

(سورة القصص وسورة العنكبوت)

إعْدَدادُ القِسُمِ العِلْمِيِّ بِمُؤْسِّ سِكَةِ ٱلدُّرَرِ ٱلسَّنِيَّةِ

مراجعة وتدقيق

الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السّبت الشيخ الدكتور أحمد سعد الخطيب أستاذ التفسير وعلوم القرآن في جامعة الأزهر – قنا

الإشرافُ العَامُّ المَّامُّ المَّامُّ المُستِيخِ عَلَوي بُرِيجِ بُرِلِالْقَادِرُ لِالسَّقَانِ

المجلد الثالث والعشرون



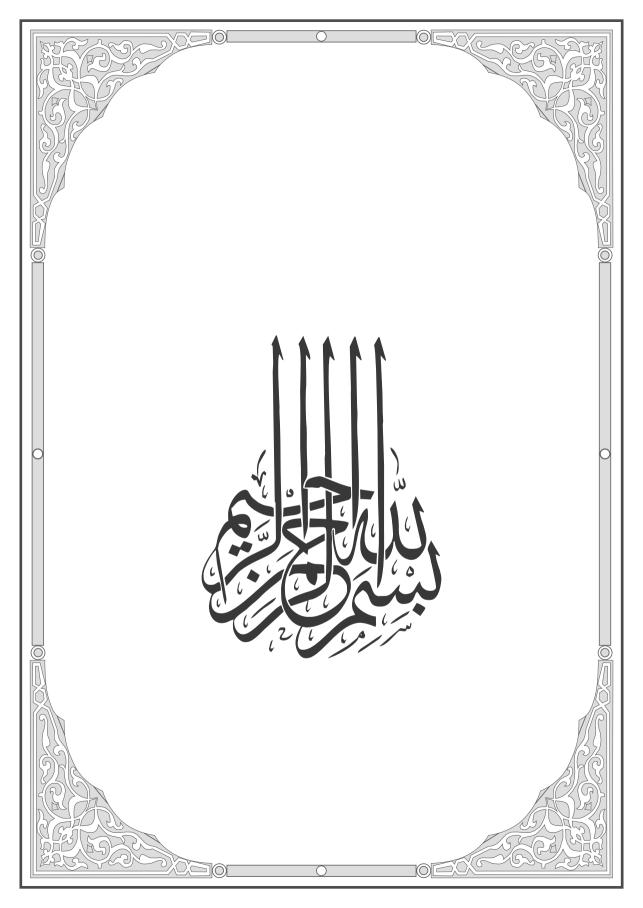





تَفْسيرُ سُورَةِ القَصَص











#### سورةُ القَصَص

## أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسورةِ (القَصَص)(١).

## بِيانُ المكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سورةُ القَصَص مَكِّيَةٌ (٢)، وحُكِيَ الاتِّفاقُ على ذلك (٣).

(١) شُمِّيَت هذه السُّورةُ بـ (سورة القَصَص)؛ لوُقوعِ لَفظِ القَصَصِ فيها عندَ قَولِه تعالى: ﴿فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَضَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ [القصص: ٢٥] أي: قَصَّ موسى على الرَّجُلِ الصَّالحِ ما لَقِيَه في مِصرَ قبلَ خروجِه منها، ولا يُعرَفُ لهذه السُّورةِ اسمٌ آخَرُ. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/٣٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢١).

قال ابنُ عاشور: (فلمَّا حُكِيَ في السُّورةِ ما قَصَّه موسى كانت هاتِه السُّورةُ ذاتَ قَصَص لحكاية قصَص، فكان القَصَصُ متوَغَّلًا فيها. وجاء لفظُ القصَصِ في سورة «يوسُفَ»، ولكِنَّ سورة «يوسُفَ»، ولكِنَّ سورة «يوسُفَ»، نزَلَتْ بعدَ هذه السُّورةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۰).

وقد وردَتْ بعضُ الآثارِ فيها تسميةُ هذه السُّورةِ بهذا الاسم؛ منها ما أخرجه النَّحَّاسُ (ص: ٦١٢)، وابنُ الضُّرَيْسِ، وابنُ مَرْدَوَيْهِ-كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٣٨٩)-، عن ابن عبَّاس رَضِي الله عنهما.

وكذلك ما أخرجه ابنُ مَرْدَوَيْهِ -كما في ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٣٨٩)- عن عبد الله بنِ الزُّبير رضيَ الله عنهما.

- (٢) وقيل: مكّيَّةٌ إِلَّا آيةً واحدةً نزلت بالجُحْفة، وهي قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَاكَ لَلَّرَادَكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ [القصص: ٨٥]. وقيل: مكّيَّةٌ إلا الآياتِ ﴿ النِّينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ عَنْوَنَ ﴾ [القصص: ٥٥] إلى قَوله: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا بَنْنَنِي الْجَنِهِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٥]؛ فمَدنيَّةٌ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٣٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ١٤٩)، ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٣١)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٩١).
- (٣) ممَّن نقل الاتِّفاقَ على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٥٣).



# مَقاصدُ السُّورة:

# مِن أَهَمِّ مقاصدِ هذه السُّورةِ:

١ - بيانُ مَظاهِرِ قُدرةِ اللهِ تعالى في إهلاكِ الظَّالِمينَ والمغرورين، حتَّى ولو سانَدَتْهم جميعُ قُوى الأرضِ(١).

٢- تَثبيتُ المؤمِنينَ، وتَقويةُ عزائِمِهم، وتَبشيرُهم بأنَّ العاقِبةَ لهم (٢).

٣- التَّواضُعُ لله، المُستَلزمُ لرَدِّ الأمر كُلِّه إليه (٣).

# موضوعاتُ السُّورة:

### مِن أَهَمِّ موضوعاتِ هذه السُّورةِ:

١ - التَّنويهُ بشأنِ القُرآنِ، والتَّعريضُ بأنَّ بُلَغاءَ المُشرِكينَ عاجِزونَ عن الإتيانِ بسورةٍ مِثلِه.

٢- ذِكرُ طُغيانِ فِرعَونَ وإفسادِه، ووعْدُ اللهِ بإنقاذِ المُضطهَدِينَ، وعُقوبةِ المفسدينَ.

٣- ذِكرُ ميلادِ موسى عليه السَّلامُ، ورعايةِ اللهِ له وحِفظِه، وإيتائِه الحُكْمَ والعِلمَ.

٤ حديثُ القبطيِّ والإسرائيليِّ، وهِجرةُ موسى عليه السَّلامُ مِن مِصرَ إلى مَدْينَ، وسَقْيُه للمَرأتينِ، وزواجُه مِنِ ابنةِ الرَّجُلِ الصَّالحِ مُقابِلَ العَمَلِ لديه، ثمَّ خروجُه مِن مَدْينَ، وظُهورُ آثارِ النبُوَّةِ، وتأييدُ الله له بالمُعجِزاتِ، وبَعْثُه وأخيه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((التفسير الوسيط)) لطنطاوي (۱۰/ ۳۷۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (١٠/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٣٣).





هارونَ عليه السَّلامُ إلى فِرعَونَ.

٥- تسليةُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عمَّا أصابَه مِن قَومِه، وبيانُ ما يدُلُّ على أنَّ هذا القرآنَ مِن عندِ الله، وأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لا يستطيعُ أن يَهديَ مَن يحِبُّه، وأنَّ الهداية بيدِ الله وحْدَه، وحكاية جانبٍ مِن أقوالِ المشركينَ مع الرَّدِّ عليها، وحكاية جانبِ مِن المصير السَّيِّئِ الَّذي ينتظرُهم يومَ القيامةِ.

٦- قِصَّةُ قارونَ، وبَغيه على قَومِ موسى عليه السَّلامُ، واغترارُه بمالِه، وعاقِبةُ البَغي والتَّكتُبر.

٧- خُتِمت السُّورةُ بالأمرِ بإخلاصِ العبادةِ لله، والنَّهي عن الإشراكِ به.







#### الآيات (١-١)

﴿ طَسَمَ ﴿ ثُنَا يَاكُ ءَايَتُ ٱلْكِنْكِ ٱلْمُبِينِ ﴿ ثَا نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِ لِقَوْمِ ثَوْمِنُونَ ﴿ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ لِأَنْفَ لِقَوْمِ ثُومِنُونَ ﴾ إِنَّا فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِنْهُمْ يُذَيِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيَ لِنَاءَهُمْ إِنَّهُ كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وَثُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى ٱللَّذِينَ السَّتُضْعِفُوا فِي ٱلْأَرْضِ وَنَعَعَلَهُمُ أَيْمِتَهُمْ وَيَعَمَلُهُمُ أَيْمِتُهُمْ وَيَعَمَلُهُمُ أَيْمِ وَنَعَعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ فَوَيُمَنَ وَجُعُلَهُمْ أَيْمِتَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾ فَالْمَا فِي الْأَرْضِ وَنُوعَ وَهَامَانَ وَجُمُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَذَرُونَ ﴾

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ شِيعًا ﴾: أي: فِرَقًا وأصنافًا، وأصلُ (شيع): يدُلُّ على مُعاضَدةٍ ومُساعفة (١٠). ﴿ وَيَسْتَحْي مِن الحياةِ، وهي خِلافُ الموتِ (١٠). الموتِ (١٠).

## المعنى الإجماليُّ:

تبدأُ الشُّورةُ ببَعضِ الحُروفِ المقطَّعةِ، التي تُبيِّنُ إعجازَ القرآنِ، وتُبرِزُ عجزَ الخَلْقِ عن معارضتِه بالإتيانِ بشَيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مرَكَّبُ مِن هذه الحروفِ العربيَّة التي يَتحدَّثون بها.

تلك الآياتُ العظيمةُ آياتُ القُرآنِ الواضحِ الجليِّ، المظهرِ الحقَّ مِن الباطلِ. ثمَّ يبيِّنُ الله تعالى ما سيَقُصُّه على رسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في هذه السُّورةِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٥٤)، ((تفسير ابن جرير)) (٩/ ٢٩٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٩٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٣٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ١٢٢)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٣٣١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٦٩).





فيقول: نحن نقُصُّ عليك -يا محمَّدُ- في هذا القُرآنِ مِن خبَرِ موسى وفِرعَونَ بالحَقِّ الَّذي لا شَكَّ فيه لِقَوم يُؤمِنون.

إِنَّ فِرِعَونَ طغى وتكبَّرَ في أرضِ مِصرَ، وجعل أهلَ مملكتِه فِرَقًا وأصنافًا مختلفةً، يستعبِدُ بني إسرائيل ويُهينُهم ويُذِلُّهم؛ بذبحِ أبنائِهم الذُّكورِ، وتَرْكِ إناثِهم أحياءً، إنَّه كان مِن المُفسِدين.

ونريدُ أَن نُنعِمَ على بني إسرائيلَ المُستضعَفينَ في الأرضِ، فنُهلِكَ أعداءَهم، ونجعَلَهم أئمَّةً متَّبعينَ، ونجعَلَهم الوارثينَ لفِرعَونَ وآلِه مِن بعدِ إهلاكِهم، ونمكِّنَ لبني إسرائيلَ في أرضِ مِصرَ، ونُريَ فِرعَونَ وهامانَ وجُنودَهما ما كانوا يخافونَه من زوال مُلكهم على أيدي بني إسرائيلَ.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ طَسَمَ اللَّهُ ﴾.

هذه الحروفُ المقطَّعةُ التي افتُتِحَت بها هذه السُّورةُ وغيرُها، تأتي لبيانِ إعجازِ القرآنِ؛ حيثُ تُظهِرُ عجْزَ الخَلْقِ عن معارَضتِه بمِثلِه، مع أنَّه مركَّبُ مِن هذه الحروفِ العربيَّةِ الَّتي يَتحدَّثونَ بها(۱).

# ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ اللَّهُ عَالَيْتُ الْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ

أي: تلك الآياتُ العَظيمةُ العاليةُ آياتُ القُرآنِ الواضحِ الجليِّ، المظهرِ الحقَّ مِن الباطلِ، ولكلِّ أمرٍ يحتاجُ إليه العبادُ؛ مِن معرفةِ ربِّهم، وحقوقِه، وأوليائِه وأعدائِه، ووقائعِه وأيامِه، إلى غيرِ ذلك، الكاشفِ عن حقائقِ الأمورِ، ومنها أنَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ١٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عُثيمين- الفاتحة والبقرة)) (۱/ ٢٤).



نُبوَّةَ محمَّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتُّ، وأنَّ هذا القرآنَ مِن عندِ اللهِ(١).

# ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: نقرأُ ونقُصُّ عليك -يا محمَّدُ- في هذا القُرآنِ مِن (٢) خبر موسى وفِرعَونَ بالصِّدقِ الَّذي لا شَكَّ فيه، لِقَوم يُؤمِنونَ بهذا القُرآنِ، فهُم به يهتَدونَ ويعتَبِرونَ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ نَحُنُ نَقُشُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ بِمَاۤ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ هَنَا ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [يوسف: ٣].

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ الْبَنَاءَهُمْ وَيَسْتَخِي لِنَاءَهُمْ أَيْنَهُ، كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: إنَّ فِرعَونَ طغَى وتجبَّر وتكبَّر في الأرض(١٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ۱۶۹)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٣١)، ((تفسير القرطبي)) (٢٢٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٠/ ٢٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٧، ٨).

قال ابن كثير: (وقولُه: ﴿ تِلْكَ ﴾ أي: هذه ﴿ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ أي: الواضحِ الجَليِّ، الكاشفِ عن حقائق الأمور، وعلْم ما قد كان وما هو كائنٌ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٠).

- (٢) قال الألوسي: (الُظَّاهِرُ أَنَّ ﴿ مِن ﴾ تبعيضيَّةٌ، وجوَّز بعضُهم كونَها بيانيَّةً، وكَوْنَها صِلةً على رأي الأخفَش). ((تفسير الألوسي)) (٢٤٨/١٣).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ١٤٩، ١٥٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٩)، ((تفسير ابن عطية)) (٢٢٠/١٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢٤٨/١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ٢١١)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ٢١١).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۵۰)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲/ ۲۶۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۰).

قال الماوَرْديُّ: (وهذه الأرضُ أرضُ مِصرَ؛ لأنَّ فِرعَونَ مَلَكَ مِصرَ، ولم يَملِكِ الأرضَ =





## ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾.

# أي: وجعَلَ فِرعَونُ أهلَ مملكتِه أقسامًا وأصنافًا متفَرِّقةً (١).

= كُلَّها، ومِصرُ تُسمَّى الأرضَ). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٣٤). ويُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٣٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٥/ ١٥٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢٤٨/١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٧).

وممَّن قال بهذا القول مِن السَّلفِ: السُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٥٧٧).

قال ابن عاشور: (يجوزُ أن تجعَلَ المرادَ بالأرضِ جميعَ الأرضِ، يعني: المشهورَ المعروفَ منها، فإطلاقُ الأرضِ كإطلاقِ الاستِغراقِ العُرفيِّ...، فالمعنى: أرضُ مملكتِه، وكان عُلُوِّه أقوى مِن عُلوِّ ملوكِ الأرض وسادةِ الأقوام). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۷/۲۰).

وقال الماوَرْدي: (قولُه تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ فيه ثلاثةُ أقاويلَ؛ أحدُها: ببَغْيه في استِعباد بني إسرائيلَ وقتْلِ أولادهم، قاله قَتادةُ. الثَّاني: بكُفره وادِّعاءِ الرُّبوبيَّةِ. الثَّالثُ: بمُلكِه وسُلطانِه... وفي عُلوِّه وجهان؛ أحدُهما: هو لِظُهورِه في غلبتِه. الثَّاني: كِبْرُه وتَجَبُّرُه). ((تفسير المماوردي)) (٢٣٣/٤). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٣٩).

وقال الواحديُّ: (قوله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾... قال المفسِّرون: استكبرَ وتجبَّر وبغى، وتعظَّمَ وطغى. كلُّ هذا مِن ألفاظِهم). ((البسيط)) (٣٣٠/١٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۸۹)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن ۲۱۲)، ((تفسير ابن کثير)) ((۲۲۰ / ۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۸).

قيل: المرادُ بقولِه: ﴿وَجَعَكُ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ أي: فِرَقًا وأصنافًا في أنواعِ الخدمةِ والتَّسخيرِ. وممَّن اختار هذا القولَ: الواحديُّ، والبغوي، والرسعني، والقرطبي، والخازن، وابن كثير، والعليمي، والشوكاني. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٨٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢١٥)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٥٠٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٤٨)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٥٦)، ((تفسير النوكاني)) (٥/ ٢١١)، ((تفسير الشوكاني)) (٥/ ٢١٠)، (وقيل: جعَلَهم شِيعًا، أي: فَرَقًا على أهواء مختلفة، وألقَى بيْنَهم التَّشاحنَ، وأغرَى بينَ القبطِ وبني السرائيل، وشتَّت كلمتَهم؛ لِيَتمكَّنَ مِن التسلُّطِ عليهم. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥/ ٥٠٥)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٠٥).





### ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِّنْهُمْ ﴾.

أي: يستعبدُ فِرعَونُ منهم بني إسرائيلَ(١)، ويُهينُهم ويُذِلُّهم(٢).

﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَ هُمْ وَيَسْتَحْيِ مِنِسَاءَ هُمْ ﴾.

أي: يأمُّرُ بذَبِحِ أبناءِ بني إسرائيلَ الذُّكورِ (٣)، .....

= وقيل: المُرادُ بالشِّيعِ ما فسَّره بقولِه: ﴿يَسْتَضْعِفُ طَآبِهَةً مِنْهُمٌ ﴾ أي: يستخدمُهم ﴿يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمُ وَيَسْتَخِي نِسَآءَهُمَ ﴾. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٧٤/ ٥٧٨).

(١) قال ابن عاشور: (الطَّائفةُ المُستضعَفةُ هي طائفةُ بني إسرائيلَ، وضميرُ ﴿مِّنْهُمْ ﴾ عائدٌ إلى ﴿أَمْلَهَا ﴾ لا إلى ﴿شِيعًا ﴾). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۵۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲٤۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲ / ۲۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲ / ۲۸).

قيل: إنَّه كان يَستعمِلُهم في أَخَسِّ الأعمالِ، ويُسَخِّرُهم في الأعمالِ الشاقَّةِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦٨ /٢٠).

(٣) واختُلف في السَّبب الَّذي مِن أجْله أمَر فرعونُ بتذبيح أبنائِهم:

فقيل: خوفًا مِن أن يَكثُروا فيَغمُروا بلادَه، فيَصيرَ النُّفوذُ والمُلكُ إليهم. وممَّن قال بذلك: السعديُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السعديُّ) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٩). ويُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (٢/ ٣٤).

وقيل: لأنَّ المنجِّمينَ في ذلك العصرِ أخبَروه أنَّه يَذهَبُ مُلْكُه على يدِ مولود مِن بني إسرائيلَ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٣). ويُنظر أيضًا: ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٣٣١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٠، ٢٢١).

وضعَّف الرازيُّ إسنادَ مِثلِ هذا الخبرِ إلى المنجِّمينَ والكهَنةِ، وذكر أنَّ الأَولى بالقَبولِ أن يكونَ بعضُ الأنبياءِ قبْلَ موسى هم الَّذين بشَّروا بهذا، فوصَل إلى مَسامعِ فِرعونَ ما بشَّروا به. يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٤/ ٥٧٨).

قال ابن كثير: (وكانت القِبْطُ قد تَلقَّوْا هذا [أي: ذهابَ ملكِ فرعونَ وهلاكه على يدِ هذا المولودِ] مِن بَني إسرائيلَ فيما كانوا يَدرُسونَه مِن قولِ إبراهيمَ الخليلِ، حينَ وَرَد الدِّيارَ المِصريَّةَ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢١).





ويَترُكُ إِناتُهم أحياءً(١).

#### ﴿إِنَّهُ, كَاكَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

أي: إنَّ فِرعَونَ كان مِن المفسِدينَ في الأرضِ، بالكُفرِ والعِصيانِ، والتجبُّرِ وعَمَل السُّوءِ؛ ومِن ذلك سَعيُه بالتَّفريقِ بينَ الخَلقِ(٢).

﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَبِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ

= وقال ابن عثيمين: (ولا يَبعُدُ أن يكونَ الأمْرانِ جميعًا قد صارَا عِلَّةً لهذا الفعلِ). ((تفسير ابن عثيمين - جزء عم)) (ص: ١٩٣).

وقال الواحدي: (قوله: ﴿يُدَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ ِنِسَآءَهُمْ ﴾ [القصص: ٤]، والمرادُ بذلك: أنَّه يأمرُ بالذبح فيُمتثَلُ أمرُه). ((البسيط)) (٣/ ٩٣).

(۱) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۳۳۱)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۹، ۷۰).

قيل: هذا بيانٌ لمجمَلِ قولِه تعالى: ﴿ يَسْتَضَعِفُ طَآبَهُمُ ﴾. وممَّن نصَّ على ذلك: الواحديُّ، والبقاعي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢١/ ٣٣١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٤/ ٢٤٠). والمقصدُ مِن استحياءِ النساءِ: قيل: يَتركونَهُنَّ أحياءً للخدمةِ. وممَّن اختاره: السمرقنديُّ، والنسفي، والشوكاني، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (١/ ٥١)، ((تفسير النسفي)) (١/ ٨٨)، ((تفسير الشوكاني)) (١/ ٩٨)، ((تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة)) (١/ ٢٧١). وقال ابنُ كثير: (﴿ وَيَسْتَخِيء نِسَآءَهُمُ ﴾ إهانةً لهم واحتقارًا، وخوفًا مِن أن يوجَدَ منهم الغلامُ الذي كان قد تَخوَّفَ هو وأهلُ مملكتِه مِن أن يوجَدَ منهم غلامٌ). ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٠). وقيل: يَستَحْيُونَ النِّساءَ للاسترقاق والاستخدام. واختاره الماوَرْديُّ، وأبو حيَّان. يُنظر: ((تفسير وقيل: يَستَحْيُونَ النِّساءَ للاسترقاق والاستخدام. واختاره الماوَرْديُّ، وأبو حيَّان. يُنظر: ((تفسير

وقيل: هذا الاستِحْياءُ للإناثِ كان المقصدُ منه خبيثًا، وهو أن يَعتَدوا على أعراضِهِنَّ ولا يجِدْنَ بُدًّا مِن الإجابة بِحُكم الأسر والاستِرقاقِ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١/ ٤٩٢).

الماوردي)) (٢/ ٥٥٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٩/ ٢٤٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/۸۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/۲۰)، ((البسيط)) للواحدي (۱۸/۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۲۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/۲۰، (تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۱۳).



### ٱلْوَرِثِينَ ٥٠٠٠.

# ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ونريدُ أن نتفضَّلَ ونُنعِمَ على بني إسرائيلَ الَّذين استضعَفَهم فِرعَونُ في الأرض، فنُهلِكَ أعداءَهم، ونُزيلَ السُّوءَ عنهم(١).

﴿ وَنَجْعَلَهُمْ أَيِمَّةً ﴾.

أي: ونجعَلَ بني إسرائيلَ أئمَّةً (٢) متَّبَعينَ، يُقتدَى بهم (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۵۲)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٧٦)، ((تفسير القرطبي)) ((). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۷۰).

(٢) قيل: أئمَّةً: أي: في الدِّين، وقادةً في الخيرِ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: مقاتلٌ، والسعدي، والشنقيطي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٣٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٠).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عباس، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٢٣٣). وقيل: المعنى: وُلاةً ومُلوكًا. ومَمَّن قال بذلك: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥٣/١٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكى (٨/ ٤٨٤٥).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السَّلفِ: قتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٥٣/١٨). وقال الشوكاني: (﴿ وَنَجْعَلَهُمُ أَيِمَةً ﴾ أي: قادةً في الخيرِ ودعاةً إليه، وولاةً على الناسِ وملوكًا فيهم). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٣).

قال ابن عاشور: (فأمَّا جَعْلُهم أَتُمَّةً فذلك بأن أخرَجَهم مِن ذُلِّ العبوديَّة، وجعَلَهم أُمَّةً حُرَّةً مالِكةً أمرَ نفْسِها، لها شريعةٌ عادلةٌ، وقانونُ مُعامَلاتها، وقوَّةٌ تَدفَعُ بها أعداءَها، ومملكةٌ خالصةٌ لها، وحضارةٌ كاملةٌ تَفوقُ حضارة جيرتها، بحيث تصيرُ قُدوةً للأُمَم في شؤونِ الكمالِ وطلَبِ الهَناء، فهذا معنى جَعْلِهم أَتمَّةً، أي: يَقتدي بهم غيرُهم، ويَدْعون النَّاسَ إلى الخيرِ، وناهيك بما بلغه مُلكُ بني إسرائيلَ في عهد سُليمانَ عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن عاشور)) (٧١/١٧).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۵۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٢٤٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۷۱)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٠).



كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنَقُومِ اَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْكِيكُمْ مُلُوكًا وَءَاتَنكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [المائدة: ٢٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَيِمَّةً يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبُرُواً وَكَانُواْ بِعَايَنْتِنَا يُوقِنُونَ ﴾ [السجدة: ٢٤].

# ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ﴾.

أي: ونجعَلَ بني إسرائيلَ وارِثينَ لملكِ فِرعَونَ وأرضِه مِن بعدِ إهلاكِنا له(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَوْرَثَنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَعَفُونَ مَشَكِوقَ ٱلْأَرْضِ وَمَعْكِرِبَهَا ٱلَّتِي بَنْرَكُنَا فِيهَا ۗ وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ بِمَا صَبَرُواً ۗ وَدَمَّرَنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْثُ وَقَوْمُهُ. وَمَا كَانُواْ يَعْرِشُونَ ﴾ [الأعراف: ١٣٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونِ \* وَكُنُوْزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ \* كَنَالِكَ وَأَوْرَثْنَهَا وَقَالَ سُبحانَه: ﴿ فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* وَكُنُوْزٍ وَمَقَامِ كَرِيمٍ \* كَنَالِكَ وَأَوْرَثْنَهَا وَقَالَ سُبحانَه: ﴿ 9 - 9 ٥ ].

﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَنَمَنَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَخَذَرُونَ ﴾.

﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ونُوطِّئَ لبني إسرائيلَ في الأرضِ، ونجعَلَهم مُقتَدِرينَ على التَّصرُّفِ والاستقرار فيها(٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۵۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۹۰)، ((تفسير الرازي)) (رتفسير القرطبي)) (۳۱/ ۲۱۹). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۰۵)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۵۲۲)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۹۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۶۹۹)، ((تفسير أبي السعود)) (۳/۷).



## ﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهُنْ مَن وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَدَّذُرُونَ ﴾.

أي: ونريدُ أن نُريَ فِرعَونَ وهامانَ (١) وجُنودَهما ما كانوا يخافونَه مِن زَوالِ مُلكِهم على أيدي بني إسرائيلَ (٢).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

 ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أَنَّ مَن علا في الأرضِ،
 وطَلَبَ العُلُوَّ على الخلْقِ؛ فهو شبيهٌ بفِرعَونَ ووارثُه، وبئسَ الرَّجُلُ مَن كان فرعَونُ إمامَه (٣)!

٢- قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ تمهيدُ القِصَّةِ بعُلُوِّ فِرعَونَ وفسادِ أعمالِه يشيرُ إلى أَنَّ ذلك هو سببُ الانتقامِ منه، والأخْذِ بنصرِ المستضعفين؛ ليَحذرَ الجبابرةُ سوءَ عاقبةِ ظُلمِهم، ولِيَرجوَ الصابرون على الظُّلمِ أَنْ تكونَ العاقبةُ لهم (٤).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَشْتَضْعِفُ
 طَآبِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ ٱبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ فِي الْسَاءَهُمُ ۚ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أنَّ العُلُوَّ في

<sup>=</sup> قيل: الأرضُ هنا هي أرضُ مِصرَ والشَّامِ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والبغوي، والزمخشري، والقرطبي، وأبو السعود. يُنظر: المصادر السابقة.

<sup>(</sup>۱) قال ابن عطية: (وهامانُ هو وزيرُ فِرعونَ، وأكبرُ رجالِه). ((تفسير ابن عطية)) (۲۷٦/٤). وممَّن ذكر أنَّه كان وزيرَ فِرعَونَ: البِقَاعي، والسعدي، وابنُ عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۲/۲۲، ۲٤۲، ۲۶۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۲۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۵٤)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۹۹۸)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۷۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۸٥).



الأرض، والعُتُوَّ على الخلْقِ، والسَّعْيَ بيْنَهم بالتَّفريقِ: يُعَدُّ مِن الإفسادِ، وذلك من قَولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، ويَتَّضِحُ مِن الآيةِ أنَّه مَن كان على نقيضِ ذلك؛ مِن التَّواضُعِ للحقِّ والخلْقِ، وجَمْعِ شمْلِ الأُمَّةِ، وقَصْرِ عُدوانِه عنها: يكونُ مِن المصلِحِينَ، وكما قيلَ: ﴿وبضِدِّها تتميَّزُ الأشياءُ ﴾(١).

٤- في قُولِه تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ أنَّ الأُمَّة المُستضعَفة ولو بلغتْ في الضَّغْفِ ما بلغَتْ - لا ينبغي لها أنْ يستوليَ عليها الكسلُ عن طَلَبِ حقِّها، ولا الإياسُ مِن ارتقائِها إلى أعلَى الأمورِ، خصوصًا إذا كانوا مظلومين، كما استنقذَ اللهُ أُمَّة بني إسرائيلَ -الأُمَّة الضَّعيفة - مِن أَسْرِ فِرعَونَ ومَلئِه، ومَكَّنَهم في الأرض، ومَلَّكَهم بلادَهم (٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُواْ فِ الْأَرْضِ وَجُعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ \* وَنُمَكِنَ هَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَا مَن وَجُنُودَهُ مَا أَيِمَةً وَ وَجَعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ \* وَنُمَكِنَ هَمُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَا مَن وَجُنُودَهُ مَا أَي مِنْهُم مَا كَانُواْ يَعَذَرُونَ \* ﴾ إظهار أنَّ العُلُوَّ الحقَّ للهِ تعالى وللمؤمنين، وأنَّ عَلُوَ فِرعَونَ لَم يُغْنِ عنه شَيئًا في دفْع عواقبِ الجَبروتِ والفسادِ؛ لِيكونَ ذلك عِبرةً لجبابرةِ المُشركين مِن أهل مكَّة (٣).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - أنَّ هذا القرآنَ مكتوبٌ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ ٱلْكِنَبِ ﴾، ومعلومٌ أنَّ كتابةً القرآنِ مُتحقِّقةٌ في ثلاثةِ أماكنَ: في اللَّوحِ المحفوظِ، وفي صُحُفِ الملائكةِ، وفي المصاحفِ الَّتي بينَ أيدينا(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۸٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٨).



٢- في قَولِه تعالى: ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِاللَّحِقِّ لِقَوْمِ لَوَمُونَ وَفَرْعَوْنَ بِاللَّهِ تعالى وعِبَرَه وأيَّامَه في الأمم السَّابقة إنَّما يَستفيدُ بها ويَستنيرُ المؤمنون، فعلى حَسَبِ إيمانِ العبدِ تكونُ عِبرَتُه، وإنَّ الله تعالى إنَّما يَسوقُ القَصَصَ لأَجْلِهم، وأمَّا غيرُهم فلا يَعبَأُ اللهُ بهم، وليس لهم منها نورٌ وهدًى (۱).

٣- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾، في قُولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾، في قُولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَا ﴾ أنَّ بني إسرائيلَ هم مِن أهلِ مصرَ، مع أنَّهم في الأصلِ مِن أهلِ الشَّامِ، فيتفرَّعُ على هذه الفائدةِ: أنَّ مَن سَكَنَ أرضًا وأقامَ فيها -وإنْ لم يكُنْ مِن أهلِها في الأصلِ - نُسِبَ إليها، وصار مِن أهلِها (٢).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلَ أَهْلَهَ الشِّيعًا ﴾ أنَّ تفريقَ الأُمَّةِ سببُ لفَشَلِها وَذُلِّها، وفِرعَون هو أوَّلُ مَن جَعَل أهلَ الأرض شِيعًا؛ حتى يَسُودَ عليهم (٣).

٥- في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآلِهِ فَهُ مِّ نَهُمُ مُنْكَبِهُمْ أَيْنَا عَهُمْ وَيَسْتَغِي فِسَاءَهُمْ أَيْنَهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، وقولِه: ﴿ أَنْهَ مِنْ أَلْمُفْسِدِينَ ﴾، وقولِه: ﴿ أَنْهُ مِنْكَ مِنْ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، وقولِه: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ٱلْتِ ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ ﴾ [الشعراء: ١٠]؛ دَلالةٌ على أَنَّ الأفعالَ قد تكونُ قبيحةً مذمومةً قبْلَ مجيء الرَّسولِ إلى النَّاسِ، فقد أخبرَ سُبحانَه عن فرعونَ أَنَّه ظالمٌ وطاغ ومُفسِدٌ هو وقومُه وهذه أسماءُ ذَمِّ الأفعالِ -؛ والذَّمُّ إِنَّما يكونُ في الأفعالِ السَّيِّئةِ القبيحة؛ إلَّا أنَّهم لا يَستحقُّونَ العذابَ إلَّا بعدَ مجيء الرَّسولِ إليهم؛ لقولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنَا مُعَذِينِ مَتَى نَبُعَثَ رَسُولًا ﴾ (الإسراء: ١٥].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٠/ ٣٧).



# ٦ - النَّاسُ أربَعةُ أقسام:

القِسْمُ الأُوَّلُ: يُريدونَ العُلُوَّ على النَّاسِ والفسادَ في الأرضِ، وهو مَعصيةُ اللهِ، وهؤلاء الملوكُ والرُّؤساءُ المُفسِدونَ؛ كفرعونَ وحزبه. وهؤلاء هم شرارُ الخَلقِ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ الخَلقِ؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةً مِنْهُمْ يُدَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ فِسَاءَهُمْ إِنَّهُ وَكَانِ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾، وقال رسولُ الله صلّى الله عليه وسلّم: ((لا يَدخُلُ الجنّةَ مَن كان في قلبه مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبْرِ ...))، ثمّ قال: ((الكِبْرُ: بَطَرُ الحَقِّ، وغَمْطُ النَّاسِ))(۱). فبطَرُ الحَقِّ: دَفْعُه وجَحْدُه. وغَمْطُ النَّاسِ: احتِقارُهم وازدِراؤُهم، وهذا حالُ مَن يريدُ العلُوَّ والفَسادَ.

والقِسْمُ الثَّاني: الَّذين يريدونَ الفَسادَ بلا علُوِّ؛ كالسُّرَّاقِ، والمجرِمينَ مِن سَفِلةِ النَّاس.

والقِسمُ الثَّالثُ: يريدونَ العُلُوَّ بلا فسادٍ؛ كالَّذين عندَهم دِينٌ يُريدون أن يَعلُوا به على غيرهم مِنَ النَّاس.

وأمَّا القِسمُ الرَّابِعُ: فَهُم أَهُلُ الجنَّةِ الَّذِينَ لا يريدُونَ علوًّا فِي الأَرْضِ ولا فَسادًا، مع أَنَّهم قد يكونُونَ أَعلَى مِن غَيرِهم، كما قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَعِنُوا وَلَا تَعِنُوا وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُهُم أَلْأَعْلَوْنَ ﴾ [آل عمران: ١٣٩]، وقال تعالى: ﴿ فَلَا تَهِنُوا وَتَدَعُوا إِلَى ٱلسَّلِمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ ﴾ [محمد: ٣٥]، وقال: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْعِنَ هُ وَلِرَسُولِهِ مَا لَا اللَّهُ عَلَوْنَ ﴾ [المنافقون: ٨].

٧- قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ وكم ممَّن يريدُ العُلوَّ ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (٩١) من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ٣٩٢).



يَزيدُه ذلك إلَّا سُفولًا؟! وكم ممَّن جُعِلَ مِن الأعلَينَ، وهو لا يريدُ العلُوَّ ولا الفَسادَ؟! وذلك لأنَّ إرادةَ العُلوِّ على الخَلق ظُلْمٌ؛ لأنَّ النَّاسَ مِن جنس واحد؛ فإرادةُ الإنسان أن يكونَ هو الأعلَى، ونظيرُه تحتَه: ظُلْمٌ، ومع أنَّه ظُلمٌ فالنَّاسُ يُبغضونَ مَن يكون كذلك ويُعادونَه؛ لأنَّ العادلَ منهم لا يحبُّ أن يكونَ مَقهورًا لِنَظيره، وغيرُ العادِل منهم يُؤْثِرُ أن يكونَ هو القاهِرَ، ثمَّ إنَّه مع هذا لا بُدَّ له -في العَقل والدِّين- مِن أن يكونَ بَعضُهم فوقَ بَعض، كما أنَّ الجَسَدَ لا يَصلُحُ إلَّا برأس؛ قال تعالى: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَنَتِ لِيَّبَلُوكُمْ فِي مَا ءَاتَنكُمْ ﴾ [الأنعام: ١٦٥]، وقال تعالى: ﴿ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنيا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضَا سُخْرِيًّا ﴾ [الزخرف: ٣٢]، فجاءت الشَّريعةُ بصَرفِ السُّلطانِ والمالِ في سَبيل الله. فإذا كان المقصودُ بالسُّلطانِ والمالِ هو التقَرُّبَ إلى اللهِ، وإنفاقَ ذلك في سَبيلِه؛ كان ذلك صلاحًا للدِّين والدُّنيا، وإن انفرَدَ السُّلطانُ عن الدِّين، أو الدِّينُ عن السُّلطان؛ فسَدَت أحوالُ النَّاس(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ٣٩٣).



أَنَّ رَبَّ السَّمواتِ العُلاهو القادرُ الغالبُ العظيمُ، العزيزُ القويُّ الشَّديدُ المِحالِ، الَّذي ما شاءَ كان، وما لم يَشَأْ لم يَكُنْ (١).

9 - أنَّ مَنِ استُضعِفَ لقيامِه بالحقِّ، فلا بُدَّ أنْ تكونَ العاقبةُ له؛ لأنَّ قولَه: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ استُضعِفُوا ﴾ وإنْ كان في سياقِ بني إسرائيلَ، فغيرُهم داخلٌ في العمومِ اللَّفظيِّ إذا قُلْنا ﴿ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ في العمومِ اللَّفظيِّ إذا قُلْنا ﴿ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ في أي مكانٍ وزمانٍ، أو العموم المعنويِّ وذلك بقياسِ غيرِهم عليهم.

فإن قيل: إنَّ هناك أُناسًا استُضعِفوا بالحقِّ، وقُتِلوا، أو طُرِدوا، أو ما أشبَهَ ذلك؛ فأين العاقبةُ الَّتي تزعمون؟!

فالجوابُ: أنَّ العاقبةَ لا تكونُ للشَّخصِ الجسديِّ فقط! بل تكونُ أيضًا لِلشَّخصِ الجسديِّ فقط! بل تكونُ أيضًا لِلشَّخصِ المعنويِّ؛ فمقالتُه هذه لا بُدَّ أَنْ تُنْصَرَ، فالنَّصرُ لقائلِ الحقِّ في حياتِه، أو لمقالتِه بعدَ وفاتِه (٢).

١٠ في قولِه تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى ٱلَذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ﴾ الإشارةُ إلى حكمة قولِه: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تَكْرُهُواْ شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦] في جانب بني إسرائيل، و قولِه: ﴿ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْعًا وَهُو شَرُّ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦] في جانب فِرعَونَ؛ إِذْ كانوا فَرِحينَ باستخدام بني إسرائيل، وتدبيرِ قطْع نسْلِهم (٣٠!

١١- في قَولِه تعالى: ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ أنَّ المسلمينَ إذا استَولُوا على بلادِ الكفَّار مَلكوها، والوارثُ يَمْلِكُ ما وَرثَ، فهُمُ الَّذين يَجعلُهم اللهُ الوارثينَ؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢١)، ((البداية والنهاية)) لابن كثير (٢/ ٣٤، ٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۸٥).



ولهذا قال أهلُ العلم: «إنَّ الأراضيَ تُمْلَكُ»(١).

١٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أنَّ تمكينَ الإنسانِ في الأرضِ هو مِن نعمةِ اللهِ عليه؛ لأنَّ هذا مِن جملةِ ما أُنعِمَ به على بني إسرائيلَ: أنْ مَكَّنهم في الأرض (٢).

١٣ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَحَدُرُونَ ﴾ أنَّ الحَذَرَ لا يُنجي مِن القَدَرِ (").

وقال بعضُهم في قَولِه تبارك وتعالى: ﴿ وَنُرِى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَا الله المرادُ الهلاكَ، بل المرادُ بما كانوا يَحذرون مُنازعة مَا فِرعَونَ؛ فإنَّ بني إسرائيلَ لَمَّا بُعِث موسى استَقْوَوْا، وقِصَّةُ السَّحَرةِ واضحةٌ في هذا، لَمَّا اجتَمَعوا واجتمَع النَّاسُ في يوم عيدِهم، وفي الضُّحى في رابعة النَّهارِ، وصارت الهزيمةُ على آلِ فرعَونَ، هزيمةً حسِّيَةً ومعنويَّةً: هُزِموا حِسًّا النَّهارِ، وصارت الهزيمةُ على آلِ فرعَونَ، هزيمةً حسِّيةً ومعنويَّةً: هُزِموا حِسًّا بأنَّ عصا موسى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعلَتْ تَلْقَفُ ما يَأْفِكون، وهُزِموا معنى بأنَّ السَّحرة أنفُسَهم آمَنوا، وصرَّحوا للمَلاِ بأنَّ فِرعَونَ هو الَّذي أكرَهُهم على السِّحر، وبَيَّنوا أنَّ الرَّبَّ الحقيقيَّ هو ربُّ موسى وهارُونَ سُبحانَه وتعالى، فهذه السِّحر، وبَيَّنوا أنَّ الرَّبَّ الحقيقيَّ هو ربُّ موسى وهارُونَ سُبحانَه وتعالى، فهذه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٨٥).



هزيمةٌ معنويَّةٌ، بالإضافةِ إلى الهزيمةِ الحِسِّيَّةِ (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِئْبِ ٱلْمُبِينِ ﴾ المُشارُ إليه ما هو مَقروءٌ يومَ
 نُزولِ هذه الآيةِ مِن القُرآنِ؛ تَنويهًا بشأْنِ القرآنِ، وأنَّه شأنٌ عظيمٌ (٢).

- وفي الإشارة إليه بالبُعدِ ﴿ تِلْكَ ءَايَنَ ﴾ بيانُ عِظَم القرآنِ وعُلُوِّهِ (٣).
- وحَذْفُ مُتَعَلَّقِ ﴿ ٱلْمُبِينِ ﴾ يُستفادُ منه عمومُ إبانةِ القرآنِ لكلِّ شيءٍ (١٠).
- ٢ قَولُه تعالى: ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ مِن نَّبَإٍ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِٱلْحَقِّ لِقَوْمِ بُؤُمِنُونَ ﴾
- قولُه: ﴿ نَتَلُواْ عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ هذه الجُملةُ مُستأَنَفَةُ استئنافًا ابتدائيًّا، ومهَّدَ لـ ﴿ نَتَلُواْ عَلَيْكَ ﴾؛ للتَّشويقِ لهذا النَّباّ؛ لِمَا فيه مِن شتَّى العِبَر بعَظيم تَصرُّفِ اللهِ في خلْقِه (٥).
- وفي قولِه: ﴿ نَتْلُواْ عَلَيْكَ ﴾ جُعِلَت التِّلاوةُ على النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأَنَّه اللهُ المَتلُوَّ. وعُبِّرَ عن هذا الخبرِ بالنَّبأِ؛ لإفادةِ أنَّه خبرٌ ذو شأْن وأهمِّيَة (٢).
- قولُه: ﴿لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيه تَخصيصُ المؤمنينَ بذلكَ مع عُمومِ الدَّعوةِ والبَيانِ للكلِّ؛ لأَنَّهم المُنتفِعونَ بِه (٧). والمُرادُ بـ (قومٍ يُؤمِنون) قومُ الإيمانُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٦٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٦٣، ٦٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٦٤).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٩١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧١)، ((تفسير أبي =



شأنُهم وسَجيَّتُهم. وللإشارة إلى معنى تَمكُّنِ الإيمانِ مِن نُفوسِهم أُجْرِيَ وَصفُ الإيمانِ على كلمة (قَوم)؛ لِيُفِيدَ أَنَّ كَوْنَهم مُؤمِنينَ هو مِن مُقوِّماتِ قَوميَّتِهم. وجِيءَ بصِيغَة المُضارع ﴿ يُؤمِنُونَ ﴾؛ للدَّلالة على أَنَّ إيمانَهم مُوجودٌ في الحالِ، ومُستمِرٌ مُتجدِّدٌ. وفي هذا إعراضٌ عن العَبْء بالمُشرِكين في سَوقِ هذه القصَّة بما يُقصَدُ فيها مِن العبرة والموعظة؛ فإنَّهم لم يَنتفِعوا بذلك، وإنَّما انتفَعَ بها مَنْ آمَنَ ومَنْ سيُؤمِنُ بعدَ سماعِها(۱).

- واللَّامُ في ﴿ لِفَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴾ لأمُ التَّعليلِ، أي: نَتلو عليك لأَجْلِ قوم يُؤمِنون؛ فكانتِ الغايةُ مِن تِلاوةِ النَّباِ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هي أنْ يَتفِعَ بذلك قومٌ يُؤمِنون؛ فالنَّبيُّ يُبلِّغُ ذلك للمؤمِنين (٢).

٣- قُولُه تعالى: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهْلَهَا شِيعًا يَسْتَضْعِفُ طَآهِهَ مِّ مِنْ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ابتُدِئت طَآهِهُ مِّ مِنْ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ابتُدِئت القصّة بذكْرِ أسبابها؛ لتكونَ عبرة للمُؤمنينَ يَتَخِذون منها سُننًا يَعلَمون بها عِللَ القصّة بذكْرِ أسبابها؛ لتكونَ عبرة للمُؤمنينَ يَتَخِذون منها سُننًا يَعلَمون بها عِللَ الأشياءِ ومَعلولاتها، ويَسِيرون في شُؤونهم على طَرائقها؛ فلولا تجبُّرُ فِرعونَ وهو مِن قَبيحِ الخِلالِ ما حلَّ به وبقومه الاستئصالُ، ولَمَا خرَجَ بنو إسرائيلَ مِن ذُلِّ العُبوديَّةِ. وهذا مصداقُ المثلِ: مصائبُ قوم عندَ قوم فوائدُ، وقولِه تعالى: ﴿ وَعَسَىٰ آن تَكْرَهُوا شَيْعًا وَهُو خَيْرٌ لَكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١٦]. وصُورت عظمةُ فِرعونَ في الدُّنيا بقولِه: ﴿ عَلا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ لِتكونَ العِبرةُ بهلاكِه بعدَ ذلك العُلوِّ أكبرَ العِبر أنها.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٦٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٦٦).

- قولُه: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهْلَهَا شِيعًا ﴾ جُملةٌ مُسْتانَفةٌ، وهي جاريةٌ مجرَى التَّفسير؛ كالتَّفسير للمُجمَلِ الموعود، كأنَّ قائلًا قال: وكيف كان نَبؤُهما؟ فقال: ...، وهذه الجُملةُ وما عُطِفَ عليها بيانٌ لجُملةِ وَنَعَوْنَ ﴾ [القصص: ٣]؛ أو بيانٌ لـ ﴿ نَبّاً مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ [القصص: ٣]؛ فقد من شَنّى فقد من الإجمالُ؛ للدَّلالةِ على أنَّه نبأٌ له شأنٌ عظيمٌ، وخَطرٌ بما فيه من شَتّى العِبر (۱).

- وتَصديرُ الجُملةِ بحرفِ التَّأكيدِ؛ للاهتِمامِ بالخَبرِ، وللاعتناءِ بتَحقيقِ مَضمُونِ ما بعدَه، أي: إنَّه تَجبَّر وطغاً في أرضِ مِصرَ، وجاوزَ الحُدودَ المَعهودةَ في الظُّلم والعُدوانِ (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيعًا ﴾ احتباكُ (٣)؛ فقد ذَكَر العُلُوَّ أُوَّلًا دليلًا على الشَّفولِ ثانيًا؛ والافتراقَ ثانيًا دليلًا على الاجتماع أوَّلًا (٤).

- ومِن البَلاغةِ اختِيارُ قولِه: ﴿ شِيعًا ﴾ هنا؛ لِيَدُلُّ على أنَّه جعَلَ أهلَ بلادِ القِبطِ فِرَقًا ذاتَ نَزعاتٍ تَتشيَّعُ كلُّ فِرقة إليه، وتُعادي الفِرقة الأخرى؛ لِيَتِمَّ له ضَربُ بعضِهم ببعضٍ، وقد أغْرى بيْنَهم العداوة؛ لِيَامَنَ تألُّبَهم عليه، كما

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۹۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۷۱/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٦٦).

<sup>(</sup>٣) الاحتباكُ: هو الحذفُ مِنَ الأوائلِ لدَلالةِ الأواخِرِ، والحذفُ مِنَ الأواخرِ لدَلالةِ الأوائلِ، إذا اجتمَع الحذفانِ معًا، وله في القرآنِ نظائرُ، وهو مِن إبداعاتِ القرآنِ وعناصرِ إعجازِه، وهو مِن ألطفِ الأنواعِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٠٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٤٠).



يُقال: فرِّقْ تَحكُمْ، وهي سِياسةٌ لا تَلِيقُ إلَّا بالمكرِ بالضِّدِّ والعَدوِّ، ولا تَلِيقُ بِسِياسةٍ وَليِّ أَمْرِ الأُمَّةِ الواحِدةِ(١)، وذلك على أحدِ الأقوالِ في التَّفسير.

- جُملةُ ﴿ يُذَبِّحُ أَبْنَا ءَهُمُ وَيَسْتَخِي مِنِ اَعَهُمُ ﴾ أُبدِلَتْ مِن جُملةِ ﴿ يَسْتَضْعِفُ طَآيِفَةُ مِنْهُمْ ﴾ بُدلَ اشتِمال؛ لأنَّه ما فعَلَ ذلك بهم إلَّا لأنَّه عَدَّهم ضُعفاء، أي: أَذلَةً، فكان يَسومُهم العذاب، ويُسخِّرُهم للأعمال الشَّاقَة (٢).

- قَولُه: ﴿ إِنَّا فِرَعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ... ﴾ صِفةُ الكِبْرِ هي أُمُّ المفاسدِ وجِماعُها؛ ولذلك قُدِّمتْ على ما يُذكَرُ بعدَها، ثمَّ أُعقِبَت بأنَّه كان مِن المُفسِدين (٣).

- وجُملة ﴿ إِنَّهُ كَانَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ تَعليلٌ لجُملة ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْمُفْسِدِينَ ﴾ أي: الْأَرْضِ ﴾ إذ ليس في ذلك إلّا مُجرَّدُ الفَسادِ. وقولُه: ﴿ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ أي: الكامِلينَ في الفَسادِ، والمعدودينَ في زُمْرَتِهم، وهو دالُّ على شِدَّة تَمكُّنِ الإفسادِ مِن خُلقِه ممَّا لو قِيل: كان فاسدًا، ولفِعلِ الكونِ إفادةُ تمكُّنِ خبرِ الفِعلِ مِن اسمِه؛ فحصَلَ تأكيدُ لمَعنى تَمكُّنِ الإفسادِ مِن فِرعونَ؛ ذلك أنَّ فعلَه هذا اشتَمَلَ على مَفاسدَ عظيمة (٤٠).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِ الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ
 أَيِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَرِثِينَ ﴾

- عُطِفَت جُملةُ ﴿ وَثُرِيدُ أَن نَمْنَ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ ... ﴾ على جُملةِ ﴿ إِنَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٦٧، ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٩٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٢٨ / ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٦٨).

فِرْعَوْرَتَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ لمناسبة ما في تلك الجُملة مِن نَباْ تَذبيح الأبناء، واستحياء النِّساء؛ فذلك مِن عُلوِّ فرعونَ في الأرض، وهو بَيانٌ له فَنَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْرَتَ ﴾؛ فإنَّ إرادة الله الخير بالَّذين استَضْعَفهم فرعونُ مِن تَمام نَبا مُوسى وفرعونَ، وهو مَوقِعُ عبرة عظيمة مِن عبر هذه القصَّة. وجيء بصيغة المُضارع فورُيدُ ﴾ في حكاية إرادة مَضَتْ؛ لاستحضار ذلك الوقت كأنَّه في الحال؛ لأنَّ المعنى: أنَّ فرعونَ يَطْعَى عليهم، واللهُ يُرِيدُ في ذلك الوقتِ إبطالَ عمَله، وجَعْلَهم أمَّةً عَظيمةً (۱).

- ونُكتةُ إظهارِ الاسمِ الموصولِ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُوا ﴾ دونَ إيرادِ ضَميرِ الطَّائفة؛ للتَّنبيهِ على ما في الصِّلةِ مِن التَّعليلِ؛ فإنَّ اللهَ رَحيمٌ بعبادِه، ويَنصُرُ المُستضعفينَ المظلومينَ الَّذين لا يَسْتطيعون حِيلةً ولا يَهتَدون سَبيلًا (٢). وأيضًا لإبانةِ قَدْر النِّعمةِ في المِنَّةِ بذِكْر حالتِهم السَّابقةِ المُباينةِ لها (٣).

- وخُصَّ بالذِّكرِ مِن المَنِّ أربعةُ أَشياءَ، عُطِفَت على فِعلِ ﴿ نَمُنَّ ﴾ عطْفَ الخاصِّ على العَامِّ؛ وهي: جَعلُهم أئمَّةً، وجَعلُهم الوارثينَ، والتَّمكينُ لهم في الأرضِ، وأنْ يكونَ زوالُ مُلكِ فِرعونَ على أيدِيهم، في نِعَمٍ أُخرَى جمَّةٍ، فُكِرَ كثيرٌ منها في سُورةِ البقرةِ (١٠).

- والتَّعريفُ في ﴿ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ تَعريفُ الجِنسِ المفيدُ أنَّهم أهلُ الإرثِ الخاصِّ، وهو إرثُ السُّلطةِ في الأرض بعدَ مَن كان قبْلَهم مِن أهْل السُّلطانِ (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰ / ۷۱).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



وقيل: ﴿ وَنَجْعَلَهُمُ ٱلْوَارِثِينَ ﴾ لجَميعِ ما كان مُنتظِمًا في سلْكِ مُلكِ فرعونَ وقومِه وراثةً مَعهودةً فيما بيْنَهم، كما يُنبِئ عنه تَعريفُ ﴿ ٱلْوَارِثِينَ ﴾. وتأخيرُ فوومِه وراثةً مَعهودةً فيما بيْنَهم، كما يُنبِئ عنه تَعريفُ ﴿ ٱلْوَارِثِينَ ﴾. وتأخيرُ ذِكْرِ وراثتهم له عن ذِكْرِ جَعلِهم أئمَّةً -مع تَقدُّمها عليه زَمانًا -؛ لانحطاطِ رُتبتِها عن الإمامة، ولئلًا يَنفصِلَ عنه ما بعْدَه مع كونِه مِن رَوادفِه، أي: قولُه تعالى: ﴿ وَنُمَكِنَ لَهُمُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١).

٥- قَولُه تعالى: ﴿ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَدُّرُونَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُ مَا مِنْهُم مَّا كَانُواْ يَعَدُّرُونَ ﴾ فيه احتباكُ (٢)، حيثُ ذَكَرَ الاستضعافَ أوَّلًا دليلًا على القوَّةِ ثانيًا، وإراءة المحنوبِ أوَّلًا، وسِرُّ ذلك أنه ذَكرَ المُسلِّي والمُرجِّي ترغيبًا في الصبرِ وانتظارِ الفرج (٣).

- وخُصَّ هامانُ بالذِّكْرِ -وهو وزيرُ فِرعونَ وأحدُ رِجالِه-؛ لِنَباهتِه في قَومِه ومَحلِّه مِن الكُفر(٤٠).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/٣).

<sup>(</sup>٢) تقدم تعريفه قريبًا.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٦).





#### الآيات (١٢-٧)

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أَمِّهِ مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيةً فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِ الْيَحْ وَلا تَخَافِ وَلا تَخْرَفِي إِنَا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ اللَّهِ فَالْنَقَطَهُ وَ اللَّهِ فَرَعُونَ لِيكُونَ لَيْكُونَ الْمُرْسَلِينَ ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ اللَّهِ مَا كَانُواْ خَطِيبِ ﴾ وقالَتِ لَهُمْ عَدُوًا وَحَزَنًا إِنَ فِرْعَوْنَ وَهُمُ لَا لَهُمْ عَلَى اللّهُمْ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ وَلَكً لَا نَقْتُلُوهُ عَلَى آن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَاللَّهُ مُوسَى فَرْفَا لَهُ مُوسَى فَرْفًا إِن كَادَتُ لَنُبْدِعِ بِهِ وَلَوْلاَ أَن رَبطَنكا عَلَى قَلْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ وَقَالَتُ هِلَ اللّهُ وَقَالَتُ هِلَ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَوسَى فَرْفًا إِن كَادَتُ لَلْمُرْدِعِ عِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ مُثَلِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمُراضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدُلُوهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَحَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمُراضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلَ أَدْلُوهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْمَارِ ﴾: أي: البَحرِ، ويُطلَقُ اليَمُّ على ما كان ماؤُه مِلحًا، وعلى النَّهرِ الكبيرِ العَذبِ الماءِ، والمرادُ هنا نهرُ النِّيلُ(١).

﴿ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾: يُقالُ: قَرَّتْ عينُه تَقَرُّ: سُرَّتْ، وقيل لِمَن يُسَرُّ به: قُرَّةُ عينٍ، وأصلُه مِن القُرِّ، أي: البَردِ، فقرَّتْ عينُه، قيل: معناه بَرَدَتْ فصَحَّتْ، وقيل: هو مِن القَرارِ، والمعنى: أعطاه اللهُ ما تَسكُنُ به عينُه، فلا يطمَحُ إلى غيرِه، وقيل: أقرَّ الله عينَه، أي: أنامَها (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥٥)، ((البسيط)) للواحدي (١٤/ ٣٩٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٩٣)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧/ ٥٢٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧)، ((الغريبين =



﴿ رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾: أي: شَدَدْنا عليه وثبَّتْناه، وألهَمْناها الصَّبرَ، وأصلُ (ربط): يدُلُّ على شدِّ وثبات (١٠).

﴿ قُصِّيهِ ﴾: أي: تتبَّعي أثَرَه، والقَصُّ: تتبُّعُ الأثَرِ، وأصلُ (قصص): يدُلُّ على تتبُّع الشَّيءِ (٢).

﴿ عَن جُنُبٍ ﴾: أي: عن بُعدٍ، وأصلُ (جنب): يدُلُّ على بُعدٍ "".

﴿ يَكُفُلُونِهُ ﴾: أي: يَضُمُّونَه إليهم، وأصلُ (كفل): يدُلُّ على تضمُّنِ الشَّيءِ للشَّيءِ الشَّيءِ الشَّيء (٤٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مفصًّلًا الحديثَ عن موسَى عليه السلامُ: وأوحَيْنا إلى أمِّ موسى أن أرضِعي موسى، فإذا خِفْتِ عليه مِن فِرعَونَ وجُندِه فضَعِيه في تابوتٍ

<sup>=</sup> في القرآن والحديث)) للهروي (٥/ ٢٥٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٣)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٧٣٣، ٧٣٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٦٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٧٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٩). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۸٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١١/٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۷۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۷۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۰۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٣)، ((التبيان)) ((التبيان)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٥٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ١٨٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٦).





وأَلْقيه في نهرِ النِّيلِ، ولا تخافي على موسى مِن الغَرَقِ، ولا تحزني على فِراقِه؛ إنَّا رادُّوه إليكِ، وجاعِلوه من رسُل اللهِ.

فأخَذ آلُ فِرعَونَ موسى؛ لِيَكونَ عدوًّا لهم وحَزَنًا بزَوالِ مُلكِهم على يديه، إنَّ فِرعَون وهامانَ وجنودَهما كانوا عصاةً آثمينَ.

وقالت امرأةُ فِرعَونَ: هذا الطِّفلُ سرورٌ لي ولك يا فِرعَونُ، لا تقتُلوه؛ لعلَّه ينفَعُنا أو نجعَلُه لنا ولدًا، وهم لا يَعلَمونَ أنَّ هلاكَهم سيكونُ على يدَيْ هذا الطِّفل!

وأصبَحَ فؤادُ أمِّ موسى فارغًا مِن كلِّ شيءٍ إلَّا مِن أمرِ موسى! وقد قارَبَتْ أن تُطْهِرَ للنَّاسِ ما تكتُمُه في قَلبِها مِن شأنِ موسى، لولا أن ثبَّتْنا قَلْبَها لِتَكونَ مِن المؤمنينَ بوعدِ اللهِ.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى ما فعَلَتْه أمُّ موسى بعدَ ذلك، فيقولُ: وقالت لأختِ موسى: اذهَبي فتتَبَّعي أثرَ موسى؛ لِتَعلمي خبَرَه. فذهَبَتْ أختُه فرَأَتْه مِن بعيدٍ، وهم لا يعلمونَ أنَّها أختُ موسى، وأنَّها تُراقِبُه.

ثمَّ يخبِرُ تعالى عن مَظهر مِن مظاهر حكمتِه وقدرتِه وتدبيرِه لِكَيْ يعودَ موسَى عليه السَّلامُ إلى أمِّه، فيقولُ: ومنَعْنا موسى مِن الرَّضاعِ مِن أيِّ مُرضِع غيرِ أُمِّه، فقالت أختُ موسى لآلِ فرعونَ: هل أَذُلُّكم على أهلِ بَيتٍ يَضُمُّون هذا الطِّفلَ، ويقومون بحضانتِه وإرضاعِه، وهم مُخلِصون في ذلك، مُشفِقون عليه؟

فردَدْنا موسى إلى أمِّه لِكَيْ تُسَرَّ به، ولا تحزَنَ على فِراقِه، ولِتَعلَمَ أَنَّ ما وعَدَها اللهُ به مِن ردِّ موسى إليها حَقُّ، ولكنَّ أكثَرَهم لا يَعلَمونَ.



#### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ وَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰٓ أُمِّرِ مُوسَىۤ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلِْقِيهِ فِ ٱلْمَيِّرِ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَعَزَفِيۡ إِنَّا رَاَدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

﴿ وَأُوْحَيْنَا ٓ إِلَىٰ أُمِّر مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾.

أي: وأوحَيْنا(١) إلى أمِّ موسى أن أرضِعي موسى ما دُمتِ آمِنةً عليه(٢).

﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِ ٱلْيَمِّ ﴾.

أي: فإذا خِفْتِ على موسى مِن فِرعَونَ وجُندِه، فاطرَحيه في نهرِ النِّيلِ بعدَ وَضعِه في التَّابوتِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّكَ مَا يُوحَى \* أَنِ ٱقْدِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقْدِفِيهِ فِي ٱلْمَعِ فَلْيُلْقِهِ ٱلْمِمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ، ﴾ [طه: ٣٨، ٣٩].

﴿ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحَزَّنِيٓ ﴾.

أي: ولا تخافي على موسى مِن الهَلاكِ من الغَرَقِ أو غيرِه، ولا تحزني على

<sup>(</sup>١) قال السمعاني: (أكثرُ المفَسِّرينَ على أنَّ معنى قولِه: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أَيْرِ مُوسَى ﴾ هو إلهامُها، وألقَى هذا المعنى في قَلبِها. وقال بعضُهم: هو الوَحْيُ حقيقةً، وأتاها المَلكُ بهذا مِن الله، إلَّا أنَّها لم تكُنْ نبيَّةً). ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٢٢).

وقال ابنُ عطية: (أجمَع الكُلُّ على أنَّها لم تكُنْ نبيَّةً). ((تفسير ابن عطية)) (٢٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱٥٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٢).

قال السمعاني: (اليمُّ: البَحرُ، والمرادُ منه هاهنا على قَولِ جميع المفسِّرينَ هو النِّيلُ). ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٢٣).

فِراقِه (١).

﴿إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

مناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ الخَوفُ عمَّا يَلْحَقُ المتوقَّعَ، والحزنُ عمَّا يَلْحَقُ الواقعَ؛ عَلَّلَ نَهْيَه عن الأَمْرَين بقَولِه (٢):

﴿إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾.

أي: إنَّا رادُّو ابنِك موسى إليكِ، وجاعِلوه مِن رُسل اللهِ إلى عِبادِه (٣).

﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ عَالًى فِرْعَوْ كَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعَوْ كَ وَهَنَمَنَ وَجُنُو دَهُمَا كَوْ فَأَلْنَقَطَهُ وَ ءَاللَّهِ فِرَعُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ فِرْعُونَ وَهَنَمَنَ وَجُنُو دَهُمَا كَانُواْ خَلِطِيدِ كَ ﴾.

﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ ءَالُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾.

أي: فأخَذ آلُ فِرعَونَ موسى؛ لِيَكونَ (٤) عدوًّا لهم في دينِهم، وحَزَنًا يَحزُنُهم

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۸)، ((تفسير السمعاني)) (۶/ ۱۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۰۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۲٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۸)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٢).

<sup>(</sup>٤) اختلف المفسِّرون في اللَّام مِن قَولِه تعالى: ﴿لِيَكُونَ ﴾؛ فقيل: هي لامُ العاقبةِ والصَّيرورةِ، أي: أخَذوه فكان عاقبةُ أمرِهم أنَّ صار موسى عدوًّا لهم وحَزَنًا. وممَّن قال بهذا القول: ابنُ جرير، وابن عطية، وابن العربي، والقرطبي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦١/١٦)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٧٧)، ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٤٩٢)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢).

قال ابن تيميَّة: (لام العاقبةِ إنَّما تجيءُ في حقِّ مَن لا يكونُ عالمًا بعواقب الأمور ومصايرها، =



بزُوال مُلكِهم، وهَلاكِهم على يديه(١).

#### ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواْ خَلِطِعِينَ ﴾.

أي: إنَّ فِرعَونَ وهامانَ وجُنودَهما كانوا عُصاةً آثِمينَ (٢).

= فيفعلُ الفعلَ الَّذي له عاقبةٌ لا يَعلَمُها؛ كآلِ فِرعونَ، فأمَّا مَن يكونُ عالمًا بعواقبِ الأفعالِ ومصايرِها فلا يُتصَوَّرُ منه أن يَفعلَ فِعلًا له عاقبةٌ لا يَعلَمُ عاقبتَه، وإذا عَلِم أنَّ فِعلَه له عاقبةٌ فلا يقصدُ بفعلِه ما يعلمُ أنَّه لا يكونُ؛ فإنَّ ذلك تَمَنِّ وليس بإرادة). ((مجموع الفتاوى)) (١٨٧/٨). وقال أيضًا: (لام الصَّيرورة إمَّا أن تكونَ لِمَن لا يُريدُ الغاية، وذلك إنَّما يكونُ لجهلِ الفاعلِ بالغاية؛ كقولِه: ﴿ فَالنَّقَطَ مُهُ عَالَ فِرْعَوْ لَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا ﴾. وإمَّا لعجزِه عن دفْعِها، وإنْ كان كارهًا لها). ((بيان تلبيس الجهمية)) (١/٢١٧).

وقيل: اللَّامُ هنا للتَّعليلِ. وممَّن قال بهذا القولِ: ابنُ القيم، وابن كثير، ورجَّحه الشنقيطيُّ وردَّ القولَ الآخَر. يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٢٢/٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٠).

قال ابن كثير: (قال محمَّدُ بنُ إسحاقَ وغيرُه: «اللَّامُ» هنا لامُ العاقبة، لا لامُ التَّعليلِ؛ لأَنَّهم لم يُريدوا بالتقاطِه ذلك. ولا شكَّ أنَّ ظاهرَ اللَّفظِ يقتضي ما قالوه، ولكِنْ إذا نُظِرَ إلى معنى السياقِ فإنَّه تبقى اللَّامُ للتَّعليلِ؛ لأنَّ معناه: أنَّ الله تعالى قيَّضَهم لالتقاطِه؛ لِيَجعَلَه لهم عدوًّا وحَزَنًا، فيكونَ أبلَغَ في إبطال حَذَرهم منه). ((تفسير ابن كثير)) (٢٢٢/٦).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۹، ۱۹۱، ۱۹۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲۵/ ۲۵۲)، ((تفسير (شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۱۹۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۲٤٦، ۲٤٦)، ((تفسير الشوكاني)) (ع/ ۱۸٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۱۵۰، ۱۵۱)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ۳۳).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۲/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۵۳/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۶/۲٤۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ۳۵).

قيل: هذه الجملةُ تعليلٌ للجملةِ السَّابقةِ، أي: يكونُ موسى عدوًّا وحَزَنًا لهم؛ لأَنَّهم كانوا خاطِئينَ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، وابن عاشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٢/١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٦/٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٤).





﴿ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِى وَلَكَ لَا نَقَتُلُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ اللهِ عَرُونَ اللهِ اللهِ عَرَادُهُ اللهِ اللهِ عَرَادُهُ اللهِ اللهِ عَرُونَ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ﴾.

أي: وقالت امرأةُ فِرعَونَ: هذا الطِّفلُ سُرورٌ لي ولك يا فِرعَونُ (١).

﴿ لَا نَقُتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوۡ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ﴾.

أي: لا تَقتُلوه؛ لعلَّه ينفَعُنا فنَنالَ منه خيرًا، أو نجعَلُه لنا ولدًا فنتبَنَّاه (٢٠)! ﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

أي: وفِرعَونُ وآلُه لا يَعلَمونَ ما هو كائِنٌ مِن أنَّ هلاكَهم على يَدَيْ هذا الطِّفل(٣)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٢ / ٢٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٧٧، ٧٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹۳/ ۲۵۳)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٢).

قيل: المرادُ: نجعَلُه مِن الخَدَمِ الَّذين يَسْعَون في نفعنا وخِدمتنا، أو نرقِّيه لمنزلة أعلى فنجعَلُه ولدًا نُكرِمُه ونُجِلُه. وممَّن قال بهذا المعنى: السعديُّ، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة القصص)) (ص: ٣٦).

قال الرسعني: (قال المفسِّرونَ: كان فرعونُ لا يُولَدُله إلَّا البناتُ). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥١٢). وقال البن عثيمين: (قد يدُلُّ تبنِّيها لموسى على أنَّها كانت عاقرًا لا تلِدُ، وقد لا يدُلُّ على ذلك؛ فالمرأةُ قد تتَّخِذُ الولدَ زيادةً على ما عندَها). ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٤٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٦٥، ١٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٥٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢ / ٢٢٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٤/ ٢٤٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠/ ٧٩، ٥٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٤٠). وظاهرُ هذه الجملةِ أنَّها مِن كلامِ الله تعالى. وممَّن نصَّ على ذلك: القرطبيُّ، والسعدي، وابن عثيمين ونسبه الواحدي لأكثر المفسرين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢٥٣/ ٢٥٣)، ((تفسير =



# ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرِغًا إِن كَادَتْ لَنُبْدِى بِهِ - لَوْلاَ أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِيَكُونِ مِنَ ٱلْمُوْمِنِينَ اللهُ ﴾.

# ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَدِغًا ﴾.

أي: وأصبح (١) قلبُ أمِّ موسى فارغًا مِن كلِّ شيءٍ إلَّا مِن أمرِ موسى، فلا تفكِّرُ فيما سِواه، ولا تَحمِلُ همَّا غيرَه (٢).

= السعدي)) (ص: ٢١٢)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٤٠)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٣٣٨).

وقيل: هذا مِن تمامِ كلامِ المرأةِ، والمعنى: وبنو إسرائيلَ لا يَدْرون أَنَّا التَقَطْناه. واستبَعْده الشوكانيُّ جدًّا. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٣٣٨)، ((تفسير الشوكانيُ) (٤/ ١٨٥).

(١) قال القرطبيُّ: (في قولِه تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ ﴾ وجهان؛ أحدُهما: أنَّها ألقَتْه ليلًا فأصبَح فؤادُها في النَّهار فارغًا. النَّاني: ألقَتْه نهارًا، ومعنى: ﴿ وَأَصْبَحَ ﴾ أي: صار). ((تفسير القرطبي)) (٢٥٦/١٣).

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲۸، ۳۲۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۷۰)،
 ((تفسير النسفي)) (۲/ ۱۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۲۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۲، ۲۵).

وممَّن قال بهذا المعنى لفراغِ فؤادِها: ابنُ قُتَيْبةَ، وابنُ جرير، وابنُ كثير، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٨، ٣٢٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨٠/ ١٧٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٣٢٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٤٦).

قال الرسعني: (قال ابنُ عبَّاسِ وجمهورُ المفسِّرينَ: أصبَح قلبُها فارِغًا مِن كُلِّ شَيَءٍ إلَّا مِن ذِكرِ موسى). ((تفسير الرسعني)) (٥/١٣٥).

وممَّن قال بهذا القول مِن السَّلفِ إضافةً إلى ابنِ عبَّاس: ابنُ مسعود، ومجاهدٌ، وسعيدُ بنُ جُبيرٍ، وقتادةُ، وعِكْرِمةُ، والضَّحَّاكُ، ومطَرُّ الوَرَّاقُ، وأبو عبيدةَ، والحسنُ البصريُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٧/١٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٩/ ٣٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٣٧٦).

وقيل في معنى فراغِ فؤادِها غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٨/١٨-١٧٠)، ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٧٦).





#### ﴿إِن كَادَتُ لَنُبْدِي بِهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ ال

أي: قاربَتْ أمُّ موسَى أن تُظهِرَ للنَّاسِ ما تكتُمُه في قَلْبِها مِن شأنِ موسَى (١). ﴿ لَوْ لَا آن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُورِكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: كادت أمُّ موسى أن تُظهِرَ ما تُخفيه لو لا أن ثبَّننا قَلْبَها؛ لِتَكونَ مِنَ المُؤمِنينَ بوَعدِ اللهِ، الموقِنينَ به (٢).

﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ اللَّهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمَّ لَا يَشْعُرُونَ الله ﴾.

﴿ وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ عُصِيهِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۷۰، ۱۷۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۵٦)، ((تفسير ابن جزي)) (۱/ ۱۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۳)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٦١٣).

قوله تعالى: ﴿إِن كَادَتُ لَنُبَدِي بِهِ عَ اللهاءُ ترجعُ إلى موسى. واختُلف متى أرادت هذا على ثلاثة أقوال:

أحدُها: أنَّهُ حين فارَقَتْه كادت تقولُ: يا بُنَيَّاه. وهو قولُ ابنِ عبَّاسٍ. قال قتادةُ: وذلك مِن شدَّةِ وجُدها.

والثَّاني: حين حُمِلت لِرَضاعِه كادت تقولُ: هو ابني. قاله السُّدِّيُّ.

والثَّالثُ: أنَّه لَمَّا كَبِر وسَمِعَت النَّاسَ يقولون: موسى بنُ فِرعون، كادت تقولُ: لا، بل هو ابني. قاله ابنُ السَّائب.

وقيل: الهاءُ ترجعُ إلى الوحي. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٧٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۷۲، ۱۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۵٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲ / ۲۲۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣).

قولُه تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ قيل: المرادُ: لِتَكُونَ مِن المؤمنينَ المُوقِنينَ بما وعَدَها الله تعالى: ﴿لِتَكُونَ مِن المؤمنينَ المُوقِنينَ بما وعَدَها الله به مِن شأنِ موسى. وممَّن قال بهذا المعنى في الجملة: ابنُ جرير، والقرطبيُّ، والبقاعي، وابن عاشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧٣/١٨)، ((تفسير القرطبي)) (١٧٣/٢٠)، ((نظم الدرر)) (٢٤٩/١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ٥٤-٤٦).



أي: وقالت أمُّ موسى لأختِ موسى: اذهبي فتَتبَّعي أثرَ موسى، وابحثي عنه؛ لِتَعلَمي خبَرَه (١).

﴿ فَبَصَّرَتَ بِهِ عَن جُنْبٍ ﴾.

أي: فذهبَتْ تَتبَعُ أَثَرَه، فرَأَتُه مِن بعيدٍ، وكأنَّها لا تَقصدُه (٢).

﴿ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

أي: وقَومُ فِرعَونَ لا يعلَمونَ أنَّها أختُ موسى، وأنَّها تُراقِبُه (٣).

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُمُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكُفُلُونَهُ. لَكُمْ وَهُمْ لَهُ. نَصِحُونَ اللهِ ﴾.

﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾.

أي: ومَنَعْنا موسى مِن قَبْلُ (٤) مَنْعًا قَدَريًّا أن يَقبَلَ الرَّضاعَ مِن أيِّ مُرضِعِ غيرِ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۷۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰۲ / ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (بن ۲۲۳)، ((تفسير الشوكاني)) (١٨٦ / ٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٥١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۷٤)، ((تفسير الرازي)) (۲۶/ ۵۸۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۲۵۲)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۲۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۵/ ۲۰۳)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۲۱۳).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٧٦/١٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٩٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢٥٧/١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٨٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٥٢).

قال البقاعي: (ليس لهم شعورٌ؛ لا بنَظَرِها، ولا بأنَّها أختُه، بل هم في صِفةِ الغَفلةِ الَّتي هي في غايةِ البُعدِ عن رُتبةِ الإلهيَّةِ). ((نظم الدرر)) (٢١٤/ ٢٥٠).

(٤) قال الشوكاني: (ومعنَى ﴿ مِن قَبْلُ ﴾: مِن قَبْلِ أَنْ نَرُدَّه إلى أُمِّه، أو مِن قبلِ أَنْ تأتيَه أُمُّه، أو مِن قبلِ قَصِّها لأثَره). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٦).





أمّه(۱).

## ﴿ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُّكُم عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ، لَكُمْ وَهُمْ لَهُ، نَصِحُون ﴾.

أي: فقالت أختُ موسى لآلِ فِرعَونَ: هل أَذُلُّكم على أهلِ بَيتِ يَضُمُّونَ هذا الطِّفلَ، ويَضْمَنونَ لكم القيامَ بحَضانتِه ومَصالِحِه وإرضاعِه، وهم مُخلِصون في ذلك، مُشفِقون عليه، لا يُقَصِّرون في إرضاعِه وتربيته (٢)؟

= وممَّن اختار الأوَّلَ: مقاتلُ بن سليمان، ومكِّي، وابنُ الجوزي، والرسعني، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٣٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٤٩٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٧٧)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ١٦٥)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٠٨).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: من قَبلِ مَجيءِ أمِّه: السمرقنديُّ، والثعلبي، والبغوي، والقرطبي، والخازن. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٠٠)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٢٣٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٥٧)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٥٩).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ مِن فَبُلُ ﴾ أي: مِن قبلِ قَصِّها أثرَه: الزمخشريُّ، والبيضاوي، والعليمي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٩٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٣)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٧٧)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ١٦٥).

وقيل: المرادُ: مِن قَبلِ التِقاطِ آلِ فِرعَونَ له. وممَّن قال بهذا المعنى: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٨٤).

قال ابن عاشور: (وهو إيذانٌ بأنَّ ذلك التَّحريمَ ممَّا تعلَّقَ به عِلمُ الله وإرادتُه في الأزَلِ). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۸٤).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۷۷)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۰/ ۲۵۷)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ (تفسير ابن عشير)) ((۲ (تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) ((۲ (تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ۵۳، ۵۶).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۷۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱٤)، ((تفسير السمعاني)) (۲)، نظر: ((تفسير الشركاني)) (۱۸٦/٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۸٦/٤)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ۵۵).



﴿ فَرَدَدْنَكُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنَّ نَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ المَّامُ وَنَ اللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ المَّامُونَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الْمُوالِى الْمُولَى اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِى الْمُولِى اللَّهُ الْمُوالِيَّةُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُوالِى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِى اللَّهُ الْمُولِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ فَرَدَدُنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَلَىٰ نَقَرٌ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَت ﴾.

أي: فردَدْنا موسى إلى أمِّه؛ لكيْ تُسَرَّ به وتفرَحَ، ولا تحزَنَ على فِراقِه (۱)! ﴿ وَلِيَعَلَى مَا مَه اللهِ حَقُّ ﴾.

أي: ولِتَعلَمَ أُمُّ موسى عِلمًا هو عينُ اليقينِ أنَّ ما وعَدَها اللهُ مِن ردِّ موسى إليها، وجَعْلِه رَسولًا: صِدقُّ ثابتُ لا بدَّ مِن وُقوعِه (٢).

﴿ وَلَكِئَ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولكنَّ أكثَرَهم (٣) لا يَعلَمونَ أنَّ وَعْدَ اللهِ حقٌّ كائنٌ، ولا يُصَدِّقونَ به، ولا

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۰)، ((تفسير الماتريدي)) (۸/ ۱۵۳)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۰ ۲۵۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۰/۱۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۲۰۱/۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰۱/۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۲۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۳/۵۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۷۵-۵۹).

(٣) قيل: المرادُ: أكثَرُ المشركين. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٠ /١٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٠٠٠).

وقيل: المرادُ: أكثرُ آل فِرعَون. وممَّن قال بذلك: القرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣٨/ ٢٥٨). وقيل: المرادُ: أكثرُ أهلِ مِصرَ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، والسمرقنديُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٣٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٠١). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٤١)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٧٩).

وقيل: المرادُ: أكثرُ النَّاسِ. وممَّن قال بهذا المعنى: جلالُ الدِّينِ المحلِّيُّ، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٠٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٥٩).

قوله: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ قيل: لا يَعلمونَ ما يُرادُبهم. وقيل: لا يَعلمون مِثلَ عِلمِها. وقيل: لا يَعلمون أنَّ وعدَ الله حقُّ. وقيل: لا يعلمونَ أنَّ اللهَ وعَدَها بأنْ يَرُدَّه إليها. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) =



يَعلَمونَ حكَمَه العَظيمةَ في أفعاله وقَدَره سُبحانَه (١).

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُ لُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنا آ ﴾ دَليلٌ على أنَّه ينبغي أنْ تُستعمَلَ الأساليبُ التي تُحَقِّقُ المقصودَ؛ فإنَّ هذا القولَ منها -سواءٌ كانت تتوقَّعُ ذلك أو لا تتوقَّعُه - لا بُدَّ أنْ يكونَ سببًا في مُوافقة فِرعَونَ لِمَا بَلغَه (٢).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ عَصِيهِ ﴾ أنَّ العبد - ولو عَرَفَ أنَّ القضاء والقَدَرَ ووَعْدَ اللهِ نافِذٌ لا بُدَّ منه - فإنَّه لا يُهمِلُ فِعلَ الأسبابِ الَّتِي أُمِرَ بها، ولا يكونُ ذلك منافيًا لإيمانِه بخَبَرِ اللهِ؛ فإنَّ اللهَ قد وَعَدَ أُمَّ موسى أَنْ يَرُدَّه عليها، ومع ذلك اجتهدتْ على رَدِّه، وأرسلتْ أختَه لِتَقُصَّه وتطلبنه (٣).

### الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَأْلِقِيهِ فِ ٱلْمَيْرِ وَلَا تَخَافِى وَلَا تَحَرِّفِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ... ﴾ تعليمُ أنَّ الله بالغُ أمْرَه بتهيئة الأسباب المُفضية إليه، ولو شاء الله لأهْلَكَ فِرعُونَ ومَن معه بحادث سماوي، ولَمَا قَدَّرَ لإهلاكِهم هذه الصُّورة المرتَّبة، ولأَنْجى موسى وبني إسرائيلَ إنجاءً أسرَعَ، ولكنَّه أراد أنْ يَحصُلَ ذلك بمشاهَدة تنقُلاتِ الأحوالِ، ابتِداءً مِن إلقاءِ موسى في اليَمِّ، إلى أنْ رَدَّه إلى أُمِّهِ؛ فتكونَ في ذلك الأحوالِ، ابتِداءً مِن إلقاءِ موسى في اليَمِّ، إلى أنْ رَدَّه إلى أُمِّهِ؛ فتكونَ في ذلك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۰/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۵۸/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: (۲/ ۲۲۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۴)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۵۹، ۵۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨).



عِبرةٌ للمُشرِكين الَّذين قالوا: ﴿ اللَّهُ مَّ إِن كَانَ هَنَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْ المُشرِكين اللَّذين قالوا: ﴿ اللَّهُ عَلَيْ إِن كَانَ هَنا اللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ أَوِ ٱقْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴾ [الأنفال: ٣٢]، ولِيتَوسَّموا مِن بُوارقِ ظهورِ النَّبِيِّ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وانتقالِ أحوالِ دعوتِه في مَدارِج القوَّة: أنَّ ما وَعَدَهم به واقِعٌ بأَخَرة (١)، فاللهُ تعالى إذا أراد أمرًا هَيَّأ أسبابه، وأتى بها شَيئًا فشيئًا بالتَّدريج؛ لا دَفْعةً واحدةً (١).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَالَّهِ وَكَا تَعْرَفِي اللهَ يُقَدِّرُ فِي الْلَهَ يَعْرَفِي اللهَ يُقَدِّرُ عِلَى عَبْدِه بعض المَشاقِّ لِيُنِيلَه سرورًا أعظم مِن ذلك، أو يَدفعَ عنه شرَّا أكثر منه، كما قَدَّرَ على أُمِّ موسى ذلك الحُزنَ الشَّديدَ، والهمَّ البليغَ، الَّذي هو وسيلةٌ إلى أنْ يَصِلَ إليها ابنها على وجه تَطمئِنُ به نفسُها، وتَقرُّ به عينُها، وتَزدادُ به غِبْطةً وسرورًا ".

٣- في قولِه تعالى: ﴿أَنَ أَرْضِعِيهِ ﴾ سؤالٌ؛ إن قيل: ما فائدةُ وحْيِ اللهِ تعالى إلى أُمِّ موسى بإرضاعِه؛ مع أنها تُرضِعُه طبعًا وإنْ لم تُؤْمَرْ بذلك؟!

الجوابُ: أَمَرها بإرْضاعِه لِيألَفَ لبنَها؛ فلا يَقْبَلَ ثديَ غيرِها بعدَ وقوعِه في يدِ فِرعَونَ، فلو لم يأمُرْها به؛ رُبَّما كانت تُسترضَعُ له مُرضِعةٌ فيَفوتُ المقصودُ (٤).

وأيضًا: أَمَرَها اللهُ بإرضاعِه لِتَقْوَى بِنْيَتُه بِلِبانِ أُمِّه؛ فإنَّه أسعَدُ بالطِّفلِ في أوَّلِ عُمُرِه مِن لِبانِ غيرِها، ولِيَكونَ له مِنَ الرَّضاعةِ الأخيرةِ قبْلَ إلقائِه في اليَمِّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۸٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٢٧).



قُوتٌ يَشُدُّ بِنْيَتَه فيما بيْنَ قَذْفِه في اليَمِّ وبيْن التِقاطِ آلِ فِرعونَ إِيَّاهُ وإيصالِه إلى بيتِ فِرعونَ وابتِغاءِ المَراضِعِ ودَلالةِ أُختِه إِيَّاهم على أُمِّه إلى أن أُحضِرَتْ لإرضاعه(١).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾ أنَّ الخَوْفَ الطَّبيعيَّ مِن الخلْقِ لا
 يُنافي الإيمان، ولا يُزيلُه، كما جرى لأمِّ موسى ولموسى مِن تلك المخاوفِ(٢).

٥- قولُ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَ أَلْقِيهِ فِ ٱلْمِيمِ هذا مِن الآياتِ الدَّالَة على كمالِ قُدرةِ الله عزَّ وجَلَّ، وأنَّ الله إذا حَمى أحدًا، فإنَّ الأسبابَ المؤدِّيةَ إلى على كمالِ قُدرةِ الله عزَّ وجَلَّ، وأنَّ الله إذا حَمى أحدًا، فإن المسبابَ المؤدِّيةَ إلى الهلاكِ لا تؤثِّر؛ لأنَّ قُدرةَ اللهِ فوقَ الأسبابِ، فإن إلقاءَه في البحرِ معناه استعجالُ الهلاكِ له، وكذلك أن يعيشَ بينَ أحضانِ فرعونَ، الَّذي كان يَتبعُ أولادَ بني السرائيلَ، فيقتلُ أبناءَهم، فهذا مِن آياتِ الله عزَّ وجلَّ، وكذلك فإنَّ النَّارَ مُحرِقةٌ بلا شَكِّ، ولكن صارتْ على إبراهيمَ بَردًا وسَلامًا (٣).

٦- إن قيل: ما وجْهُ الجمعِ بيْنَ إثباتِ الخَوفِ في قولِه: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾،
 ثمَّ نفْيه بقولِه: ﴿ وَلَا تَخَافِ ﴾؟

والجوابُ: أنَّ المعنَى: فإذا خِفتِ عليه القتلَ، فأَلْقيه في اليَمِّ، ولا تخافي عليه الغرَقَ، فاندفَعَ ما يُتوَهَّمُ مِن تناقض (٤٠).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ أنَّه ينبغي طَمْأنةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٣٩٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٢٧، ٤٢٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٨٥).



المحزون ببشارته بمُستقبَله(١).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَطَ مُهُ ءَالُ فِرْعَوْنَ ﴾ أنَّ أَتْباعَ الرَّجُلِ وحاشيتَه هم
 مِن آلِه (٢).

9- في قولِه تعالى: ﴿ فَالْنَقَطَهُ وَ اللّهِ وَعَرْبَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ تعليلٌ لقضاء الله سُبحانَه بالتقاطه وتقديره له -على أحد القولين في اللّام-؛ فإنَّ التقاطهم له إنَّما كان بقضائه وقدره، فهو سُبحانَه قدَّر ذلك وقضَى به؛ لِيكونَ لهم عدوًّا وحزنًا، وذَكرَ سُبحانَه فِعْلَهم دونَ قضائه؛ لأنَّه أبلَغُ في كَونه حَزَنًا لهم وحسرة عليهم؛ فإنَّ مَنِ اختارَ أخْذَ ما يكونُ هلاكُه على يديه إذا أصيبَ به كان أعظم لخُزْنه وغمَّه وحسرته مِن ألَّا يكونَ فيه صُنْعٌ ولا اختيارٌ، فإنَّه سُبحانَه أراد أنْ يُظهرَ لِفرعونَ وقومِه ولغيرِهم مِن خلقه كمالَ قدرتِه وعِلْمِه وحكمتِه الباهرةِ، وأنَّ هذَا الَّذي يُذَبِّحُ فِرعونُ الأبناءَ في طلبه هو الَّذي يَتولَّى تربيتَه في حَجْره وبيته باختيارِه وإرادتِه، ويكونُ في قبضته وتحتَ تصرُّفه! فذِكرُ فِعْلهم به في هذا أبلَغُ وأعجبُ مِن أَنْ يَذْكُرَ القضاءَ والقَدَرَ، وقد أعلَمنا سُبحانَه أنَّ أفعالَ عبادِه كلّها وقدره ").

• ١ - في قولِه تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ اللَّهِ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ أنَّ الإنسانَ قد يسعى لِمَا فيه حتْفُه؛ لأنَّ هؤلاء سَعَوا فيما فيه حتْفُهم؛ فقد التَقَطوا هذا الطِّفلَ الَّذي سيكونُ عدوًّا لهم وحَزَنًا (٤٠).

١١ - إِنَّ إِصَابِةً قُومٍ فِرِعُونَ بَغْتَةً مِن قِبَلِ مَن أُمَّلُوا منه النَّفْعَ: أَشَدُّ عِبرةً

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٦).



للمعتبر، وأوقعُ حسرةً على المستبصر، وأدَلُّ على أنَّ انتقامَ اللهِ يكونُ أعظَمَ مِن انتقامَ اللهِ يكونُ أعظَمَ مِن انتقامِ العدُوِّ، كما قال: ﴿ فَٱلنَّقَطَ مُهُ عَالَ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوَّا وَحَزَنًا ﴾ مع قوله: ﴿ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنَا ٓ أَوْ نَتَخِذَهُ, وَلَدًا ﴾ (١).

١٢ - وجودُ الصَّالِحينَ مِن بيْنِ المفسِدينَ يُخَفِّفُ مِن لَأَوْاءِ فسادِ المفسِدينَ؛ فإنَّ وجودَ امرأة فرعونَ كان سببًا في صَدِّ فِرعونَ عن قتْلِ الطِّفلِ، فقالتِ امرأتُه: ﴿ لَا نَفْتُكُوهُ عَسَىٰٓ أَن يَنفَعَنا ٓ أَوْ نَتَّخِذَهُۥ وَلَدًا ﴾ (٢).

17 - أنَّ الإنسانَ يكونُ على حالٍ، فإذا نَزَلَ به البلاءُ تَغَيَّرَ حالُه؛ فهذه أُمُّ موسى كانت في البداية مُطمئنَّة، ولذلك وضعتْه في التَّابوتِ، ثمَّ وضعَتْه في اليَمِّ، وهذا يدُلُّ على أعلى درجاتِ الطُّمأنينةِ، ولكنَّها أصبحتْ بعدَما فارقَتْه كما قال تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فُوَادُ أُمِّ مُوسَى فَرِغًا ﴾، فقد صار قلْبُها الآنَ فارغًا، وأصبحتْ قَلِقةً، كأنَّه ليس في الدُّنيا سوى ابنها! فالواقعُ أنَّ الإنسانَ له حالٌ قبْلَ نزولِ البلاءِ، وله حالٌ بعدَ نزولِه؛ ولهذا لا ينبغي للإنسانِ أنْ يُعَرِّضَ نفْسَه للبلاءِ (٣).

14 - في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَرْغًا ﴾ دليلٌ على أنَّ ما تقتضيه الطَّبيعةُ البشريَّةُ لا يُؤاخَذُ به المرءُ، ووجْهُ ذلك: أنَّ فؤادَ أُمِّ موسى كان ينبغي ألَّا يكونَ فارغًا مِن ذِكْرِ اللهِ عزَّ وجلَّ ومِن الدَّارِ الآخرةِ! لكنَّه أصبحَ فارغًا، ليس فيه شيءٌ أبدًا لذِكْرِه سِوى ذِكْرِ موسى، وهذا مقتضى الطبيعةِ البشريَّةِ؛ لأنَّ الأمورَ العظيمةَ التي تَنزلُ بالمرءِ تُنسيه كلَّ شيءٍ (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٤٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٤٨).



10 - أنَّ الإيمانَ يَزِيدُ ويَنقُصُ، وأنَّ مِن أعظمِ ما يَزِيدُ به الإيمانُ، ويَتِمُّ به اليقينُ: الصَّبرَ عندَ المُقلِقاتِ، كما قال تعالى: اليقينُ: الصَّبرَ عندَ المُقلِقاتِ، كما قال تعالى: ﴿ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: ليَزدادَ إيمانُها بذلك، ويَطمئِنَّ قلْبُها(١).

17 - في قَولِه تعالى: ﴿إِن كَادَتُ لَنُبْدِي بِهِ عَلَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّ استمرارَ الجَزَع مع العبدِ دليلٌ على ضَعفِ إيمانِه (٢).

1٧- في قُولِه تعالى: ﴿إِن كَادَتُ لَنُبْدِى بِهِ الْوَلاَ أَن رَبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِن ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّ مِن أَعظم نِعَم اللهِ على عبْدِه، وأعظم معونة للعبدِ على أَمورِه: تثبيتَ الله إيَّاه، ورَبْطَ جأْشِه وقلْبِه عندَ المَخاوف، وعندَ الأمورِ المُذهِلة؛ فإنَّه بذلك يَتمكَّنُ مِن القولِ الصَّوابِ، والفعلِ الصَّوابِ، بخلافِ مَنِ استمرَّ قلقُه ورَوعُه وانزعاجُه؛ فإنَّه يضيعُ فِكرُه، ويَذهَلُ عقلُه، فلا يَنتفِعُ بنفْسِه في تلك الحال".

١٨ - في قُولِه تعالى: ﴿ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ دليلٌ على أنَّ المرءَ مُفتقِرٌ إلى اللهِ سُبحانَه وتعالى في كلِّ أحوالِه؛ ولا سيَّما عند نزولِ الحوادثِ، ولولا معونةُ اللهِ ما فَعَل الإنسانُ شيئًا، فلا صَبَرَ على بلاءٍ، ولا شَكَرَ عندَ الرخاء (٤).

19 - قال الله تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَى فَنرِغًا إِن كَادَتُ لَنُبَدِي اللهِ عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ في قولِه: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ في قولِه: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٦١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٤٨).





ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ دليلٌ على إثباتِ العِلَل والأسبابِ(١).

٢٠ قولُه تعالى: ﴿ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ لا يخفَى ما يسبِقُ إلى الدِّهن مِن أنَّ المرأة ليست مِن الرِّجالِ، وهو تعالى لم يقُلْ: (مِن المؤمناتِ).

الجواب: هو إطباقُ أهلِ اللِّسانِ العربيِّ على تغليبِ الذَّكرِ على الأُنثَى في الجَمع (٢).

٢١ - قال الله تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ ﴾ التَّحريمُ هنا هو التَّحريمُ الكَونيُّ، ويقابلُه التَّحريمُ الدِّينيُّ: ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزيرِ وَمَآ أُهِلَ لِغَيْرِ اللهِ يِدِهِ ﴾ [المائدة: ٣].

٢٢ - في قولِه تعالى: ﴿فَقَالَتْ هَلْ أَدْلُكُو عَلَىٰٓ أَهْلِ بَيْتِ يَكُفُلُونَهُ لَكُمْ ﴾ جوازُ أَخْذِ الأُجرةِ على الكفالةِ والرَّضاع، والدَّلالةِ على مَن يَفعلُ ذلك (٤٠).

٢٣ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ ﴾ ، وقُولِه سُبحانَه: ﴿ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلُكُو ﴾ ، وقُولِه سُبحانَه: ﴿ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلُكُو ﴾ ، وقُولِه سُبحانَه: ﴿ فَقَالَتَ هَلَ أَدُلُكُو ﴾ جوازُ خروج المرأة في حوائجها، وتكليمها للرِّجالِ مِن غيرِ محذور، كما جرى لأختِ موسى هنا، وابنتَيْ صاحبِ مَدْيَنَ، قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ أَمَّا أَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّ أَمَّا لَتَنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ لاَ نَسْقِي حَتَى يُصِّدِر ٱلرِّعِاء أَو وَبَكَ مِن دُونِهِمُ أَمَرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَ لاَ نَسْقِي حَتَى يُصَدِر ٱلرِّعِاء أَوْلَئَا شَيْحُ كَبِيرٌ ﴾ (٥) [القصص: ٢٣].

٢٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلِتَعَلَمَ أَتَ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ﴾ إيماءٌ إلى تذكير المؤمنينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).



بأنَّ نصْرَهم حاصلٌ بعدَ حينٍ، ووعيدٌ للمُشركينَ بأنَّ وعيدَهم لا مَفَرَّ لهم منه(١).

٥٧- في قُولِه تعالى: ﴿ فَرَدَدُنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَنَّ نَقَرَّ عَيْنُهُ كَا وَلَا تَحْزَثَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّهُ يُرِيهِ أَنَّ اللهُ مِن رحمتِه بعبدِه الضعيفِ الذي يريدُ إكرامَه، أنَّه يُريه مِن آياتِه، ويُشهِدُه مِن بيِّناتِه ما يَزيدُ به إيمانُه، كما رَدَّ اللهُ موسى على أُمِّه؛ لِتَعلمَ أَنَّ وعْدَ اللهِ حَقُّ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

1 - قولُه تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أُمِّرِ مُوسَىٰۤ أَنَّ أَرْضِعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلِقِيهِ فِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عطفٌ على فِ الْمُرِّ وَلاَ تَحَافِ وَلاَ تَحَنَّ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ عطفٌ على جُملة ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا ﴾ [القصص: ٥]؛ إذ الكلُّ مِن أجزاءِ النَّبار. وتَتضمَّنُ هذه الجُملةُ تَفصيلًا لمُجمَلِ قوله: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى اللَّذِينَ اللَّهِ المُنْفِذُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنقِذَ لهم (٣). النَّالَ مِن اللهُ المُنقِذَ لهم (٣).

- وقولُه: ﴿ أَنَّ أَرْضِعِيهِ ﴾ الأَمْرُ بإرضاعِه يُؤذِنُ بِجُمَلٍ طُوِيَتْ؛ وهي أَنَّ اللهَ لَمَّا أراد ذلك قدَّرَ أَنْ يكونَ مظهرُ ما أرادهُ هو الجنينَ الَّذي في بطْنِ أُمِّ مُوسى، ووَضَعَتْه أُمُّه، وخافَتِ اعتِداءَ أنصارِ فرعونَ على وَليدِها، وتحيَّرَت في أَمْرها، فأُلْهمَت أو أُريَتْ ما قَصَّه اللهُ هنا وفي مواضعَ أُخرى (٤٠).

- قَولُه: ﴿ وَلَا تَخَافِ وَلَا تَحْزَفِ ﴾ لقائلٍ أنْ يقولَ: ما الفرقُ بيْن الخَوفِ والحُزنِ حتَّى عُطفَ أحدُهما على الآخَر؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٧٧).





والجوابُ: أن هذا مِن بابِ الإطنابِ، بلْ هو قِسمٌ نادرٌ مِن أجمَلِ أقسامِه؛ وهو أَنْ يُذكَرَ الشَّيءُ فَيُؤتَى فيه بمَعانٍ مُتداَخِلةٍ، إلَّا أَنَّ كلَّ معنًى مُختَصُّ بخَصِيصة لِنْ يُذكَرَ الشَّيءُ فَيُؤتَى فيه بمَعانٍ مُتداَخِلةٍ، إلَّا أَنَّ كلَّ معنًى مُختَصُّ بخَصِيصة ليست للآخر؛ فالخوفُ هو غمُّ يُصِيبُ الإنسانَ لأمْرٍ يُتوقَّعُ نُزولُه في المُستقبَلِ، أمَّا الحُزنُ فهو غَمُّ يُصِيبُه لأمْرِ وقَعَ فِعلًا ومَضى؛ فنُهِيَتْ عنهما جميعًا(١).

- وجُملةُ ﴿إِنَّا رَآدُوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ في مَوقع العِلَّةِ للنَّهْيينِ النَّهي عن الخُوفِ، والنَّهي عن الحُزنِ-؛ لأنَّ ضَمانَ رَدِّه إليها يَقْتضي أَنَّه لا يَهلِكُ، وأَنَّها لا تَشتاقُ إليه بطولِ المَغيبِ. وأمَّا قولُه: ﴿وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ فإدْخالُ للمَسرَّةِ عليها(٢).

- وفي قولِه: ﴿إِنَّا رَادُّوهُ إِلِيَّاكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إيثارُ الجُملةِ الاسميَّةِ، وتَصديرُ ها بحَرفِ التَّحقيقِ (إنَّ)؛ للاعتناءِ بتَحقيقِ مَضمونِها، أي: إنَّا فاعِلونَ لِرَدِّه وجَعلِه مِن المُرسَلينَ لا مَحالةً (٣).

- وأيضًا هذه الآية من مُعجزاتِ الإيجاز؛ لاشتمالِها على خَبرَيْنِ، وأَمْرَينِ، وأَمْرَينِ، وأَيْفِ، وأَسلَس لَفظ، وأوجَزِ عِبارة؛ فالخبَرانِ هما: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّر مُوسَى ﴾ وقولُه: ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ ﴾؛ لأنَّه يُشعِرُ بأنَّها ستَخافُ عليه. والأمْرانِ هما: ﴿ أَرْضِعِيهِ ﴾ و(أَلْقيه). والنَّهيانِ: ﴿ وَلاَ تَخَافِى وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ وأَرَضِعِيهِ ﴾ وجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (أَنَّ وَلاَ تَخَافِى وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (أَنَّ وَلاَ تَخَافِى وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (أَنَّ وَلاَ تَخَافِى وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (أَنْ وَلاَ تَخْرَفِ اللّهُ وَالْمَالِينَ الْمُرْسَلِينَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (أَنْ وَلاَ تَعْرَفِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (أَنْ وَلاَ تَعْرَفِهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ (أَنْ وَلاَ تَعْرَفِ وَالْقَيْمِ وَالْمُولَاثِهُ وَمَا عَلَيْهُ وَالْمُولِينَ وَاللّهُ وَالْمُولَالَةُ وَالْمُولِينَ وَالْمُولِينَ وَاللّهُ وَالْمُولِينَ وَاللّهُ وَالْمُولِينَ وَاللّهُ وَلَهُ وَلَا تَعْفَلُونُ وَلَهُ وَاللّهُ وَلَا تَعْلَقُولُوهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ وَاللّهُ وَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/٣).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٢٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٧)، ((فتح الرحمن))
 للأنصاري (ص: ٤٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٤٧، ٥٧)، ((إعراب القرآن وبيانه))
 لدرويش (٧/ ٢٨٦).



# ٢ - قَولُه تعالى: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ عَالَ فِرْعَوْنَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَ فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَ فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَ فِرْعَوْنَ لَهُمْ عَدُولُ وَحُنُودَهُمَا كَانُواْ خَرَطِعِينَ ﴾

- الفاءُ في قوله: ﴿ فَٱلْنَقَطَهُ وَ اللَّهُ وَعُونَ ﴾ فَصيحةٌ مُفصِحةٌ عن عَطْفِه على جُملة مُترتِّبة على ما قبْلَها مِن الأمْرِ بالإلقاء؛ قد حُذِفَت تَعويلًا على دَلالة الحالِ، وإيذانًا بكَمالِ سُرعة الامتثالِ، أي: فألْقَتْهُ في اليَمِّ بعْدَما جَعلَتْهُ في التَّابوتِ حسبَما أُمِرَت، فالْتَقَطَه آلُ فِرعونَ (۱).

- قولُه: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ جُعِلَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نَفْسَ الحَزن؛ إيذانًا بقُوَّةِ سبَبيَّتِه لِحُزْنِهم (٢). ولَمَّا كانت عاقبةُ أَمْرِه إهلاكَهم، وكان الحَزن؛ إيذانًا بقُوَّة سبَبيَّتِه لِحُزْنِهم لاكَ. ولَمَّا كانت عاقبةُ أَمْرِه إهلاكَهم، وكان العاقلُ -لا سيَّما المُتحذلِقُ - لا ينبغي له أَنْ يُقْدِمَ على شَيء حتى يَعلَمَ عاقبتَه -فكيف إذا كان يدَّعي أَنَّه إلهُ -؛ عَبَّرَ سُبحانَه بلامِ العاقبةِ الَّتي معناها التَّعليلُ تهكُّمًا بفرعَون (٣).

- ويحتملُ في قوله: ﴿لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ﴾ أَنْ يكونَ في الكَلامِ حَذْفٌ، أي: فكان لَهم عدُوًّا وحَزنًا، أي: لأنَّهم كانوا خاطِئينَ، لم يَرجِعوا إلى دِينِه، وتَعمَّدوا الجرائمَ والكُفرَ باللهِ (٤٠).

- وجُملةُ ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَنَمَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُواً خَلِطِعِينَ ﴾ اعتراضيَّةٌ

<sup>=</sup> قال الماوَرْدي: (وحكى الأصمعيُّ قال: سمِعتُ جاريةً أعرابية تُنشِدُ:...، قال: فقلتُ: قالتَكِ اللهُ! ما أفصحَكِ! فقالت: أو يُعَدُّ هذا فصاحةً مع قولِه تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى آُمِ مُوسَى آَنَ قَالَتِ اللهُ! ما أفصحَكِ! فقالت: أو يُعَدُّ هذا فصاحةً مع قولِه تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى آُمِ مُوسَى آَنَ أَمْرَينِ، ونَهيينِ، وخبَرَينِ، وبِشارتَينِ؟!). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣، ٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٧).



واقعةٌ بيْنَ المعطوفِ والمعطوفِ عليه، مُؤكِّدةٌ لمَعنى خَطئِهم. أو لبَيانِ المُوجب لِمَا ابْتُلُوا به (۱).

- قولُه: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا ﴾ أُضِيفَ الجُندُ هنا وفيما قبْلُ إلى فرعونَ وهامانَ، وإنْ كان هامانُ لا جُنودَ له؛ لأنَّ أَمْرَ الجُنودِ لا يَستقيمُ إلَّا بالملِكِ والوَزيرِ؛ إذ بالوزيرِ تُحصَّلُ الأموالُ، وبالمَلِكِ وقَهرِه يُتوصَّلُ إلى تَحصيلها، ولا يكونُ قوامُ الجُندِ إلَّا بالأموالِ(٢).

- وما أحسَنَ نَظْمَ هذا الكَلامِ عندَ المُرتاضِ بعِلمِ مَحاسِنِ النَّظْمِ؛ وذلك أَنَّ قُولَه: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [النمل: ٤] وقولَه: ﴿ وَنُرِيدُ أَن نَتُنُوا عَلَيْكَ مِن نَبَا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ [النمل: ٥] تفصيلٌ لقولِه: ﴿ نَتُلُوا عَلَيْكَ مِن نَبًا مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ ﴾ [النمل: ٣]، وما أجمَلَ ثمَّ فصَّلَ وخصَّ بلفظ الإنباء إلَّا لاشتمالِ هذا المُنتَأ به على أمْر له شأنٌ، وليس ذلك إلَّا لبيانِ أنَّ ما قدَّرَه اللهُ كائنٌ لا مَحالة، وأنَّ الحَذرَ لا يُغني عن القدر، وإذا جاء القَضاءُ عَمِيَ البصرُ؛ فإنَّ فرعونَ وقومَه لَمَّا فضي هلاكُهم على يَدِ الكليمِ عليه السَّلامُ واجْتَهدوا في الدَّفع، فعلوا ما لا طائلَ تحتَه، بلْ عَكَسوا؛ حيثُ أُفنِيَ البريءُ مِن قَتْلِ الأبناء، ورُبِّيَ مَن عليه دمارُه، فسُلبَت عُقولُهم، فالنَّقَطُوه لِيَكُونَ لهم عدُوًّا وحَزنًا وهم لا يَشعُرون؛ فحسُنَ لذلك أنْ يؤكِّد بقولِه: ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَمْنَ وَجُمُنُودَهُمُ المَعْفَر بعدَ فَلِ التَّفصيل؛ لِيُؤذِنَ بأنَّ ذلك الجَمَّ الغفيرَ بعدَ ذلك التَحْديرِ زَلُوا عن دَفع التَّقدير؛ فاللَّامُ في قولِه: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًا في قولِه: ﴿ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُولًا في قولِه المَّلَا مُ في قولِه التَقدير؛ فاللَّامُ في قولِه المَّالَ في قولِه المَّلَا مَا في قولِه المَّالَةُ عَدُونَ لَهُمْ عَدُولًا في في وَلِه المَالِيَ عَلَيْكُونَ لَهُمْ عَدُولًا في قولِه المَا الجَمَّ الغفيرَ بعدَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۹۵)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٧، ٢٨٨).



وَحَزَنًا ﴾ [النمل: ٨] مُجْرًى على حَقيقتِه. وتَمامُ تَقريرِه أَن يُقالَ: إِنَّا أَرَدْنا أَنْ نُمِيَ فِرعونَ وهامانَ نَمُنَّ على المُستضعَفينَ، وأَنْ نَجعَلَهم الوارثينَ، وأَنْ نُرِي فِرعونَ وهامانَ وجُنودَهما ما كانوا يَحذَرون؛ فدبَّرْنا ما دَبَّرْنا: ﴿ وَأَوْحَيْنَا ٓ إِلَى أُمِّرَ مُوسَى آَنَ أُمِ مُوسَى آَنَ أَرِ مُوسَى آَنَ فَرَعِيةٍ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَلَ أَقِيهِ فِ ٱلْمُرِينا على آلِ فِرعونَ الْتقاطَه؛ لِيَظهَرَ مِن في اليَمِّ، وألقاهُ اليمُّ بالسَّاحلِ، فقضَينا على آلِ فرعونَ الْتقاطَه؛ لِيَظهرَ مِن لَطيفِ تَقديرِنا عَداوتُه وسَببُ حُزنِه، وهم لا يَشعُرون بذلك. فما أحسَنَ نَظْمَ هذا الكلام، وما أَظْهَرَه مِن سُلطانِ على القَولِ بالقضاءِ والقدَر (۱)!

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَقَالَتِ ٱمۡرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ لَا نَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا آؤَ نَتَ خِذَهُ. وَلَدًا وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾ (قُرَّةُ العينِ التي هي أَثَرُ البُكاءِ اللَّازِمِ للأسفِ والحزنِ؛ فلمَّا ضِدِّها، وهو سُخنةُ العينِ التي هي أَثَرُ البُكاءِ اللَّازِمِ اللاسفِ والحزنِ؛ فلمَّا كُنِيَ عن الحزنِ بسُخنةِ العينِ في قولِهم في الدُّعاءِ بالسُّوءِ: أَسخَنَ اللهُ عَينَه، كُنِيَ عن الحزنِ بسُخنةِ العينِ في قولِهم في الدُّعاءِ بالسُّوءِ: أَسخَنَ اللهُ عَينَه، وأقرَّ أَتْعوا ذلك بأنْ كَنُوْا عن السُّرورِ بضِدِّ هذه الكِنايةِ، فقالوا: قُرَّةُ عَينٍ، وأقرَّ اللهُ عَينَه، فحكى القرآنُ ما في لُغةِ امرأةِ فرعونَ مِن دَلالةٍ على معنى المَسرَّةِ الحاصلةِ للنَّفْسِ ببليغِ ما كنى به العربُ عن ذلك، وهو ﴿ قُرَّتُ عَيْنِ ﴾. ومِن الطَّفل، كما قال تعالى: ﴿ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَنَيْ المَعْنيَّةَ هي مَسرَّةٌ حاصلةٌ مِن مَرأى مَحاسنِ الطَّفل، كما قال تعالى: ﴿ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَعَبَّةً مِنِي ﴾ (") [طه: ٣٩].

- وابتَدَأَتْ بنفْسِها في ﴿قُرَّتُ عَيْنِ لِي ﴾ قبْلَ ذِكرِ فِرعونَ؛ إدلالًا عليه لمِكانَتِها عندَه، أرادتْ أَنْ تَبتدِرَه بذلك حتَّى لا يَصدُر عنه الأمرُ بقتْل الطِّفل(٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ١٦، ١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٧٩).



- وضَميرُ الجمْعِ في قولِها: ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ يَجوزُ أَنْ يُرادَ بِه فِرعونُ ؛ نَزَّلَتُه مَنزِلةَ الجَماعةِ على وَجهِ التَّعظيم. ويجوزُ أَنْ يُرادَ بِه خِطابُ فِرعونَ داخلا فيه أهلُ دَولتِه، وهذا أحسَنُ؛ لأَنَّ فيه تمهيدًا لإجابة سُؤلِها حينَ أَسْنَدَت مُعظمَ القتلِ لأهلِ الدَّولة، وجعَلَت لفِرعونَ منه حظَّ الواحدِ مِن الجماعة؛ فكأنَّها تُعرِّضُ بأنَّ ذلك يَنْبغي ألَّا يكونَ عن رأيه، فتُهوِّن عليه عُدولَه في هذا الطَّفلِ عمَّا تقرَّرَ مِن قتْلِ الأطفالِ. وقِيل: ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ الْتفاتُ عن خِطابِ المُوكَّلينَ بقَتْلِ أَطْفالِ بني إسرائيلَ؛ فمَوقِعُ جُملة ﴿ لَانَقْتُلُوهُ ﴾ وَمَوقِعُ جُملة ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ مَوقعُ التَّمهيدِ والمُقدِّمةِ للعَرْضِ، ومَوقعُ جُملة ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ مَوقعُ التَّمهيدِ والمُقدِّمةِ للعَرْضِ، ومَوقعُ جُملة ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ مَوقعُ التَّمهيدِ والمُقدِّمةِ للعَرْضِ، ومَوقعُ جُملةٍ ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ مَوقعُ التَّمهيدِ والمُقدِّمةِ للعَرْضِ، ومَوقعُ جُملةٍ ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ مَوقعُ التَّمهيدِ والمُقدِّمةِ للعَرْضِ، ومَوقعُ جُملةٍ أَلَهُ اللّهُ لَعَرْضَ، ومَوقعُ عُملةً أَلُوهُ ﴾ المَقدِّمةِ ولذلك فُصِلَت عنها، أي: لم تُعْطَفُ (۱).

- قولُه: ﴿ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا ﴾ في مَوقع العلّة لمَضمونِ جُملة ﴿ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ فاتّصالُها بها كاتّصالِ جُملة ﴿ قُرّتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ ﴾ بها، ولكنّ نظم الكلام قضى بهذا التّرتيب البليغ بأنْ جُعِلَ الوازعُ الطّبيعيُّ عن القَتْلِ -وهو وازعُ المحبّة - هو المُقدِّمة ؛ لأنّه أشدُّ تعلُّقًا بالنَّفْسِ؛ فهو يُشبِهُ المعلومَ البديهيّ . وجُعِلَ الوازعُ الوازعُ العَقليُّ بعدَ النّهي عِلَّة ؛ لاحتياجِه إلى الفكر، فتكونُ مُهلةُ التَّفكيرِ بعدَ سَماعِ النَّهيِ المُمهَّدِ بالوازعِ الطَّبيعيِّ، فلا يُخْشى جِماحُ السَّامعِ مِن النَّهي ورَفْضُه إيَّاه (٢).

- قولُه: ﴿ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ جُملةٌ اعتراضيَّةٌ، واختِيرَ ﴿ يَشُعُرُونَ ﴾ هنا؛ لأنَّه مِن العلْم الخَفِيِّ، أي: لا يَعلَمون هذا الأمرَ الخَفيُّ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۷۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۸۰).



# ٤ - قَولُه تعالى: ﴿ وَأَصْبَحَ فَوَادُ أُمِّرِ مُوسَىٰ فَنْرِغًا ۖ إِن كَادَتْ لَنُبْدِي بِهِ ـ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- جُملةُ ﴿إِن كَادَتُ لَنُبَدِى بِهِ لَوْلا آن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا ﴾ تكونُ -على تفسيرِ أنَّ فؤادَها فارغُ مِن الخوفِ والحزنِ، فأصبَحَت واثقة بحُسنِ عاقبته استئنافًا بَيانيًّا لِمَا اقتضاهُ فِعلُ (أصبَحَ) مِن أنَّها كانتْ على حالةٍ غيرِ حالةٍ فَراغ، فأبيَّنَتْ بأنَّها كادَتْ أنْ تُظهِرَ أمْرَ ابنِها مِن شِدَّةِ الاضْطِرابِ؛ فإنَّ الاضطرابَ فبنَّ الأضطرابَ بها. وعلى تفسيرِ أنَّ فُؤادَها فارِغًا مِن كلِّ شَيءٍ إلَّا ذِكْرَ مُوسى؛ تكونُ جُملةُ ﴿إِن كَادَتْ ﴾ بمنزلة عطفِ البيانِ على معنى ﴿فَرِعًا ﴾، وهي دليلٌ على الاستثناءِ المحذوفِ(١٠).

- قولُه: ﴿ لَوْلَا آَن رَّبَطُنَ عَلَىٰ قَلْبِهَا ﴾ الرَّبطُ على القَلبِ: كِنايةٌ عن قَرارِه واطمئنانِه؛ شُبِّه بما يُربَطُ مَخافة الانفلاتِ(٢).

٥- قَولُه تعالى: ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةٍ فَبَصُرَتَ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ - قولُه: ﴿ وَقَالَتَ لِأُخْتِهِ قُصِّيةِ ﴾ فيه التَّعبيرُ عنها بأُخُوَّتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ دونَ أَنْ يُقالَ: (لِبِنتِها)؛ للتَّصريحِ بمَدارِ المحبَّةِ المُوجِبةِ للامتِثالِ بالأمْرِ (٣).

- قولُه: ﴿ فَبَصُرَتَ بِهِ عَ ﴾ بصُرَ بالشَّي ع: صار ذا بصَر به، أي: باصِرًا له؛ فهو يُفيدُ قوَّةَ الإبصارِ، أي: قوَّةَ استعمالِ حاسَّةِ البصرِ، وهو التَّحديقُ إلى المُبصَرِ، ف (بَصُرَ) أشدُّ مِن (أبصَرَ)؛ فالباءُ الدَّاخلةُ على مَفعولِه باءُ السَّببيَّةِ؛ للدَّلالةِ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/٥).



شِدَّةِ العِنايةِ برُؤيةِ المَرئيِّ حتَّى كأنَّه صار باصِرًا بسَبيه. ويجوزُ جَعْلُ الباءِ زائدةً لتأكيدِ الفِعل، فتُفِيدُ زِيادةَ مُبالَغةٍ في مَعنى الفِعل(١).

٦ - قَولُه تعالى: ﴿ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتْ هَلْ أَدُلُكُو عَلَى آهْلِ بَيْتٍ
 يَكُفْلُونَهُ. لَكُمْ وَهُمْ لَهُ. نَصِحُونَ ﴾

- الفاءُ في قوله: ﴿ فَقَالَتَ ﴾ فَصيحةٌ تُؤذِنُ بِجُملةٍ مُقدَّرةٍ، أي: فأظْهَرَت أُختُه نفْسَها، كأنَّها مرَّت بهم عن غير قَصْدِ (٢٠).

- وقد عرَضَت سَعْيَها في ذلك بطريقِ الاستِفهامِ المُستِعمَلِ في العرْضِ فقالتْ: ﴿ هَلَ أَذَلُكُمُ عَلَى آهَلِ بَيْتِ يَكُفْلُونَهُ لَكُمْ وَهُمَ لَهُ نَصِحُونَ ﴾ ؛ تلطُّفًا مع آل فرعونَ، وإبعادًا للظِّنَّةِ عن نفْسِها (٣).

- والعُدولُ عن الجُملةِ الفِعليَّةِ إلى الاسميَّةِ في قولِه: ﴿ وَهُمْ لَهُ وَنَصِحُونَ ﴾ القَصدِ تأْكيدِ أَنَّ النُّصحَ مِن سَجاياهم، وممَّا ثبَتَ لهم؛ فلذلك لم يُقَلْ: (ويَنصَحون له) كما قِيل: ﴿ يَكُفُلُونَهُ وَكَ مُ ﴾ لأنَّ الكَفالةَ أَمْرٌ سَهلٌ، بخِلافِ النُّصحِ والعناية (٤٠).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ فَرَدَنْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَنْ نَهَا وَلَا تَحْزَتُ وَلِتَعْلَمُ أَكَ وَعَدْ اللّهِ حَقُّ وَلَا تَحْزَتُ وَلِتَعْلَمُ أَكَ وَعَدَ اللّهِ حَقُّ وَلَا كَامِ حَذْفٌ، تَقديرُه: فَمَرَّتْ بَعْدَ اللّهِ حَقُّ وَلَا كَامِ مَذْفٌ، تَقديرُه: فَمَرَّتْ بَعْمَ اللّه عَلَيْهُ وَلَا يَعْلَمُونَ ﴾ في الكلام حَذْفٌ، تَقديرُه: فَمَرَّتْ بهم إلى أُمِّه، فكلَّمُوها في إرضاعِه، أو فجاءتْ بأُمِّه إليهم، فكلَّمُوها في إرضاعِه، أو فجاءتْ بأُمِّه إليهم، فكلَّمُوها في شأنِه،

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۸۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





فأرضَعَتْه، فالْتقَمَ ثَدْيَها...(١).

- وقولُه: ﴿ وَلِتَعْلَمَ أَكَ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ ﴾ فيه تأكيدُ حَرفِ (كي) بمُرادِفِه - وهو لأمُ التَّعليلِ - ؛ للتَّنصيصِ مِن أوَّلِ وَهلةٍ على أنَّه مَعطوفٌ على الفِعلِ المُثبَتِ ﴿ وَلَا تَحْزَنَ ﴾ (٢).



أينظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٩١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۸۵).





#### الآيات (١٤-١٧)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ بَلَغَ أَشُدَهُ ﴾: الأشَدُّ: استحكامُ قوَّةِ شبابِه وسِنَّه، قيل: هو جمعُ شَدِّ، وقيل: جمعُ شِدَّةٍ، وقيل: جمعُ شِدَّةٍ، وقيل: هو جمعٌ لا واحد له، وقد اختُلف في وقتِ بُلوغِ الأشُدِّ، وأصلُ (بلغ): وصولٌ إلى شَيءٍ، وأصلُ (شدد): يذُلُّ على قوَّةٍ في الشَّيءِ (١١).

﴿ وَاسْتَوَىٰ ﴾: أي: تم خَلْقُه، واعتدلَ، واستَحْكَم شبابُه واستقرَّ، فلم تكُنْ فيه زيادةٌ، وقيل: بلَغ أربعينَ سنةً، وأصلُ (سوي): يدُلُّ على استقامةٍ واعتدالٍ بيْنَ شيئين (٢).

﴿ شِيعَنِهِ عَلَى مُعاضَدةً ومُساعَفةً ("). وأصلُ (شيع): يذُلُّ على مُعاضَدةً ومُساعَفةً (").

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱۰، ۲۷۷)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/٣٦٩)، ((معاني القرآن)) للنحاس (٥/ ١٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٠١) و (٣/ ١٧٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ١٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۲۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۱/۱۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۱۲)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۷۹)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ۱۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۲۷)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۱۰۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٩٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢٣٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٧).



﴿ فَٱسۡتَغَنَّهُ ﴾: أي: طلَبَ غَوْتَه ونَصْرَه، وأصلُ (غوث): يدُلُّ على النُّصرةِ عندَ الشُّدَّة (١٠).

﴿ فَوَكَزَهُ ﴾: أي: دفَعَه وضرَبَه بجُمْع كَفِّه في صَدرِه (٢).

﴿ ظَهِيرًا ﴾: أي: مُساعِدًا ومُعِينًا، وأصلُ (ظهر): يدُلُّ على قُوَّةٍ وبُروزٍ (٣).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى جانبًا آخَرَ مِن حياةِ موسَى عليه السَّلامُ، فيقولُ: ولَمَّا بلَغَ موسى عليه السَّلامُ فيقولُ: ولَمَّا بلَغَ موسى عليه السَّلامُ مُنتهى قوَّتِه، واكتمَلَ خَلْقُه واستحكَمَ؛ آتَيْناه حُكمًا ومَعرِفةً قبْلَ النُّبوَّةِ، وكذلك نجزي كُلَّ مَن أحسَنَ عمَلَه.

ودخل موسى المدينة في وقت لا يشعُرُ فيه أحدٌ بدُخولِه، فوجَد فيها رجُلينِ يتقاتلانِ؛ أحدُهما مِن شيعتِه بني إسرائيلَ، والآخرُ قِبطيٌّ مِن قَومٍ فِرعَونَ، فطلَب الرَّجلُ الإسرائيليُّ مِن موسى أن يُعينَه ويَنصُرَه على خَصمِه القِبطيِّ، فضرَبَ موسى القِبطيَّ بجُمْع كَفِّه فقتَلَه بتلك الضَّربةِ!

قال موسى: هذا القَتلُ مِن إغواءِ الشَّيطانِ لي ووسوَستِه؛ إنَّ الشَّيطانَ عدوُّ يسعى في إضلالِ الإنسانِ، ظاهِرُ العداوةِ والإضلالِ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٠٠٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦١٧)، ((تفسير القرطبي)) (٦١٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۱/۱۸)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٣٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٩٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٦١)، ((تفسير ابن جرير)) (١٥/ ٧٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٧١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٠)، ((تفسير القرطبي)) (٣٢/ ٣٢١).





قال موسى: ربِّ إنِّي ظَلمتُ نفْسي، فاغفِرْ لي ذنْبي، فغفَرَ اللهُ له ذَنْبَه؛ لأَنَّه هو الغَفورُ الرَّحيمُ.

قال موسى: ربِّ بسبب إنعامِك عليَّ فلن أكونَ مُعِينًا للمجرمينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ, وَاسْتَوَى ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَنَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ السّ

﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدُّهُ، وَأُسْتَوَى عَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ﴾.

أي: ولَمَّا بلغَ موسى عليه السَّلامُ مُنتهى شِدَّتِه وقوَّتِه، وتناهى شبابُه، واكتَمَل خَلْقُه واستحكَم؛ آتَيْناه حُكمًا(١).....

(١) قال الماوَرْدي: (في الحُكم أربعةُ أقاويلَ؛ أحدُها: أنَّه العقلُ، قاله عِكْرِمةُ. الثَّاني: النُّبوَّةُ، قاله السُّدِّيُّ. الثَّالثُ: القوَّةُ، قالهَ مجاهدٌ. الرَّابعُ: الفقهُ، قاله ابنُ إسحاقَ). ((تفسير الماوردي)) ( (٢٤١/٤).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالحُكمِ هنا: الفَهمُ في الدِّينِ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ جرير، ومكِّي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٣٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨٢ / ١٨١)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٠١).

وقيل: المرادُبه: الحِكمةُ. وممَّن قال بذلك: ابنُ عطية، والشوكاني، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٨). وقيل: المرادُ به: الفِقهُ والعقلُ. وممَّن قال بذلك: الواحديُّ، والسمعاني، والبَغويُّ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٩٣)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٢٧)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٢٥). ويُنظر وقيل: المرادُ به: النُّبوَّةُ. وممَّن قال بذلك: النسفيُّ. ينظر: ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٣٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٣٢).

ممَّن اختار أنَّ إيتاءَه الحُكمَ والعِلمَ كان قبلَ النُّبَوَّةِ: الزَّجَّاجُ، والواحديُّ، والبغوي، والعليمي، ومحمد رشيد رضا. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٣٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٩٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٦٥)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٧٨)، ((تفسير المنار)) لمحمد رشد رضا (١٧/ ٢٦٢).



وعِلمًا قَبْلَ النُّبوَّةِ (١).

#### ﴿ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: وكما جازَيْنا موسى بإيتائِه الحُكْمَ والعِلمَ بسَبَبِ إحسانِه، نُثِيبُ أيضًا كُلَّ مَن أحسَنَ عمَلَه في عبادةِ اللهِ، أو في إحسانِه للخَلق(٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ [الأعراف: ٥٦]. وقال سُبحانَه: ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةٌ ﴾ [الزمر: ١٠].

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ هَلَذَا مِن شِيعَلِهِ عَهَا مَوْ مَنْ عَدُوِّهِ وَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ وَهَا مَنْ عَدُوِّهِ وَ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَدُوِّهِ وَ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُ مُّبِينٌ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أَخبَرَ بِتهيُّئِهِ لنُبوَّتِه؛ أَخبَرَ بِما هو سَبَبُ لهِجرتِه إلى مَدْيَنَ، وتوالي الأحداثِ الجِسام عليه (٣):

﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا ﴾.

أي: ودخَل موسى مدينةً في مِصرَ في وقتٍ لا يَشعُرُ فيه أهلُها بدُخولِه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۰ – ۱۸۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰۸/۱۳)، ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن القيم (۲/ ۳۰٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸۲/۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٦٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥٥٧)، ((تفسير المراغي)) (٢٠/ ٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٧/ ١٨٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٣)، ((تفسير السعدي)) =





﴿ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَلِكُ فِي هَٰذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَٰذَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾.

أي: فوجَدَ موسى في المدينة رجُلينِ يتضارَبانِ ويتنازَعانِ؛ أحدُهما مِن بني إسرائيلَ، والآخَرُ قِبطيُّ مِن قَوم فِرعَونَ (١).

﴿ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ .

أي: فطلَبَ الرَّجلُ الإسرائيليُّ مِن موسى أن يُعينَه ويَنصُرَه على خَصمِه الرَّجل القِبطيِّ (٢).

﴿ فَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ ﴾.

أي: فضرَبَ موسى القِبطيَّ بجُمْع كَفِّه (بقبضة يدِه)(٣).

﴿ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ ﴾.

أي: فقتَلَه بتلك الضَّربة (٤).

﴿ قَالَ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾.

= (ص: ٦١٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٦٩-٧١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸٦/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٢٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸م/ ۱۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳م/ ۲۶۰)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۸۸/٤).

قال السعدي: (استغاثتُه لموسى دليلٌ على أنَّه بلغ موسى عليه السَّلامُ مَبلغًا يُخافُ منه، ويُرجَى من بيت المملكة والسُّلطان). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨٦ / ١٨٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ١٨٤)، ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٢٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣).



أي: قال موسى: هذا القَتلُ قد وقَع بسبَبِ إغواءِ الشَّيطانِ لي، وتَزيينِه ووَسوسته (۱).

﴿ إِنَّهُۥ عَدُو مُضِلٌّ مُّبِينٌ ﴾.

أي: إنَّ الشَّيطانَ عدُوُّ يسعَى في إضلالِ بني آدَمَ عن الحَقِّ، ظاهِرُ العداوةِ والإضلال لهم (٢).

وفي حديث الشَّفاعة الطَّويلِ عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ الله عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((... فيأتونَ موسى فيقولونَ: يا موسى، أنتَ رسولُ اللهِ، فَضَّلَك اللهُ برسالتِه وبكلامِه على النَّاسِ، اشفَعْ لنا إلى ربِّك، ألا ترى إلى ما نحنُ فيه؟ فيقولُ: إنَّ ربِّي قد غَضِبَ اليومَ غضبًا لم يَغضَبْ قَبْلَه مِثْلَه، ولن يغضَبَ بعْدَه مِثلَه، وإنِّي قد قتلتُ نفْسًا لم أُومَرْ بقَتلِها، نفْسي نفْسي نفْسي، اذهبوا إلى عيسى...)(٣).

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِرْ لِي فَعَفَرَ لَهُۥ ۚ إِنَّكُهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۹)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٤٧١٢) واللفظ له، ومسلم (١٩٤).

قال الشوكاني: (موسى عليه السَّلامُ ما زال نادمًا على ذلك، خائفًا مِن العقوبة بسببه، حتى إنَّه يومَ القيامة عندَ طلَب النَّاسِ الشَّفاعة منه يقولُ: «إنِّي قتلتُ نفسًا لم أُومَرْ بقَتلها»، كما ثبَت ذلك في حديثِ الشَّفاعة الصَّحيح... ولا شَكَّ أنَّهم معصومون مِن الكبائرِ، والقَتلُ الواقعُ منه لم يكُنْ عن عَمدٍ، فليس بكبيرة؛ لأنَّ الوكْزة في الغالبِ لا تَقتُلُ. ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٠).



أي: قال موسى: ربِّ إنِّي ظَلمتُ نفْسي بقَتلِ نَفْسٍ لم تأمُّرْني بقَتلِها، فاستُرْ ذَنْبي، ولا تؤاخذْني به (۱).

﴿ فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ مِهُ الْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾.

أي: فعَفَر اللهُ لموسى ذنبَه، ولم يُعاقِبُه عليه؛ لأنَّ اللهَ هو الغفورُ لِذُنوبِ عبادِه، الرَّحيمُ بهم (٢).

﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

أي: قال موسى: ربِّ بسبَبِ إنعامِك علَيَّ (٣) فأُعاهِدُك ألَّا أكونَ مُعينًا

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۰/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۱/۱۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٤)، ((تفسير الألوسي)) (۱۰/ ۲٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۹۲).

قال الألوسي: (ترتيبُ «غفَر» على ما قبْلَه بالفاءِ يُشعِرُ بأنَّ المرادَ: غفَرَ له لاستِغفاره. وجملةُ ﴿إِنَّهُرُ...﴾ إلخ كالتَّعليلِ للعِلِّيَّةِ، أي: إنَّه تعالى هو المبالِغُ في مغفرةِ ذنوبِ عبادِه ورحمتِهم؛ ولذا كان استغفارُه سببًا للمغفرة له). ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٢٦٤).

(٣) قيل: المرادُ بالإنعامِ هنا: العفوُ عن قتلِ تلك النَّفْسِ، والمغفرةُ وعدَمُ المُعاقَبةِ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ جريرٍ، والسمر قنديُّ، ومكِّي، والثعلبي، والسمعاني، والبغوي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٣٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٩١/١٨)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٢٠٢)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٠٥)، ((تفسير الثعلبي)) (١٩١/١٤)، ((تفسير السمعاني)) (١٢٨/٤)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢٠٧). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣).

وقيل: المرادُ بالإنعامِ هنا: المعرفةُ والحِكمةُ والتَّوحيدُ. وممَّن قال بذلك: القرطبيُّ. يُنظر: (تفسير القرطبي)) (٢٦٢/١٣).

وقيل: الجاهُ والعِزُّ والمَنعَةُ. وممَّن قال بذلك: ابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٥). قال الشوكاني: (والمرادُ بما أنعَمَ به عليه: هو ما آتاه مِن الحُكمِ والعِلمِ، أو بالمغفرةِ، أو الجميع). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٨٩).



#### للمجرمين(١).

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَٱسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ } إثباتُ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۱/۱۳)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۸۹)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۲۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۸۹ /۱۸۹)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۲۱۳).

قال الألوسي: (والمجرمين جمعُ مُجرِم، والمرادُ به: مَن أوقَعَ غيرَه في الجُرم، أو مَنْ أدَّتْ مُعاونتُه إلى جُرم؛ كالإسرائيليِّ الَّذي خاصمَه القبطيُّ فأدَّتْ مُعاونتُه إلى جُرم في نظر موسى عليه السَّلامُ... وجُوِّز أن يُرادَ بذلك الكفَّارُ، وعنى بهم مَنِ استغاثه ونحوه؛ بناءً على أنَّه لم يكُنْ أسلَمَ. وقيل: أراد بالمجرمين فرعونَ وقومَه، والمعنى: أقسِمُ بإنعامِكَ علَيَّ لَأَتُوبَنَّ فلن أكونَ مُعينًا للكفَّارِ بأنْ أصحَبَهم وأُكثِّر سَوادَهم، وقد كان عليه السَّلامُ يَصحَبُ فرعونَ ويَركبُ برُكوبِه؛ كالولدِ مع الوالدِ، وكان يُسمَّى ابنَ فرعونَ). ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٢٦٤). ويُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣٩/ ٣٩٨).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ أي: المشركين الكافرين: ابنُ جرير، والقرطبيُّ، وابن كثير، وجلال الدين المحلي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۵)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ۲۰۰)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ۱۸۰).

قال الواحدي: (﴿ فَلَنَّ أَكُوكَ ظَهِيرًا لِلْمُجْمِينَ ﴾ [القصص: ١٧] قال ابنُ عبَّاس: عَوْنًا للكافرين. وهذا يدُلُّ على أَنَّ الإسرائيليَّ الذي أعانه موسى كان كافرًا، وهو قولُ مُقاتلٍ). ((الوسيط)) (٣٩٣/٣).

وممَّن اختار أنَّ الإسرائيليَّ الَّذي نصَرَه موسى عليه السَّلامُ كان كافرًا: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، والسمر قنديُّ، وابن الجوزي، والخازن، والعليمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٣٩)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٢٠٢)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٧٨)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٨٠).

قيل: وإنَّما ذكر تعالى أنَّه مِن شِيعَتِه؛ لأنَّه كان إسرائيلِيًّا، ولم يُرِدِ الموافقةَ في الدِّينِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٢٦٢/١٣).





العَداوة والوَلاية، وهو أصلٌ في الدِّين؛ فإنَّ وَلاية المؤمنينَ مِن واجب المؤمن، والبراءة مِن الكُفَّارِ مِن واجب المؤمن؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيَ وَالبراءة مِن الكُفَّارِ مِن واجب المؤمن؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوةٌ حَسَنَةٌ فِيَ إِلَيْهِ مِن الكُفَّارِ مِن واجب المؤمن؛ قال تعالى: ﴿ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسُوهُ وَمِمّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾ [الممتحنة: ٤]، فهذا أمرٌ لا بُدَّ منه، فلا بُدَّ أنْ يَتبرَّ أَ الإنسانُ مِن كلِّ كافر (١١).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِر لِي فَغَفَر لَهُ ۚ إِنَّكُهُ, هُو ٱلْغَفُورُ اللّهِ عَالَكَ نَدُمُ موسى عليه السَّلامُ حمَلَه على الخُضوعِ لربِّه، والاستغفارِ عن ذَنْبِ باء به عندَه تعالى، فغفَر اللهُ خطأه ذلك. قال قَتادةُ: (عرَفَ - والله - المَخرَجَ فاستغفَر) (٢).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى فَاغْفِر لِى فَعْفَر لَهُ ۚ إِنْكُهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾ فيه فضلُ الاعترافِ بالذُّنوبِ، لعلَّامِ الغُيوبِ، وهو استكانةٌ موجبةٌ لعطفه ولُطفه، بغَفْرِ الذُّنوبِ وسَترِ العُيوب، وهذا دأبُ المُصْطَفَيْنَ مِن عِبادِ لعطفه ولُطفه، بغَفْرِ الذُّنوبِ وسَترِ العُيوب، وهذا دأبُ المُصْطَفَيْنَ مِن عَبادِ الله؛ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرَ تَغْفِر لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِن الْخَسِرِينَ ﴾ الله؛ ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِر لَنَا وَرَّحَمْنَا لَنَكُونَنَ مِن الْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، ﴿ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَٰتِ أَن لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبُحَنَكَ إِنِي كُنتُ مِن القَلْمِينَ ﴾ وعلَّمَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أبا بكر الصِّدِيقَ رضي الله عنه دعاءً يدعو به في صلاتِه، قال: ((قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِي ظَلَمَتُ نَفْسِي ظُلمًا كثيرًا، ولا يغفرُ الذُّنوبَ إلَّا أنت، فاغفرْ لي مغفرةً من عِندكَ، وارحَمْني؛ إنَّك أنت الغفورُ الرَّحيمُ))(٣)، وقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لعائشةَ رضي الله عنها: ((إنَّ اللَّهُ عَليه وسلَّمَ لعائشةَ رضيَ الله عنها: ((إنَّ اللَّهُ عَليه وسلَّمَ لعائشةَ رضيَ الله عنها: ((إنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢٨٠/٤).

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٨٣٤، ٦٣٢٦، ٧٣٨٧)، ومسلم (٢٧٠٥) من حديث أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه.



العبدَ إذا اعترَفَ بذَنْبه، ثمَّ تاب؛ تاب اللهُ عليه))(١).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ هذا وعدٌ مِن موسى عليه السَّلامُ؛ بسبب مِنَّةِ الله عليه: ألَّا يُعِينَ مُجرِمًا، كما فعَلَ في قتل القِبطيِّ، وهذا يُفيدُ أنَّ النِّعَمَ تقتضي مِن العبدِ فِعْلَ الخيرِ، وترْكَ الشَّرِّ(٢).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَهُ وَاسْتَوَى عَالَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ قال الحسَنُ: (مَن أحسنَ عبادةَ الله فِي شَبيبتِه، لقَّاه الله الحِكمةَ عند كِبَر سِنِّه) (٣).

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَسْتَغَثَهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ وَ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴿ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ وَ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ﴾ جوازُ دفْع الصائل ولو أدَّى إلى قتْلِه (٤).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَسْتَغَنْهُ ﴾ جوازُ الاستغاثةِ بالمخلوقِ فيما يَقدِرُ عليه،
 أمّا ما لا يَقدِرُ عليه فلا يجوزُ؛ وعليه فلا تجوزُ الاستغاثةُ بالأموات (٥٠).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ فَٱلْسَتَغَنْتُهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ وَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ
 عَلَيْهِ ﴾ إنَّما أغاثه؛ لأنَّ نصرَ المظلومِ دِينٌ في المِلَلِ كُلِّها، وفَرضٌ في جميع الشَّرائع (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٦٧).

والحديث رواه البخاري (٢٦٦١، ٤٧٥٠)، ومسلم (٢٧٧٠) من حديث عائشة رضى الله عنها.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٣)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٤٩٢).





٥- في قُولِه تعالى: ﴿ هَاذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴾ أنَّ المعاصيَ مِن أوامرِ الشَّيطانِ وأعماله (١٠).

7 - قال الله تعالى: ﴿ فَاَسْتَعَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَنِهِ عَلَى ٱلْذَى مِنْ عَدُوّهِ وَوَكَرْهَ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيهِ فَاَلَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوّ مُّضِلٌ مُّينٌ ﴾ لَمَّا كان الشيطانُ عدوًا للإنسانِ عليه وكانت له مَسالكُ إلى النَّفوسِ استدلّ موسى عليه السّلامُ بفِعلِه المؤدِّي إلى قَتْلِ نَفْسٍ أَنَّه فِعلُ ناشِئْ عن وَسوسةِ الشّيطانِ، ولو لاها لكان عَمَلُه جاريًا على الأحوالِ المأذونةِ، وفي هذا دليلٌ على أنّ الأصلَ في النَّفْسِ الإنسانيّةِ هو الخيرُ، وأنّ الانحرافَ عنها يحتاجُ إلى سَبَبٍ غيرِ فَطَرِيِّ، وهو تخلُّلُ نَزْغِ الشّيطانِ في النَّفْسِ (٢).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ أنَّ قتْلَ الكافرِ الذي له عَهدٌ
 بعقدٍ أو عُرْفٍ: لا يجوزُ؛ فإنَّ موسى عليه السَّلامُ عَدَّ قَتْلَه القِبطيَّ الكافرَ ذنْبًا،
 واستغفرَ الله منه (٣).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ إثباتُ أنَّ الرُّسلَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ قد يُخطِئون، لكِنْ لا يقعُ منهم فَسادُ الأخلاقِ وشُربُ الخمورِ وما أشبهَ ذلك، أمَّا الغَيرةُ والحَميَّةُ فهذا قد يقَعُ منهم (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٧٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۹۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٧٤).

الأنبياءُ معصومون مِنَ الوُقوعِ في الكبائرِ، ومِن فِعلِ الصَّغائرِ الَّتي فيها نقصٌ أو شَيْنٌ أو خسَّةٌ، وقد نقل الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد. أمَّا ما عدا ذلك مِنَ الصَّغائرِ فَمَذَهَبُ مُعظَمِ الفُقهاءِ والمُحَدِّثينَ والمتكلِّمينَ مِنَ السَّلفِ والحَلفِ على جوازِ وُقوعِها منهم، فإنْ وقع منهم شَيءٌ مِن ذلك فإنَّهم يَتداركونه بصِدقِ الإنابة إلى الله حتَّى يَبْلُغوا بذلك درجةً أعلى مِن درجةٍ مَن لم =



٩ - قد أخبَر سُبحانَه أنَّ الصِّدِّيقينَ المتَّقينَ لهم أعمالٌ سيِّئةٌ يُكَفِّرُها، ولا رَيْبَ أَنَّهَا ظُلْمٌ للنَّفْس، فقال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِى جَآءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِدِّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ \* لَهُم مَّا يَشَآءُونَ عِندَ رَبِّهِمَّ ذَلِكَ جَزَآةُ ٱلْمُحْسِنِينَ \* لِيُكَفِّرَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ أَسُواً الَّذِي عَمِلُوا ﴾ [الزمر: ٣٣-٣٥]، وقال موسى عليه السَّلامُ: ﴿رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأَغْفِر لِي فَغَفَر لَهُ إِلَّكُهُ, هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾، وقال آدمُ عليه السَّلامُ: ﴿ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّرْ تَغْفِر لَنَا وَتَرْحَمُّنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٣]، وقال يونسُ عليه السَّلامُ: ﴿ لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبُحَننَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٧]، وقال تعالى: ﴿إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ \* إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُرَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ شُوَءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النمل: ١٠-١١]. فظُلْمُ النَّفْس لا يُنافي الصِّدِّيقيَّةَ والولايةَ، ولا يُخرِجُ العبدَ عن كَونِه مِنَ المتَّقينَ، بل يجتمِعُ فيه الأمْران: يكونُ وليًّا لله صدِّيقًا مُتَّقيًا، وهو مُسيءٌ ظالمٌ لنفْسه. ونُكتةُ المسألة أنَّ الاصطفاءَ والولايةَ والصِّدِّيقيَّةَ وكَوْنَ الرَّجُل منَ الأبرار ومنَ المُتَّقينَ ونحو ذلك كلُّها مراتبُ تَقْبَلُ التَّجزُّو والانقسام، والكمالَ والنُّقْصانَ، كما هو ثابتُ باتِّفاق المسلمينَ في أصل الإيمانِ(١).

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِي ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ جوازُ التَّوسُّلِ إلى اللهِ سُبحانه وتعالى بحالِ الدَّاعي (٢)، فالطَّالبُ السَّائلُ تارةً يَسألُ بصيغةِ الطَّلَب، وتارةً يَسألُ بصيغةِ الخبَرِ؛ إمَّا بوصفِ حالِه، وإمَّا بوصفِ حالِ المسؤولِ، وإمَّا بوصفِ الحالَين. وقولُه: ﴿ إِنِّ ظَلَمْتُ نَفْسِى فَأَغْفِرُ لِي ﴾ فيه وصْفُ حالِ النَّفْس، والطَّلَبُ (٣).

<sup>=</sup> يقَعْ منه ذلك. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١/ ٣٠٨)، ((شرح النووي على مسلم)) (٣/ ٥٥)، ((أضواء البيان) للشنقيطي (٤/ ١٠٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) لابن القيم (ص: ١٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٥/ ٢٢٣، ٢٢٥).



11- ينبغي على العبد إضافة السّيئات إلى نفْسه، مع عِلْمِه بأنَّ الله خالِقُ كلِّ موسى عليه موجود مِن الأعيانِ والصِّفاتِ، والحَركاتِ والسَّكناتِ، كما قال موسى عليه السَّلامُ: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَٰنَا أَنفُسنَا السَّلامُ: ﴿ رَبَّنَا ظَلَمَٰنَا أَنفُسنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرُ لَنَا وَرَّحُمَٰنا لَنكُونَنَّ مِن ٱلْخَسِرِينَ ﴾ [الأعراف: ٣٣]، وقال الخليلُ عليه السَّلامُ: ﴿ وَالنَّذِي َ أَطْمَعُ أَن يَغْفِر لِي خَطِيّتَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴾ [الشعراء: ٨٦]، وقيل الخاتم الرُّسلِ صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ فَاعْلَمُ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلَا اللهَ وَالسَّتَغْفِر لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّمَاتِ اللهُ عليه وسلَّمَ: ﴿ فَاعْلَمُ أَنَهُ لاَ إِللهَ إِلَّا اللهَ وَالسَّنَةِ (١).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُ ﴾ إثباتُ أنَّ الدُّعاءَ سببٌ، خِلافًا لِمَن أنكَرَ سَببيَّتَه (٢).

١٣ - في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ طُهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّه لا يجوزُ مُعاوَنةُ الظَّلَمةِ والفَسَقةِ (٣)، وعلى أنَّ مُظاهَرةَ المجرمِ تُنافي الشُّكرَ، فهي مُحرَّمةٌ؛ لأنَّها إجرامٌ حقيقةً، بل تكونُ مُساعَدةُ المجرمِ بمنع إجرامِه؛ ولذلك قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((انصُرْ أخاك ظالِمًا أو مَظلومًا. فقال رجُلٌ: يا رسولَ الله، أنصُرُه إذا كان مظلومًا، أفرأيتَ إذا كان ظالِمًا، كيفَ أنصُرُه؟ قال: تَحْجُزُه -أو تَمنَعُه - مِنَ الظُّلْم؛ فإنَّ ذلك نصْرُه))(٤).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَاسْتَوَى ٓ ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٨/ ٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٧٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٧٩).

والحديث أخرجه البخاري (٦٩٥٢) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.



هذا اعتراضٌ بيْنَ أجزاءِ القصَّةِ المُرتَّبةِ على حسَبِ ظُهورِها في الخارجِ. وهذا الاعتراضُ نشأ عن جُملة ﴿ وَلِتَعْلَمُ أَتَ وَعْدَ اللهِ حَقَّ ﴾ [القصص: ١٣]؛ فإنَّ وعْدَ اللهِ لها قد حُكِيَ في قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا رَاَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٧]، فلمَّ انتَهَى إلى حِكاية رَدِّه إلى أُمِّه بقولِه: ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَى أُمِّهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ إلَى أُمِّه بقولِه اللهِ إلى أُمِّه بقولِه اللهِ إلى أَمِّه بقولِه اللهِ إلى أُمِّه بقولِه اللهِ إلى أَمِّه بقولِه اللهِ إلى أَمِّه بقولِه اللهِ إلى أَمِّه بقولِه اللهِ إلى المُحرّه، كَمَّلَ ما فيه وفاءُ وَعْدِ اللهِ إيَّاها بهذا الاستطرادِ في قولِه: ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، وَاللهِ وَلِي الْمُوتِي ءَانَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْما ﴾ وإنَّما أُوتِي اللهِ المُحدُّم -أي: النُبُوّة، على أحدِ الأقوالِ – بعدَ خُروجه مِن أرض مَدْينَ (١٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حسَنةٌ، حيثُ تقدَّمَ نَظيرُ هذه الآيةِ في سُورةِ (يُوسفَ) إلَّا قُولَه: ﴿ وَأَسْتَوَى ﴿ وُ وَجِهُ ذَلْكَ أَنَّ الْأَشُدَّ كَمَالُ الْقَوَّةِ، وأَنَّ الاستواءَ كَمَالُ الْقَوَّةِ، وأَنَّ الاستواءَ كَمَالُ الْبَيْةِ وَلَهَذَا أُرِيدَ لَمُوسَى الوصْفُ بالاستواء، ولم يُوصَفْ يُوسفُ إلَّا ببُلوغِ البَيْية وَلَهذَا أُرِيدَ لَمُوسَى الوصْفُ بالاستواء، ولم يُوصَفْ يُوسفُ إلَّا ببُلوغِ الأَشُدِّ خَاصَّةً ؟ لأَنَّ مُوسَى كَانَ رَجُلًا طُوالًا، كَمَا في الْحَديث: ((كَأَنَّه مِنَ رَجَالِ شَنُوءَةً))(٢) وفكان كَانَ وَكُزُه القِبطيَّ قاضيًا عَلَى الْمَوكوزِ (٣). وقيل غيرُ ذلك (٤).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَ لِلَانِ
 هَذَا مِن شِيعَلِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّةٍ فَأَسْتَغَنَّهُ ٱلَّذِى مِن شِيعَلِهِ عَلَى ٱلنَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ وَهَكَرَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ۖ إِنَّهُ عَدُوُّ مُّضِلُ مُّ مِينٌ ﴾ طُوِيَت أخبارٌ كثيرةٌ تُنبئُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٨٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٣٢٣٩)، ومسلم (١٦٥) من حديث ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما. وطُوال: معناه: طويل، وهما لغتان. وشَنُوءة: حيٌّ مِنَ اليَمنِ، مَعرفون بالطُّولِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ٢٢٦)، ((فتح الباري)) لابن حجر (٦/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: ١٩٤)، ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٢٦٧، ٢٦٨)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٥٤).

عنها القصَّةُ؛ وذلك أنَّ مُوسى يَفَعَ وشَبَّ في قَصرِ فِرعونَ، فكان مَعدودًا مِن أهلِ بيتِ فِرعونَ. وجُملةُ ﴿ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ ﴾ عطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أَمْدِينَةَ ﴾ عطْفٌ على جُملةِ ﴿ وَأَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰٓ أَمْرِ مِنها(١). أُمِّرِ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ﴾ [القصص: ٧] عطْفَ جُزءِ القصَّةِ على جُزءِ آخَرَ منها(١).

- والإشارتانِ في قولِه: ﴿ هَنَذَا مِن شِيعَنِهِ وَهَنَدَا مِنْ عَدُوِّهِ ﴾ تَفصيلٌ لِمَا أُجمِلَ في قولِه: ﴿ رَجُلَيْنِ يَقْتَنِلَانِ ﴾ (٣).

- جُملةُ ﴿ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ ﴾ مُسْتأَنَفةٌ استئنافًا بَيانيًّا؛ كأنَّ سائلًا سَألَ: ماذا كان مِن أَمْرِ مُوسى حينَ فُوجِئ بمَوتِ القِبطيِّ ؟ وحِكايةُ ذلك للتَّنبيهِ على أنَّ مُوسى لم يَخطُرْ ببالِه حينَئذِ إلَّا النَّظرُ في العاقبة الدِّينيَّة (٤٠).

- وجُملةُ ﴿إِنَّهُۥ عَدُقُّ مُّضِلُ مُبِينٌ ﴾ تعليلٌ لكونِ شِدَّةِ غَضبِه مِن عَمَلِ الشَّيطانِ ؛ إذ لولا الخاطرُ الشَّيطانيُّ لَاقتصَرَ على زَجْرِ القِبطيِّ، أو كَفِّه عن الَّذي مِن شيعَته (٥).

- ومُتعلِّقُ ﴿ عَدُوٌّ ﴾ مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ المقام، أي: عدُوٌّ لآدَمَ وذُرِّيَّةِ آدَمَ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۹۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- وفي قوله: ﴿إِنَّهُۥ عَدُوُّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ﴾ رُتِّبَ على الإخبارِ عنه بالعَداوةِ وَصْفُه بالإضلال؛ لأنَّ العَدُوَّ يَعمَلُ لإلحاق الضُّرِّ بعَدُوِّه (١).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى فَٱغْفِرْ لِى فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّــُهُ. هُو ٱلْغَفُورُ
 ٱلرَّحِيثُ ﴾

- تَوسيطُ الفِعلِ ﴿ قَالَ ﴾ بينَ كلامَيْ موسى عليه السَّلامُ؛ لإبانةِ ما بيْنَهما مِن المُخالَفةِ مِن حَيثُ إنَّه مُناجاةٌ ودُعاءٌ، بخِلافِ الأوَّل(٢).

- والفاءُ في قولِه: ﴿فَغَفَرَ لَهُ ﴾ للتَّعقيبِ، أي: استجابَ استغفارَه، فعجَّلَ له بالمغفرة (٣).

- وجُملةُ ﴿ فَعَفَرَلَهُ ﴾ مُعترِضةٌ بيْن جُملةِ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ وجُملةِ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ وجُملةِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ [القصص: ١٧]؛ كان اعتراضُها إعلامًا لأهْلِ القرآن بكرامةِ مُوسى عليه السَّلامُ عندَ ربِّه (٤٠).

- قولُه: ﴿إِنَّكُهُ, هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ تعليلٌ لجُملة ﴿فَغَفَرَلَهُۥ ﴾؛ علَّلَ المغْفرةَ له بأنَّه شَديدُ الغُفرانِ، ورحيمٌ بعبادِه، مع تأْكيدِ ذلك بصيغةِ القصْرِ (تعريف المُبتدأ والخبر)؛ إيماءً إلى أنَّ ما جاء به هو مِن ظُلم نفْسِه (٥٠).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ ﴾ إعادةُ الفِعلِ (قال) أفاد تأكيدًا لفِعلِ ﴿ قَالَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۹۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٦، ٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩١، ٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٩٢).





رَبِّ إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى ﴾ [القصص: ١٦]؛ أُعِيدَ القولُ للتَّنبيهِ على اتِّصالِ كلامِ مُوسى؛ حيث وقَعَ الفصْلُ بيْنَه بجُملتَيْ ﴿ فَعَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّكُهُ هُو ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴾ (١) [القصص: ١٦].

- قولُه: ﴿ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَى ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ قَسَمًا جوابُه مَحذوفٌ، تَقديرُه: أُقسِمُ بإنعامِك علَيَّ بالمغفرة لَأَتُوبَنَّ، فلنْ أكونَ ظَهِيرًا للمُجرِمينَ، وأَنْ يكونَ استِعطافًا؛ كأنَّه قال: ربِّ اعْصِمني بحَقِّ ما أنعَمْتَ علَيَّ مِن المغفرة، فلنْ أكونَ الباعُ للسَّبيَّةِ؛ فلنْ أكونَ -إنْ عصَمْتني - ظهيرًا للمُجرِمين. ويجوزُ أَنْ تكونَ الباعُ للسَّبيَّةِ؛ فحينئذ لا يكونُ قَسَمًا، ولا استِعطافًا؛ فالمعنى: بسَبِ ما أنعمْتَ عليَّ مِن القوَّة أَلَّا في مُظاهَرة أوليائِك (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٢).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۹۹۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۲/ ۲٥)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۹۳۷)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٧)،
 ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۹۲).





#### الآيات (١١-١٨)

﴿ فَأَصَبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلذِي ٱستَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَعُويُّ مُّبِينٌ ﴿ فَا لَمَا أَنَ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُو عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَنمُوسَىٰ أَثْرِيدُ أَن تَقْتُلنِي لَيْكُونَ مَن ٱلْمُصَلِحِينَ كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِن ٱلْمُصَلِحِينَ كَمَا قَنْلُ يَنْ فَقَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَنمُوسَىٰ إِن اللَّهُ مِن ٱلْفَوْمِ الظّلِمِينَ لِيَ اللَّهُ فَلَ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ اللَّهِ لَكُ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ لَكُ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن ٱلْقَوْمِ ٱلظّلِمِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَالَةُ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يَرَّفَّتُ ﴾: أي: ينتظرُ سوءًا يَنالُه منهم، أو ينتظرُ الأخبارَ، والترقُّبُ: انتظارُ المكروهِ، وأصلُ (رقب): يدُلُّ على انتصاب لمراعاةِ شَيءٍ (١٠).

﴿ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ ﴾: أي: يستغيثُ به، ويطلُبُ ما يُزيلُ ما يَصرُخُ بسببِه مِن الضرّ، وأصلُ (صرخ): يدُلُّ على صَوتٍ رفيع (٢).

﴿ لَغَوِيُ ﴾: أي: لَمُضِلُّ، والغَوِيُّ: الشَّديدُ الغَوايةِ، وهي الضَّلالُ، وسُوءُ النَّظَرِ، وأصلُ (غوي): يدُلُّ على خِلافِ الرُّشدِ(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٠)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٢٧)، ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٢٤١)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٩٣)، ((تذكرة الاريب)) لابن الجوزى (٢٨٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۳۰)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۱۹۳)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥١٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٦٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٩)، ((البسيط)) للواحدي (٣٦١ /١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٤).



﴿ يَبْطِشَ ﴾: البَطْشُ: الأخذُ بعُنفٍ، وأصلُ (بطش): أَخْذُ الشَّيءِ بقَهرٍ وقُوَّةٍ غَلَبة (١٠).

﴿ جَارًا ﴾: الجبارُ: القاتلُ ظُلمًا بغيرِ حقِّ، والَّذي لا يَتواضعُ لأمرِ اللهِ، ويُقالُ لِمَن يَجبُرُ نقيصتَه بادِّعاءِ منزلةٍ مِنَ التَّعالي لا يَستحِقُّها، وأصلُ الجبرِ: إصلاحُ الشَّيءِ بضربِ مِن القهرِ، وقد يقالُ الجبرُ تارةً في الإصلاحِ المجرَّدِ، وتارةً في القهرِ المجرَّدِ، وأصلُ (جبر): جنسٌ مِن العظمةِ والعُلُوِّ والاستقامةِ (٢).

﴿ الْمَلَا ﴾: أي: أشرافَ النَّاسِ ووجوهَهم ورؤساءَهم، ويُقالُ: فلانٌ مِلءُ العيونِ، أي: معظَّمٌ عندَ مَن رآه، كأنَّه ملاً عينَه مِن رؤيتِه، وأصلُ (ملاً): يدُلُّ على الصَّيءِ (٣).

﴿ يَأْتَمِرُونَ ﴾: أي: يَتشاورونَ، ويأمُرُ بَعضُهم بَعضًا، يُقالُ: ائتمَرَ القَومُ في كذا وتآمَروا: إذا شاوَرَ بعضُهم بعضًا، وأصلُه مِن الأمرِ الَّذي هو ضِدُّ النَّهي (٤٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبيِّنًا ما كان مِن أمرِ موسى عليه السَّلامُ: فأصبَحَ موسى في المدينةِ الَّتي قَتَل فيها القِبطيّ خائِفًا يُراقِبُ ما يتحدَّثُ به النَّاسُ في شأنِه، فإذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٢٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۷/۱۸)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/١٣٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٠١)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (١/ ٣١٠)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ١٨٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٩٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٤/ ٤٣٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢١١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٣٧)، ((الغريبين)) للهروي (١/ ١٠٢)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٣٦٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٠).



بالرَّجُلِ الإسرائيليِّ الَّذي طلب منه النُّصرةَ على القبطيِّ بالأمسِ يَصرُخُ طالبًا منه أن يَنصُرَه على قبطيٍّ آخَرَ! فقال موسى للإسرائيليِّ الَّذي استغاث به: إنَّك لَظاهِرُ الغَوايةِ، كثيرُ الاقتتال لِمَن لا تُطيقُ دَفعَ شَرِّه!

فلمَّا أراد موسى أن يأخُذَ القِبطيَّ الذي هو عدوُّ له وللإسرائيليِّ ويَضرِبَه، قال: يا موسى، أتُريدُ أن تقتُلني اليَومَ كما قتلْتَ القِبطيَّ بالأمسِ؟! ما تريدُ إلَّا أن تكونَ قاهِرًا متكبِّرًا في الأرض، وما تريدُ أن تكونَ مِن المُصلِحينَ.

وجاء رجُلٌ مِن آخِرِ المدينةِ مُسرِعًا إلى موسى، قال له ناصِعًا: يا موسى، إنَّ أشرافَ قَومِ فِرعَونَ يَتشاوَرونَ في قَتلِك، فاخرُجْ مِن هذه المدينةِ، إنِّي لك مِن النَّاصِحينَ.

فَخْرَج مُوسَى مِنَ المَدَينَةِ خَائَفًا يَتَلَفَّتُ خَشْيَةَ أَنْ يَلْحَقُوا بِه فَيَقَتُلُوه، وقال داعيًا ربَّه: رَبِّ نجِّني مِن قَوم فِرعَونَ الظَّالْمِينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَأَصَّبَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُۥ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُوتُ مُّ مِنَ يَسْتَصْرِخُهُۥ قَالَ لَهُۥ مُوسَىۤ إِنَّكَ لَعُوتُ مُّ مِنْ يَنْ الْمَهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ا

#### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكرَ سُبحانَه القَتلَ، وأتبَعَه ما هو الأَهَمُّ مِن أَمْرِه بالنَّظَرِ إلى الآخرةِ؛ ذَكر ما تسبَّبَ عنه مِن أحوال الدُّنيا، فقال(١):

﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآيِفًا يَتَرَقَّبُ ﴾.

أي: فأصبَحَ موسى في المدينةِ -التي قُتِلَ فيها القِبطيُّ- خائِفًا أن يُؤخَذَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٥٩).





بجنايتِه، يُراقِبُ الأخبارَ، وينتَظِرُ ما يتحدَّثُ به النَّاسُ في شأنِه (١)!

﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ.

أي: فتفاجَأ موسى بالرَّجُلِ الإسرائيليِّ الَّذي طلَبَ منه النُّصرةَ على الفِرعَونيِّ اللهِ عَونيِّ الفِرعَونيِّ الخَر<sup>(٢)</sup>!

﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴾.

أي: قال موسى للإسرائيليِّ الَّذي استغاث به: إنَّك ظاهِرُ الغَوايةِ، كَثيرُ المُخاصَمةِ والمُنازَعةِ لِمَن لا تُطيقُ دَفْعَ شَرِّه(٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹۲/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/٥٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۹۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۸۰).

قال ابن كثير: (يخبرُ تعالى أنَّ موسَى أصبَح بمدينة مصرَ خائفًا أي: مِن فرعونَ وملئه، أن يعلموا أنَّ هذا القتيلَ الذي رُفِع إليه أمرُه إنَّما قتله موسى في نصرة رجل مِن بني إسرائيلَ، فتقوَى ظنونُهم أنَّ موسى منهم، ويترتَّبُ على ذلك أمرٌ عظيمٌ). ((البداية والنهاية)) (٢/ ٤٢).

ممَّن اختار في الجملةِ أَنَّ معنى ﴿ يَتَوَقَّبُ ﴾: يَنتظِرُ الأخبارَ، ويُراقِبُ ما يُقالُ في شأنِه، وما يَتحدَّثُ به النَّاسُ ممَّا هم صانِعون في أمرِه وأمرِ قتيله: ابنُ جرير، والثعلبي، ومكِّي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٩٢)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٢٠١)، ((اتفسير ابن عاشور)) (٧/ ٢٠١).

وقيل: المرادُ: يَنتظِرُ سُوءًا يَنالُه منهم بسببِ قتلِه القبطيَّ. وممَّن اختاره في الجملةِ: الواحديُّ، والبغوي، وابن الجوزي، والرسعني، والخازن، وجلال الدين المحلي، والعليمي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٩٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٢٧)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٧٨)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٣٢٠)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٠٩)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٨٠).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۶٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۳).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٩٣/١٨)، ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٨٧)، ((تفسير القرطبي)) =



﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُو عَدُوُّ لَهُمَا قَالَ يَهُوسَيَ أَتُرِيدُ أَن تَفْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ اللهِ ..

﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَ عَدُّوٌّ لَّهُمَا ﴾.

أي: فلمَّا أراد موسى أن يأخُذَ القِبطيَّ الذي هو عدوٌّ له وللإسرائيليِّ بعُنفٍ وشِدَّةٍ، ويَضرِبَه (١٠).

﴿ قَالَ يَنْمُوسَنَىٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾.

أي: قال(۲):

= (۱۳/ ۲۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٥٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٤).

قال السمعاني: (قولُه: ﴿ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَكَ لَغَوِئُ مُّبِينٌ ﴾ الأكثرونَ أنَّ هذا قاله موسَى للإسرائيليِّ... ويُقالُ: إنَّ هذا قالَه للقبطيِّ). ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٢٩).

وممَّن نصَّ على أنَّ الخِطابَ هنا للاسرائيليِّ: ابنُ جرير، والبقاعي، وابن عاشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۹۶)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ۸۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۰)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۰۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۳۶۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۹٤).

(۲) قيل: القائلُ هو الإسرائيليُّ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ جريرٍ، والواحديُّ -وحكَى فيه الإجماعَ-، وابنُ الجوزي، وابنُ كثير، والبقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۴٤٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۵)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲۲۳)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۳۷۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱ ، ۲۷).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عباس، وقَتادةُ، وابنُ جُرَيجٍ، والسُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٥٨)، ((الدر المنثور)) للسيوطي = (٢/ ٢٩٥).





# يا موسى، أتُريدُ أن تقتُلَني اليومَ كما قتَلْتَ القِبطيَّ بالأمسِ (١٠)؟!

﴿ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ما تُريدُ -يا موسى- بقَتلِك النَّاسَ ظُلمًا بغيرِ حَقِّ إِلَّا أَن تكونَ قاهِرًا غالبًا، تأخُذُ النَّاسَ بالشِّدَّةِ والقوَّةِ، فلا يكونُ فَوقَك أَحَدُّ<sup>(٢)</sup>!

﴿ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾.

= قال ابنُ الجوزي: (هذا قَولُ الإسرائيليِّ مِن غيرِ خِلافِ عَلَمناه بيْنَ المفسِّرين، قالوا: لَمَّا رأى الإسرائيليُّ غَضَبَ موسى عليه حينَ قال له: ﴿إِنَّكَ لَغُوِيُّ مُبِينٌ ﴾ ورآه قد هَمَّ أن يبطِشَ بالفِرعَونيِّ، ظنَّ أنه يُريدُه، فخاف على نفْسِه ف ﴿قَالَ يَعُوسَى ٓ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي ﴾؟!). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣٧٨/٣).

قال جمهورُ المفسِّرينَ -كما نسَبه إليهم الشوكاني -: ولم يَكُنْ قد عَلِم أحدٌ مِن أصحابِ فرعونَ أَنَّ موسَى هو الَّذي قَتَل القِبطيَّ بالأمسِ حتَّى أفشَى عليه الإسرائيليُّ. يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٩٠).

وقيل: القائلُ: ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقَنَّكُنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ ﴾ هو القبطيُّ. وممَّن استظهر هذا القَولَ: الرازيُّ، والشوكانيُّ، وقال به السعديُّ، ورجَّحه ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٨٥)، ((تفسير الشوكانيُ)) (ع/ ١٩٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ١٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ٨٥، ٨٥).

قال الشوكاني: (وهذا هو الظَّاهرُ، وقد سبَقَ ذكرُ القبطيِّ قبلَ هذا بلا فَصل؛ لأنَّه هو المرادُ بقوله: ﴿ عَدُوُ لَهُ عَدُو لَهُ المُومنَ بموسى المُستغيثَ به المُرَّةَ الأُولى والمرَّةَ الأُخرى هو الَّذي أفشى عليه. وأيضًا أنَّ قولَه: ﴿ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي النَّرَضِ ﴾ لا يكيقُ صُدورُ مثله إلَّا من كافر). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٩٠).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٥، ٢٢٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٦٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹٦/۱۸)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/١٣٧)، ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٩١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٦٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٦١/١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٤)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ٨٥).



أي: وما تريدُ أن تكونَ ممَّن يعملُ في الأرضِ بما فيه صلاحُ أهلِها مِنْ طاعَةِ اللَّهِ، وما هكذا يكونُ الإصلاحُ(١).

﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَالَحُرُجُ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ۞ ﴾.

﴿ وَجَاآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾.

أي: وجاء رجُلٌ مِن آخِرِ المدينةِ وأبعَدِها يمشي مُسرِعًا إلى موسى (٢).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٩٧)، ((تفسير الماوردي)) (٤ ٢٤٤).

وممَّن اختار في الجملة أنَّ معنى: ﴿مِنَ ٱلْمُصَّلِحِينَ ﴾ أيْ: مِنَ الَّذِينَ يُصلِحونَ بِيْنَ النَّاسِ بالقولِ والفعلِ، فتدفَع التَّخاصُمَ بالَّتي هي أُحسَنُّ: القرطبيُّ، والبيضاوي، وأبو السعود، والشوكاني، والألوسي، والقاسمي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٩٠)، ((تفسير الألوسي)) (٧/ ١٩٠)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ١٩٠)، ((تفسير ابن عاشور))

وممن اختار أنَّ معنى: ﴿مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾ أي: المطيعين لله: مقاتل بن سليمان، والسمرقندي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٤٠)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٠٢).

وقال ابنُ جرير: (ما تريدُ أَنْ تكونَ مِمَّنْ يعملُ في الأرضِ بما فيه صلاحُ أهلِها، مِنْ طاعَةِ اللَّهِ). ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱۲/۱٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۹۰/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۸۸، ۸۸).

قال ابنُ عاشور: (الظَّاهرُ أَنَّ ﴿ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ ﴾ هو ناحيةُ قُصورِ فرعونَ وقومه؛ فإنَّ عادةَ الملوكِ السُّكنَى في أُطْرًافِ المُدُنِ؛ تَوقِّيًا مِن النَّوراتِ والغاراتِ؛ لِتَكونَ مَساكنُهم أُسعَدَ بخُروجِهم عندَ السُّكنَى في أُطْرًافِ المُدُنِ؛ تَوقِيًا مِن النَّوراتِ والغاراتِ؛ لِتَكونَ مَساكنُهم أُسعَدَ بخُروجِهم عندَ الخوفِ. وقد قِيل: الأطرافُ منازِلُ الأشرافِ... وبهذا يَظهرُ وجْهُ ذِكْرِ المكانِ الَّذي جاء منه الرَّجلُ، وأنَّ الرَّجلَ كان يَعرفُ مُوسى). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٥).

وقال ابنُ عثيمين: (قد يكونُ هذا الإسراءُ... حتى يَسبقَ مَن أُرسلَ إلى موسى ليَقتُلُه، وقد =





﴿ قَالَ يَنْمُوسَنَ إِنَّ ٱلْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾.

أي: قال ناصِحًا لموسى: يا موسَى، إنَّ الأشرافَ والرُّؤساءَ مِن قَومِ فِرعَونَ يَتشاوَرونَ في قَتلِك، ويأمُرُ بَعضُهم بَعضًا بذلك(١).

﴿ فَأُخْرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾.

أي: فاخرُجْ مِن هذه المدينةِ، إنِّي مِن النَّاصِحينَ لك في أمرِك بالخُروجِ منها(٢).

﴿ فَخَرَجَ مِنْهَا خَآبِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ فَخُرُجَ مِنْهَا خَآيِفًا يَتَرُقَّبُ ﴾.

أي: فخرَج موسى مِنَ المدينةِ وهو خائِفٌ مِن قَومٍ فِرعَونَ، يتلفَّتُ ويَنظُرُ: هل يَلحَقونَ به ويدركونَه (٣)؟!

= يكونُ خَوفًا مِن تنفيذِ ما ائتَمَروا عليه في شأنِه، والأخيرُ هو الأفضَلُ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة القصص)) (ص: ٨٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۱۸)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (١٣٨/٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۵)، ((تفسير القرطبي)) (٢٦٦/١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).

قال القِنَّوْجي: ﴿ إِنَّا تَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ ﴾ أي: يتشاورونَ في قتلِك ويتآمَرونَ بسببِك، وإنَّما سُمِّي التَّشاورُ ائتِمارًا؛ لأَنَّ كلَّا مِن المتشاورين يأمرُ الآخَرَ ويأتمرُ به). ((تفسير القنوجي)) (١٠٢/١٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٤).

قال الواحديُّ: (معنَى الائتمارِ في كلامِ العربِ: المُشاوَرةُ، وهو يعودُ إلى أن يأمُرَ بعضُهم بعضًا). ((السبط)) (۱۷/ ٣٦٥).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۱/۱۸)، ((البسيط)) للواحدي (۲۱/۳۶۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲۲/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨ / ٢٠١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣ / ٢٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) =



### ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾.

أي: قال موسى داعيًا رَبَّه، وهو هارِبٌ مِن مدينة فِرعَونَ: رَبِّ خَلِّصْني مِن قَومٍ فِرعَونَ الظَّالِمِينَ لأنفُسِهم بالكُفرِ، وإرادةِ قَتلي على ما وقَع منِّي مِن قتلٍ بالخَطأ(١)!

## الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

1-النّميمةُ مَفسَدةٌ محرَّمةٌ، لكنّها جائزةٌ أو مأمورٌ بها إذا اشتملَتْ على مصلحة للمَنْمومِ إليه، مثالُه: إذا نُقِل إلى مسلم أنّ فلانًا عزَم على قتلِه في ليلة كذا وكذا، أو على التعرُّضِ لأهلِه في وقت كذا وكذا، أو على التعرُّضِ لأهلِه في وقت كذا وكذا، فهذا جائزٌ، بل واجبٌ؛ لأنّه توسُّلٌ إلى دفع هذه المفاسدِ عن المسلم، وإنْ شئتَ قلْتَ: لأنّه سبُّبٌ إلى تحصيلِ مصالحِ أَضْدادِ هذه المفاسدِ. ويدُلُّ عَن أَقْصا الْمَدِينَةِ يَسَعَىٰ قالَ يَمُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَا عَلَى التَّعَديرِ عَلَى وجهِ التَّحذيرِ عَلَى وَجهِ التَّحذيرِ اللهِ عَن واجبًا، كما أخبَرَ ذلك له مِن شَرِّ يقعُ فيه: لا يكونُ ذلك نميمةً، بل قد يكونُ واجبًا، كما أخبَرَ ذلك الرَّجلُ موسى ناصِحًا له ومُحذِّرًا (٣).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِتَ ٱلْمَـٰلَأَ

<sup>= (</sup>٦/ ٢٢٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٦٢، ٣٦٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۲)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٦)، ((تفسير المعدي)) (ص: ٦١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦٢/ ٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام)) للعزبن عبد السلام (١ / ١١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩). ويُنظر أيضًا: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٠٣).



يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجُ إِنِي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾ المُسارَعةُ إلى النُّصحِ في الدِّماءِ، وكذلك المُسارَعةُ في كلِّ أمر دينيٍّ يُخافُ فَوْتُه. وقد تجبُ المُسارَعةُ ؛ كالمُسارَعة في النُّهوضِ إلى القتال، وكما لو رأَيْنا مَن يَقتُلُ مسلِمًا لو تَبَطَّأْنا عليه لَقتَلَه، في النُّهوضِ إلى القتال، وكما لو رأَيْنا مَن يَقتُلُ مسلِمًا لو تَبَطَّأْنا عليه لَقتَلَه، فالمُسارَعةُ إلى تخليصِه واجبةٌ ؛ إذْ ليستِ الأناةُ محمودةً في كلِّ شَيءٍ، بل لها مَواطِنُ تُحمَدُ فيها، ومَواطِنُ تُذَمَّ فيها، وكذلك المُسارَعةُ واللِّينُ والغِلظةُ وغيرُها (١٠).

### الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- أنَّ مَن قَتَل النَّفُوسَ بغيرِ حقِّ، وزَعَمَ أنَّه يريدُ الإصلاحَ في الأرضِ، وتَهيبَ أهلِ المعاصي، فإنَّه كاذبٌ في ذلك، وهو مُفسِدٌ، كما حكى اللهُ قولَ القِيبَ أهلِ المعاصي، فإنَّه كاذبٌ في ذلك، وهو مُفسِدٌ، كما حكى اللهُ قولَ القِيبَ إلا إن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مَبَّارًا فِي ٱلأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مَنَّالُهُ صَلِحِينَ ﴾ على وجه التَّقرير له، لا الإنكار (٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَجُلُ مِنْ أَقْصا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ ﴾ وصفه بالرُّ جوليَّةِ؛ لأنَّه خالَف الطَّريقَ، فسلَك طريقًا أقرَبَ مِن طريقِ الَّذين بُعِثوا وراءَه، فسبَق إلى موسى (٣).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ فَرَجَ مِنْهَا ﴾ أنَّه إذا خاف الإنسانُ القَتلَ والتَّلَفَ في الإقامةِ، فإنَّه لا يُلقي بيده إلى التَّهلُكةِ، ولا يَستَسلِمُ لذلك، بل يذهَبُ عنه، كما فَعَلَ موسى عليه السَّلامُ (٤٠).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَنَرَجَ مِنْهَا ﴾ أنَّه عندَ تزاحُم المفسدتينِ -إذا كان لا بُدَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٦١٩).



مِنِ ارتكابِ إحداهما - أنَّه تُرتكُ الأَخَفُّ منهما والأسلَم، كما أنَّ موسى -عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ - لَمَّا دار الأمرُ بيْنَ بقائِه في مصرَ ولكنَّه يُقتلُ، أو يذهَبُ إلى بعضِ البُلْدانِ البعيدةِ الَّتي لا يَعرِفُ الطَّريقَ إليها، وليس معه دليلٌ يدُلُّه غير ربِّه -ولكنَّ ذلك يكونُ أقرَبَ للسَّلامةِ مِن بقائِه - اختار موسى ما هو أقرَبُ لسلامتِه (۱).

٥- قال موسى عليه السلامُ: ﴿ رَبِّ نَجِنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ وصَفَهم بالظُّلْم؛ لأنَّهم مُشرِكون، ولأنَّهم رامُوا قتْلَه قِصاصًا عن قتْلِ خطَأ، وذلك ظُلْمٌ؛ لأنَّ الخطَأ في القتْل لا يَقْتضي الجزاءَ بالقتْل في نَظَرِ العقل والنَّقل (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ فَأَصْبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَا يَرَقَّبُ فَإِذَاٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ,
 قَالَ لَهُ, مُوسَى إِنَّكَ لَغُوِيُّ مُّبِينٌ ﴾

- قولُه: ﴿ فَإِذَا ٱلَّذِى ٱسۡتَنصَرَهُۥ بِالْأَمۡسِ يَسۡتَصۡرِخُهُۥ ﴾ الاستِصراخُ: المُبالَغةُ في الصُّراخِ، أي: النِّداءِ، وهو المُعبَّرُ عنه في القصَّةِ الماضيةِ بالاستِغاثةِ؛ فخُولِفَ بيْنَ العِبارتين للتَّفنُّن (٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِى هُوَ عَدُوُّ لَهُ مَا قَالَ يَهُوسَى أَثْرِيدُ
 أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ ﴾

- أشارَ بالفاءِ في قولِه: ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ ... ﴾ إلى المبادَرةِ إلى إصراخِه، قيل: أثبَتَ الحرْفَ الَّذي أصلُه المصدرُ؛ تأكيدًا لمعنَى الإرادةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٩٤).



فقال: ﴿ أَنْ أَرَادَ ﴾ (١). وقيل: إنَّما زادَ (أَنْ) للإشعارِ بأَنَّ مُوسى عليه السَّلامُ لم تكُنْ مُسارعتُه الى قَتْلِ الأوَّلِ، بل كان عِندَه إبطاءٌ في بَسْطِ يَدِه إليه؛ فعبَّرَ القرآنُ عن ذلك الإبطاءِ بزيادةِ (أَنْ) (٢).

- والتَّنوينُ في ﴿ عَدُوُّ ﴾ للتَّفخيمِ، أي: عَدوٌّ عظيمُ العَداوةِ، والإرادةِ ذلك لم يُضِفْهُ (٣).

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَنَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ ﴾ مُستعمَلٌ في الإنكار (٤).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَـٰمُوسَىٰۤ إِنَّ ٱلْمَلَا يَأْتَمِرُونَ
 بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَٱخْرِجُ إِنِّ لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ﴾

- فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال اللهُ تعالى هنا: ﴿ وَجَآءَ رَجُلُ مِّنَ أَقَصا الْمَدِينَةِ ﴾ وفي سُورةِ (يس) في قصَّةٍ أُخرَى: ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصا الْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَنقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [يس: ٢٠]؛ فقدَّمَ في الأُولى ﴿ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَعَوَّمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴾ [يس: ٢٠]؛ فقدَّمَ في الأُولى ﴿ رَجُلُ ﴾ على ﴿ مِّن أَقَصا الْمَدِينَةِ ﴾ وفي الثَّانيةِ أَخَّرَها؛ ووجْهُ ذلك: أنَّ قصَّةَ سُورةِ (القصص) فيها اهتمامٌ بالخبرِ الَّذي جاء به ذلك الرَّجل؛ فقُدِّمَ ذِكْرُه على ذِكْرِ المكانِ، فكوْنُه جاء مِن الأَدنى لا يُؤَثِّرُ ، أمَّا في قصَّةِ الرُّسُلِ الثَّلاثةِ في سُورةِ (يس) ففيها اهتمامٌ بكونِ هذا الرَّجل بعيدًا عن الرُّسلِ، وما جاء إلَّا لِيُؤكِّد رسي) ففيها اهتمامٌ بكونِ هذا الرَّجل بعيدًا عن الرُّسلِ، وما جاء إلَّا لِيُؤكِّد صِحَّةَ ما جاؤوا به قبْلَه؛ فلَمَّا كان الأُمرُ في سُورةِ (القَصصِ) مُهِمًّا يَحتاجُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٥٩، ٢٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٢٠/ ٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٤).



إلى مَزيدِ عزْم، وعِظَمِ قوَّةٍ؛ قَدَّمَ فاعلَ المَجِيءِ على مُتعلَّقِه، بخلافِ ما في سورة (يس).

- وقيل: الفائدةُ في تقديمِ ذِكْرِ الرَّجلِ في (القَصصِ) وتأخيرِه في (يس): أنَّ ذِكْرَ الأوصافِ قبْلَ ذِكْرِ الموصوفِ أبلَغُ في المدْحِ مِن تَقديمِ ذِكْرِه على وَصْفِه؛ فإنَّ النَّاسَ يقولونَ: الرَّئيسُ الأجَلُّ فُلانُ؛ فالَّذي زِيدَ في مَدْحِه وَصْفِه؛ فإنَّ النَّاسَ يقولونَ: الرَّئيسُ الأجَلُّ فُلانُ؛ فاللَّذي زِيدَ في مَدْحِه وَصاحبُ (يس) - أَمَرَ بالمعروفِ، وأعانَ الرُّسل، وصبَرَ على القتْلِ، والآخَرُ إنَّما حذَّرَ مُوسَى مِن القتْلِ، فسَلِمَ مُوسَى بقَبولِه مَشورتَه؛ فالأوَّلُ هو الآمِرُ بالمعروفِ والنَّاهي عن المُنكرِ، والثَّاني هو ناصحُ الآمرِ بالمعروفِ؛ فالمتحتَقَ الأوَّلُ الزِّيادةَ. وذُكِرَ (أقصى المدينةِ)؛ لأنَّ الرَّجلينِ جاءا مِن بُعدٍ في الأمر بالمعروفِ، ولم يَتقاعَدا لبُعدِ الطَّريقِ(۱).

- ﴿ يَأْتَمِرُونَ ﴾ قيل: ضُمِّن معنى (يَهُمُّون)؛ فعُدِّي بالباءِ، فكأنَّه قيل: يأتمرونَ ويَهمُّون بقتلك (٢٠).

- قولُه: ﴿ فَٱخْرُجُ ﴾ مُتعلَّقُ الخُروجِ مَحذوفٌ؛ لدَلالةِ المقامِ عليه، أي: فاخرُجْ مِن المدينة (٣).

- قولُه: ﴿إِنِّى لَكَ مِنَ ٱلتَّصِحِينَ ﴾ تَعليلٌ لأَمْرِه بالخُروجِ. وتَقديمُ المجرورِ ﴿ لَكَ ﴾؛ لرِعاية الفاصلةِ (٤).

<sup>(</sup>١) هذه الفائدةُ للوزيرِ ابنِ هُبَيْرةَ، نقَلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس))، كما في: ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (٢/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (٢١-١٥)

﴿ وَلَمَّا تُوجّهُ تِلْقَاءَ مَذَيْكَ قَالَ عَسَىٰ رَدِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ السّكِيلِ اللّهِ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءً مَذَيْكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا مَذَيْكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُماً قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحُ كَبِيرٌ اللهِ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَىٰ يُصْدِرَ الرِّعَاءُ وَأَبُونَا شَيْحُ كَبِيرٌ اللهُ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَعْفِي لَهُمَا ثُمَّ وَقَلَ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ اللهِ فَإِنَّ فَلَمّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ الشّيَعْتِ لَنَا فَلَمّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّ

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ تِلْقَاءَ ﴾: أي: تُجاهَ ونَحوَ، والتِّلْقاءُ: جِهةُ اللَّقاءِ والمُقابَلةِ، وأصلُ (لقي): يدُلُّ على توافي شَيئين (١٠).

﴿ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾: أي: قَصْدَ الطَّريقِ ووسَطَه، وأصلُ السَّواءِ: الوَسَطُ، وأصلُ (سبل): يدُلُّ على إرسالِ شَيءٍ وامتدادِه (٢).

﴿ وَرَدَ ﴾: أي: بَلَغَ ووصَلَ، والوُرودُ: قَصْدُ الماءِ، ثمَّ يُستعمَلُ في غيرِه، وأصلُ (ورد): يدُلُّ على الموافاة إلى الشَّيءِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٢/١٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦٠)، ((البسيط)) للواحدى (٩/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢١٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٢١٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٠٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٦٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢٦٧/ ٢٦٧).



﴿ أُمَّةً ﴾: أي: جماعة، والأُمَّةُ: كلُّ جماعة يَجمَعُهم أمرٌ ما؛ إمَّا دِينٌ واحدٌ، أو زمانٌ واحدٌ، أو مكانٌ واحدٌ، سواءٌ كان ذلك الأمرُ الجامعُ تسخيرًا أو اختيارًا، وأصلُ (أمم): الأصلُ والمرجِعُ، والجماعةُ والدِّينُ (١).

﴿ تَذُودَانِ ﴾: أي: تَكُفَّانِ، وتَحبِسانِ غَنَمَهما، والذَّوْدُ أكثرُ ما تُستعمَلُ في الغَنَم والإبل، وأصلُه يدُلُّ على تنحيةِ الشَّيءِ عن الشَّيءِ (٢).

﴿ خَطْبُكُمَا ﴾: أي: أَمْرُكما وشأنُكما، والخطبُ: الأمرُ يقعُ؛ وإنَّما سُمِّيَ بذلك لِمَا يقعُ وإنَّما سُمِّيَ بذلك لِمَا يقعُ فيه مِن التَّخاطُبِ والمراجعةِ، وأصلُ (خطب): يدُلُّ على الكلامِ بينَ اثنين (٣).

﴿ يُصَّدِرَ ﴾: أي: يرجِعَ ويَفرُغَ، وأصلُ (صدر): يدُلُّ على خِلافِ الوِرْدِ(''). ﴿ الرِّعِكَاءُ ﴾: جمعُ راع، وأصلُ (رعي): يدُلُّ على مُراقَبةٍ وحِفظٍ (°).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۸۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۲/۱۸)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٣٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥١١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٣، ٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٠٧)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٦٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٢)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٩٨/٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢٦٨/١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٢٦/١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢١٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٣٧)، ((تفسير القرطبي)) (٢١٩ / ٢٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٠٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٦٩).





#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: ولَمَّا خرجَ موسى مِن مِصرَ وتوجَّهَ إلى مَدْيَنَ، قال: عسى أن يُرشِدَني ربِّي إلى الطَّريق الموصِل إلى مَدْينَ.

ولَمَّا وصَلَ ماءَ مَدْينَ وجَدَ على الماءِ جماعةً كثيرةً مِن النَّاسِ يَسْقُونَ مواشِيَهم، ووجَدَ مِن دُونِهمُ امرأتَينِ تَمنعانِ غَنَمَهما؛ لئلَّا تختَلِطَ بأغنام النَّاسِ.

قال موسى للمرأتين: ما شأنُكما؟! قالتا: لا نَسْقي غنَمَنا إلَّا بعد أن يَصرِفَ الرُّعاةُ مواشيَهم، وأبونا شيخٌ كبيرٌ لا يستطيعُ سَقْيَ الغَنَم بنَفْسِه.

فسقَى موسى لهما غنَمَهما بلا أُجرةٍ، ثمَّ انصرَفَ إلى الظِّلِّ، فقال: ربِّ إنِّي مُحتاجٌ إلى أيِّ شَيءٍ أنزَلْتَه إلَيَّ مِن أيِّ خيرِ كان.

فجاءت إحدى المرأتين إلى موسى تمشي مُستَحِيةً، قالت لموسى عليه السَّلامُ: إنَّ أبي يدعوك لِيُكافِئَك على سَقْيك لنا الغَنَمَ.

فلمَّا جاء موسى إلى أبيها وقَصَّ عليه خبَرَه مع فِرعَونَ وقَومِه، قال له الأبُ: لا تَخَفْ؛ فقد نجَوتَ مِن هؤلاء القَوم الظَّالمينَ؛ إذ لا حُكمَ لهم بأرضِنا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَمَّا تُوجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ " ﴾.

أي: ولَمَّا خرَج موسى مِن مِصرَ، وقَصَد جِهةَ مَدْينَ بلا دليل يَهديه، وخَشِيَ أَن يَضِلَّ الطَّريقَ المُوصِلَ بسُهولةٍ ويُسرٍ أَن يُبيِّنَ لي ربِّي الطَّريقَ المُوصِلَ بسُهولةٍ ويُسرٍ إلى مَدْينَ (٢).

<sup>(</sup>١) قال البقاعي: (﴿ عَسَىٰ ﴾ أي: خليقٌ وجديرٌ وحقيقٌ). ((نظم الدرر)) (٢٦٤ /١٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۳٤٠، ۳٤۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۲، ۲۰۳)، =



﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ ٱمۡرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْحُ كَبِيرٌ ﴿ ثَلَا مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْحُ كَبِيرٌ ﴿ ثَلَا مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَىٰ يُصْدِرَ ٱلرِّعَآةُ وَأَبُونَا شَيْحُ كَبِيرٌ ﴿ ثَلَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ ٱلنَّاسِ يَسْقُونَ ﴾.

أي: ولَمَّا بلَغَ موسى ماءَ مَدْينَ وجَدَ على الماءِ جماعةً كثيرةً مِن النَّاسِ يَسقُونَ مَواشِيَهم (١).

﴿ وَوَجَكَ مِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْنِ تَذُودَانِ ﴾.

أي: ووجَدَ مِن دونِ<sup>(٢)</sup> ......

= ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).

وممَّن ذهب إلى أنَّ موسى أراد بدُعائِه الهدايةَ إلى الطَّريقِ الحِسِّيةِ المُوصِلةِ إلى مَدْيَنَ: مقاتلُ بن سليمان، وابن جرير، والواحدي، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عباس، والسُّدِّيُّ، وقتادةُ، وعِكْرِمةُ، ومجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹۲، ۲۰۵،)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (۹/ ۲۹۲، ۲۹۲۱)، ((تفسير الماوردي)) (۶/ ۲۶۵).

وقيل: أراد موسى سَبيلَ الهدى إلى الحَقِّ. وممَّن استَحْسَنَه ومال إليه: ابنُ عطيَّة، واستظهَرَه ابنُ جُزَي، واختاره ابنُ كثيرٍ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/٣/٤)، ((تفسير ابن جزي)) (١/٢٦)، ((تفسير ابن كثيرً)) (٢/٢٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰٦/۱۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۲۰۳/۲)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۲/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي القرطبي)) (۲۱۲/۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).

قال الثعلبي: (﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَكَ ﴾ وهو بئرٌ كانت لهم). ((تفسير الثعلبي)) (٧/ ٢٤٣). ويُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٣١)، ((تفسير ابن جزي)) (١/ ١١١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٢٦).

(٢) قال الشوكاني: ( فَرِنِهِمُ ﴾ أي: مِن دونِ النَّاسِ الَّذينَ يَسْقونَ ما بيْنَهم وبينَ الجِهةِ الَّتي جاءَ منها. وقيلَ: معناه: في مَوضع أسفلَ مِنهم). ( (تفسير الشوكاني)) (١٩١/٤). =





تلك الجَماعةِ امرأتين تَحبسانِ غَنَمَهما عن النَّاس(١).

﴿ قَالَ مَا خَطْبُكُما ﴾.

أي: قال موسى للمَرأتينِ: ما شأنُكما تكُفَّانِ غنَمَكما، ولا تَسقيانِ مع النَّاسِ(٢)؟! ﴿ قَالَتَ اللا نَسْقِي حَتَى يُصْدِرَ ٱلرِّعِكَاءُ ﴾.

أي: قالَتَا لموسى: عادَتُنا أَنَّنا لا نَسْقي أغنامَنا إلَّا بعدَ أن يَصرِفَ الرُّعاةُ مواشيَهم (٣).

### ﴿ وَأَبُونَ اشَيْخٌ كَبِيرٌ ﴾.

= وممَّن اختار أنَّ المرادَ: في مَوضع أسفَلَ مِن موضع الجماعة، ومكان أسفَلَ مِن مكانِهم: الزمخشريُ، والرازي، والرسعني، والبيضاوي، والبقاعي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) ( $(7 \times 1)$ )، ((تفسير الرازي)) ( $(7 \times 1)$ )، ((تفسير الرسعني)) ( $(7 \times 1)$ )، ((تفسير البيضاوي)) ( $(7 \times 1)$ ). ((نظم الدرر)) للبقاعي ( $(7 \times 1)$ )، ((تفسير العليمي)) ( $(7 \times 1)$ ).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه تعالى: ﴿ مِن دُونِهِ مُ ﴾ أي: مِن سِواهم: الواحديُّ، والسمعاني، وابن الجوزي، وجلال الدين المحلي. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٩٤)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٣١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٧٩)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥١٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۷/۱۸)، ((تفسير ابن عطية)) (۲۸۳/٤)، ((تفسير الله عطية)) (۲۸۳/٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٢٦/١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).

قال الماوَرْديُّ: (وفي امتناعهما مِن السَّقيِ حتَّى يُصدِرَ الرِّعاءُ وجهانِ؛ أحدُهما: تصَوُّنًا عن الاختلاطِ بالرِّجالِ. الثَّاني: لِضَعفِهما عن المزاحمةِ بماشيتِهما). ((تفسير الماوردي)) (٢٤٦/٤). ويُنظر: ((تفسير ابن جزى)) (٢٤٦/١).

- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۱ / ۲۱۱)، ((تفسير الماوردي)) (۶۱ ۲٤٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۳۲ ۲۲۲)، ((تفسير الألوسي)) (۲۲ / ۲۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۶).



أي: وأبونا كبيرٌ في السِّنِّ، يَضعُفُ عن سَقي الغَنَم بنَفْسِه(١).

﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴿ اللهِ اللهِ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾.

أي: فسقَى موسى للمَرأتينِ غَنَمَهما بلا أُجرةٍ ؛ رأْفةً ورحمةً بهما(٢).

﴿ ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى ٱلظِّلِّ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۲)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٣٩)، ((البسيط)) للواحدي (۱/ ۳۷۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ۱۷٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).

قال القرطبي: (أَكثَرُ النَّاسِ على أنَّهما ابنتا شُعَيبٍ عليه السَّلامُ، وهو ظاهِرُ القرآن). ((تفسير القرطبي)) (٢٧٠/٢٣).

وممَّن قال بأنَّه ليس بشُعَيب النَّبيِّ: ابنُ تيميَّة، وابنُ كثير، والسعدي. يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٦١- ٦٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: (كابن تيمية (١/ ٦١- ٢٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢/ ٢٢٨).

قال السعدي: (وهذا الرَّجلُ أبو المرأتين؛ صاحبُ مَدْينَ: ليس بشُعيب النَّبيِّ المعروف، كما اشتَهَر عند كثير مِن النَّاسِ؛ فإنَّ هذا قولٌ لم يَدُلَّ عليه دليلٌ، وغايةُ ما يكونُ أنَّ شُعيبًا عليه السَّلامُ قد كانت بلَدُه مَدْينَ، وهذه القضيَّةُ جَرَت في مَدْينَ، فأين الملازَمةُ بيْنَ الأَمْرينِ؟! وأيضًا فإنَّه غيرُ معلوم أنَّ موسى أدرك زمانَ شُعيب، فكيف بشَخصه؟! ولو كان ذلك الرَّجلُ شُعيبًا لذكرَه اللهُ تعالى، ولسَمَّتْه المرأتان. وأيضًا فإنَّ شُعيبًا عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قد أهلك الله قومَه بتكذيبهم إيَّاه، ولم يَبْقَ إلَّا مَن آمَنَ به، وقد أعاذ الله المؤمنينَ أن يَرضَوا لبنتَي نبيهم بمنعهما عن الماء، وصَدِّ ماشيتهما حتَّى يأتيهما رجُلٌ غريبٌ فيُحسِنَ إليهما، ويَسقيَ ماشيتهما! وما كان شُعيبٌ ليَرضى أن يرعَى موسى عندَه ويكونَ خادِمًا له، وهو أفضَلُ منه وأعلى درَجةً. والله أعلم). (رتفسير السعدى)) (ص: 100).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۲)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ٦٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۰۱).





أي: ثمَّ انصرَفَ موسى إلى ظِلِّ هناك(١).

﴿ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾.

أي: فقال: ربِّ، إنِّي مُحتاجٌ إلى أيِّ شَيءٍ أَنزَلْتَه إلَيَّ مِن أيِّ خير كان(٢).

﴿ فَآاَءَتُهُ إِحْدَىٰهُ مَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ۚ فَلَمَّا جَآءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ خَوْتً مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۖ ﴿ اَلْظَلِمِينَ ۗ ﴿ ﴾.

﴿ فَكَآءَتُهُ إِحْدَنَهُمَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءٍ ﴾.

أي: فجاءت إحدى المرأتينِ إلى موسى، وهي تَمشي مُسْتحِيةً مُستَتِرةً، غيرَ مُتَبخترة ولا مُبْدية زينةً (٣).

﴿ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكِ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾.

أي: قالت لِموسى عليه السَّلامُ: إنَّ أبي يَدْعوك لِيُكافِئك؛ جزاءً على سَقْيِك أَغنامَنا(٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸/ ۲۱۶)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۰۶)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۳۹۵)، ((تفسير الألوسي)) (۱۰/ ۲۷۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۶).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۵)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۳۷۳)، ((تفسير أبي السعود)) ((۲) ۱۱۶)، ((تفسير السعود)) ((۲) ((تفسير الشوكاني)) (۱۹۲ /۱۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۲ /۱۰).

وحكى السمعانيُّ والقرطبيُّ إجماعَ المفسِّرينَ على أنَّ موسى عليه السَّلامُ طلَبَ مِن الله الطَّعامَ لجُوعِه. يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٣٢)، ((تفسير القرطبي)) (٢٧٠/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸/۱۸)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۲،۷٤)، ((تفسير النسفي)) (۲۳۷)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۲۸/۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۳/۲۰).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸/۱۸)، ((الهداية)) لمكي بن أبي طالب (۸/ ۱۸ ٥٥)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٣٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٨).



#### ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفُّ نَجُوزً مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾.

أي: فلمَّا جاء موسى إلى أبيها وحدَّثَه بأخبارِه وأنبائِه مع فِرعَونَ وقَومِه، وسببِ خُروجِه مِن مِصرَ؛ قال له الأبُ: لا تخف ؛ فقد نجَوْتَ مِن فِرعَونَ وقَومِه الظَّالمينَ؛ إذْ لا سُلطانَ لهم بأرضنا(۱).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - في قوله تعالى: ﴿ قَالَ عَسَىٰ رَقِت أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ أَنَّ النَّاظِرَ في العِلم عندَ الحاجة إلى التَّكلُّم فيه، إذا لم يَترجَّحْ عندَه أحدُ القولينِ فإنَّه يَستهدي ربَّه، ويَسألُه أَنْ يَهديه الصَّوابَ مِن القَولينِ، بعدَ أَنْ يَقصِدَ بقلبِه الحقَّ ويبحث عنه؛ فإنَّ الله لا يُخيِّبُ مَن هذه حالُه، كما خَرَجَ موسى تِلْقاءَ مَدْيَنَ، فقال: ﴿ عَسَىٰ رَبِّتَ أَن يَهْدِينِ سَوَآءَ ٱلسَّكِيلِ ﴾ (٢).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَذَيْنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَجَدَ عَلَيْهِ أَمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَ وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِى حَتَى يُصْدِرَ الرِّعَاء وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرٌ \* فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ ﴾ في القصَّة ترغيبُ في الخيرِ، وحَتُ على البرّ، وبَعْثُ على بَذْلِ المعروفِ مع الجُهدِ (٣).

٣- أنَّه لا ينبغي أَنْ يُحكَمَ على الأمورِ إلَّا بعدَ معرفةِ الأسبابِ؛ فإنَّ موسى لم يحكُمْ على المرأتينِ بأيِّ حُكمٍ إلَّا بعدَ أَنْ سألَهما، قالَ: ﴿ مَا خَطْبُكُمَا ﴾، يعني:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲۰)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٤٠)، ((البسيط)) للواحدي (١١/ ٣٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٢ / ٢٢٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١١/ ٢٦٨)، ((تفسير ابن عاشور)) ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ١٠٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ١٠٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/٢٦٧).



لِماذا تَذُودانِ غنَمَكما عن السَّقي(١)؟

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ﴾ أنَّ الرَّحمة بالخلْقِ، وإحسانَ المرء إلى مَن يَعرِفُ ومَن لا يعرِفُ: مِن أخلاقِ الأنبياءِ(١)، ومِنَ الإحسانِ سقْيُ الماشيةِ الماء، وإعانةُ العاجز(٣).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تُوَكَّى إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِّ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرُ ﴾ دليلٌ على أنَّ شكوى الضُّرِّ إلى الله مُباحةٌ، وسُوالَه الغَوثَ جائزٌ، وليس على مَن أصابه ذلك أنْ ينتظرَ إتيانَه مِن اللهِ قَبْلَ المسألة؛ اعتمادًا على أنَّ اللهَ جلَّ جلالُه يَعلَمُ حالَه فيأتيه برزقه؛ لأنَّه -وإنْ كان كذلك- فلم يَحْظُر المسألة، بل نَدَبَ إليها، وعَمِلَ بها نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كما ترى، فقال: ﴿وَسَعَلُوا لَيَهَ مِن فَضَ لِهِ \* [النساء: ٣٢]، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَهُ مِن فَضَ لِهِ \* } [النساء: ٣٢]، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَهُ مِن فَضَ لِهِ \* } [النساء: ٣٢]، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَهُ مِنْ فَضَ لِهِ \* } [النساء: ٣٢]، وقال: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ اللهُ عَلَهُ هَا لَهُ عَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ اللهُ عَلَهُ عَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ وَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ عَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُو

7- في قُولِه تعالى: ﴿ فَا الله عَلَى الله عَلَى السِّتِحْيَا الله عَلَى السِّتِحْيَا الله عَلَى السِّتِحْيَا الله عَلَى الله عَلَى السَّتِحْيَا الله على وجهها، ليست بسَلْفَع (١)، خرّاجة ولا جه ولا جه الله على وجهها، ليست بسَلْفَع (١)، خرّاجة ولا جه الله على وجهها، ليست بسَلْفَع (١)، خرّاجة ولا جه الله الله على وجهها، ليست بسَلْفَع (١)، خرّاجة ولا جه الله الله على وجهها، ليست بسَلْفَع (١)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٤٥٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٠١).

 <sup>(</sup>٦) السلفع: هي الجريئة على الرِّجالِ. ينظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير
 (٢/ ٣٩٠).

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن جرير في ((تفسيره)) (١٨/ ٢١٩)، وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (٩/ ٩٦٥). =



٧- في قولِه تعالى: ﴿عَلَى ٱسْتِحْياآءِ ﴾ أنَّ الحياء -خصوصًا مِن الكرامِ- هو مِن الأخلاقِ الممدوحةِ (١).

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَتُ إِنَ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ أنَّ المكافأة على الإحسانِ لم تَزَلْ دأبَ الأُمم السَّابقينَ (٢).

9- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَتُ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ أنّه ينبغي للإنسانِ كمالُ الأدبِ في الأساليب، وإزالةُ الوحشةِ عنِ المخاطب، لا سيّما في المكانِ الذي تعتريه الوَحشةُ. وكما ينبغي أن يكونَ ذلك في اللّفظ، ينبغي أن يكونَ ذلك في اللّفظ، ينبغي أن يكونَ ذلك في اللّفظ، ينبغي أن يكونَ ذلك في حالِ المرء، بحيثُ يقابِلُ غَيرَه بالبشرِ والسّماحةِ وانطلاقِ الوَجهِ؛ ولهذا كان من أوصافِ النّبيِّ صلّى اللهُ عليه وسلّمَ أنّه كان دائمَ البشرِ، كثيرَ التبَسُّم. وضدُّه العُبوسُ والتَّقطيبُ وعدمُ الانشراحِ؛ فإنَّ هذا يوجِبُ لِغَيرِكُ أن يَنفِرَ منكُ (٣).

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَتُ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ أَسْنَدَتِ الدَّعوةَ إلى أبيها، وعلَّلَتْها بالجزاء؛ لئلَّا يُوهِمَ كلامُها ربيةً، وفيه مِن الدَّلالةِ على كَمالِ العقلِ والحياءِ والعِفَّةِ ما لا يَخْفَى (١)، وفيه مِن كمالِ الذَّكاءِ؛ لأنَّ نِسبةَ الدَّعوةِ إلى الأبِ أقرَبُ إلى إجابةِ موسى للدَّعوةِ؛ حيثُ يكونُ الدَّاعي له، حُلاً (١٠)،

<sup>=</sup> وصحح إسناده ابن كثير في ((تفسيره)) (٦/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٠١).



وأيضًا فإنَّما بيَّنَت له الغرَضَ مِن دَعوتِه؛ مُبادرةً بالإكرام(١١).

11 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ ﴾ أَنَّ قَصَّ الأخبارِ لا يُعَدُّ وَلك شِكايةً؛ فلو قصَصْتَ على إنسانِ ما جرى عليك مِن المصائِب، لا يُعتبَرُ ذلك مِن الشِّكاية إليه؛ ولهذا يقالُ: هذا إخبارٌ؛ فالمريضُ يقولُ - مثلًا - لِمَن سألَه عن حالِه: إنِّي مريضٌ، فهذا إخبارٌ لا شكوى. والفرقُ بيْنَهما أَنَّ الشَّكوى تتضمَّنُ طَلَبَ إزالةِ الشَّيءِ، والتَّضَجُّرَ منه، وأمَّا الخبرُ فإنَّه مجرَّدٌ عن ذلك؛ فهو مجرَّدُ إخبار عن أمرِ وَقَع (٢).

١٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَخَفَّ نَجُونَتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ البشارة بالأمنِ، وتسكينُ الخائفِ، وقد قالت الملائكة لإبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿ لَا يَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴾ [هود: ٧٠]، وبِشارةُ الخائفِ وتطمينُه ضرْبٌ مِنَ الإحسان (٣).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - يُستفادُ مِن سؤالِ موسى عليه الصَّلاة والسَّلامُ في قَولِه تعالى: ﴿قَالَ مَا خَطْبُكُما ﴾ جوازُ مكالَمةِ الأجنبيَّةِ فيما يَعُنُّ (٤).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَتَ الْاَسْقِى حَتَى يُصْدِر ٱلرِّعَ آهُ ﴾ مُباشَرةُ المرأةِ الأعمال، والسَّعيُ في طُرُقِ المعيشة، ومُعالجتُها أمورَ مالِها، وظُهورُها في مجامِعِ النَّاسِ إذا كانت تَستُرُ ما يَجِبُ سَترُه (٥)، معَ عدم مزاحمةِ الرِّجالِ، وأن يكونَ ذلك

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٣/٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٩٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠١/١٠١).



للحاجة(١).

٣- قال الله تعالى: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَكَّىٰ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى الظِّلِ فَقَالَ رَبِّ ﴾ فيه أنّه ينبغي تقديمُ الدُّعاء بذِكْرِ الرَّبِّ والدُّعاء بلفظِ الرُّبوبيَّة هو أكثرُ ما يُتقبَّلُ به الدُّعاءُ (٢). ويَكثُرُ في القرآنِ مجيءُ والدُّعاءُ بلفظِ الرُّبوبيَّة هو أكثرُ ما يُتقبَّلُ به الدُّعاءُ (٢). ويَكثُرُ في القرآنِ مجيءُ النِّداء باسم الرَّبِ المُقتضي للقيام بأمور العباد وإصلاحها؛ فكأنَّ العبد مُتعلَّقُ بمَن شأنُه التَّربيةُ والرِّفقُ والإحسانُ، قائلاً: يا مَن هو المُصلحُ لِشُؤوننا على الإطلاقِ أتِمَّ لنا ذلك بكذا، وهو مُقتضى ما يَدعو به، وإنَّما أتَّى «اللَّهُمَّ» في مَواضِعَ قليلة، ولِمَعانِ اقتَضَتْها الأحوالُ (٣)، فيُصَدَّرُ الدُّعاءُ المُتضَمِّنُ لِلثَناء والطَّلبِ بلَفْظة «اللَّهُمَّ»، وأمَّا الدُّعاءُ المُجَرَّدُ فيُصَدَّرُ بلَفظِ الرَّبِّ، وسِرُّ ذلك أنَّ والطَّلبِ بلَفْظة «اللَّهُمَّ»، وأمَّا الدُّعاءُ المُجَرَّدُ فيُصَدَّرُ بلَفظ الرَّبِ، وسِرُّ ذلك أنَّ والطَّلبِ بلَفْظة «اللَّهُ بَه المُتضَمِّنة قُدرته وإحسانَه وتربيتَه عبْدَه وإصلاحَ أمْرِه، ويُثنَى عليه بإلهيَّتِه المُتضَمِّنة إثباتَ ما يجبُ له مِنَ الصِّفاتِ العُلي، والأسماء ويُشنَى عليه بإلهيَّتِه المُتضَمِّنة إثباتَ ما يجبُ له مِنَ الصِّفاتِ العُلي، والأسماء الحُسْني. وتدبَّرْ طريقة القُرآن، تَجِدْها كما ذكرتُ لك ''.

٤ - مِن أنواع التَّوسُّلِ الجائزة الشَّرعيَّة: التَّوسُّلُ إلى اللهِ تبارك وتعالى بذِكْرِ حالِ الدَّاعي، وأَنَّه مُحتاجٌ ومُضْطُرُ إلى اللهِ، وهو ممَّا يُستجلَبُ به رحمةُ اللهِ -عزَّ وجلَّ - وفَضْلُه وإحسانُه، وهو مِن جُملةِ التَّوسُّلِ المَشروعِ في الدُّعاء، كما في قولِ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿رَبِّ إِنِي لِما آَنزَلْتَ إِلَى مِن خَيْرٍ فَقِيرُ ﴾ فهنا سأل اللهَ تبارك وتعالى بوصفِ حالِه، وأنَّه مُحتاجٌ مُفتَقِرٌ إلى اللهِ تبارك وتعالى (٥)،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير آيات من القرآن الكريم)) (مطبوع ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب) (۱) يُنظر: ((٢٨٨/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الموافقات)) للشاطبي (٤/ ٢٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ١٩٤، ١٩٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتاوى نور على الدرب)) لابن عثيمين (١/ ٦٦٦) و(١١٣/ ١٨٤، ١٨٤).



وهو مُتضَمِّنٌ لِسُوالِ اللهِ إنزالَ الخَيرِ إليه (١)؛ فدلَّ على جوازِ الاقتِصارِ في الدُّعاءِ على ذِكْر حالِ الدَّاعي بدونِ طَلَب (٢).

٥- في قُولِ موسى عليه السَّلامُ: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنَزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ قال ابنُ عبَّاسٍ رضيَ الله عنهما: (وكان قد بلَغ به الجُوعُ ما بلغ، وإنَّه لَأَكْرَمُ الخَلقِ يَومَئذٍ على اللهِ تعالى (٣).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى ﴾ عُلُوُّ الله؛ فإنَّه لا يكونُ إنزالُه للشَّيءِ إلَّا إذا كان عاليًا؛ فهو سُبحانه وتعالى عالٍ بذاتِه وصفاتِه، فعُلُوُّه نَوعانِ: عُلُوُّ ذاتٍ، وعُلُوُّ صفة (٤).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَتُ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ أنَّ العبدَ إذا فَعَلَ العملَ للهِ تعالى، ثمَّ حَصَلَ له مكافأةٌ عليه مِن غيرِ قصْد بالقَصدِ الله لله يُلامُ على ذلك، كما قَبِلَ موسى مجازاة صاحِبِ مَدْيَنَ عن معروفِه الله ولى؛ أنَّه لا يُلامُ على ذلك، كما قَبِلَ موسى مجازاة صاحِبِ مَدْيَنَ عن معروفِه الله يَبْتَع له، ولم يَستشرِفْ بقلبِه عِوضًا (٥).

٨ - قولُه تعالى: ﴿ فَإَا مَنْهُ إِحْدَنْهُ مَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْيآ إِ قَالَتْ إِ كَ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ
 أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ فيه استِخدامُ الوالدِ لأولادِه (١٠).

9- في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَتَ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ، ﴾ سؤالٌ؛ كيف ساغ لموسى -عليه السلامُ- أَنْ يَعملَ بقولِ امرأةٍ؛ وأَنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٥/ ٢٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢٨٤/٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٩٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٨٣).



يمشيَ معها وهي أجنبيَّةُ؛ فإنَّ ذلك يُورثُ التُّهمةَ العظيمةَ؟!

الجوابُ: أنَّ الخبرَ يُعمَلُ فيه بقولِ امرأة، فإنَّ الخبرَ يُعملُ فيه بقولِ الواحدِ –حرَّا كان أو عبدًا؛ ذكرًا كان أو أنثى –، وما كانت مُخبِرةً إلَّا عن أبيها، وأمَّا المشْيُ مع المرأةِ مع الاحتياطِ والتَّورُّع فلا بأسَ به (۱).

• ١ - قال الله تعالى: ﴿ قَالَ لَا تَخَفَّ نَجُوتَ مِن الْقَوْمِ ﴾ مِن عَجيبِ صُنعِ اللهِ: أَنَّ هذا الكلامَ جاء مُطابِقًا لسُؤالِ موسى؛ فموسى قد دعا ربَّه عندَما خَرَجَ خائفًا مِن المدينة ﴿ قَالَ رَبِّ نَجِينِ مِنَ الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾ [القصص: ٢١]، فجاء الجوابُ هنا مِن هذا الرَّجُلِ: ﴿ لَا تَخَفُّ خَوْتَ مِن الْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴾؛ فقولُه: ﴿ لَا تَخَفُ ﴾ إجابةٌ لِقَولِه: ﴿ خَابِهُ لِقَولِه: ﴿ خَابِهُ لِقَولِه: ﴿ خَابِهُ لِهُ تَعَالَى للمُضْطَرِ مُطابِقةً لَهُ وَمِنَ مِن الْفَوْمِ الظّاهِرُن ). وهكذا تكونُ إجابةُ اللهِ تعالى للمُضْطَرِ مُطابِقةً تمامًا لسُؤالِه؛ إذْ لا سُلطانَ لفرعونَ على مَدْيَن، وهذا هو الظّاهرُن ).

11 - قال: ﴿ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ولم يقُلْ: (نجوتَ مِن الظالم) فدلَّ على أَنَّ جنودَ الظَّالمِ ظَلَمةُ، فالطَّاعةُ فيما فيه ظُلْمٌ محرمةٌ، وهي طاعةٌ لَمخلوقٍ في معصيةِ الخالق (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذَيَكَ قَالَ عَسَىٰ رَقِتَ أَن يَهْدِينِي سَوَاءَ السّكِيلِ ﴾
 - قولُه: ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَكَ ﴾ عَطْفٌ على جُمَلٍ مَحذوفة؛ إذِ التّقديرُ:
 ولَمَّا خرَجَ مِن المدينةِ هائمًا على وَجْهِه، فاتّفقَ أَنْ كان مَسيرُه في طَريقٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٠٤).



يُؤدِّي إلى أرضِ مَدْيَنَ، حينَئذِ قال: ﴿ عَسَىٰ رَقِب أَن يَهْدِينِي سَوْآءَ السَّكِيلِ ﴾ (().

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَدْيَكَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُورِك وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُورِك وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّن النَّاسِ يَسْقُورِك وَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصُدِر الرِّعَآةُ وَوَجَدَدُ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ قَالَ مَا خَطْبُكُما قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصُدِر الرِّعَآةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّ

- تُرِكَ المفعولُ غيرَ مَذكورٍ في قولِه: ﴿ يَسْقُونَ ﴾ و﴿ تَذُودَانِ ﴾؛ لأنَّ الغرَضَ هو الفِعلُ لا المفعولُ؛ ألا تَرى أنَّه إنَّما رحِمَهما لأنَّهما كانتا على النِّيادِ، وهم على السَّقي، ولم يَرْحَمْهما؛ لأنَّ مَذُودَهما غنَمٌ ومَسْقِيَّهم إبلُّ مَثلًا، وكذلك قولُهما: ﴿ لاَ نَسْقِى حَتَى يُصَدِرَ الزِّعَاءُ ﴾ المقصودُ فيه السَّقيُ لا المَسقِيُّ. وهذا مِن تَنزيلِ الفِعلِ المُتعدِّي مَنزلةَ اللَّازِم (٢).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَولَىٰ إِلَى ٱلظِّلِ فَقَالَ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ
 خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾

- قَولُه: ﴿ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى ٱلظِّلِ ﴾ اقترانُ فِعلِ (سقى) بالفاء يُؤْذِنُ بأنَّه بادَرَ فسَقى لهنَّ، وذلك بفَورِ وُرودِه (٣). وحُذِفَ مَفعولُه أيضًا؛ لِمَا أَنَّ الغرَضَ هو بَيانُ السَّقي لا ما يُسْقَى (٤).

- والتَّولِّي: الرُّجوعُ على طريقِه، وذلك يُفيدُ أنَّه كان جالسًا مِن قبْلُ في ظِلِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۷۵)، ((تفسير أبي السعود)) (۸/۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۹۹/۲۰)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۳۰٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٠١).

<sup>(3)</sup> يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ( $(V \land \Lambda)$ .



فرجَع إليه. ويَظهَرُ أَنَّ ﴿ تَوَلَّى ﴾ مُرادِفُ (ولَّى)، ولكنَّ زِيادةَ المَبْني مِن شأْنِها أَنْ تَقتضِيَ زيادةَ المعنى، فيكون (تولَّى) أَشَدَّ مِن (ولَّى) (١٠).

- قولُه: ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَآ أَنَزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾ أعقَبَ إيواءَه إلى الظُّلِّ بمُناجاتِه ربُّه، إذ قال: ﴿ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَّى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾؛ لَمَّا استراح مِن مَشْقَّةِ المَـتْح -أي: استخراج الدَّلوِ مِن البِئرِ وجَذبِها- والسَّقي لِماشيةِ المَرأتين، والاقتِحام بها في عَددِ الرِّعاءِ العَديدِ، ووَجَد بَرْدَ الظِّلِّ؛ تَذكَّرَ بهذه النِّعمةِ نِعَمَّا سابقةً أسْداها اللهُ إليه؛ مِن نَجاتِه مِن القَتْل، وإيتائِه الحِكمةَ والعِلْمَ، وتَخليصِه مِن تَبِعةِ قتْلِ القِبطيِّ، وإيصالِه إلى أرض مَعمورةٍ بِأُمَّةٍ عظيمةٍ بعدَ أَنْ قَطَعَ فَيافِيَ ومَفازاتٍ؛ تَذكَّرَ جميعَ ذلك وهو في نِعمةِ بَرْدِ الظُّلِّ، والرَّاحةِ مِن التَّعب، فجاء بجُملة جامعة للشُّكر والثَّناءِ والدُّعاءِ، وهي: ﴿إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴾؛ فقولُه: ﴿إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ ﴾ شُكرٌ على نِعَم سلَفَت، وثَناءٌ على اللهِ بأنَّه مُعطِي الخير. والخيرُ: ما فيه نفْعٌ ومُلاءمةٌ لِمَن يَتعلَّقُ هو به؛ فمنه خيرُ الدُّنيا، ومنه خيرُ الآخرةِ الَّذي قد يُرى في صُورةِ مَشَقَّةٍ؛ فإنَّ العِبرةَ بالعواقب، وقد أراد النَّوعين، كما يَرمُزُ إلى ذلك التَّعبيرُ عن إيتائِه الخيرَ بفِعل ﴿ أَنَّ لَتَ ﴾ المُشعِرِ برِفعةِ المُعطِي، فأوَّلُ ذلك إيتاءُ الحِكمةِ والعلم (٢).

- قولُه: ﴿ رَبِّ إِنِي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾، أي: إنِّي لأيِّ شَيء أنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾، أي: إنِّي لأيِّ شَيء أنزَلْتَ إِلَى مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ ﴾؛ ف (ما) مَوصوفةٌ، والتَّنكيرُ للتُّيوعِ. ويَحتمِلُ أَنْ يُرِيدَ: أي: إنِّي فقيرٌ مِنَ الدُّنيا؛ لِأَجْلِ ما أَنزَلْتَ إلَيَّ مِن للشُّيوعِ. ويَحتمِلُ أَنْ يُرِيدَ: أي: إنِّي فقيرٌ مِنَ الدُّنيا؛ لِأَجْلِ ما أَنزَلْتَ إلَيَّ مِن خيرِ الدِّينِ، والغرَضُ منه إظهارُ التَّبَجُّعِ والشُّكرِ على ذلك؛ ف (ما) على هذا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٠١، ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٠٢).



التَّأُويلِ مَوصولةٌ، و(مِن) بَيانٌ، والتَّنكيرُ في (خير) للنَّوعِ والتَّعظيمِ. وفائدةُ المَاضي في (مَا أَنْزَلْتَ) على التَّأُويلِ الأوَّلِ للاستِعطافِ، أي: ربِّ إنِّي سائلٌ المَاضيةِ ممَّا أَسُدُّ به جَوعَتي مِن قليلٍ أو كثيرٍ، الآنَ ما كُنتُ أَعْهَدُه في الأَيَّامِ الماضيةِ ممَّا أَسُدُّ به جَوعَتي مِن قليلٍ أو كثيرٍ، غثِّ أو سَمين؛ لأنِّي مُحتاجُ إليه (۱).

٤ - قَولُه تعالى: ﴿ فَا اَءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِى عَلَى ٱسْتِحْياً إِ قَالَتُ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا قَلْمًا حَاءَهُ، وَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفَّ نَجَوْتَ مِن لَيْحُونَ مِن الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾
 الْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَا اَنْهُ إِحْدَالُهُ مَا تَمْشِي عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ ﴾ في الكلامِ حَذَفٌ، والتَّقديرُ: فذهَبَتا إلى أبيهما مِن غيرِ إبطاءٍ في السَّقيِ، وقَصَّتا عليه أمْرَ الَّذي سقَى لهما، فأمَرَ إحداهما أنْ تَدعُوه له، فجاءَتْه إحداهما(٢).

- وأشْعَرَت فاءُ التَّعقيبِ في قوله: ﴿ فَاَءَتَهُ إِحْدَنَهُمَا ﴾ باستجابة الله له بأنْ أَلْهَمَ أباهما أنْ يُرسِلَ وراءَه؛ لِيُنزِلَه عنده، ويُزوِّجه بِنتَه، فذلك يَضَمَنُ له أُنسًا في دارِ غُربة، ومَأْوًى وعَشيرًا صالحًا. وتُؤذِنُ الفاءُ أيضًا بأنَّ شُعيبًا -على قول في التَّفسير - لم يَتريَّثُ في الإرسالِ وراءَه، فأرسَلَ إحدى البِنتينِ اللَّتينِ سَقَى لهما، فجاءته وهو لم يَزُلْ عن مكانه في الظِّلِّ (٣).

- وذكرَ ﴿ تَمْشِي ﴾؛ لِيَبْنِيَ عليه قولَه: ﴿ عَلَى ٱسۡتِحْيَـآءِ ﴾، وإلَّا فإنَّ فِعلَ (جاءَتْه) مُغْن عن ذِكْر ﴿ تَمْشِي ﴾ (٤٠٠.

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۴۰۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۷۵)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۲/ ۳٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- ولَمَّا كان الحياءُ كأنَّه مَرْكِبُ لها؛ وهي متمكِّنةٌ منه مالِكةٌ لزِ مامه؛ عَبَّرَ بأداةِ الاستِعلاء؛ فقال: ﴿عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ ﴾ أي: حياء موجودٍ منها؛ لأنها كُلِّفَتِ الإتيانَ إلى رجُلٍ أجنبيٍّ تُكلِّمُه وتُماشيه (١٠).

- قولُه: ﴿ عَلَى ٱسْتِحْيَآءِ ﴾ الاستحياءُ مُبالَغةٌ في الحياءِ، مِثلُ الاستجابةِ. وتَنكيرُ ﴿ ٱسْتِحْيَآءِ ﴾؛ للتَّفخيم (٢).

- قولُه: ﴿ قَالَتُ إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾ استئافٌ مَبنيٌّ على سُؤالٍ نشَأَ مِن حِكايةٍ مَجيئِها إيَّاه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ كأنَّه قِيلَ: فماذا قالتْ له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؟ فقيلَ: قالتْ له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؟ فقيلَ: قالتْ له عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؟

- وتأكيدُ الجُملةِ في قولِه: ﴿إِنَ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيكَ ﴾ حِكايةٌ لِمَا في كَلامِها مِن تَحقيقِ الخبرِ؛ للاهتِمام به، وإدخالِ المَسرَّةِ على المُخبَرِ به (٤).

- وجُملةُ ﴿ نَجُونَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ تَعليلٌ للنَّهي عن الخَوفِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰ / ۲۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٦٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٠٥).





#### الآيات (٢٦-٨٦)

﴿ قَالَتْ إِحْدَنَهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرُتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأُمِينُ اللهُ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُذِت إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُذِت إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ عَشَرًا فَكِهُ مَا نَقُولُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكَاللهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَسْتَغْجِرُهُ ﴾: الاستِئجارُ: طَلَبُ الشَّيءِ بالأُجرةِ، وأصلُ (أجر) هنا: يدُلُّ على الكِراءِ على العَمَل (١٠).

﴿ حِجَجٍ ﴾: أي: سِنينَ، جمعُ حِجَّةٍ، وأصلُ (حج): يدُلُّ على قَصدٍ، لَمَّا كان الحَجُّ في السَّنةِ لا يكونُ إلَّا مرَّةً واحدةً، فكأنَّ العامَ سُمِّيَ بما فيه مِن الحَجِّ حَجَّةً (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبَيِّنًا ما أشارَتْ به إحدى الفتاتينِ على أبيها: قالت إحدى المرأتينِ: يا أبتِ استأجِرُ هذا الرَّجُلَ؛ لِرَعي غَنَمِنا وسَقْيِها، إنَّ خيرَ مَن تستأجِرُه الموريُّ الأمينُ. قال الأبُ لموسى: إنِّي أريدُ أنْ أُزُوِّ جَك إحدى ابنتيَّ هاتينِ على أن ترعَى لي الغنَم ثماني سنينَ، فإنْ أتممْت المدَّة إلى عشر سنينَ فذلك تفضُّلُ وإحسانٌ منك، وما أُريدُ أن أُكلِّفك ما يَشُقُّ عليك، ستَجدُني إن شاء الله مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۲۳۰)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٨).



الصَّالحينَ.

قال موسى له: ذلك الذي اتَّفَقْنا عليه واجِبٌ بيْني وبيْنَك، على كُلِّ واحد مِنَّا الوفاءُ لصاحِبه بما أوجَبَ له على نفْسِه، أيَّ الأجلينِ -الثَّماني أو العَشر سِنينَ- قضَيْتُ، فليس لك أن تَظلِمَني وتُطالِبَني بأكثر مِن ذلك، واللهُ على ما قُلْنا حفيظٌ وشاهدٌ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَثَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ اللَّهِ

﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسْتَعْجِرْهُ ﴾.

أي: قالت إحدى المرأتينِ اللَّتينِ سقَى لهما موسى عليه السَّلامُ: يا أبتِ استأجِرْ هذا الرَّجُلَ؛ لِرَعي غَنَمِنا وسَقْيها(١).

﴿ إِنَّ خَيْرٌ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾.

أي: إِنَّ خيرَ مَن تَستأجِرُه القَويُّ على عَمَلِه، الأمينُ الَّذي لا يَخونُ ما ائتُمِنَ عليه (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲٤/۱۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۳۹٦/۳)، ((تفسير ابن البحوزي)) (۳۹۰/۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).

قال ابن الجوزي: (وإنَّما سمَّتْه قويًّا، لرفعِه الحجَرَ على رأسِ البئرِ. وقيل: لأنَّه استقَى بدَلْوِ لا يُقِلُّها إِلَّا العددُ الكثيرُ مِن الرِّجالِ، وسمَّتْه أمينًا؛ لأنَّه أمَرَها أن تمشيَ خلفَه). ((تفسير ابنَّ الجوزي)) (٣/ ٣٨٠). ويُنظر: ((معاني القرآن)) للزَّجَّاج (٤/ ١٤١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي الجوزي)).

وقيل: الأمانةُ والقوةُ أُخِذَتا مِن سَقْيِه، فأمَّا القوَّةُ فعُرِفتْ مِن نزعِه الدَّلْوَ، وأمَّا الأمانةُ فلِكُونِه =



﴿ قَالَ إِنِّىَ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِى حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكِ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ ﴾ ﴾.

﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَنِيَ حِجَجٍ ﴾.

أي: قال أبو المرأتينِ لِموسى: إنِّي أُريدُ أن أزَوِّ جَك إحدى ابنتيَّ هاتينِ على أن ترعى لي الغَنَمَ ثماني سِنينَ(١).

﴿ فَإِنْ أَتَمَمَّتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾.

أي: فإنْ أتممْتَ رعْيَ أغنامي عَشْرَ سِنينَ، فهذه الزِّيادةُ تفَضُّلُ وإحسانٌ منك، وليسَت بواجبة عليك(٢).

﴿ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ ﴾.

أي: وما أُريدُ أن أكَلِّفك ما يَشُقُّ عليك (٣).

= يَسْقي سقيًا كاملًا، فيدَعُ الغنَمَ حتَّى تَروَى، ولأنَّه لم يأخذْ شيئًا منها. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ١٠٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۷)، ((تفسير ابن جزي)) ((۲۲۹ /۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۹، ۲۳۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۲۷۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۵).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۹/۱۸)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٣٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٠)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٦١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۹/۱۸)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٣٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦١٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ١١٣).

قال السَّعدي: (﴿ وَمَا آُرِيدُ أَنَ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ فأُحَتِّمَ عَشْرَ السِّنينَ، أو ما أُريدُ أن أستأجِرَك لأُكلَفك أعمالًا شاقَةً، وإنَّما استأجِرُك لعمَل سَهل يسير لا مشَقَّة فيه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥).



#### ﴿ سَتَجِدُ فِتِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾.

أي: ستَجِدُني إن شاء اللهُ مِنَ الصَّالحينَ في حُسنِ المعاملةِ والصُّحبةِ، ولِينِ الجانب، والوفاءِ بالمعاهدةِ(١).

﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذُونِ عَلَى ۖ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَيْ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَىٰ مَا نَقُولُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا عَلَيْ عَلَا عَلَىٰ مَا عَلَيْكُولِ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَالَعُلَّا عَلَىٰ عَلَ

﴿ قَالَ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾.

أي: قال موسى لأبي المرأتين: ذلك الذي قُلْتَه وشارَطْتَني عليه قد رَضِيتُ به، وتمَّ فيما بيْني وبيْنك، لا يَخرُجُ كِلانا عنه؛ لا أنا عمَّا شَرَطْتَ علَيَّ، ولا أنت عمَّا شرَطْتَ على نفْسِك، وعلى كلِّ واحدِ مِنَّا الوفاءُ لصاحِبه(٢).

﴿ أَيُّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلا عُدُونَ عَلَى ﴾.

أَيْ: أَيَّ أَجَلِ مِن الأَجَلَينِ قَضَيتُ -أطولَهما الذي هو العَشرُ، أو أقصَرَهما الَّذي هو الثَّمانِي- فليس لك أن تَظلِمني وتعتدِيَ علَيَّ، فتُطالِبَني بأكثَر مِن ذلك (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۹/۱۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١/ ٢٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠١/ ١٠٩). قال الزمخشري: (المرادُ باشتراطِ مَشيئةِ الله فيما وعَدَ مِن الصَّلاحِ: الاتَّكالُ على توفيقِه فيه ومعونتِه، لا أنَّه يَستعمِلُ الصَّلاحَ إِنْ شاء الله، وإنْ شاء استعمَلَ خِلافَه!). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۳۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۷)، ((تفسير الزمخشري)) (رتفسير ابن کثير)) (۲۳۰ / ۲۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹ / ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٢٣٠)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٣٧٨، ٣٧٩)، ((تفسير البعدي)) (ص: ٦١٥).





#### ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾.

أي: واللهُ على ما قُلْنا وتعاقَدْنا عليه حَفيظٌ وشاهدٌ علينا، مُراقِبٌ لنا؛ فليس لأيِّ مِنَّا الخروجُ عن شَيءِ ممَّا اتفَقْنا عليه (١٠).

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ قَالَتَ إِحْدَنَهُمَا يَتَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ﴾ مشورةُ الأدنى للأعلى؛ لِقَولِها: ﴿ ٱسْتَغْجِرُهُ ﴾؛ لأنَّ الأمرَ هنا ليس للإلزام، ولكنْ للمَشورةِ والعَرْضِ؛ فقد يكونُ الأدنى أعلَى مِن الأعلَى في بعضِ الأمور، كما أنَّ المفضولَ قد يكونُ أفضلَ مِن الفاضلِ في بعضِ الأمورِ ، كما أنَّ مشورةَ الإنسانِ على أبيه أفضلَ مِن الفاضلِ في بعضِ الأمورِ (١)، ويُستفادُ بيانُ أنَّ مَشورةَ الإنسانِ على أبيه لا تُعَدُّ منَ التَّنَقُص له (٣).

7- في قولِه تعالى: ﴿ يَكَأَبَتِ اَسْتَغْجِرُهُ ﴾ تَلَطُّفُ هذه المرأة في مُخاطبة أبيها؟ لِقَولِها: ﴿ يَكَأَبَتِ ﴾ ولهذا قالوا: لا ينبغي للإنسانِ أَنْ يُنادي والدَه باسمِه، كأَنْ يقولَ مثلًا: يا عبدَ الرَّحمنِ! يا عبدَ العزيزِ! وما أشبَهَ ذلك، حتى إنَّ بعضَهم يقولُ: إذا نادى أباه باسمِه يُعَزَّرُ؟ لأنه نوعٌ مِن الاحتقارِ له، وأمَّا الخبرُ عنه باسمِه فلا بأسَ، مِثْلَ أَنْ يقولَ: قال فُلانٌ، فلا حَرَجَ؛ ولهذا كثيرًا ما نَسمَعُ في الأحاديثِ أَنَّ ابنَ عُمَرَ يقولُ: ﴿ قال عُمَرُ ﴾ وما أشبَهَ ذلك، وهذا لا بأسَ به، بخِلافِ النداءِ؟ فالنّداءُ له حالٌ، والخبرُ له حالٌ أخرى ﴿ نُ٠.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۳۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۷)، ((تفسير الشوكاني)) (ع. / ۱۹۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٥١٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۸۱۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



٣- في قُولِه تعالى: ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ اللهُ مِنَ الصَّكِلِحِينَ ﴾ الاستثناءُ في غيرِ الدُّعاءِ (١)، وقد قال إسماعيلُ لأبيه إبراهيمَ عليهما السَّلامُ: ﴿ يَتَأَبَتِ اَفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ أَسَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللهُ مِن الصَّلِمِينَ ﴾ [الصافات: ٢٠١]، وقال موسى للخَضِر عليهما السَّلامُ: ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِ إِن شَآءَ اللهُ صَابِرًا ﴾ [الكهف: ٢٩]. والاستثناءُ في غيرِ الدُّعاءِ توحيدٌ وتفويضٌ إلى الله، وبَراءةٌ مِنَ الحَوْلِ والقوَّةِ (٢).

٤- يُستفادُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ سَتَجِدُنِ إِن شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أنّه لا ينبغي للمَرءِ أنْ يَعزِمَ على فِعلِ الشَّيءِ إلَّا مَقرونًا بالمشيئة، بل إنَّ الله سُبحانه وتعالى نهى نبيَّه أن يَعزِمَ على فِعلِ الشَّيءِ بدونِ قَرْنِه بالمشيئة، فقال تعالى: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَءٍ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًا \* إِلَا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ ﴾ [الكهف: ٣٣، ٢٤].

٥- أنَّ مِن مكارِمِ الأخلاقِ أنْ يُحسِنَ المرءُ خُلُقَه لأجيرِه وخادمِه، ولا يَشُقَّ عليه بالعَمَلِ؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ وَمَا آُرُيدُ أَنْ آَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ فِ إِن شَاءَ اللهُ مِن الصَيْلِحِينَ ﴾، فصاحِبُ مَدْيَنَ قد رَغَّب موسى عليه السَّلامُ في سهولةِ العمل، وفي حُسنِ المعامَلةِ، وهذا يدُلُّ على أنَّ الرَّجُلَ الصَّالحَ ينبغي له أن يُحسِنَ خُلُقه مهما أمْكَنَه، وأنَّ الَّذي يُطلَبُ منه أبلَغُ مِن غيره (٤).

<sup>(</sup>١) عن أنس رضي الله عنه، قال: قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ: ((إذا دعا أحدُكم فلْيَعْزِمِ المسألةَ، ولا يَقُولَنَّ: اللَّهُمَّ إِنْ شِئتَ فأَعْطِني؛ فإنَّه لا مُسْتَكْرِهَ له)). رواه البخاري (٦٣٣٨)، ومسلم (٢٦٧٨).

وعن أبي هُرَيرةَ رضيَ الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّمَ قال: ((لا يَقُولَنَّ أحدُكم: اللَّهُمَّ اغفِرْ لي إنْ شِئتَ، اللَّهُمَّ ارحَمْني إنْ شِئتَ، لِيَعْزِمِ المسألة؛ فإنَّه لا مُكْرِهَ له)). رواه البخاري (٦٣٣٩) واللفظ له ومسلم (٢٦٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعزبن عبد السلام (ص: ٢٠٣، ٢٠٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩، ٦١٩).





## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - العِبرةُ مِن سِياقةِ هذا الجُزءِ مِن القِصَّةِ المُفتتَح بقَولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا تَوَجُّهُ تِلْقَاءَ مَذَينَ ﴾ [القصص: ٢٢] إلى قُولِه: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ [القصص: ٢٨] هو ما تضمَّنتُه مِن فضائِل الأعمالِ، ومناقِب أهل الكمالِ، وكيف هيَّأُ الله تعالى موسى لِتَلَقِّي الرِّسالةِ بأنْ قَلَّبَه في أطوار الفَضائِل، وما تتضَمَّنُه مِن خِصالِ المروءةِ والفُتوَّةِ التي استكَّنَّتْ في نفْسِه؛ مِن فِعل المعروفِ، وإغاثةِ الملهوف، والرَّأفةِ بالضَّعيف، والزُّهدِ، والقَناعةِ، وشُكر رَبِّه على ما أسدى إليه، ومِن العَفافِ، والرَّغبةِ في عِشرةِ الصَّالحينَ، والعمل لهم، والوَّفاءِ بالعَقدِ، والثَّباتِ على العَهدِ، حتَّى كان خاتِمةَ ذلك تشريفُه بالرِّسالةِ؛ لِيَعتبرَ المُشركون بذلك -إن كان لهم اعتِبارٌ - في مُقايَسةِ تلك الأحوالِ بأجناسِها مِن أحوال النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فيَهتَدوا إلى أنَّ ما عَرَفوه به مِن زَكيِّ الخِصال قَبْلَ رسالتِه، وقَويم سيرتِه، وزَكاءِ سَريرتِه، وإعانتِه على نوائِب الحَقِّ، وتزَوُّجه بأَفْضَل امرأةٍ مِن نِساءِ قَومِه: إنْ هي إلَّا خِصالٌ فاذَّةٌ فيه بيْنَ قَومِه، وإنْ هي إلَّا بَوارِقٌ لانهطالِ سَحابِ الوَحي عليه. واللهُ أعلَمُ حيثُ يجعَلُ رِسالاتِه؛ ولِيأتسيَ المُسلِمونَ بالأُسوةِ الحَسَنةِ مِن أخلاقِ أهل النُّبوَّةِ والصَّلاح(١).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغَجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ أنَّ هذين الوَصفَينِ ينبغي اعتبارُهما في كلِّ مَن يَتولَّى للإنسانِ عَمَلًا بإجارة أو غيرها؛ فإنَّ الخَللَ لا ينبغي اعتبارُهما أو فَقْدِ إحداهما، وأمَّا باجتماعِهما فإنَّ العَمَلَ يتمُّ ويَكمُلُ (٢).
يكونُ إلَّا بفَقْدِهما أو فَقْدِ إحداهما، وأمَّا باجتماعِهما فإنَّ العَمَلَ يتمُّ ويَكمُلُ (٢).
فهذا الكلامُ كلامٌ جامِعٌ للمَقصودِ؛ لأنَّ مَنِ اجتمعت فيه الكفاءةُ والأمانةُ جَديرٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١١، ١١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٤).



بتَفويض الأشغالِ إليه، والتَّعويل في النُّهوض بأعبائِها عليه(١١).

٣- في تقديم القوَّة على الأمانة في قوله تعالى: ﴿ قَالَتَ إِحْدَنهُمَا يَتَأْبَتِ ٱسۡتَغْجِرُهُ ۖ لِإِنَّهُ حَمِ مِن الْمَانة ؛ لأَنَّه كم مِن الشَّعَ جَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ دَليلٌ على أنَّها أهَمُّ مِن الأمانة ؛ لأنَّه كم مِن إنسانٍ أمين، ولا يُخشى منه الخيانةُ أبدًا، لكِنَّه ضعيفٌ لا يُنتجُ ولا يُثمِرُ! وكم مِن إنسانٍ قويٍّ في أداء عمَلِه، لكِنَّه ضعيفٌ في أمانته! فالثَّاني أحسَنُ لإقامةِ العَمَلِ؛ ولهذا تجدُ كثيرًا مِن الناس -الَّذين لَدَيْهم قوَّةٌ وحزمٌ وتصرُّفٌ- تجدُهم يُنتِجونَ مِن قوم ضُعَفاءَ وعِندَهم أمانةٌ (٢)!

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأْبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ الْقَوِيُ ٱلْأَمِينُ ﴾ دَليلٌ على أنَّ ظاهِرَ عَمَلِ الطَّاعةِ في الإنسانِ يُستدَلُّ به على عدالتِه وأمانتِه (٣).

٥- الزَّواجُ مِن سُنَنِ المُرسَلينَ، كما قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلُنَا رُسُلًا رُسُلًا وَسُلَنَا رُسُلًا مُن فَبِلَ عَن فَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَجًا وَذُرِيَّةً ﴾ [الرعد: ٣٨]، وكما فعَلَ صاحبُ مَدْينَ مع موسى بنِ عِمْرانَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ حينَ قال له: ﴿ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَفِي تَمَنِى حِجَجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشَرًا فَمِنْ عِندِكَ ﴾ (١٠).

٦- في قولِه تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَك ﴾ إلى آخرِ الآياتِ: اعتبارُ الإيجابِ والقَبولِ في عقْدِ النّكاحِ (٥): الإيجابِ مِن صاحِبِ مَدْيَنَ؛ لِقَولِه: ﴿أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَك ﴾ والقَبولِ في عقْدِ النّكاحِ (٥): الإيجابِ مِن صاحِبِ مَدْيَنَ؛ لِقَولِه: ﴿أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَك ﴾ [القصص: ٢٧]، والقَبولِ مِن موسى، بقَولِه:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٧٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٥/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٥٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ٧٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٣).



﴿ ذَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾، ومعناه: إنِّي مُوافِقٌ وقابِلٌ (١).

٧- قال الله تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ ﴾ احتَجَّ بها بعضُهم على جوازِ أَنْ يُكتَبَ في الصَّدَاقِ «أَنكَحْتُه إِيَّاها»، خلافًا لِمَنِ اختارَ «أَنكحتُها إِيَّاه» قائلًا: لأَنَّه إِنَّما يملكُ النِّكاحَ عليها لا عليه (٢)!

٨- قَولُه تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُأَنَ أُنكِحَكَ ﴾ استُدِلَّ به على أنَّ اليَسارَ لا يُعتبَرُ في الكفاءة؛ فإنَّ موسى عليه السَّلامُ كان حينَئذِ فَقيرًا (٣).

9 - قال صاحِبُ مَدْيَنَ لموسى عليه السَّلامُ: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى اَبْنَتَى َ هَنتَيْنِ ﴾ ولم يقُلُ: (أَنكَحْتُك على أَن تَأْجُرَني)، وهذا يدُلُّ على أَنَّ العُقودَ تنعقِدُ بما دلَّ عليها؛ لأنَّ الإرادةَ عن الشَّيءِ ليست هي الشَّيءَ؛ ولذلك فلو قال الرَّجُلُ لامرأته: أُريدُ أَنْ أُطلِقكِ، فلا يكونُ طلاقًا؛ لأنَّ الإرادةَ غيرُ الفِعلِ، لكِنْ هذا يدُلُّ على القَولِ الرَّاجِح، وهو أَنَّ العُقودَ تنعَقِدُ بما دلَّ عليها، وليس لها صِيغةٌ مُعَينةٌ، حتى إنَّه رُبَّما تنعقِدُ بالفِعلِ كما في انعقادِ البَيع بالمُعاطاة (1).

• ١٠ قوله تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أَنكِ حَكَ ... ﴾ الآية. فيه عَرْضُ الوليِّ ابنته على الرَّجلِ، وهذه سُنَّةٌ قائمةٌ؛ عرَضَ صالحُ مَدْينَ ابنته على صالح بني إسرائيل، وعرَض عمرُ بنُ الخطَّابِ ابنته حفصة على أبي بكر وعثمانَ، قال ابنُ عمرَ: لَمَّا تأيَّمَتْ حفصة قال عمرُ لعثمانَ: إنْ شِئْتَ أنكحتُك حفصة بنتَ عمرَ...

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ١١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٤). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١١٦).



الحديثُ (۱). فمِنَ الحسَنِ عَرْضُ الرَّجُلِ وليَّتَه على الرَّجلِ الصَّالحِ؛ اقتِداءً بالسَّلفِ الصَّالحِ (۲). الصَّالح (۲).

١١- في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَ هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَفِى ثَمَنِي حِجَجٍ ﴾ دليلٌ على أنَّ وَلِيَّ البنتِ في التَّزويجِ أبوها (٣)، فالإنكاحُ إلى الوَليِّ، لا حقَّ للمرأةِ فيه، خِلافًا لأبي حَنيفةَ في بعضِ صُورِه، بأنْ تكونَ بالغةً عالِمةً بمصالح نفْسِها؛ فإنَّها تَعقِدُ على نفْسِها بمَحضَرٍ مِن الشُّهودِ (٤)!

17 - قال تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى ﴾ استدَلَّ مالكُ بهذه الآية على إنكاحِ البكرِ بغيرِ استئمارٍ؛ لأنَّه لم يَذكُرْ فيها استِثمارًا(٥)، وهو أخذُ بظاهرِ الآية(١).

لا يصِعُّ النِّكَاحُ بدونِ وليٍّ، وهو مذهبُ الجمهورِ. يُنظر: ((الشرح الكبير)) للدردير (٢/ ٢٢٠)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٧/ ٥٠)، ((كشاف القناع)) للبُّهُوتي (٥/ ٤٨). وذلك خلافًا للحنفيَّةَ. يُنظر: ((فتح القدير)) للكمال ابن الهُمام (٣/ ٢٥٥).

(٥) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٤٠٧).

قال ابن العربي: (وقال به الشَّافعيُّ، وكثيرٌ مِنَ العلماءِ. وقال أبو حنيفةَ: إذا بلغَتِ الصَّغيرةُ فلا يُرَوِّجُها أحدٌ إلَّا برضاها؛ لأنَّها بلغَتْ حدَّ التَّكليفِ، فأمَّا إذا كانت صغيرةً فإنَّه يُرَوِّجُها بغيرِ رضاها؛ لأنَّه لا إذْنَ لها، ولا رضاءَ، بغيرِ خِلافٍ). ((أحكام القرآن)) (٣/ ٥٠٦). ويُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٧١)، ((تفسير أبي حياًن)) (٨/ ٢٩٩).

(٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ١٠٩).

ثمَّ قال: (ولِمَن يَمنَعُ ذلك أن يقولَ: إنَّ عدَمَ التَّعرُّضِ له لا يَقتضي عدَمَ وُقوعِه). ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٤٠٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٥٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٩٩).



١٣ - في قَولِه تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَىَ هَنتَيْنِ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَفِ ﴾ أنَّه تجوزُ الإجارةُ بالمَنفعة، ولو كانت المنفعةُ بُضعًا(١).

١٤ - قولُه تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَفِ ﴾
 دلَّ على أنَّه يجوزُ أن يُشْرَطَ لِلْوَليِّ منفعةٌ وعلى أنَّ عَقدَ النِّكاحِ لا تُفسِدُه الشُّروطُ التي لا يُوجبُها العَقدُ (٢).

١٥ - قولُه تعالى: ﴿إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَيَّ هَنتَيْنِ عَلَى أَن تَأْجُرَفِ ﴾ استُدِلَّ به على صِحَّةِ الإجارةِ بالطُّعمةِ والكِسوةِ،كما جرَتْ به العادةُ (٣).

17 - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَفِ ثَمَنِيَ حِجَجٍ ﴾ فيه جوازُ الإجارةِ على كلِّ عملٍ معلومٍ في نفعٍ معلومٍ أو زمنٍ مسمَّى، وأنَّ مَرَدَّ ذلك إلى العُرفِ (٤).

1٧ - في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنِّ أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى أَبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٰ أَن تَأْجُرَفِى ثَمَنِي حِجَجٍ ﴾ دَليلٌ على أنَّ الإجارة على ما لا يمكِنُ أن يَخلُصَ مِن المجهولِ، وليس في وُسْعِ الأجيرِ والمستأجِرِ: جائزةٌ حلالٌ لا يُفسِدُها المجهولُ الَّذي لا يمكِنُ تَعريتُها منه؛ إذ لو جَهِدَ الرَّاعي أو صاحِبُ الغنَمِ أَنْ يُسَمِّيا موضِعَ المَرْعَى والمسرَح، ومِقدارَه، والسَّقْيَ وأورادَه؛ ما قَدَروا عليه بوجهٍ مِن الوُجوهِ (٥٠).

١٨ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَإِنْ أَتُمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكً ﴾ أنَّه يجوزُ أَنْ يَجعلَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٩١)، ((تفسير ابن عادل)) (١٥/ ٢٤٣).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۲۳۰)، ((تفسير ابن عادل)) (٢٤٣/١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تيسير اللطيف المنان)) للسعدى (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٥٦١).



الإنسانُ العَمَلَ عَمَلينِ: عَمَلًا واجبًا، وعَمَلًا تَبَرُّعًا؛ فيجوزُ للإنسانِ أَنْ يَطلُبَ استئجارَ شَيءٍ ما -مثلًا - عَشْرَ سنَواتٍ بالأُجْرِ، وسَنتينِ تَبَرُّعًا مِن صاحبِها برَغبتِه ومَشيئتِه (۱).

19 - قُولُ الله تعالى حِكايةً عن صاحِبِ مَدْيَنَ مُخاطِبًا موسى عليه السَّلامُ: ﴿ سَتَجِدُ فِ إِن شَكَآءَ اللهُ مِن الصَّلِحِينَ ﴾ ليس هذا مِن تزكيةِ النَّفْسِ المَنهيِّ عنه؛ لأنَّ المَنْهيُّ عنه ما قَصَد به قائِلُه الفَخرَ والتَّمَدُّح؛ فأمَّا ما كان لغَرَضَ في الدِّينِ أو المعامَلةِ، فذلك حاصِلُ لداع حَسَن، كما قال يوسُفُ عليه السَّلامُ: ﴿ آجْعَلُنِي عَلَى خَزَآبِنِ ٱلْأَرْضُ إِنِّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢) [يوسف: ٥٥].

• ٢ - قَولُه تعالى: ﴿ فَالِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾ استُدِلَّ به على أنَّ العُقودَ ليست لها صِيغٌ مُعَيَّنَةٌ، فتَنعَقِدُ بما دَلَّتْ عليها، وكذلك الفُسوخُ، وكذلك الولاياتُ؛ كلُّ التَصَرُّفاتِ مِن عُقودٍ وفُسوخٍ وولاياتٍ فإنَّها تَصِحُّ بما دلَّ عليها، ولا يُشتَرطُ لها لَفظٌ مُعَيَّنُ، بل تجري على ما يَتعارَفُه النَّاسُ بيْنَهم (٣).

٢١- في قُولِه تعالى: ﴿ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ ﴾ أَنَّ العُقودَ عهودٌ في الحقيقةِ، وهو كذلك؛ لأَنَّ كلَّ إنسانٍ يَعقِدُ مع شخص فَقَدِ التزَمَ أَلَّا يَخونَه، والتزمَ أَنْ يفيَ له بمقتضى هذا العَقدِ؛ فيكُونُ بذلك عهدًا (٤٠).

٢٢ - جوازُ عقْدِ الإجارةِ وغيرِها مِن العقودِ مِن دونِ إشهادٍ؛ لِقَولِه: ﴿ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٠٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٣٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩).



٢٣ - في قَولِه تعالى: ﴿ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ جوازُ تخصيص العموم لغَرَض، أي: جوازُ تعليقِ الشَّيءِ العامِّ بأمرِ خاصِّ بغَرَضٍ؛ فإنَّ قَولَه: ﴿ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ يقتضي تخصيصَ وكالةِ اللهِ سُبحانَه وتعالى بما قالاهُ فقط، ولكِنَّ الأمرَ ليس كذلك، إنَّما خُصِّصَ هذا لغَرَض العنايةِ به (۱).

٢٤ - في قُولِه تعالى: ﴿عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾ جوازُ إشهادِ اللهِ على العَقدِ، ولكنْ شرعًا لا يُقتصَرُ على ذلك، لكنْ باطنًا فيما بيْنَهم وبيْنَ اللهِ يُكتفى به؛ ويستفيدُ الرَّجُلُ إذا أشهدَ اللهَ أو جَعَلَه الوكيلَ الحفيظَ المراقِبَ أَنْ يُذَكِّرَ بانتقام اللهِ منه إذا خالَفَ أو خان؛ فمَن أشهدَ اللهَ ثمَّ خان فقد استَخَفَّ به، وهي كذلك في حقِّ اللهِ عزَّ وجلَّ (٢٠)!

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَنْهُمَا يَكَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرُهُ ۚ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُ الْقَوِيُ الْقَوِيُ الْقَرِينَ ﴾ حُذِف ما لَقِيَه مُوسى مِن الجَزاءِ بإضافتِه وإطعامِه، وانتُقِلَ منه إلى عَرض

<sup>=</sup> واستُدِلَّ بالآيةِ أيضًا على عدمِ اشتراطِ الإشهادِ في النَّكاحِ؛ لأَنَّه اكتفَى بشهادةِ الله، ولم يُشهِدْ أحدًا مِن الخلْقِ. يُنظر: ((الإكليل في استنباط التنزيل)) للسيوطي (ص: ٢٠٤). ويُنظر أيضًا: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٥٠٩).

لَكُنَّ مذهبَ الجمهورِ مِنَ الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحنابلةِ عدَمُ صحَّةِ عَقدِ النِّكاحِ بدونِ شُهودٍ. يُنظر: ((الفتاوى الهندية)) (٢/٧١)، ((روضة الطالبين)) للنووي (٧/ ٤٥)، ((كشاف القناع)) للبُهُوتي (٥/ ٦٥).

أمَّا المالكيَّةُ فيرَوْنَ أنَّ الإشهادَ واجبٌ وهو مندوبٌ عندَ العقدِ، فإن لم يحصُلِ الإشهادُ عندَ العقدِ فإنَّه يكونُ واجبًا عندَ البناءِ، وإن بنى بها بدونِ إشهادٍ فُسِخَ النَّكاحُ بطلقةٍ مِن قِبَلِ الحاكِمِ. يُنظر: ((الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقى)) (٢/٢١٦).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



إحدَى المرأتينِ على أبيها أنْ يَستأجِرَه للعملِ في ماشِيَتِه؛ إذ لم يكُنْ لهم ببَيتِهم رجُلٌ يقومُ بذلك، وقد كبِرَ أبوهما، فلمَّا رأَتْ أمانتَه ووَرَعَه رأَتْ أنَّه خيرُ مَن يُسْتأَجَرُ للعمل عندَهم؛ لقُوَّتِه على العمل وأمانتِه (۱).

- قولُه: ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسۡتَغُجَرْتَ ٱلْقَوِى ٱلْأَمِينُ ﴾ تعليلٌ جارٍ مَجرى الدَّليلِ على أَنَّه حَقيقٌ بالاستئجارِ (٢). وهو أيضًا كلامٌ حكيمٌ جامعٌ؛ لأَنَّه إذا اجتَمَعتْ هاتانِ الخَصْلتانِ -الكِفايةُ والأمانةُ - في القائم بالأمرِ، فقد فرَغَ البالُ، وتمَّ المُرادُ، وقد اسْتغْنَتْ بإرسالِ هذا الكلامِ الذي سِياقُه سِياقُ المثلِ والحِكمةِ أَنْ تقولَ: استأجِرْه لِقُوَّتِه وأمانتِه. وهو أيضًا أجمَلُ في مَدْحِ النِّساءِ للرِّجالِ مِن المدْحِ الخاصِّ، وأَبْقَى للحِشْمةِ، وخُصوصًا إنْ كانتْ فَهِمَتْ أَنَّ عَرَضَ أَبيها أَنْ يُزَوِّجَها منه (٣).

- وأيضًا مَجِيءُ هذا العموم ﴿إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِيُّ ٱلْأَمِينُ ﴾ عقب الحديثِ عن شخص مُعيَّن يُؤذِنُ بأنَّ المُتحدَّثَ عنه ممَّن يَشمَلُه ذلك العمومُ؛ فكان ذلك مُصادِفًا المَحَزَّ مِن البلاغة؛ إذ صار إثباتُ الأمانة والقوَّة لهذا المُتحدَّثِ عنه إثباتًا للحُكم بدليل، فتقديرُ معنى الكلام: استأجِرْه؛ فهو قويُّ المُتحدَّثِ عنه إثباتًا للحُكم بدليل، فتقديرُ القويُّ الأمينُ؛ فكانت الجُملةُ مُشتمِلةً أمينُ، وإنَّ خيرَ مَنِ استأجرَ مُستأجِرٌ القويُّ الأمينُ؛ فكانت الجُملةُ مُشتمِلةً على خُصوصيَّة تقديم الأهَمِّ، وعلى إيجازِ الحذْف، وبذلك استوَفَتْ غاية مُقْتضى الحال؛ فكانتُ بالِغةً حدَّ الإعجاز العالى العَلَى العَلَى العَلَى العَالَ العَلَى ا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۰۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري - حاشية ابن المنير)) (٣/ ٢٠٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٩٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠/ ١٠٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٠٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٦/٢٠).

- وجُعِلَ ﴿ غَيْرَ مَنِ السّتَعْجَرْتَ ﴾ اسمًا لـ (إنَّ)، وجُعِلَ ﴿ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ خبرًا، مع صِحَّة جَعلِ ﴿ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ هو اسم (إنَّ) - فإنَّهما مُتساويانِ في المعرفة مِن حيثُ إنَّ المُرادَ بالتَّعريفِ في الموصولِ المُضافِ إليه ﴿ غَيْرَ ﴾ ، وفي المُعرَّفِ باللَّامِ هنا: العُمومُ في كليهما؛ فأُوثِرَ بالتَّقديمَ في جُزأَي الجُملة ما هو أهمُّ وأولى بالعناية، وهو: خيرُ أجير؛ لأنَّ الجُملة سيقَتْ مَساقَ التَّعليلِ لجُملة ﴿ الشَّعَيْرِهُ ﴾ ، فوصْفُ الأجيرِ أهمُّ في مقام تَعليلها، ونفسُ السَّامعِ المُدُّ تَرقُّبًا لحالِه. أو هو مِن القلْبِ للمُبالَغة. ولمَّا كان مُقْتضى الحالِ -أي: شَيخوختُه وحياؤُهما - هو الَّذي أوجَبَ قيِّمًا يَهتَمُّ بها، ومُستأُ جَرًا يَستأجِرونه لها؛ كان ذلك مطلوبًا لِذَاتِه، وكانت القوَّةُ والأمانةُ تابعتينِ له تُعرَفُ بالذَّوقِ. الشّائعي أو يُقال: إنَّ الفاصلةَ هي التي استَدْعَت تأخيرَ ﴿ الْأَمْيِنُ ﴾ ، و﴿ الْأَمِينُ ﴾ ، و﴿ الْأَمْينُ ﴾ ، و﴿ الْأَمِينُ ﴾ ، و﴿ الْأَمْينُ ﴾ . و﴿ الْأَمْينُ ﴾ . و﴿ الْأَمْينُ ﴾ . و النّامِي السّتَدْعي مُقارَنة ﴿ الْقَوْتُ التِي استَدْعَت تأخيرَ ﴿ الْأَمْينُ ﴾ ، و﴿ الْأَمْينُ ﴾ . و النّامِي السّتَدْعي مُقارَنة هُ الْقَوْتُ هُ معه (١٠).

- وورَدَ الفِعلُ ﴿ ٱسۡتَغۡجَرْتَ ﴾ بلَفظِ الماضي؛ للدَّلالةِ على أنَّه أمْرٌ قد جُرِّبَ وعُرِفَ (٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ إِنِي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى هَنتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي
 ثَمَنِىَ حِجَجٍ فَإِنْ ٱتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِ إِن
 شَاءَ ٱللهُ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴾

- في قولِه: ﴿ وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَ عَلَيْكَ ﴾ إيجازٌ بَليغٌ؛ فحقيقةُ: شقَقْتُ عليه، وشقَّ عليه، وشقَّ عليه الأَمْرُ: أَنَّ الأَمرَ إذا تَعاظَمَك، فكأنَّه شقَّ عليك ظنُّك باثنين؛ تقولُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۳۰٪، ٤٠٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٣٨/١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٠٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ١٠٥، ١٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠٤).



تارةً: أُطِيقُه، وتارةً: لا أُطِيقُه، فهو مُترجِّخٌ بيْن اليأس والرَّجاءِ(١).

 ٣- قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَينِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُذُونَ عَلَيً وَٱللّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَا عُدُونَ عَلَى ﴾ وقَعَتْ (ما) في ﴿ أَيَّمَا ﴾ صِلَةً للتَّأْكيدِ؛ لِيَصيرَ الموصولُ شَبيهًا بأسماءِ الشَّرطِ؛ لأنَّ تأكيدَ (ما) في اسم الموصولِ مِن الإبهامِ يُكسِبُه عُمومًا، فيُشْبِهُ الشَّرطَ؛ فلذلك جُعِلَ له جوابٌ كَجَوابِ الشَّرطِ (٢).

- وقولُه: ﴿ فَلَا عُذُونَ عَلَى ﴾ أبلَغُ في إثباتِ الخِيَرةِ، وتَساوي الأَجَلَينِ في القضاءِ مِن أَنْ يُقالَ: (إنْ قضَيْتُ الأقصَرَ فلا عُدوانَ علَيَّ) (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٠٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣١٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۰۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٠).





#### الآيات (۲۹-۴۹)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ اَلَسُ ﴾: أي: أبصَرَ وأحَسَّ، والإيناسُ: الرُّؤيةُ، والإحساسُ بالشَّيءِ، وأصلُ (أنس): يدُلُّ على ظُهور الشَّيءِ (١٠).

﴿ الطُّورِ ﴾: الطُّورُ اسمُ جبلٍ مخصوصٍ، وقيل: اسمُّ لكلِّ جبلٍ، وقيل: هو الجبلُ المنبِتُ دونَ غيرِه، وأصلُ (طور): يدُلُّ على الامتدادِ في شَيءٍ مِن مكانٍ أو زمانِ (۲).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۱)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۳۸/۱۸)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٨١،٥٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٠)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٢٨)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٥٩٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٩).



﴿ حَذْوَةً ﴾: أي: قِطعةٍ غَليظةٍ مِنَ الحَطَبِ فيها نارٌ لا لهبَ فيها (١).

﴿ تَصُطَلُوكَ ﴾: أي: تَستَدفِئونَ، والصَّلا: النَّارُ العظيمةُ، وأصلُ (صلى) هنا: لَنَّارُ (٢٠).

﴿ شَاطِي ﴾: أي: جانِبِ (٣).

﴿ ٱلْمُقْعَةِ ﴾: أي: القطعةِ مِن الأرضِ المتميِّزةِ عن غيرِها، وأصلُ (بقع): مُخالَفةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

﴿ جَانَ ﴾: جِنسٌ من الحيَّاتِ خَفيفٌ سَريعٌ، وأصلُ (جنن): يدُلُّ على سَتْرٍ (٥٠). ﴿ يُعَقِّبُ ﴾: أي: يَرجِعْ، وأصلُ (عقب): يدُلُّ على تأخيرِ شَيءٍ، وإتيانِه بعدَ غيرِه (٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/ ٢٣٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٨٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/ ۲٤۱)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٥١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٠٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸ / ٢٤١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٨٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٥٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٨١)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٣٨٣)، ((تفسير الألوسي)) ابن الجوزي)) ((٣٨٣/٣)، ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (٢٠/ ٣٤٧)، ((تفسير الألوسي)) (١١٣/٢٠). ((تفسير ابن عاشور)) (١١٣/٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٥٨)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٢٢)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٨)، ((غريب =

﴿ اَسَٰلُكَ ﴾: أي: أدْخِلْ، وأصلُ (سلك): يدُلُّ على نُفوذِ شَيءٍ في شَيءٍ ('). ﴿ اَسَٰلُكَ ﴾: أي: جَيبِ قَميصِك، وهو مَدخَلُ الرَّأْسِ منه المفتوحُ إلى الصَّدرِ (''). ﴿ جَنَاعَكَ ﴾: أي: يَدَك، وأصلُ (جنح): يدُلُّ على المَيلِ، وسُمِّيَ الجناحانِ جَناحَينِ؛ لِمَيلِهما في الشِّقَينِ ('').

﴿ الرَّهْبِ ﴾: أي: الخوفِ والرَّهبةِ، والرَّهْبةُ والرَّهْبُ: مخافةٌ مع تحرُّزِ واضْطِرابِ، وأصلُ (رهب): يدُلُّ على خَوفٍ (١٠).

﴿ فَلَانِكَ ﴾: أي: العصا واليدُ، وذانِك: اسمُ إشارةٍ، تثنيةُ (ذاك)، وبالتَّشديدِ (ذَاكُ) تثنيةُ (ذلك) (٥٠).

﴿ رِدْءًا ﴾: أي: مُعينًا، يُقالُ: فلانٌ رِدْءٌ لفُلانِ: أي: يَنصُرُه ويَشُدُّ ظَهرَه، وأصلُه مِن قَولِهم: ردأتُ الحائِطَ: إذا دعَمْتَه بخَشَب أو نحوه؛ لئلَّا يَسقُطَ (١٠).

<sup>=</sup> القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٦).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٤١/ ٢٤٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٩٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۹٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٩١، ٤٩٧)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٣)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٩٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٤٨٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (/١٨ / ٢٤٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٤٧)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٤٦/١٨)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٥١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٤٩)، =



﴿ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ ﴾: أي: سنُعينُك، ونقَوِّيك، وأصلُ (شدد): يدُلُّ على قوَّةٍ في الشَّيء، والعَضُدُ: ما بيْنَ المِرفَقِ إلى الكَتِفِ، وكلُّ مُعِينِ فهو عضدٌ، وعاضَدَني فلانٌ، أي: عاوَنَني، وشَدُّ العَضُدِ مَثلٌ في التَّقويةِ والإعانة؛ وذلك أنَّ مَن قَوَّيتَ عَضُدَه فقد أعَنْتَه (١).

﴿ سُلْطَنَا ﴾: أي: حُجَّةً، وبُرهانًا، وأصْلُ السُّلطانِ: القوَّةُ والقهرُ، مِنَ التَّسلُّطِ؛ ولذلك سُمِّى السُّلطانُ سُلطانًا(٢).

## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: فلمَّا أنهى موسى سنواتِ رَعْيِه للغنَم، وسار بأهلِه إلى مِصرَ؛ أبصَرَ مِن جهةِ الجبَلِ نارًا مُضيئةً، فقال الأهلِه: الزَموا مكانكم؛ فإنِّي أبصَرْتُ نارًا، سأذهَبُ إليها؛ لعلِّي أرجِعُ إليكم مِن عندِها بخبرٍ يدُلُّنا على الطَّريقِ، أو آتي بقطعةٍ مُشتعِلةً مِن النَّارِ؛ لِتَستدفِئوا بها مِن البَردِ.

فلمَّا أتَى موسى إلى النَّارِ ناداه اللهُ مِن عن يمينِ موسى فى البُقعةِ المباركةِ مِن ناحيةِ الشَّجَرةِ، فقال له: يا موسى، إنِّي أنا اللهُ رَبُّ العالَمينَ الَّذي يكلِّمُك، واطرَحْ عَصاك. فألقى موسى عصاه، فلمَّا رآها تتحرَّكُ بسُرعةٍ كأنَّها حيَّةُ، ولَّى مُسرِعًا ولم يلتَفِتْ؛ لشِدَّةِ خَوفِه، فقال اللهُ له: يا موسى، ارجِعْ ولا تخَفْ؛ إنَّك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۱۷۹) و (٤/ ٣٤٨)، ((البسيط)) للواحدي (١/ ٢٥١) و (١٧٩/ ٣٩٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧١)، ((تفسير القرطبي)) (١/ ٢٣١)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩١٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۱۳)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٩٥)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲٤٧، ٤٢٠، ٧٢٤، ٥٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٣٧/ ١٣٧).





مِنَ الآمِنينَ، أَدْخِلْ يَدَكَ في جَيبِك -وهو فَتحةُ الثَّوبِ مَكَانَ دُخُولِ الرَّأْسِ-تَخْرُجْ بَيضاءَ بياضًا عظيمًا مِن غير عَيبِ أو مَرَض، واضمُمْ يَدَكَ إلى صَدرِك؛ فيذهَبَ ما أصابك مِن الخَوفِ، فهاتان آيتانِ مِن رَبِّكَ إلى فِرعَونَ وأشرافِ قَومِه؛ إنَّهم كانوا قومًا كافرينَ خارجينَ عن طاعةِ الله.

قال موسى: ربِّ إنِّي قتَلْتُ مِن قَومِ فِرعَونَ نفْسًا، فأخافُ أن يقتُلوني، وأخي هارونُ هو أفصَحُ مني لِسانًا، وأحسَنُ بيانًا؛ فاجعَلْه رَسولًا معي إلى فِرعَونَ، ومُعينًا لي على دَعوتِهم؛ إنِّي أخافُ أن يكَذِّبوني.

قال اللهُ له: سنُقَوِّيك بإرسالِ أخيك معك، ونجعَلُ لكما حُجَّةً على فِرعَونَ وقَومِه، وتمتَنِعانِ منهم بسبَبِ آياتِنا؛ فلا يُصيبونكما بضَرَرٍ، أنتما وأتباعُكما غالِبونَ لهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوّاً إِنِّ ءَانَسَتُ نَارًا لَعَلَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ﴾. ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ ءَانَسَ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ نَارًا ﴾.

أي: فلمَّا أنهى موسى سَنَواتِ رَعْيِه للغَنَمِ، وسار بزَوجِه إلى مِصرَ؛ أبصَرَ مِن جِهةِ الجَبَل نارًا مُضيئةً (١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۳۲، ۲۳۸)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۱۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۳٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥).

قال السعدي: (﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ يحتمِلُ أنَّه قضَى الأجلَ الواجبَ، أو الزائدَ عليه، كما هو الظنُّ بموسى ووفائه). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥)

ممن اختار أنَّه قضَى العشرَ سنين: مقاتلُ بن سليمان، ومكي، وابنُ كثير، والشوكاني، والشنقيطي، ونسبه ابنُ عثيمين إلى أكثر المفسرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣٤٣/٣)، =



عن سعيد بن جُبير، قال: (سألني يهوديٌّ مِن أهلِ الحِيرةِ: أيَّ الأَجَلَينِ قضى موسى؟ قلتُ: لا أدري، حتَّى أقدَمَ على حَبرِ العَربِ فأسألَه، فقدمتُ فسألتُ ابنَ عبَّاس، فقال: قضى أكثرَهما وأطْيَبَهما؛ إنَّ رَسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قال فعَلَ) (١).

﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُوا ۚ إِنِّي ءَانَسْتُ نَازًا لَّعَلِّيٓ ءَاتِيكُمْ مِّنْهَا بِخَبَرٍ ﴾.

أي: قال موسى لامرأته: أقيموا مَكانكم؛ فإنّي أبصَرْتُ نارًا، سأذهَبُ إليها راجيًا أن أرجِعَ إليكم مِن عندِها بخبرِ عن الطّريقِ(٢).

= ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٢٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣١)، ((تفسير الشوكاني)) (197/8)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (17/8)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: 178).

وممن اختار هذا القولَ مِن السلف: ابنُ عبَّاسٍ، ثبَت ذلك عنه، وأخرَجه البخاريُّ في ((صحيحه)) (٢٦٨٤) بسندِه عن سعيدِ بنِ جبيرِ عندَما سأَله يهوديُّ: أيَّ الأجلينِ قضَى موسَى؟ فسأَل سعيدُ ابنُ جُبير ابنَ عبَّاس رضى الله عنهمًا، فأجابَه بأنَّ موسى عليه السلامُ قضَى أكثرَهما.

وذكر ابنُ كثير أنَّه قد يُستفاد هذا أيضًا مِن الآيةِ الكريمةِ مِن قولِه: ﴿ فَلَمَّا قَضَى مُوسَى ٱلأَجَلَ ﴾ أي: الأكملَ منهماً. ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٤).

وأيضًا فهذا هو الظنُّ بموسَى عليه السلامُ وكرمِه ووفائِه. ينظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة القصص)) (ص: ١٣٤).

ويحتملُ أنّه قضَى الأجلَ الواجبَ ثماني سنين؛ فإنّه هو الواجبُ عليه، وموسَى كان في اشتياقِ إلى بلادِه بمصرَ، وقد قال فيما سبَق معتذرًا ﴿ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ فَضَيْتُ فَلاَ عُدُونَ عَلَى ﴾، وهذه جملةٌ قد تشيرُ إلى أنّه يريدُ أن يقتصرَ على الأجلِ الواجبِ، وإلا فمن المعلومِ أنّه إذا قضَى الأجلَ الواجبَ فإنّه لا أحدَ يلومُه، أو يعتدي عليه. ينظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣٤). قال البقاعي: (والظَّاهِرُ أنَّه مكَثَ عندَه بعدَ الأَجلِ أيضًا مدَّةً؛ لأنَّه عطف بالواو قولَه: ﴿ وَسَارَ ﴾، ولم يجعَلُه جوابًا للمَّا). ((نظم الدرر)) (١٧٧).

(١) رواه البخاري (٢٦٨٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٣٩)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن =





## ﴿أَوْ جَاذُوهِ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴾.

أي: أو آتيكم مِن النَّارِ بقِطعة حَطِّبٍ مُشتَعلةٍ، راجيًا أن تَستدفئوا بها مِن البَردِ(١).

﴿ فَلَمَّا أَتَىٰهَا نُودِى مِن شَلِطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْبُقْعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَيَ إِفِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبِّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ آَنَا ﴾.

﴿ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِئ مِن شَطِعٍ ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ ﴾.

أي: فلمَّا أتَى موسَى إلى النَّارِ الَّتي أبصَرَها عندَ الجَبَلِ، ناداه اللهُ تعالى مِن جانِب الوادي الواقِع على يمين موسى عليه السَّلامُ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ هَلْ أَنْنَكَ حَدِيثُ مُوسَى ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّهُۥ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ﴾ [النازعات: 17، ١٥].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَنَكَ يُنَّهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا ﴾ [مريم: ٥٦].

= كثير)) (٦/ ٢٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٧٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣٥، ١٣٥).

واختار الزَّجَّاجُ ومكِّيٌّ أَنَّ معنى ﴿ لَعَلِيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَ كَا بِحَبَرٍ ﴾ أي: لعلِّي أعلَمُ لِمَ أُوقِدَتْ. يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٤٢)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٢٥٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٥٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٢٣٩، ٢٤١)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨١٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۱/۱۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/ ۲۳۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱۲/۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۱٤۱،۱٤٠).

قال ابنُ كثير: (أي: مِن جانِبِ الوادي ممَّا يلي الجبَلَ عن يمينِه، مِن ناحيةِ الغَربِ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِ الْفَرْفِ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ [القصص: ٤٤]، فهذا ممَّا يُرشِدُ إلى أنَّ موسى قصدَ النَّارَ إلى جهةِ القِبْلةِ، والجَبَلَ الغربيَّ عن يمينِه). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٤). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠ / ١١٢).



#### ﴿ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَارَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾.

أي: ناداه في قِطعةِ الأرضِ الَّتي أَحَلَّ اللهُ فيها البَرَكة (١) مِن ناحيةِ الشَّجَرةِ الَّتي في جانِبِ الوادي الأيمَنِ (٢).

﴿ أَن يَنْمُوسَىٰ إِنِّتِ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

أي: نادَى اللهُ موسَى فقال له: يا موسَى، إنَّ الَّذِي يُكَلِّمُك هو أنا اللهُ ربُّ جميع الخلائِقِ، الَّذي لا إلهَ غيري (٣).

﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا أَمَّتُزُ كَأَنَّهَا جَآنُّ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَعْمُوسَىٓ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ لَآلًا ﴾.

﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ ﴾.

أي: واطرَحْ عصاك الَّتي معك على الأرض(٤).

﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَٰتَزُ كَأَنَّهَا جَآنٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ﴾.

(۱) قال الواحدي: (﴿ ٱلْمُبُرَكَةِ ﴾ بتكليمِ الله سُبحانَه فيها موسى عليه السَّلامُ، وإتيانِه النُّبوَّةَ). ((الوجيز)) (ص: ۸۱۸). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٣/٢٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٤۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۸)، ((تفسير ابن كثير))
 (۲/ ٢٣٤)، ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (۱/ ۱۸۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۱۳)،
 ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۱٤۱ - ١٤٤).

- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٤٣/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٤/ ٢٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥).
- (٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲٤٣/۱۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۲۰۷/۲)، ((تفسير ابن فورك)) (۱/ ٥٠٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ١٤٩).



أي: فألقَى موسَى عصاه، فلمَّا رآها تتحرَّكُ وتَضْطَرِبُ كأنَّها حيَّةٌ في سُرعةِ حَرَكتِها، وشِدَّةِ اهتِزازِها؛ هرَبَ منها مُسرِعًا ولم يَرجِعْ أو يلتَفِتْ؛ لشِدَّةِ خَوفِه (١٠). 

﴿ يَنْمُوسَى مَ أَقِبِلْ وَلَا تَحَفَّ إِنَّكِ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾.

أي: قال اللهُ له: يا موسى، عُدْ إلى مكانِك و لا تخفْ؛ إنَّك في أمنٍ مِن أن ينالَك مَكو وهُ (٢).

﴿ اَسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوٓءِ وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُولِمُ اللللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

أي: أدخِلْ يَدَك في فَتحةِ قَميصِك -وهي الفتحةُ العُلويَّةُ مكانَ دُخولِ الرَّأسِ - فإذا أخرَجْتَها تخرُجُ بيضاءَ بياضًا عظيمًا مِن غيرِ عَيبٍ أو مَرَضٍ (٣)! فَوَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَك مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾.

أي: واضمُمْ يَدَك إلى صَدرك؛ فيذهَبَ ما أصابَك مِن الخَوفِ(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ ، ۲۶۳، ۲۶۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٥)، (نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ١٤٩، ١٥٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٤٤)، ((معاني القرآن)) للزجاج (۱۲۳/۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٤٤، ۲٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۸٥)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۲٤١)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۲۸۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۵).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٥٩١)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٢٤٥)، ((تفسير الله علي)) (١٨/ ١٣٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (٥٠: ١٥٥، ١٥٥).



#### ﴿ فَلَا نِكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

أي: فهاتانِ آيَتانِ وحُجَّتانِ مِن رَبِّك -تَحَوُّلُ عَصاكَ إلى حَيَّةٍ، وخُروجُ يَدِك مِن جَيبِك بَيضاءَ مِن غيرِ سُوءٍ - تَدُلَّانِ على الحَقِّ، أُرسِلُك بهما إلى فِرعَونَ وأشرافِ قَومِه وكُبَرائِهم (١).

## ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَكَسِقِينَ ﴾.

أي: أُرسِلُك بهاتينِ الآيتَينِ؛ لأنَّ فِرعَونَ ومَلاَّه قَومٌ مَطبوعونَ على الكُفرِ، مُتَّصِفونَ بالخُروج عن طاعةِ اللهِ(٢).

كما قال تعالى لموسى عليه السَّلامُ: ﴿ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٍ فِي يَسْمَا وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ [النمل: ١٢].

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ ٢٣ ﴾.

= وممَّن قال بأنَّ المرادَ ضَمُّ اليَدِ إلى الصَّدرِ؛ لإذهابِ خَوفِه: يحيى بنُ سلام، وابن جرير، والسمعاني، وابن كثير، وابن عثيمين. يُنظر: المصادر السابقة.

قال الواحدي: (وقوله: ﴿وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَامَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ قال مجاهدٌ: اضمُمْ إليك يدَك مِنَ الفَرَقِ. وهذا قولُ جميع المفسِّرينَ؛ قالوا: لَمَّا ألقى موسى عصاه فصارتْ جانًا رَهِبَ وفَزِعَ، فَأَمَرَه اللهُ أَن يَضُمَّ إليه جَناحَه؛ لِيَذَهَبَ عنه الفَزَعُ). ((البسيط)) (١٧/ ٣٨٥).

وقيل: المرادُ ضَمُّ يَدِه الَّتي صارت بيضاءَ إلى جَسدِه؛ لِتَعودَ إلى لَونِها الطَّبيعيِّ. وممَّن قال بهذا: البقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) (٢٨١/١٤).

قال العُلَيمي: (إذا هالَكَ أمرُ يدِك، وما تَرَى مِن شعاعِها، فأدخِلْها في جيبِك، تَعُدْ إلى حالتِها الأُولَى). ((تفسير العليمي)) (٥/ ١٩٣).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٤٦، ۲٤٩)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٣٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦١٥).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۹/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٣٥)، ((نظم الدرر)) (عنظر: ((تفسير الشوكاني)) (ع/ ١٩٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ١٥٩).





## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قال تعالى: ﴿ فَذَا نِلْكَ بُرُهُ اَنْ مِن رَّيِلِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِ يُهِ ﴾ تضمَّنَ ذلك أَنْ يذهَبَ موسى بهذينِ البُرهانينِ إلى فرعَونَ وقومِه؛ فعندَ ذلك طَلَبَ مِن اللهِ تعالى ما يُقوِّي قلْبَه، ويُزيلُ خَوفَه، فقال(١٠):

﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَنَلُتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴿ ٣٣﴾.

أي: قال موسى: ربِّ إنِّي قَتلْتُ مِن قَومِ فِرعَونَ نَفْسًا، فأخافُ -إنْ رأَوْني وحيدًا بلا ظَهيرٍ ومُعِين يُبيِّنُ لهم ما أُريدُ مِن القَولِ- أن يَقتُلوني قبلَ أن أتمكَّنَ مِن دَعوتِهم إلى الحَقِّرُ ٢٠٠.

﴿ وَأَخِى هَـٰرُونِ ﴾ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيَ ۖ إِنِي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿ اللّٰهِ ﴾.

﴿ وَأَخِى هَـُـرُونِ ثُهُ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ ﴾.

أي: وأخي هارونُ هو أحسَنُ مِنِّي بيانًا؛ فاجعَلْه رَسولًا معيَ إلى فِرعَونَ وقَومِه، ووزيرًا ومُعِينًا لي على دَعوتِهم، يُبيِّنُ ما أقولُ لهم (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸ / ۲۶۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢) يُنظر: ((الفواتح الإلهية)) للشيخ علوان (٢/ ٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥). قال الرازي: (أجمَع المفسِّرون على أنَّ المرادَ منه قَتْلُ ذلك القِبطيِّ بذلك الوكزِ). ((تفسير الرازي)) (١٧٦/١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٨ / ٢٤٩، ٢٥١)، ((تفسير الرازي)) (٢٤ / ٥٩٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢ / ٢٣٦)، ((الفواتح الإلهية)) للشيخ علوان (٢/ ٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥). قال ابنُ عاشور: (معنى تصديقِه إيَّاه: أن يكونَ سَببًا في تصديقِ فرعَونَ وَملَيْه إيَّاه؛ بإبانتِه عن الأُدلَّةِ الَّتِي يُلقيها موسى في مقامٍ مُجادَلةِ فِرعَونَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢١٦). ويُنظر: ((تفسير الزمخشرى)) (٣/ ٤٠٩).



كما قال تعالى حاكيًا دُعاءَ موسى: ﴿ وَٱخْلُلْ عُقْدَةُ مِن لِسَانِي \* يَفْقَهُواْ قَوْلِي \* وَٱجْعَل لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي \* هَرُونَ أَخِي \* ٱشْدُدْ بِهِ قَ أَزْرِي \* وَأَشْرِكُهُ فِيَ أَمْرِي \* كَلْ نُسَيِّمَكَ كَثِيرًا \* وَنَذَكُركَ كَثِيرًا \* إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا ﴾ [طه: ٢٧ - ٣٥].

﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾.

أي: أيِّدْني بأخي هارونَ؛ لأنِّي أخافُ ألَّا يُصَدِّقَني فِرعَونُ وقَومُه(١).

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ \* وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَنرُونَ ﴾ [الشعراء: ١٣،١٢].

﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَنِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ (٣٠) ﴾.

﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾.

أي: قال اللهُ لِموسى: سنُقوِّيك ونُعينُك بإرسالِ أخيك معك (٢).

﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَّا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَّا بِنَايَنِنَا ﴾.

أي: ونجعَلُ لكما حُجَّةً على فِرعَونَ وقَومِه، ومَهابةً في قُلوبِهم منكما، فيكونُ لكما الظُّهورُ والغَلَبةُ عليهم، وتَمتَنِعانِ منهم؛ بسَبَبِ آياتِنا، فلا يؤذونكما(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۰۸)، ((تفسير السمعاني)) (۲/ ۱۳۹)، ((تفسير الشربيني)) (۳/ ۹۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ ٢٣٦)، ((تفسير المظهري)) (٧/ ١٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٥٢/١٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٣٦/١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٨٥، ٢٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) = (٢/ ١١٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ١٦٨، ١٦٨).





## ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمُا ٱلْغَلِبُونَ ﴾

أي: أنتما وأتْباعُكما المنصورونَ على فِرعَونَ ومَلَئِه، القاهِرونَ لهم(١١).

=اختلف المفسِّرون في تفسير قولِه تعالى: ﴿ بِنَا يَكِنِنَا ﴾ على عدَّة أقوال؛ منها: أنَّ المعنى: تمتنعانِ منهم بآياتِنا وحُجَجِنا، فلا يَصِلُون إليكما. وممَّن قال بهذا القولِ في الجملة: القرطبيُّ، وابن كثير، والبقاعي، والشوكاني، والسعدي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٨٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٨٦)، ((تفسير الشوكاني)) (ص: ٢١٦)، ((تفسير البن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ١٦٩).

وقيل: هو مُتعلِّقٌ بما بعْدَه، فالمعنى: بآياتِنا أنتما ومَنِ اتَّبَعكما الغالِبون، أي: تَغلِبون بآياتِنا. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والثعالبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٥٣/١٨)، ((تفسير الثعالبي)) (٢٧٢/٤).

قال ابن كثير: (ووجَّه ابنُ جريرِ على أنَّ المعنى: ﴿ وَتَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾، ثمَّ يَبتدئُ فيقولُ: ﴿ يَتَايَئِنَا ٓ أَنتُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْغَالِبُون ﴾، تقديرُه: أنتُما ومَنِ اتَّبَعَكما الغالِبون بآياتِنا. ولا شكَّ أنَّ هذا المعنى صحيحٌ، وهو حاصلٌ مِنَ التَّوجيهِ الأوَّلِ، فلا حاجةِ إلى هذا، واللهُ أعلَمُ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٧).

وقيل: في الكلام تقديمٌ وتأخيرٌ، تقديرُه: ونجعَلُ لَكما سُلطانًا بآياتِنا، فلا يَصِلُون إليكما. وممَّن جوَّز هذا المعنى: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١٨). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٨٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٧).

وقيل: عنى بالآياتِ هنا: سائر مُعجزاتِ موسى عليه السَّلامُ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: القرطبيُّ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) ((۲۸ / ۲۸۷)، ((تفسير ابن عاشور)) ((۲۸ / ۲۸۷)). قال ابن عاشور: (وعلى الوُجوه كلِّها فالآياتُ تشمَلُ خوارِقَ العاداتِ المُشاهَدةَ؛ مثلُ: الآياتِ التَّسعِ، وتشمَلُ المعجزاتِ الخفيَّة؛ كصَرفِ قَومٍ فِرعَونَ عن الإقدامِ على أذاهما معَ ما لَدَيْهم من القُوَّة، وما هم عليه مِن العَداوةِ، بحيث لولا الصَّرفةُ مِن اللهِ لأهلكوا موسى وأخاه). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۸/۲۰).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۵۳/۱۸)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٨٨)، ((تفسير القرطبي)) ((٢٨/ ٢٨١)، ((البحر المديد)) لابن عجيبة (٤/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٨/ ٢٠١).



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَالُهُ ﴾ [غافر: ٥١].

وقال سُبحانَه: ﴿ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغَلِبَ أَنَا وَرُسُلِيَّ إِنَ ٱللَّهَ فَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ [المجادلة:

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُنُواً ﴾ سؤالٌ: أنَّ قولَه: ﴿ ٱمْكُنُواً ﴾ خطابُ جماعةِ الذُّكورِ؟
 جماعةِ الذكورِ؛ فما وجهُ خِطابِ المرأةِ بخِطابِ جماعةِ الذُّكورِ؟

## الجوابُ عن هذا مِن ثلاثةِ أوجُهٍ:

الأوّل: أنَّ الإنسانَ يُخاطِبُ المرأةَ بخِطابِ الجماعةِ؛ تعظيمًا لها، ونظيرُه قولُ الشَّاعر(١):

## فإنْ شِئت حَرَّمتُ النِّساءَ سواكُمُ

الثَّاني: أنَّ معها خادمًا، والعرَبُ رُبَّما خاطبَتِ الاثنينِ خِطابَ الجماعةِ.

الثَّالثِ: أنَّه كان له مع زوجتِه ولَدانِ له (٢).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ لَعَلِنَ ءَاتِكُم مِنْهَ كَا بِحَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ مِنْهَ كَا بِحَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِن النَّارِ لَعَلَّكُمْ مَنْهَ كَا بِحَبَرٍ أَوْ جَعْلَ يَتطلَّبُ لهم ما يُصْطَلُونَ ﴾ دَليلٌ على حُسنِ مُعاملةِ موسى لأهلِه؛ إذْ جَعَلَ يَتطلَّبُ لهم ما يُدفّئهم، وقد قال النّبيُّ عليه الصّلاةُ والسَّلامُ: ((خَيرُكم خَيرُكم لأهلِه، وأنا خَيرُكم لأهلي))(٣).

<sup>(</sup>۱) ينظر: ((ديوان العرجي)) (ص٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٧٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣٩).





٣- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيٓ ﴾ أنَّ اتِّخاذَ الأعْوانِ هو مِن أسبابِ النَّجاةِ، وهذا أمرٌ مَعلومٌ مِن قديمِ الزَّمانِ وحَديثِه؛ أنَّه كلَّما كان الإنسانُ معه مَن يُعينُه ويُساعِدُه، كان ذلك أقرَبَ إلى نجاحِه مِن انفرادِه (١١).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ٤ - اَنْسَ ﴾ إثباتُ أنَّ الله سبحانه وتعالى قد يُقدِّرُ للمَر عمن الأسبابِ ما يُوصِلُه إلى الكَمالِ؛ ذلك أنَّ رَعْيَ الغَنَم فيه مَصلَحةٌ لرِعاية الخلق فيما بَعدُ؛ ولهذا أخبرَ النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أنَّه ((ما بَعَثَ اللهُ نبيًّا إلَّا رعَى الغَنَمَ))(٢)، فإذا كان الإنسانُ يَتعوَّدُ الرِّعاية ومَسؤولية الرَّعيَّة، فإنَّ هذا فيه تَوطئةٌ لِمَا يُوكَلُ إليه فيما بَعْدُ (٣).

٢- قَولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ عَانَسَ مِن جَانِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ اَمْكُثُوا إِنَّ عَانَسَتُ نَارًا لَعَلِيّ عَاتِيكُم مِنْهَ كَالِحَكِم أَوْ جَذْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ قَالَ لِأَهْلِهِ اَمْكُثُوا إِنِّ عَلَى أَنَّ للرَّجُلِ أَن ينذَهَبَ بأهلِه حيثُ شاء؛ لِما له عليها مِن تَصُطَلُونَ ﴿ دليلٌ على أَنَّ للرَّجُلِ أَن ينذَهَبَ بأهلِه حيثُ شاء؛ لِما له عليها مِن فَضلِ القواميَّةِ، وزيادة الدَّرجة، إلَّا أن يلتَزِمَ لها أمرًا؛ فالمؤمنونَ عند شُروطِهم، و((أحَتُّ الشُّروطِ أَن تُوفُوا به ما استَحلَلْتُم به الفُروجَ))

<sup>=</sup> والحديث أخرجه الترمذي (٣٨٩٥)، وابن حبان (٤١٧٧) واللَّفظُ لهما، والبيهقيُّ (١٦١١٧) مختصرًا، من حديث عائشةَ رضي الله عنها.

قال الترمذي: (حسَنٌ غريبٌ صحيحٌ)، وصحَّح إسنادَه الطبريُّ في ((تهذيب الآثار- مسند عمر)) (١/ ٢٥٥)، وصحَّحه الشَّوكانيُّ في ((فتح القدير)) (١/ ٢٣٥)، والألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣٨٩٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٦٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٢٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٥١١).



٣- في قَولِه تعالى: ﴿ لَعَلِنَ ءَاتِيكُم مِّنْهَ الْحِنْرِ أَوْ جَذُوهَ مِّنَ النَّارِ لَعَلَكُمْ مِنْهَ الْحَبُرِ أَوْ جَذُوهِ مِّنَ النَّبُوّةِ - هم كغيرِهم تَصْطَلُوك ﴾ أَنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ -حتَّى قبْلَ النُّبوَّةِ - هم كغيرِهم مِن البشَرِ؛ يُحِسُّون بآلامِ البَردِ، وكذلك بآلامِ الجوعِ وغيرِه، ويَهتَدون إلى الطَّريق، وقد يَضِلُّون عنه، فهنا فائدتانِ شَرعيَّتانِ:

الأُولى: أنَّهم لا يَعلمونَ الغَيبَ؛ إذْ لو كانوا يَعلمونَ الغيبَ ما ضَلُّوا عن الطَّريق.

الثّانيةُ: أنَّهم لا يَملكونَ لأنفُسِهم نفعًا ولا ضَرَّا، فإذا كانوا لا يَملكون ضَرَّا ولا نفعًا لأنفُسِهم، فلِغَيرِهم مِن بابِ أُولى، وهذا مُصَرَّحٌ به في قَولِه تعالى: ﴿ قُل لاّ أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، أقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ ﴾ [الأنعام: ٥٠]، وقال اللهُ تعالى لنبيّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ: ﴿ قُلْ إِنِي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلا رَشَدًا \* قُلْ إِنِي لَن يُعِيرِني مِن اللهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِد مِن دُونِهِ عَمُلتَحَدًا ﴾ [الجن: ٢١، ٢٢].

3- في قَولِه تعالى: ﴿ لَعَلِيٓ ءَاتِكُم مِنْهَ ﴾ إيخَبَرِ أَوْ جَذُوَةٍ مِّن النَّارِ لَعَلَّكُمْ مَنْهَ وَالْ يَعْبَرِ أَوْ جَذُوَةٍ مِّن النَّارِ لَعَلَّكُمْ مَنْهَ اللهَ لَمَّا أَراد أَنْ يوحِيَ إلى تَصْطَلُون ﴾ أنَّ الله تعالى إذا أراد أمرًا هَيَّا أسبابَه؛ فإنَّ الله لَمَّا أراد أَنْ يوحِيَ إلى نبيّه موسى عليه السَّلامُ في ذلك المكانِ، هَيَّا له أسبابًا تُوصِلُه إلى النَّارِ الَّتي رآها وقَصَدَها (٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ لَكُنِيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَ كَا بِخَبَرٍ أَوْ جَكْذُوَةٍ مِّنَ ٱلتَّارِ لَعَلَّكُمْ مَّنْهَ وَمِن تَمَامِ التَّوكُّلِ، ومِن تَمَامِ التَّوكُّلِ، ومِن تَمَامِ التَّوكُّلِ، ومِن

<sup>=</sup> والحديث أخرجه البخاري (٢٧٢١) واللفظ له، ومسلم (١٤١٨) من حديثِ عُقْبةَ بنِ عامرٍ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



تمام معرفة الإنسان بالله سُبحانَه وتعالى، لكنَّ المحظورَ أنْ يَعتمِدَ الإنسانُ على السَّبَب، ويَظُنَّ أنَّه هو الغايةُ(١)!

7 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِكَ مِن شَطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقُعَةِ الْبُرُوكَ فِي هُو مِن الشَّجَرَةِ ﴾ إثباتُ كلام الله سُبحانه وتعالى؛ لأنَّ المُنادي في قَولِه: ﴿ فُودِكَ ﴾ هو الله ؛ لقَولِه تعالى في آية أخرى: ﴿ إِذْ نَادَنهُ رَبُّهُ وَالُوادِ اللّهُ الْمُنادي في قولِه: ﴿ فُودِكَ ﴾ هو والنّداء لا يكونُ إلا صَوتًا مَسموعًا، ولا يُعقَلُ في لُغةِ العَرَبِ لفظُ النّداء بغير صوت مَسموع، لا حَقيقةً ولا مَجازًا (٣)، وفيه رَدُّ على الأشاعرةِ النَّذين يقولون: ﴿ إِنَّ كَلامَ اللهِ هُو المعنى القائمُ بنَفْسِه ﴾ ولا شكَ أنَّ المعنى القائمَ بالنَّفْسِ لا يُسمَّى كلامًا، ولا يُسمَعُ، وكلامُ اللهِ تعالى يُسمَعُ (٤).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَهُا نُودِكِ مِن شَـٰطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْلَهُعَةِ الْمُبَرَكَةِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

٨- قولُه تعالى: ﴿ أَن يَامُوسَى إِنِّت أَنَا اللَّهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ فيه إثباتُ أنَّ كلامَ اللهِ سُبحانَه وتعالى بحرفٍ؛ لأنَّ هذه جُمَلٌ مُكَوَّنةٌ مِن حروفِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيمية (٣/ ٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٤٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).



9- في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ أنَّه يجوزُ على الأنبياءِ ما يجوزُ على على الأنبياءِ ما يجوزُ على غيرِهم مِن الخَوفِ الطَّبيعيِّ، مع أنَّ موسى عليه السَّلامُ -كما هو معلومٌ -كان مِن الرِّجالِ الأقوياءِ، لكِنَّه يَعتريه ما يعتري غيرَه مِن البَشَر (۱).

• ١ - قال تعالى: ﴿ يَكُمُوسَى ٓ أَقْبِلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكُ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾، قولُه: ﴿ أَقْبِلُ ﴾ يقتضي الأمر بإقبالِه، ويجبُ عليه الامتثالُ، ولكن قد يكونُ إقبالُه وهو لم يزلْ في الأمر المخوفِ، فقال: ﴿ وَلَا تَخَفُ ﴾، ولكن يبقى احتمالُ، وهو أنَّه قد يُقبِلُ وهو غيرُ خائف، ولكن لا تحصُلُ له الوقايةُ والأمنُ مِن المكروهِ، فقال: ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾، فحينئذ اندفع المحذورُ مِن جميع الوجوهِ، فأقبَل موسى عليه السلامُ غيرَ خائف ولا مرعوب، بل مطمئنًا، واثقًا بخبر ربِّه، قد از داد إيمانُه، وتمَّ يقينُه، فهذه آيةٌ، أراه الله إيَّاها قبلَ ذهابِه إلى فرعونَ، ليكونَ على يقينٍ تامٌ، فيكونَ أَجرأَ له، وأقوَى وأصلبَ (٢).

1 1 - قال الله تعالى: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ رُبَّما إذا استعمل أَحَدُّ ذلك على سبيلِ الاقتداء، فوضَعَ يكيه على فؤاده؛ فإنَّه يَزولُ عنه ما يجدُ أو يَخِفُّ، إن شاء اللهُ، وبه الثِّقةُ (٣)، قال ابنُ عبَّاس: (ليس مِن أحد يَدخُلُه رُعبُّ بعدَ موسَى، ثمَّ يُدخِلُ يدَه فيَضِعُها على صدره؛ إلَّا ذهب عنه الرُّعبُ) (٤).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَلَانِكَ بُرْهَا عَالِي مِن رَّبِّكِ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۗ أَنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١١٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((معاني القرآن)) للنحاس (٥/ ١٧٩).

قال ابن كثير: (وهذا وإن كان خاصًّا به، إلَّا أنَّ ببركةِ الإيمانِ به حقَّ الإيمانِ ينتفعُ مَن استعمَل ذلك على وجه الاقتداء بالأنبياء). ((البداية والنهاية)) (٢/ ٥٧).



الله تعالى يُعطي الأنبياء مِن الآياتِ ما يُناسِبُ الوقتَ وحالَ المُرسَلِ إليهم؛ لأنَّ هذا مِن الحِكمةِ أَنْ تأتي الآياتُ مُطابِقةً للواقعِ (۱)، فموسى عليه السَّلامُ كانت مُعجِزتُه ممَّا يُناسِبُ أهلَ زمانِه، فكانوا سَحرةً أذكياء، فبُعِث بآياتٍ بَهرَتِ الأبصار، وخضعَتْ لها الرِّقابُ (۲).

١٣ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ أنَّ الله سُبحانَه وتعالى يُجَدِّدُ لهذه الأُمَّةِ دينَها كُلَّما خرَجوا عنه؛ فاللهُ عزَّ وجلَّ يُرسِلُ الرُّسلَ عندَ الحاجةِ إليهم، وعندَما لا يكونُ هناك رسولٌ -كحالِ أُمَّتِنا - يَبعثُ دُعاةً صالحينَ مُصلِحينَ للخَلْق (٣).

١٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴾ أنَّ الخَوفَ الطَّبيعيَّ لا يُنافي مقامَ الرِّسالة (١٤)، وإنَّما هو مُباحٌ في الأصلِ، لكنْ إنْ حمَل على ترْكِ واجبٍ أو فِعلِ محرَّم؛ فهو محرَّمٌ، وإنِ استَلزَمَ شيئًا مباحًا كان مباحًا (٥).

١٥ - في قُولِه تعالى: ﴿ هُو أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا ﴾ أَنَّ فَصاحة اللِّسانِ لها تأثيرٌ قَويُّ في القَبولِ أو الرَّفضِ، وقد قال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((إنَّ مِن البَيانِ لَسحْرًا))(١).

١٦ - في قَولِه تعالى: ﴿ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا ﴾ فَضيلةُ موسى عليه الصَّلاةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٦٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (٢/ ٤٨٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٦١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (٢/ ٦٨).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٦٧).

والحديث أخرجه البخاري (٥٧٦٧) من حديثِ عبدِ الله بنِ عُمرَ رضي الله عنهما.



والسَّلامُ؛ لإقرارِه بالفَضل لأخيه (١)!

١٧ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَأَرْسِلُهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيٓ ﴾ أنَّ الحَبرَ يَزدادُ ثبوتًا وتَبيينًا بتَعَدُّدِ مُخبريه؛ ولهذا طلَب موسى عليه السَّلامُ من الله أن يُرسِلَ معه هارُونَ؛ لتزدادَ رسالتُه قوَّةً ووُضوحًا عندَ آلِ فِرعَونَ؛ لأنَّ الرِّسالةَ خبرٌ، فإذا كان معه مَن يُقَوِّيه على هذا الخبر ويُثَبِّتُه ويُصَدِّقُه، فإنه يكونُ أقوى، والآيةُ شاهِدُ له (٢).

10 - قَولُه تعالى: ﴿ قَالَ سَنشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلَطَنَا فَلاَيَصِلُونَ ﴾ استَجابَ الله له دَعْوَتَيه، وزادَهُ تَفضُّلًا بِاللهُ له دَعْوَتَيه، وزادَهُ تَفضُّلًا بما لم يَسأَلُه؛ فاستِجابة الدَّعوة الثَّانية بقوله: ﴿ سَنشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ بما لم يَسأَلُه؛ فاستِجابة الدَّعوة الثَّانية بقوله: ﴿ سَنشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ واستجابة الأُولى بقوله: ﴿ فَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا ﴾ والتَّفضُّلُ بقوله: ﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَا ﴾ فأعطى مُوسى ما يُماثِلُ ما لهارونَ مِن المَقدرة على إقامة الحُجَّة؛ إذ قال: ﴿ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلُطَنَا ﴾ قال المقدرة على إقامة الحُجَّة وقال الله المؤلِق المُناسَلِقُونَ إِلَيْ اللهُ الله الله المؤلِق الله المؤلِق الله المؤلِق المُناسَلِق الله المؤلِق الله المؤلِق المُناسَلِق الله المؤلِق المؤلِق المُناسَلِق الله المؤلِق المُناسَلِق الله المؤلِق المؤ

19 - في قولِه تعالى: ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْعَلِبُونَ ﴾ أَنَّ التَمَسُّكَ بشريعةِ اللهِ سببٌ للغلبةِ، فإذا كان هذا في بني إسرائيلَ: أَنَّه مَنِ اتَّبَعَ موسى عليه السَّلامُ فهو الغالبُ؛ فمِن بابِ أُولى مَنِ اتَّبَعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فإنَّه غالبُ؛ قال الغالبُ؛ فمِن بابِ أُولى مَنِ اتَّبَعَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فإنَّه غالبُ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ هُوَ ٱلَذِي أَرُسَلَ رَسُولَهُ بِٱلْهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ اللهُ تعالى: ﴿ هُو ٱلَذِي آرُسَلَ رَسُولَهُ بِأَلُهُ كَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى ٱلدِّينِ صَلِّمَ اللهُ عَلَيه؛ لأَنَّ الظَّهِرَ والظُّهورَ كلُّه على الغَلَبة (٤٠).

• ٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِلِبُونَ ﴾ دَليلٌ على أنَّ الإنسانَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/١١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٧٣).



يُنصَرُ ويَغلِبُ باتِّبَاعِ الرُّسُلِ، وأنَّه لا طريقَ إلى النَّصرِ والغَلَبةِ إلَّا بالدُّخولِ في طريقِ الرُّسلِ، واتِّبَاعِهم، وعليه فتكونُ مِن هذه قاعدة: (كلُّ مَن كان للرَّسولِ أَبْعَدَ، كان للرَّسولِ أَبْعَدَ، كان عن النَّصرِ أَتَبَعَ، كان إلى النَّصرِ أقربَ؛ وكلُّ مَن كان مِنِ اتِّباعِ الرَّسولِ أَبْعَدَ، كان عن النَّصرِ أَبعَدَ)؛ لأنَّه مِن المعلومِ في القواعدِ المقرَّرةِ: (أَنَّ الحُكمَ إذا عُلِّقَ بوصفٍ كان ثبوتُه -قوَّةً وضَعفًا، ووُجودًا وعدمًا - بحسب ذلك الوصفِ)(۱).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ ءَانَسَ مِن جَانِ ٱلطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْ لِهِ اَمْكُثُوا إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَنْوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِ لَعَلَّكُمْ قَالَ لِأَهْ لِهِ اَمْكُثُوا إِنِّ ءَانَسْتُ نَارًا لَعَلِيٓ ءَاتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَنْوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّيُ مَعْ مَوسى ؛ إذ لا يَتعلَّقُ بتَعيينِه غرَضٌ تَصْمَطُلُونَ ﴾ لم يَذكُرِ القرآنُ أيَّ الأجلينِ قضى مُوسى ؛ إذ لا يَتعلَّقُ بتَعيينِه غرَضٌ في سِياقِ القصَّةِ (٢).

- والفاءُ في قولِه: ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ ﴾ فَصيحةٌ، أي: فعَقَدَا العَقدينِ، وباشَرَ مُوسى ما الْتزَمهُ، فلمَّا أتمَّ الأَجَلَ... (٣).

- قَولُه: ﴿ لَعَلِيٓ ءَاتِيكُم مِّنَهُ كَا بِحَبَرٍ أَوْ جَدُوَةٍ مِّنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصُطُلُوك ﴾ الجَدوة: العودُ الغليظُ، قيل: مُطلقًا، وقيل: المُشتعِلُ؛ فإنْ كان الأوَّل؛ فوَصْفُ الجَدوة بأنَّها مِن النَّارِ وصْفُ مُخصِّصٌ، وإنْ كان الثَّانيَ فهو وصْفُ كاشفٌ، و(مِن) على الأوَّل بَيانيَّةُ، وعلى الثَّاني تَبعيضيَّةُ (٤).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَنْهَا نُودِي مِن شَنطِي الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقَعَةِ الْمُبْدَرَكَةِ
 مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَنْمُوسَى إِنِّتِ أَنَا اللَّهُ رَبُ الْعَكَمِينَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ١١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١١).



- التَّعريفُ في ﴿ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ تَعريفُ الجنسِ، وعُدِلَ عن التَّنكيرِ؛ للإشارةِ إلى أنَّها شَجرةٌ مقصودةٌ، وليس التَّعريفُ للعَهْدِ؛ إذ لم يَتقدَّمْ ذِكْرُ الشَّجرةِ (١٠).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال تعالى في سُورةِ (النَّملِ): ﴿ نُودِى أَنَ بُورِكَ مَن فِي النَّملِ): ﴿ نُودِى أَنَ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ [النمل: ٨]، وقال في (طه): ﴿ نُودِى يَكُمُوسَى \* إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّكَ ﴾ [طه: ١١- ١٢]، وقال هاهنا: ﴿ نُودِى ﴾ إلى قوله: ﴿ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّكَ الْمُكَالِمِينَ ﴾، ولا مُنافاةَ بيْنَ هذه الأشياء؛ فهو تعالى ذَكَرَ الكُلَّ، إلَّا أَنَّه حَكَى في كُلِّ سُورةٍ بَعضَ ما اشتَمَلَ عليه ذلك النِّداءُ (١٠).

٣- قَولُه تعالى: ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهُ تَزُ كَأَنَّهَا جَآنٌ وَلَى مُدبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ
 يَنْمُوسَى أَقِبْلُ وَلَا تَخَفَّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ

- الفاءُ في قولِه: ﴿ فَلَمَّا رَءَاهَا نَهَ مَنْ ﴾ فَصيحةٌ مُفصِحةٌ عن جُمَلِ قد حُذِفَت؛ تَعويلًا على دَلَالةِ الحالِ عليها، وإشعارًا بغايةِ سُرعةِ تَحقُّقِ مَدلولاتِها، أي: فألْقاها، فصارت ثُعبانًا، فاهتزَّتْ... (٣).

- قَولُه: ﴿ يَنْمُوسَىٰ أَقِيلُ وَلَا تَخَفْ ﴾ زِيادةُ ﴿ أَقِبِلُ ﴾ هنا - وهي تَصريحٌ بمَضمونِ قولِه: ﴿ لَا تَخَفْ) في سُورةِ (النَّملِ) ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ قولِه: (لَا تَخَفْ) في سُورةِ (النَّملِ) ﴿ يَمُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِي لَا يَخَافُ لَدَى الْمُرْسَلُونَ ﴾ [النمل: ١٠] - ؛ لأنَّه لَمَّا أَدْبَر خَوفًا مِن الحيَّةِ كان النَّهيُ عن الخوفِ يدُلُّ على معنى طَلب إقبالِه؛ فكان الكلامُ هنالك إيجازًا، وكان هنا مُساواةً (١٤)؛ تفنُّناً في

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۱۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٩٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٢/ ٣٠٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٢).

<sup>(7)</sup> يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٧٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٢).

<sup>(</sup>٤) المساواةُ: هي أن يكونَ اللَّفظُ مُساويًا للمعنى بحيثُ لا يَزيدُ عليه ولا يَنقُصُ عنه، بأن يكونَ لِكُلِّ معنى عدد المعانى = معنَّى قصَدَه المتكلِّمُ لفظٌ يدُلُّ عليه، ظاهرٌ أو مُقَدَّرٌ، فإذا نقَصَت الألفاظُ عن عدد المعانى =

حِكايةِ القصَّتينِ. وكذلك زيادةُ ﴿ إِنَّكَ مِنَ ٱلْأَمِنِينَ ﴾ هنا، ولم يُحْكَ في سُورةِ (النَّملِ)، وهو تأكيدٌ لِمُفادِ ﴿ وَلَا تَخَفْ ﴾. وفيه زيادةُ تَحقيقِ أَمْنِه بما دلَّ عليه التَّأكيدُ بـ (إنَّ)، وجَعْلِه مِن جُملةِ الآمِنينَ؛ فإنَّه أَشَدُّ في تَحقيقِ الأَمْنِ مِن أَنْ يُقالَ: إنَّك آمِنُ (()؛ وذلك لِيَتذكَّرَ أَنَّ هناك آمِنينَ، فإذا كان هناك آمنونَ فإنَّه لا غَرابةَ أَنْ تأمَنَ؛ فالإنسانَ إذا ذُكِّرَ بما حدَثَ لغيرِه صار أشدَّ طُمأنينةً في حُصولِ ذلك الشَّيءِ، ونَظيرُه بالعَكْسِ، هو قولُ فرعونَ: ﴿ لَهِنِ اتَّغَذَت اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهَ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

٤ - قولُه تَعالَى: ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَغْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءِ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ فَا فَلَانِكَ بُرِهَكَ نَانِ مِن رَّيِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾
 قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾

- قد جُعِلَ الجَناحُ - وهو اليَدُ- في أحدِ الموضِعَين مَضمومًا، وفي الآخرِ مَضمومًا البَعْرِ مَضمومًا إليه؛ وذلك قولُه هنا: ﴿وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ ﴾، وقولُه في سُورةِ

<sup>=</sup> مع إيفائِها بجميعِ تلك المعاني، فذلك (الإيجازُ). وإذا زادَتِ الألفاظُ على عددِ المعاني مع عدَم زيادةِ المعاني، فذلك (الإطنابُ).

قيل: ومِن المساوة قولُه تعالى: ﴿ وَمَا نُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنَ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾ [البقرة: ١١]، وقولُه تعالى: ﴿ وَلَا يَجِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّةُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ﴾ [فاطر: ٤٣]. يُنظر: ((نقد الشعر)) لقدامة بن جعفر (ص: ٥٥)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ١٧٩)، ((موجز البلاغة)) لابن عاشور (ص: ٣٠)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (٢/ ٨٠٧).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٥١).



(طه): ﴿ وَأَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ ﴾ [طه: ٢٢]؛ لأنَّ المُرادَ بالجَناحِ المضمومِ هو اليَدُ اليُمْنى، وبالمَضمومِ إليه اليدُ اليُسرى، وكلُّ واحدةٍ مِن يُمْنى اليدينِ ويُسراهما جَناحٌ (١).

- قولُه: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾، أي: انْكفِفْ عن التَّخوُّفِ مِن أَمْرِ الرِّسالةِ. وفي الكلام إيجازُّ، وهو ما دَلَّ عليه قولُه بعْدَه: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَنْلَتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ [القصص: ٣٣]، فقولُه: ﴿ وَٱضْمُمْ إِلِيكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ في معنى قولِه تعالى: ﴿ إِنَّا يَلْقِنَا أَنتُمَا وَمَنِ ٱلتَّبَعَكُما الْفَلِبُونَ ﴾ (القصص: ٣٥].

- قولُه: ﴿ مِن رَّبِكِ ﴾ مُتعلِّقُ بمحذوفٍ، أي: كائنانِ منه، وكذلك قولُه: ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلِإِيْهِ ﴾ مُتعلِّقُ بمحذوفٍ، أي: مُرْسَلانِ، أو واصلانِ إليهم (٣). وقيل: يتعلَّقُ بمَحذوفٍ دَلَّ عليه المعنى، تَقديرُه: اذهَبْ إلى فِرعونَ...(٤).

- قولُه: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَسِقِينَ ﴾ تَعليلٌ لجُملةِ ﴿فَلَانِكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّيِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ بِالبراهينِ، فبيَّنَ رَيِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ بِالبراهينِ، فبيَّنَ أَنَّهم بحيث يُقرَعونَ بالبراهينِ، فبيَّنَ أَنَّ سببَ ذلك تَمكُّنُ الكُفرِ مِن نُفوسِهم حتَّى كان كالجبلَّةِ فيهم، وبه قوامُ قَوْميَّتِهم؛ لِمَا يُؤذِنُ به قولُه: ﴿قَوْمَا ﴾ وقولُه: ﴿قَوْمَا ﴾ (٥).

- قولُه: ﴿ فَلَمَّا أَتَكُهَا نُودِي مِن شَلِطِي الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَعَةِ ٱلْمُبَكَرَكَةِ مِنَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۶۰۹)، ((تفسير الرازي)) (۲۲/ ۹۰۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۰۳)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۳۲۱، ۳۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١٥).

الشَّجَرَةِ ... ﴾ إلى قوله: ﴿وَاَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ ﴾ [القصص: ٣٠ - ٣٣]، تقدَّمَ مثلُ هذا في سُورةِ (النَّملِ)، إلَّا مُخالفةَ أَلْفاظ؛ مثلُ ﴿ أَتَنهَا ﴾ وهنا و ﴿ جَآءَهَا ﴾ [النمل: ٨] هناك، ﴿ إِنِّتَ أَنَا اللّهُ ﴾ هنا، ﴿ إِنَّهُ أَنّا اللّهُ ﴾ وضَميرُ الشَّأنِ اللّهُ ﴾ [النمل: ٩] هناك، بضَمير عائد إلى الجَلالةِ هنالك، وضَميرُ الشَّأنِ هنا، وهما مُتساويانِ في المَوقع؛ لأنَّ ضَميرَ الجلالةِ شأْنُه عظيمٌ. وقولُه هنا: ﴿ الْمَرْبُ الْمَكِيمُ ﴾ [النمل: ٩]، وهذا وهذا مَنت الله وصافَ الثّلاثة قيلت له حينئذ. والقولُ في نُكتة تقديم صفة يقتضي أنَّ الأوصافَ الثَّلاثة قيلت له حينئذ. والقولُ في نُكتة تقديم صفة يدُلُ على أنَّ جميعَ الخلائقِ مُستَّرةٌ له؛ ليَثْبُتَ بذلك قلْبُ مُوسى مِن هَولِ يدُلُ على أنَّ جميعَ الخلائقِ مُستَّرةٌ له؛ ليَثْبُتَ بذلك قلْبُ مُوسى مِن هَولِ تلقِّي الرِّسالةِ. ﴿ وَأَنْ أَلْقِ ﴾ هنا، ﴿ وَأَلْقِ ﴾ هناك [النمل: ١٠]، و﴿ أَسَلُكُ ﴾ هنا، ﴿ وَأَنْ اللّهِ على المُخالَفةُ تفنُّنُ في تكريرِ القصَّة؛ لِتُجدِّدُ نَشاطَ السَّامِع لها، وإلَّا زيادةَ ﴿ مِن شَرْطِي الْوَادِ ٱلْأَيْسَنِ فِى ٱلْفُقِةِ ٱلْمُبْرَكَةِ ﴾ (١٠).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّ قَنَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴾ جَرَى التَّأكيدُ على الغالِبِ في استِعمالِ أمثالِه مِن الأخبارِ الغريبة؛ لِيَتحقَّقَ السَّامعُ وُقوعَها، وإلَّا فإنَّ اللهَ قد عَلِمَ ذلك لَمَّا قال له: (اضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ)، والمعنى: فإنَّ اللهَ قد عَلِمَ ذلك لَمَّا قال له: (اضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ)، والمعنى: فأخافُ أَنْ يَذكُروا قَتْليَ القِبطيَّ فيَقْتُلوني؛ فهذا كالاعتذارِ، وهو يَعلَمُ أَنَّ رِسالةَ اللهِ لا يُتخلَّصُ منها بعُذر، ولكنَّه أرادَ أَنْ يَكُونَ في أَمْنٍ إلهيٍّ مِن أعدائِه؛ فهذا تعريضُ بالدُّعاء، ومُقدِّمةٌ لطَلب تأييدِه بهارونَ أخيه (۱).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ وَأَخِي هَـُـرُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَــانَافَأَ رُسِلَهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّقُنِيَّ

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۱۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١١٥).



إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ هذا سُؤالٌ صَريحٌ يدُلُّ على أَنَّ مُوسى لا يُريدُ بالأوَّلِ التَّنصُّلَ مِن التَّبليغِ، ولكنَّه أراد تأْييدَه بأخيه. وإنَّما عيَّنه ولم يَسأَلْ مُؤيِّدًا ما؛ لعِلْمِه بأمانتِه وإخلاصِه للهِ ولأخيهِ، وعِلْمِه بفصاحةِ لِسانِه (۱).

- وجُملة ﴿ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴾ تَعليلٌ لسُؤالِ تأييدِه بهارونَ؛ فهذه مَخافة ثانيةٌ مِن التَّكذيب، والأُولى مَخافةٌ مِن القَتْلِ (٢). ولَمَّا كان جُلُّ غَرضِه عليه السَّلامُ الدِّينَ، وكان يُؤْثِرُه على حَظِّ نفْسِه؛ جاء بـ (إنَّ) في هذا التَّعليلِ، وبالفاءِ في الأوَّلِ ﴿ فَأَخَافُ أَن يَقُتُلُونِ ﴾؛ لأنَّه تَعليلٌ لتَصديقِ القَومِ، كأنَّه قِيل: أرْسِلْه معي رِدْءًا لِأَنْ يُصدِّقني قَومي؛ لأنِّي أخافُ أَنْ يُكذِّبونِي (٣).

٧- قَولُه تعالى: ﴿قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَنَا فَلاَ يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَنِينَا آئتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ ﴾

- قَولُه: ﴿ قَالَ سَنَشُدُ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ﴾ لَمَّا أَكَدَ أَمْرَ الطَّلبِ بهارونَ عليهما الصَّلاةُ والسَّلامُ، أَكَّد له سُبحانَه أَمْرَ الإجابةِ بقولِه مُستأنِفًا: ﴿ قَالَ سَنَشُدُ ﴾، وذَكَر أَوْلَى الأعضاءِ بمُزاولةِ المَكارِهِ، فقال: ﴿ عَضُدَكَ ﴾؛ فشَدُّ عَضُدِه كِنايةٌ عِن تَقويتِه؛ لأنَّ اليَدَ تشتَدُّ بشِدَّةِ العَضُدِ (٤٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٥/ ٤٨٦)، ((تفسير الألوسي)) (٢٠/ ٧٨).





#### الآيات (١٦-٢٦)

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾: أي: العاقبةُ المحمودَةُ أو خاتمةُ الخَيرِ، وعاقبةُ كلِّ شَيءِ: آخِرُه، أو: ما يُؤدِّي إليه السَّببُ المتقدِّمُ، والعاقبةُ تختصُّ بالثَّوابِ إذا أُطْلِقتْ، وقد تُستعمَلُ في العقوبةِ إذا أُضيفَتْ، وأصلُ (عقب): تأخيرُ شَيء، وإتيانُه بعْدَ غيره (۱).

ُ ﴿ صَرْحًا ﴾: أي: قَصرًا عاليًا مُرتفِعًا، وأصلُ (صرح): يدُلُّ على ظُهورِ الشَّيءِ وبُروزه (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۵۷)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٧٥)، ((تفسير القرطبي)) (۸/ ٣٦٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٢٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٣)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٥٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٤٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٨٢).



﴿ فَنَكَذَنَهُمْ ﴾: أي: فألقَيْناهم، وأصلُ (نبذ): يدُلُّ على إلقاءِ الشَّيءِ وطَرحِه (١). ﴿ أَلْيَدِ ﴾: البحر (١).

﴿ الْمَقَبُوحِينَ ﴾: أي: المَوسُومينَ بحالةٍ مُنكَرةٍ، أو المُبعَدِينَ المَطرودينَ، أو المُشَوَّهينَ، والقبيحُ: ما يَنبو عنه البصرُ مِن الأعيانِ، وما تَنبو عنه النَّفْسُ مِنَ الأعمالِ والأحوالِ، والقبحُ: الإبعادُ، وأصلُ (قبح): يدُلُّ على خلافِ الحُسْنِ (٣). المعنما الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: فلمَّا جاء موسى فِرعَونَ وقومَه بالمُعجِزاتِ والحُجَجِ الظَّاهرةِ، قالوا: ما هذا إلَّا سِحرٌ باطِلٌ مُختلَقٌ، وما سَمِعْنا بمِثل هذا في آبائِنا الأَوَّلينَ!

قال موسى مُجيبًا لهم: ربِّي أعلَمُ بالَّذي جاء بالحقِّ والهُدى مِن عنده، وبمَن تكونُ له العاقِبةُ المحمودةُ في الدُّنيا والآخرةِ: نحنُ أمْ أنتم؛ إنَّه لا يَفوزُ الظَّالِمون.

وقال فِرعَونُ لِسادةِ قَومِه: لا أعلَمُ لكم إلهًا غيري! فأُوقِدِ النَّارَ يا هامانُ على الطِّينِ لِتَجفيفِه فيكونَ آجُرُّا تَبني لي به بِناءً مرتفعًا؛ لَعَلِّي أَنظُرُ إلى إلهِ موسى، وإنِّي لأَظُنُّ موسى كاذبًا في زَعمِه!

وتكبَّرَ فِرعَونُ وجُنودُه في الأرضِ عُدوانًا وظُلمًا مِن غيرِ بُرهانٍ، وظَنُّوا أنَّهم لا يَرجِعونَ إلينا فنُحاسِبُهم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٣٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٧١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٨٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤٧)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٥/ ١٤٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٩).





فأخَذْنا فِرعَونَ وجُنودَه فألْقَيْناهم في البَحرِ فأغرَقْناهم أجمَعين، فانظُرْ كيف كانت نهايةُ الظَّالمينَ؟

وجعَلْنا فِرعونَ وقُومَه في الدُّنيا أَئمَّةً مَتبوعينَ يَدْعونَ النَّاسَ إلى أعمالِ أهلِ النَّارِ، ويومَ القيامةِ لا يُنصَرون، وأَتْبَعْناهم في الدُّنيا لَعنةً، ويومَ القيامةِ هم مِن المَمقوتينَ المُستقذَرةِ أفعالُهم وأشكالُهم.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِتَايَئِنَا بَيِّنَاتِ قَالُواْ مَا هَلَذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَّتَرَى وَمَا سَجِعْنَا بِهَكَذَا فِي عَابَاكِينَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ مَا سَجِعْنَا بِهَكَذَا فِي عَابَكَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ مَا سَجِعْنَا بِهَكَذَا

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَى بِعَايَدِيْنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَلَذَآ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتِّرَى ﴾.

أي: فلمَّا جاء موسى فِرعَونَ وقومَه بالمعجزاتِ والحُجَجِ الظَّاهِرةِ الواضِحةِ الدَّالَّةِ على صِدقِه، وصِحَّةِ ما جاء به مِن الحَقِّ، قال فِرعَونُ وقَومُه: ما هذا الَّذي جاء به موسى إلَّا سِحرٌ باطِلٌ افتراه واختَلقه؛ فهو تخييلٌ لا حقيقة له، وليس مُعجزةً إلهيَّةً كما يزعُمُ (۱)!

كما قال تعالى: ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴾ [طه: ٥٧]. ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَنَذَا فِي ٓ ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۳)، ((تفسير البغوي)) (۳/ ۳۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۹۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۲۱۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۲۷۱، ۲۷۱).

قال ابنُ عاشور: (الآياتُ البيِّناتُ هي خوارِقُ العاداتِ الَّتي أَظهَرَها، أي: جاءهم بها آيةً بعدَ آية في مواقعَ مختلِفة، قالوا عندَ كلِّ آيةٍ: ﴿ مَا هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٓ اَبِكَإِبِنَا اللهِ في مواقعَ مختلِفة، قالوا عندَ كلِّ آيةٍ: ﴿ مَا هَاذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ٓ اَبِكَإِبِنَا اللهِ اللهُ ا



أي: وما سَمِعْنا مَن يدعو آباءَنا إلى مِثل ما تَدعو إليه(١).

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّىٓ أَعَلَمُ بِمَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ ، وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلظَّٰلِمُونَ لَهُ, عَنقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ،

## مناسبةُ الآيةِ لِما قَبلَها:

لَمَّا أَخبَرَ تعالى بِقُولِهِم، عَطَفَ عليه الإخبارَ بِقُولِ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ؛ لِيوازِنَ السَّامِعُ بِيْنَ الكلامَينِ، ويَتبصَّرَ بعقلِه ما الفاسِدُ منهما؛ «فبضِدِّها تَتبيَّنُ الأشياءُ»(٢).

وأيضًا لَمَّا قالوا قولًا صريحًا في تكذيبه، واستَظْهَروا على قَولِهم بأنَّ ما جاء به موسى شَيءٌ ما عَلِمَه آباؤُهم، أجاب موسَى كلامَهم بمِثله في تأييد صِدقِه؛ فإنَّه يَعلَمُه اللهُ، فما عِلْمُ آبائِهم في جانبِ عِلمِ اللهِ بشَيءٍ، فلمَّا تمسَّكوا بعِلمِ آبائِهم تمسَّك موسى بعِلم الله تعالى (٣).

﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَن جَاآءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ .

أي: وقال موسى مُجيبًا لهم: ربِّي أعلَمُ بالَّذي جاء بالحقِّ والرَّشادِ مِن عندِه: نحنُ أو أنتم (٤).

﴿ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۵۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٩/٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۲۵۳)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۸ / ۲۸۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦).





أي: وربِّي أعلَمُ بمَن تكونُ له العاقِبةُ المحمودةُ في الدَّارِ الدُّنيا والآخرةِ: نحنُ أو أنتم(١).

﴿إِنَّهُ, لَا يُفَلِحُ ٱلظَّلِلِمُونَ ﴾.

أي: إنَّه لا يفوزُ الظَّالِمون بالعاقبةِ الحَميدةِ والبَقاءِ في النَّعيم (٢).

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَاكَيْهُ وَلَا يَاكُمْ مَنْ إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِي لأَظُنَّهُ، يَاهَا مَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَل لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَاهِ مُوسَى وَإِنِي لأَظُنَّهُ، مِن الْكَذِبِينَ اللهِ مُوسَى وَإِنِي لأَظُنَّهُ، مِن الْكَذِبِينَ اللهِ مُوسَى وَإِنِي لأَظُنَّهُ،

﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهُمَا ٱلْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرِي ﴾.

أي: وقال فِرعَونُ لِسادةِ قَومِه: يا أَيُّها الأشرافُ، لا أعلَمُ أنَّ لكم معبودًا غيري

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۳/۱۸)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤١١)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢١٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۳٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ / ۲۳۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۲۹۱)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٢٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۸۱).

قيل: الظالِمون هنا بمعنى: الكافرين أو المشركين. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ جرير، وابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٧).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٧٨). وقيل: يُحمَلُ معنى ﴿ الطَّلِمُونَ ﴾ على العموم؛ لِيَسْمَلَ كُلَّ ظالم، سواءٌ وقَع في الكُفرِ أو فيما هو دُونَه مِن أنواعِ الظُّلْمُ الأكبرُ فيفوتُ به الفلاحُ كلُّه. دُونَه مِن أنواعِ الظُّلْمُ الأكبرُ فيفوتُ به الفلاحُ كلُّه. وذهب إلى هذا القول: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٨٥).



كما يزعُمُ موسى؛ فلا إلهَ في الحقيقةِ سِوايَ(١)!

كما قال تعالى: ﴿ فَحَشَرَ فَنَادَىٰ \* فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [النازعات: ٢٣، ٢٤].

﴿ فَأُوقِدُ لِي يَنْهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَكُ لِي صَرْحًا ﴾.

أي: قال فِرعَونُ: فأوقِدِ النَّارَ يا هامانُ على الطِّينِ؛ لِتَجفيفِه، فيكونَ آجُرًّا تبني لي به بناءً مُرتَفِعًا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَنْهَا مَنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّعَلِّيَ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَىٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّى لَأَظُنَّهُۥ كَنذِبًا ﴾ [غافر: ٣٦، ٣٧].

﴿ لَعَكِيِّ أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَىٰ مُوسَىٰ ﴾.

أي: ابنِ لي صَرْحًا لعلِّي أنظُرُ إلى معبودِ موسى الَّذي يَدْعونا إلى عبادتِه، وأقِفُ على شَأنه (٣).

﴿ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ﴾.

أي: وإنِّي لأظُنُّ موسى كاذِبًا في زَعمِه أنَّ للخَلق إلهًا غيري(١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۶)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۹۹، ۹۹۵)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۵، ۲۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير البن كثير)) ((تفسير ابن عاشور)) ((۲۲۲، ۱۲۳).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۵۵)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۱۹)، ((تفسير ابن
 کثير)) (۲/ ۲۳۸).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٤٦)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) البغوي)) (٣/ ٥٣٥)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٥/ ١٧٢، ١٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٣٨).



﴿ وَاَسْتَكْبَرَهُوَ وَجُنُودُهُ, فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْبِرِ ٱلْحَقِّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْسَنَا لَا يُرْجَعُونَ اللهِ. ﴿ وَاسْتَكْبَرَهُو وَجُنُودُهُ, فِ ٱلْأَرْضِ بِعَكْبِرِ ٱلْحَقِّ ﴾.

أي: واستعظَمَ فِرعَونُ وجُنودُه وتعالَوا في الأرضِ(١) عن اتِّباعِ الهُدى؛ عُدوانًا وظُلمًا مِن غير حُجَّةٍ أو بُرهانٍ(٢).

﴿ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾.

أي: وظنَّ فِرعَونُ وجُنودُه أنَّهم لا يُبعَثونَ بعدَ الموتِ فيَرجِعونَ إلينا للحِسابِ والجَزاءِ؛ فلذا تَجَرَّؤوا على الاستكبارِ في الأرض بغير الحَقِّ(٣).

﴿ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ ﴾.

(۱) المرادُ بالأرض: الأرضُ المعهودةُ، أي: أرضُ مصرَ. وممَّن اختاره: ابنُ جرير، ومكِّي، والواحدي، وابن الجوزي، والنسفي، وجلال الدين المحلي، وأبو السعود، والشوكاني، وابن عثيمين، ونسبه الألوسيُّ للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۲)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۸/ ۲۳۵)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۲۸۵)، ((تفسير النسفي)) (۲/ ۱۲٤)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ۱۵۰)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۲)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۱۹۱)، ((تفسير الألوسي)) (۱۸/ ۲۹۰).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۹/ ۲۸۹)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۳۹۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۳۸/۲)، ((تفسير الشوكاني)) (۲۰۰/٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۱۹، ۱۹۲).

قال السعدي: (استكبَروا على عِبادِ الله، وسامُوهم سُوءَ العذابِ، واستكبَروا على رُسلِ الله، وما جاؤوهم به مِن الآياتِ، فكذَّبوها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٦).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰٦)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (7۱۸ / ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٣٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٦).



أي: فأخَذْنا فِرعَونَ وجُنودَه أَخْذَ قَهرٍ ونِقمةٍ، فطرَحْناهم في البَحرِ، فأغرَقْناهم أي: فأخَرَقْناهم أي: فأجرَقْناهم أجمعينَ (١).

# ﴿ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾.

أي: فانظُرْ (٢) كيف كان آخِرُ أمرِ فرعَونَ وقَومِه الظَّالِمينَ لأَنفُسِهم بالكُفرِ باللهِ، وتَكذيب رَسولِه؛ كان شَرَّا وخسارةً وهلاكًا لهم (٦)!

﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴿ اللَّهِ . مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مَنَ سَنَّ سُنَّةً حسنةً كَانَ لَه أَجْرُهَا وَأَجَرُ مَنَ عَمِلَ بِهَا إِلَى يَوْمِ القيامةِ، وَمَن سَنَّ سُنَّةً سَيِّئةً كَانَ عَلَيه وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَن عَمِلَ بِهَا إِلَى يُومِ القيامةِ (٤)؛ قال اللهُ تعالى (٥):

# ﴿ وَجَعَلْنَا هُمْ أَبِمَّةً كِنْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۵/ ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۲۹۷).

والبحرُ الذي هلَك فيه فِرعَون هو البحرُ الأحمرُ (القُلْزُم)، ونسَبَ ذلك ابنُ عطيَّةَ إلى أكثرِ الناسِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢٨٩/٤)، ((تفسير ابن عثيمين: الحجرات - الحديد)) (ص: ١٥٣).

- (٢) قيل: الخطابُ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وقيل: الخِطابُ لكُلِّ مَن يصِعُّ توجيهُ الخِطابِ إلى قيل: الخِطابُ لكُلِّ مَن يصِعُ توجيهُ الخِطابِ إليه. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٥٧/١٨)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ١٩٥).
- (۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۵۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۸۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۲۵).
  - (٤) يُنظر ما أخرجه مسلم (١٠١٧) من حديث جَرير بن عبد الله رضي الله عنه.
    - (٥) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٠٢).





أي: وجعَلْنا فِرعَونَ وقَومَه في الدُّنيا زُعماءَ مَتبوعينَ على الكُفرِ، يَدْعُونَ النَّاسَ إلى أعمالِ أهل النَّار (١٠).

﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.

#### مناسبتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا كان الغالِبُ مِن حالِ الأئمَّةِ النُّصرةَ، وكان قد أُخبَرَ عن خِذْلانِهم في الدُّنيا؛ قال(٢):

﴿ وَيُوْمُ ٱلْقِيكُمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾.

أي: ويَومَ القيامةِ لا يَنصُرُ أَحَدٌ فِرعَونَ وقَومَه، ولا يدفَعُ عنهم عذابَ اللهِ عالى (٣).

﴿ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَلَذِهِ ٱلدُّنَيَا لَعْنَا لَعْنَا لَعْنَا لَعْنَا لَعْنَا لَعْنَا اللَّهُ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴿ اللَّهُ الْعَامِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُ الللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الْمُؤْمِنِ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُو

أي: وجعَلْنا اللَّعنةَ تَتَبَعُهم بعْدَ هَلاكِهم؛ يَلعَنُهم اللهُ، ويَلعَنُهم العِبادُ؛ فهُم مَطرودونَ مِن رَحمةِ اللهِ تعالى (٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَأُتَّبِعُواْ فِي هَاذِهِ الْعَنَّةَ ﴾ [هود: ٩٩].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۸۹/۱۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۸/۲۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲۸/۲۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۱۹۹، ۲۰۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۵۷)، ((البسيط)) للواحدي (۱/ ۲۰۱)، ((تفسير الشوكاني)) (ص: ٦١٦). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/ ۲۵۸)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۱۶)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷).



### ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ هُم مِّنَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾.

أي: ويومَ القيامةِ هم مِنَ المُهلَكِينَ المَمقوتينَ، المُبعَدينَ المَحْزِيِّينَ، المُستقذَرةِ أَفعالُهم، الشَّنيعةِ أحوالُهم وأقوالُهم، مع قُبح وُجوهِهم وأشكالِهم(١).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ مَا هَٰذَاۤ إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعۡنَا بِهَٰذَا فِيٓ ءَابَ آبِنَا الْأَوَٰلِينَ ﴾ أنَّه لا ينبغي للمَرء أنْ يَثْنِيَه عن قولِ الحقِّ ردُّه أو وصْفُه هو بالعُيوبِ؛ لأنَّ موسى لم يتوقَّفْ عنِ الدَّعوةِ حينَما قالوا له هذا، بل استمَرَّ في الدَّعوة، وبه قامتِ الحُجَّةُ، مع أنَّه هُدِّدَ بالسَّجنِ، ولكنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لم يُبَالِ بها؛ فينبغي للدَّاعي إلى اللهِ أن يَصبرَ ما دام يَعلَمُ أنَّه على الحَقِّ (٢).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ﴾ التَّحذيرُ مِن الظَّلمِ، والتَّرغيبُ في العدلِ؛ لأنَّ التَّحذيرَ مِنَ الشَّيءِ ترغيبٌ في ضِدِّهِ (٣).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱسْتَكْمَبَرَهُو وَجُنُودُهُ, فِ ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ﴾ أنَّ مَنِ استكبَرَ عن الحقِّ فيه شَبَهُ مِن فِرعَونَ وجنودِه (٤٠).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ فَٱنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أنَّه يُطلَبُ
 مِنَ المَرءِ -إمَّا وُجوبًا أو استِحبابًا - أن يَتأمَّلَ في عاقبةِ الظَّالِمينَ، وأنَّه ينبغي لنا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٥۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٠)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٧). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٧). قال البقاعي: (﴿ مِّرِکَ ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾، أي: المُبْعَدينَ أيضًا، المَخْزيِّينَ، مع قُبحِ الوُجوهِ والأشكالِ، والشَّناعةِ في الأقوالِ والأفعالِ والأحوالِ). ((نظم الدرر)) (٢١٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٨٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٩٣).



أَن نَتَّعِظَ بعاقبة هؤلاء، فلا نَظلِمَ مِثْلَهم؛ لأنَّه ما دام عاقبة الظالم الهلاك، فإنَّ الإنسانَ يخشى أنْ يَهلكَ إذا ظَلَمَ (١٠).

# الغَوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَدَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَ نَذَا فِي عَالَى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَئِنَا بَيِّنَتِ قَالُواْ مَا هَنَدَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى وَإِنْ وَمَا سَمِعْنَا بِهَ لَا البُرهانُ حتَّ ، وإنْ لم يَسبِقْ به قولٌ مُتَشَبَّهُ بهؤلاء القَوم (١٠).

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ رَبِّ أَعُلَمُ بِمَن جَآ ءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَنِقِبَةُ
 اللّارِ ﴾ التَّنزُّلُ مع الخصم على وجْهٍ لا يكونُ فيه تقويضٌ لدعوى المدَّعي (٣).

٣- مَن دعا على أخيه -وهو ظالمٌ له-؛ فإنَّ اللهَ لا يُجيبُ دعاءَه؛ لأنَّه لو أُجيبَ
 لكان نصرًا له؛ وقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُ, لَا يُقْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾(٤).

٤ - قولُه: ﴿ فَٱجْعَل لِى صَرْحًا ﴾ فيه إسنادُ الفعلِ إلى الآمرِ به لِمَن كانت له سُلطةُ الأمرِ، فمعلومٌ أنَّ هامانَ لم يُباشِرِ البناءَ، بل باشرَه العمَّالُ؛ ولكنَّه نُسِبَ الفعلُ إليه لأنَّه الآمِرُ به، والفقهاءُ رحمهم اللهُ اعتبَروا هذا، فقالوا: لو أَمَرَ بالقتلِ غيرَ مُكَلَّفٍ، فقتَل؛ فالقَوَدُ على الآمِر؛ لأنه هو السَّببُ، والحُكمُ إليه (٥).

٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَكَأَيُّهُ الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى الطِّينِ فَأَجْعَلَ تِي صَرْحًا لَّكِيِّ أَظَيْعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنَّهُ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٥٦٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (٣/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٨٩).



مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴾ حُجَّةٌ على مَن يزعُمُ أنَّ اللهَ بنَفْسِه في الأرضِ، حالٌّ في كُلِّ مَكانٍ، ويُنكِرُ كَيْنونتَه بنَفْسِه في السَّماءِ، وعِلمَه في الأرض؛ إذ مُحالُ أن يقولَ فرعَونُ هذا القَولَ إلَّا وقد دَلَّه موسى صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ إلهَه في السَّماءِ دونَ الأرض(١).

٦ - في قولِه تعالى: ﴿ وَظُنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّهم كانوا عارِفينَ باللهِ تعالى، إلَّا أنَّهم كانوا يُنكِرون البعث؛ فلأجْل ذلك تَمَرَّدوا وطَغَوا(٢).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ فَأَخَذَنَكُهُ وَجُنُودَهُ, فَنَبَذُنَهُمْ فِي ٱلْمَرِ ﴾ حِكمةُ اللهِ سُبحانه وتعالى؛ حيثُ كان إهلاكُ فِرعَونَ وقَومِه بالماء الذي كان يَفتخِرُ به بقَولِه: ﴿ يَنَقُومِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَنَذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِّى مِن تَعَيِّقٌ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ [الزخرف: ١٥]! فإنَّ هذا الَّذي كان يَفتخِرُ به كان مَحَلَّ هلاكِه (٣).

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَاكَ عَنقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ إشارةٌ عظيمةٌ بأعظَم بِشارةٍ بأنَّ كلَّ ظالم تكونُ عاقبتُه هكذا إنْ صابَرَه المظلومُ المُحِقُّ، ورابَطَه حتَّى يَحكُمَ اللهُ وهو خيرُ الحاكِمينَ (٤).

9 - الله سُبحانَه وتعالى هو الَّذي جَعَلَ العبدَ فاعلًا، كما قال: ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةُ يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا ﴾ [الأنبياء: ٧٧]، ﴿وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةُ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ﴾، فهو سُبحانَه الَّذي جعَلَ أئمَّةَ الهدى يَهْدُونَ بأمرِه؛ وجعَلَ أئمَّةَ الضَّلالِ والبِدَعِ يَدْعُونَ إلى النَّارِ (٥)، وفيه رَدُّ على المعتزلة؛ لأنَّ جَعْلَه لهم أئمَّةً لا يخلو مِن أنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٥٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٩٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٣٦).





يكونَ خَلْقًا أو صَيْرورةً، وكلاهما حُجَّةٌ عليهم خانِقةٌ(١).

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةُ يَكَفُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ دَليلٌ على أنَّ الإمامة تكونُ في الشَّرِّ كما تكونُ في الخَيرِ؛ لأنَّ معناها أن يَصيرَ المرءُ قُدوةً يُؤتَمُّ به فيما يكونُ مُقيمًا عليه (٢)، وفَرْقٌ بيْنَ مَن يَقودُ النَّاسَ بأمرِ اللهِ أو مَن يَقودُونَهم بشريعتِه، وبيْنَ مَن يَدْعون إلى النَّارِ (٣)! فمِن أعظم العُقوباتِ أنْ يكونَ الإنسانُ إمامًا في الشَّرِّ، وذلك بحسب مُعارَضَتِه لآياتِ اللهِ وبيِّنَاتِه، كما أنَّ أعظم نِعمة أنعَمَ اللهُ بها على عبدِه أن يَجعَلَه إمامًا في الخَير هاديًا مَهْدِيًّا مَهْدِيًّا (٤).

11- في قَولِه تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ﴾ أنَّ الدُّعاءَ إلى النارِ - وإلى الخَيرِ أيضًا - كما يكونُ بالقولِ يكونُ بالفعلِ، وقد يكونُ ما هو بالقول أقوى، وقد يكونُ ما هو بالفعلِ أقوى، إنَّما على كلِّ حالِ الدُّعاءُ بهذا وبهذا ثابتُ؛ فإنَّ فرعونَ وقومَه كانوا يَدْعون النَّاسَ بمقالِهم وبحالِهم (٥٠).

17 - قولُه تعالى: ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ الدُّنيَا لَعَنَاهُ ﴿ فَيه تحقيرُ الدُّنيا، فالدُّنيا مؤنَّتُ ﴿ أَمّا الدُّنوُ الحِسِّيُ فلسَبْقِها مؤنَّتُ ﴿ أَمّا الدُّنوُ الحِسِّيُ فلسَبْقِها على الآخرة، فهي أدنى إلى المخلوقينَ مِنَ الآخرة، وأمّا الدُّنوُ المعنويُّ فلمَا على الآخرة، فهي أدنى إلى المخلوقينَ مِنَ الآخرة، وأمّا الدُّنوُ المعنويُّ فلمَا تَتضَمَّنُهُ مِنَ النَّقصِ في جميع كما لاتِها، فما مِن كمال في الدُّنيا إلَّا وهو ناقصٌ، والآن لو تأمَّلتَ جميعَ المَضارِّ والمنافعِ الدُّنيويَّةِ تجدُّها مَشُوبةً بالضَّررِ والخطرِ حتَّى الزَّمانُ -، كما قال الشاعرُ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٠١).



فيَومٌ علينا، ويومٌ لنا ويومٌ نُساءُ، ويومٌ نُسَرُّ(١)

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُوسَى بِاَيْنِنَا بَيِنَتِ قَالُواْ مَا هَنذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفَتَرَى
 وَمَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي عَابَا اللَّا وَ إِينَ ﴾ شُوسَى بِاَيْنِ نِداءِ اللهِ إِيَّاه وبيْنَ حُضورِه عندَ فرعونَ مِن الأحداثِ؛ لعَدَم تعلُّقِ العِبرةِ به (٣).

- وأيضًا في قوله: ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى بِعَايَنِنَا بَيِنَتِ ﴾ أَسند المَجِيءُ بالآياتِ الى مُوسى عليه السَّلامُ وحْدَه دونَ هارونَ؛ لأنَّه الرَّسولُ الأصليُّ الَّذي تأْتي المُعجزاتُ على يَدَيه، بخلافِ قولِه: ﴿ فَأَذَهَبَا بِعَايَنِنَا ٓ ﴾ في سُورةِ (الشُّعراء) المُعجزاتُ على يَدَيه، بخلافِ قولِه: ﴿ فَأَذَهَبَا بِعَايَنِنَا ٓ ﴾ في سُورةِ (الشُّعراء) [10]، وقولِه: ﴿ بِعَايَنِنَا ٓ أَنتُمَا وَمَنِ ٱتَبَعَكُمُا ٱلْعَلِبُونَ ﴾ [القصص: ٣٥]؛ إذ جعَلَ تَعلُّقَ الآياتِ بضَميريْهما؛ لأنَّ معنى المُلابَسةِ معنى مُتَسِعٌ؛ فالمُصاحِبُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٠٤).

والبيت للنَّمرِ بنِ تَوْلب، يُنظر ((ديوانه)) (ص: ٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١٨).



لصاحب الآياتِ هو مُلابسٌ له(١).

- قولُه: ﴿ سِحْرُ مُّفَتَرَى ﴾ ، أي: سِحرٌ تَعمَلُه أنتَ ، ثمَّ تَفْترِيه على الله. أو: سِحرٌ ظاهرٌ افتراؤه. أو: مُوصوفٌ بالافتراءِ كسائر أنواعِ السِّحرِ ، وليس بمُعجزة مِن عندِ الله؛ فعلى هذا الوَجْهِ ﴿ مُفَتَرَى ﴾ باق على إطلاقِه، وهو صِفةٌ مُؤكِّدةٌ ، وعلى الوجْهِ الأوَّلِ صِفةٌ مُخصِّصةٌ مُقيِّدةٌ (٢).

- قولُه: ﴿ وَمَا سَمِعْنَا بِهَ لَا فِي عَابِكَ إِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ الإشارةُ إلى ادِّعاءِ الرِّسالةِ مِن عِندِ اللهِ؛ لأنَّ ذلك هو الَّذي يُسمَعُ، وأمَّا الآياتُ فلا تُسمَعُ؛ فمرجِعُ اسْمَي الإشارةِ في قولِه: ﴿ مَا هَا ذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَا سَمِعْنَا بِهَاذَا فِي عَالِيهَ وَاللهِ اللهِ عَلَى مَثْلِ ما تَدْعو إليه؛ الْأَوَلِينَ ﴾ مُختلفٌ، أي: ما سَمِعْنا مَن يَدْعو آباءَنا إلى مِثْلِ ما تَدْعو إليه؛ فالكلامُ على حَذْفِ مُضافٍ دَلَّ عليه حَرْفُ الظَّرفيَّةِ، أي: في زَمَن آبائِنا (٣٠).

٢- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَقِى ٓ أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ وَمَن تَكُونُ لَهُ مَعْتِمَةُ ٱلدَّارِ ۖ إِنَّهُ لَا يُغْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴾ كان مُقْتضى الاستِعمالِ أَنْ يُحكى كلامُ مُوسى بفِعلِ القولِ غير مَعطوف بالواوِ شأْنَ حِكاية المُحاوَراتِ، فخُولِفَ ذلك مُوسى بفِعلِ القولِ غير مَعطوف بالواوِ شأْنَ حِكاية المُحاوَراتِ، فخُولِفَ ذلك هنا بمَجِيء حَرفِ العطف؛ لأنَّه قُصِدَ هنا التَّوازُنُ بيْنَ حُجَّةٍ مَلا فرعونَ وحُجَّة مُوسى؛ لِيَظهَر للسَّامع التَّفاوُتُ بيْنَهما في مُصادَفة الحقِّ، ويَتبصَّر فسادَ أحدِهما وصِحَّةَ الآخرِ، وبضِدِّها تَتبيَّنُ الأشياءُ؛ فلهذا عُطِفَت الجُملةُ جرْيًا على الأصلِ غيرِ الغالبِ؛ للتَّنبيهِ على أنَّ فيه خُصوصيَّةً غيرَ المَعهودة في مِثْلِه؛ فتكونُ مَعرفةُ التَّفاوُتِ بيْنَ المُحتَجِّينَ مُحالةً على النَّظرِ في مَعناهما. وعلى القِراءة بدُونِ التَّفاوُتِ بيْنَ المُحتَجِّينَ مُحالةً على النَّظرِ في مَعناهما. وعلى القِراءة بدُونِ التَّفاوُتِ بيْنَ المُحتَجِّينَ مُحالةً على النَّظرِ في مَعناهما. وعلى القِراءة بدُونِ التَّفاوُتِ بيْنَ المُحتَجِينَ مُحالةً على النَّظرِ في مَعناهما. وعلى القِراءة بدُونِ التَّفاوُتِ بيْنَ المُحتَجِينَ مُحالةً على النَّظرِ في مَعناهما. وعلى القِراءة بدُونِ التَّفاوُتِ بيْنَ المُحتَجِينَ مُحالةً على النَّظرِ في مَعناهما. وعلى القِراءة بدُونِ المُولِ في مَعناهما. وعلى القِراءة بدُونِ المُعالِي النَّفلِ في مَعناهما. وعلى القِراءة بدُونِ المَعْهودة المِي القَراءة بدُونِ المُعْمِودة اللهما القَراءة المُولِ المَعْهودة المُولِ المَعْهودة المُولِ المُعْلَقِ المَعْهودة المُعْهودة المُولِ المُولِ المُولِ المُولِ المُعْهودة المُحْدَةِ المَولِ المُعْهودة المُولِ المُعْلِي المُؤْلِ المُعْلِقِ المُولِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المُؤْلِقِ المُعْلِقِ الْمُعْلِقِ الْقَرَاءِ المُعْلِقِ المُعْلِقِ المَعْلِقُ المُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقُ المُعْلِقِ المُعْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١٨، ١١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤١١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١١٩).



واو (١) على أصلِ حِكايةِ المُحاوَراتِ، وقد حصَلَ مِن مَجموعِ القِراءتَينِ الوفاءُ بحقً الخُصوصيَّتَين مِن مُقْتضى حالَي الحِكايةِ (٢).

- وفي قوله: ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّي أَعْلَمُ ... ﴾ عَبَّرَ عن اللهِ تَعالَى بوَصفِ الرُّبوبيَّةِ مُضافًا إلى ضَميره؛ للتَّنصيصِ على أنَّ الَّذي يَعلَمُ الحقَّ هو الإلهُ الحقُّ، لا الهَ عَلمَ المزعومةُ (٣).

- وعَبَّرَ في جانبِ (مَنْ جَاءَ بِالْهُدَى) بِفِعلِ المُضِيِّ، وفي جانبِ (مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ) بِالمُضارِع؛ لأَنَّ المَجِيءَ بِالهُدى المُحقَّقِ والمزعومِ أَمْرٌ قد تَحقَّقَ ومَضى، سواءٌ كان الجائي به مُوسى أَمْ آباؤُهم الأَوَّلون وعُلماؤُهم. وأمَّا كِيانُ عاقبةِ الدَّارِ لِمَنْ فَمَرْجُوُّ لَمَّا يَظَهَرْ بِعْدُ؛ ففي قولِه: ﴿ رَبِّي ٓ أَعُلَمُ بِمَن جَاءَ بِاللَّهُ دَىٰ ﴾ إشهادُ لله تعالى وكلامٌ مُنصِفٌ (٤).

- وفي قوله: ﴿ أَعَلَمُ بِمَن جَآءَ بِأَلْهُ دَىٰ ﴾ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قالَه هنا بزيادة الباء، وقاله بعْدُ بدُونها في قوله: ﴿ قُل رَّذِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْهُدَىٰ ﴾ [القصص: ٥٨]؛ تقوية للعامل هنا بحسب الظَّاهر؛ لِضَعفِه عن العَملِ، وحَذَفه بَعْدُ؛ اكتفاءً بدَلالة الأوَّل عليه (٥).

- وفي قولِه: ﴿ وَمَن تَكُونُ لَهُ, عَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ تَفويضٌ إلى ما سيَظهَرُ مِن نَصرِ أحدِ

<sup>(</sup>١) قرأ بها ابنُ كثيرٍ بدونِ واوٍ، وقرأ الباقون بالواو. يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۱۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۷۸)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۰٦)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۶)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۱۹، ۱۲۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣١).



الفريقَين على الآخر، وهو تَعريضٌ بالوعيدِ بسُوءِ عاقِبَتِهم (١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلاَّ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إِلَهِ غَيْرِعِ فَأَوْقِدُ لِي يَهَا مَنَ عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَلِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنّهُ وَ فَأَوْقِدُ لِي يَهَا مَن عَلَى ٱلطِّينِ فَأَجْعَلَ لِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِي لَأَظُنّهُ وَمِع الْمُحاورةِ مع موسى؛ فهو كلامٌ أقبَلَ به على خطابِ أهلِ مجلسِه إثر المُحاورة مع موسى؛ فهد كُلي بحرفِ العطفِ (الواو)؛ عَطفَ القِصَّةِ على القِصَّةِ؛ فهذه قصَّة مُحاورة بيْنَ فِرعونَ ومَلَئِه في شأنِ دَعوة مُوسى؛ فهي حقيقةٌ بحرفِ العطفِ (العطفِ (۱٠).

- قولُه: ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنَ إِلَه عَيْرِ فَى قَيل: نَفَى عِلْمَه بذلك؛ إظهارًا للنَّصَفة، وأنَّه ما قَصَد غِشَهم، وذلك منه واضحٌ في أنَّه قَصَد تَشكيكَهُم؛ إشارةً منه إلى أن انتفاءَ عِلْمِه بوُجودِه ما هو إلَّا لانتفاء وُجودِه (٣)، فعَبَّر بنَفْي عِلْمِه عن نفْي المعلوم؛ تدليسًا على مَلَئه، وتلبيسًا على عُقولِهمُ السَّخيفة، ففرعونُ كان يَدَّعي الإلهيَّة، ويُعامِلُ عِلْمَه مُعاملةً عِلْمِ اللهِ تعالى في أنَّه لا يعزُبُ عنه شَيءٌ؛ فمِن ثَمَّ طَغَى وتكبَرَ (٤).

- ولم يقُلْ: (ما وجَدْتُ لكُم)؛ لأنَّه لو قال: ما وجَدْتُ لكم، لكَذَّبوه؛ إذْ سيُحاجُّونَه بأنَّه لم يَذهَبْ لِيَطلُبَ اللهَ سيُحاجُّونَه بأنَّه لم يَذهَبْ لِيَطلُبَ اللهَ ولم يَخارِقُهُم، فلمْ يَذهَبْ لِيَطلُبَ اللهَ ولم يَجِدْه، فنفَى أنْ يَكونَ عالِمًا بذلك، فقال: ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ إلَهِ عَيْرِعِ ﴾؛ لأجْلِ أن يُفرِّع عليه، ثمَّ قال: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ فتَتِمَّ غَيْرِع ﴾؛ لأجْلِ أن يُفرِّع عليه، ثمَّ قال: ﴿فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ فتَتِمَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩٤، ٢٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري – حاشية ابن المنير)) (٣/ ١٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٠/١٢).



له حيلتُه؛ يَقولُ: أنا لا أَعلَمُ لكُم مِن إله غَيري، لكنْ لا مانعَ مِن أن نَبحَثَ (١). - وإنَّما قال: ﴿ فَأَوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ ولم يقُلْ: اطبُّخْ لي الآجُرَّ واتَّخذه؛ لأنَّ هذه العبارةَ أَحسَنُ طِباقًا لفَصاحةِ القرآن وعُلوِّ طَبقتِه، وأَشبَهُ بكَلام الجبابرة. كأنَّه قال: أُوقِدُ لي على هذا الشَّيء المُسمَّى بالطِّين؛ كأنَّه شَيءٌ حَقيرٌ لا يَصلُحُ مِن مِثل الملوك أن يُتلفُّظَ به، ويَدخُلُ في تَسميته في زُمرة العامَّة، أو أنَّ كلمةَ الآجُرِّ ونَحوها -كالقَرْمَد، والطُّوب- كلماتُ مُبتذَلةٌ، فذَكَر بلفظ الطّينِ. وأظهَرُ مِن هذا: أنَّ العُدولَ إلى الطِّينِ؛ لأنَّه أَخَفُّ وأَفصَحُ. أو عَبَّرَ عن الآجُرِّ بالطِّين؛ لأنَّه قِوامُ صُنع الآجُرِّ، وهو طِينٌ معروفٌ، وكأنَّه لم يَأمُرْه ببناءٍ مِن حَجَر وكِلْس؛ قَصدًا للتَّعجيل بإقامةِ هذا الصَّرح المُرتفع؛ إذْ ليس مطلوبًا طولُ بقائِه بإحكام بنائِه على مَرِّ العُصور، بل المرادُ سُرعةُ الوُصولِ إلى ارتفاعِه؛ كَيْ يَشْهَدَه النَّاسُ، ويَحصُلَ اليأسُ، ثمَّ يُنقَضَ مِنَ الأساسِ(٢). - وأُمْرُ هامانَ -وهو وزيرُه ورَديفُه- بالإيقادِ على الطِّين مُنادًى باسمِه بـ (يا) في وسَطِ الكلام: دليلُ التَّعظيم والتَّجبُّر؛ فهامانُ كان حاضرًا بيْن المَلاِّ، وداخلًا في الخِطابِ؛ بل هو المُخاطَبُ الأوَّلُ لكَونِه وزيرَه ومُشيرَه؛ فاختِصاصُه مِن بيْنهم بالنِّداءِ، ثمَّ بـ (يا) الدَّالَّةِ على البَعيدِ، ثمَّ تصريحُه باسمه – ما كان إلّا إظهارًا للكبرياء $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ١٨٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۱۵)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۷۸)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۲/ ۲۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۰۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۲۲)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (۲۰/ ۲۲۲)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۳۳۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤١٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ٦٢، ٦٣).

- وأراد بقولِه: ﴿ فَأُوقِدُلِي يَهَمَن عَلَى ٱلطِّينِ ﴾ أن يَأَمُرَ هامانُ العَمَلةَ أن يَطبُخوا الطّينَ ليكونَ آجُرًّا ويَبنُوا به؛ فكُنِّي عنِ البناءِ بمُقدِّماتِه، وهي إيقادُ الأفرانِ لتَجْفيفِ الطّينِ المُتَّخذِ آجُرًّا (''). وابتَدأَ بأمْرِه بأوَّلِ أشغالِ البناء؛ للدَّلالةِ على العنايةِ بالشُّروعِ مِن أوَّلِ أوقاتِ الأمرِ؛ لأنَّ ابتِداءَ البناءِ يَتأخَّرُ إلى ما بعْدَ إحضارِ مَوادِّه؛ فلذلك أمرَه بالأُخذِ في إحضارِ تلك المَوادِّ التَي أوَّلُها الإيقادُ، أي: إشعالُ التَنانير لطبخ الآجُرِّ ('').

- وفيه مُناسبةٌ حَسنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ فَاجْعَل لِي صَرْحًا لَعَكِيّ أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى ﴾ بحذْف ﴿ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ وقال في (غافر) بذِكْرِه؛ لأنَّ ما هنا تَقَدَّمَه ﴿ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلِلهِ غَيْرِي ﴾ مِن غَير ذِكر أرض وغيرها؛ فناسبَه الحذْفُ، وما هناك تَقدَّمَه ﴿ إِنِّ آخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَرْضِ ٱلْفَسَادَ ﴾ [غافر: ٢٦]؛ فناسَبَه مُقابَلتُه بالسَّماء في قولِه: ﴿ لَعَلِيّ أَبْلُغُ ٱلْأَسْبَبَ \* أَسْبَبَ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ (٣) [غافر: ٣٦].

- قولُه: ﴿ مِنَ ٱلْكَندِينَ ﴾ أقوى مِن: (كاذِبًا)؛ فهو يدُلُّ على أنَّه يَعُدُّه مِنَ الطَّائفةِ الَّذينَ شأْنُهمُ الكذبُ (٤٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ، فِ الْأَرْضِ بِعَكِيرِ الْحَقِّ وَظَنُّواً أَنَّهُمْ
 إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْ نَالَا يُرْجَعُونَ ﴾ مَعلومٌ بالفَّحْوى مِن كُفرِهم باللهِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢٣).



- وقُدِّم ﴿ إِلَيْنَا ﴾ على عامِلِه ﴿ يُرْجَعُونَ ﴾؛ لأَجْل الفاصلةِ (٣).

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَهُمْ أَيِمَةً يَكَمُّونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُصَرُونَ ﴾ الدُّعاءُ إلى العملِ الَّذي يوقِعُ في النَّارِ فهي يُصَرُونَ ﴾ النَّارِ بالمآلِ. ومناسَبةُ عطْفِ ﴿ وَيَوْمَ الْقِيكَمَةِ لَا يُنْصَرُونَ ﴾ هي أنَّ الدُّعاءَ يَقتضي جُندًا وأَتْباعًا يَعتَزُّون بهم في الدُّنيا، ولكنَّهُم لا يُجْدُونَ عنهُم يَومَ اللَّنعا، ولكنَّهُم لا يُجْدُونَ عنهُم يَومَ

<sup>(</sup>١) فَحْوى الخِطاب: هو إثباتُ حُكم المنطوق به لِلمَسكوت عنه بطريق الأولَى، وهو نوعان: تنبيهُ بالأَقلِّ على الأكثر؛ كقوله تعالى: ﴿ فَلَا تَقُلُ لَمُّكُمّا أَنِي ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ فإنَّه نبَّه بالنَّهي عن قول أُفِّ على النَّقيم والضَّربِ وغيرِ ذلك. وتنبيهُ بالأكثر على الأقلِّ، كقوله تعالى: ﴿ مُنْ إِنَ تَأْمَنُهُ بِقِنطارِ يُؤَدِهِ ۚ إِيْكَ ﴾ [آل عمران: ٧٥]. يُنظر: ((تقريب الوصول إلى علم الأصول)) لابن جزي (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ١٢٤، ١٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٢٤).





القيامة؛ ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَو أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا ﴾(١) [البقرة: 17٧].

٦ - قوله تعالى: ﴿ وَأَتَبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا لَعْنَاةً وَيَوْمَ ٱلْقِيامَةِ هُم مِّنَ
 ٱلْمَقْبُوحِينَ ﴾

- الإشارةُ إلى الدُّنيا بـ ﴿ هَاذِهِ ﴾؛ لتَهوينِ أَمْرِ الدُّنيا بالنِّسبةِ للآخِرةِ (٢).
  - ولم يَقُل: (الحياة)؛ لأنَّ السِّياقَ لتحقيرِ أمْرِهم، ودناءةِ شأنِهم (٣).
- والتّخالُفُ بيْن صِيغتَيْ قَولِه: ﴿ وَأَتَبَعْنَهُمْ ﴾ وقولِه: ﴿ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴾ لأنّ اللّغنة في الدُّنيا قد انتهى أمْرُها بإغراقهم، أو لأنّ لَعْنَ المؤمنينَ إِيّاهُم في الدُّنيا يكونُ في أحيانِ يَذْكُرونَهم، فكلا الاحتمالينِ لا يَقتضي الدَّوامَ؛ فجيءَ معه بالجملة الفِعليَّةِ. وأمّا تقبيحُ حالِهم يَومَ القيامةِ فهو دائمٌ معهم، مُلازِمٌ لهم، فجيءَ في جانبه بالاسميَّةِ المُقتضيةِ الدَّوامَ والثَّباتَ. وضَميرُ (هُم) في قولِه: ﴿ هُم مِّنَ المُقَبُوحِينَ ﴾ ليس ضَميرَ فصل ، ولكنّه ضميرُ مبتداً ، وبه كانتِ الجُملةُ اسميَّةً دالَّةً على ثَباتِ التَّقبيحِ لهم يُومَ القيامةِ (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢٧).





#### الآيات (٤٦-٤٤)

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى الْحِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُوبَ الْأُولِى بَصَابِرَ اللّهُ وَالْفَرُوبَ الْأُولِى بَصَابِرِ الْفَرْفِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى اللّنَاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِ الْفَرْفِيِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّلِهِدِينَ ﴿ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَنُطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُورُ وَمَا مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّلِهِدِينَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينينَا وَلَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ ﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِي الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَلَكِنَ رَحْمَةً مِّن رَبِيكِ لِللّهُ مِنْ اللّهُم مِن نَذِيرِ مِنْ اللّهُ لَهُمْ مِن نَذِيرِ فَوْمًا مَا أَتَنَهُم مِن نَذِيرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَيْمِ مُن ذَيْنِ وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَبِيكِ لِللّهُ لِلْكُونَ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ مَنْ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ الْقُرُونِ ﴾: جمعُ قَرْن، والقرنُ: القَومُ أو الأُمَّةُ مِنَ النَّاسِ المقترِنونَ في زمنٍ واحدٍ، غَيْرِ مُقَدَّرٍ بمدَّةٍ مُعَيَّنةٍ، وقيل: مُدَّةُ القرنِ مِئةُ سنةٍ، وقيل: ثمانون، وقيل: ثلاثون، وقيل غيرُ ذلك، وهو مأخوذٌ مِنَ الاقترانِ، وهو اجتِماعُ شيئينِ، أو أشياءَ في معنًى مِن المعاني، وأصلُ (قرن): يدُلُّ على جمعِ شَيءٍ إلى شَيءٍ (١).

﴿ بَصَارَ إِرَ ﴾: أي: ضياءً، وقيل: عبرةً، وقيل: دلالاتٍ، جمعُ بصيرةٍ؛ سُمِّي بصيرةً اشتِقاقًا مِن بَصَر العَين (٢).

﴿ ثَاوِيًا ﴾: أي: مُقيمًا، والثَّواءُ: الإقامةُ مع الاستِقرارِ، وأصلُه: يدُلُّ على

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۵۰)، ((معاني القرآن)) للنحاس (۲/ ۲۰۰)، ((التبيان)) ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٧٦، ٧٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٦٧)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٢٢٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۰۸/۱۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۱۲۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۰۳)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٤٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۷، ۱۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۲۹).





الإقامة<sup>(١)</sup>.

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبيِّنًا ما امتَنَّ به على نبيِّه موسى عليه السَّلامُ: ولقد آتَيْنا موسى التَّوراةَ مِن بعدِ ما أهلَكْنا واستأْصَلْنا الأَمَمَ الماضيةَ الَّتي كذَّبَت رُسُلَها؛ آتَيْناه التَّوراةَ ضياءً لبني إسرائيلَ وهُدًى ورَحمةً لهم؛ لِيَتذَكَّروا.

ثمَّ يقولُ تعالى منَبِّهًا على بُرهانِ نُبوَّةِ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حيثُ أخبَر بهذه الغُيوبِ الماضيةِ: وما كنتَ -يا محمَّدُ - حاضِرًا بجانبِ الغربيِّ الَّذي كلَّمْنا فيه موسى وأوحَيْنا إليه، وما كنتَ مُشاهِدًا لِما جرى هناك، ولكنَّا خلَقْنا أُمَمًا مِن بَعدِ موسى، فطالت مُدَّةُ انقِطاعِ الوَحيِ، فنُسِيَ عَهدُ الله؛ فأرسَلْناك -يا محمَّدُ رسولًا للنَّاس.

وما كنتَ -يا محمَّدُ- مُقيمًا في أهلِ مَدْيَنَ؛ فتقرأَ على أهلِ مكَّةَ خَبرَهم وما وقَعَ لهم مع موسى، ولكِنَّا أرسَلْناك وأنزَلْنا عليك هذه الأخبارَ في القرآنِ، ولولا ذلك لَمَا عَلمْتَها.

وما كنتَ -يا محمَّدُ- بجانِبِ الجبَلِ حينَ كلَّمْنا موسى وأوحَيْنا إليه، ولكنَّا أوحَيْنا إليه، ولكنَّا أوحَيْنا إليك ما جرى؛ رحمةً منَّا، لتُحَدِّرَ قَومَك الَّذين لم يأتِهم رَسولٌ مِن قَبْلِك؛ لِيَتذَكَّروا ويُنيبوا إلى اللهِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى بَصَآبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿ اللَّهِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٦١/١٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٩٣).



# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ تعالى ما آلَ إليه فِرعونُ وقَومُه مِن غَضَبِ اللهِ عليهم، وإغراقِه لهم؛ فَكَرَ ما امتَنَّ به على رَسولِه موسى عليه السَّلامُ(١).

﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴿.

أي: ولقد آتَيْنا موسى التَّوراة مِن بَعدِ ما أهلَكْنا بعذابِ الاستئصالِ الأُمَمَ الماضيةَ الَّتي كذَّبتْ رُسُلَها؛ كقَوم نُوح، وعادٍ، وثَمودَ، وغيرِهم(٢).

﴿ بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكُّرُونَ ﴾.

أي: آتَيْنا موسى التَّوراةَ ضِياءً لبني إسرائيلَ يُبصِرون به ما ينفَعُهم، وهُدًى إلى الحَقِّ مِن الضَّلالةِ، ورَحمةً لهم؛ لِيَتذكَّروا ويَتَّعِظوا (٣).

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ ِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّنِهِدِينَ ﴿ اللهِ مُناسَبَةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّن سُبحانَه في هذه السُّورةِ مِن غرائبِ أمرِ موسى عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وخَفيٍّ أحوالِه ما بَيَّنَ، وكانت هذه الأخبارُ لا يَقدِرُ أهلُ الكتابِ على إنكارِها نوعًا مِن الإنكارِ، وكان مِنَ المشهورِ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَعرِفْها ولا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۹)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٥/ ١٠١،١٠٠)، ((تفسير ابن عاشور)) ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ٦١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦٢/ ٢٠١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير ابن ابن (۲۸ ۲۳۹)، ((تفسير البحلالين)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۹/ ۲۹۷).





سِواها مِن غير الواحدِ القهَّارِ؛ أشار إلى ذلك سُبحانَه بقَولِه (١):

﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْفَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَ ٓ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾.

أي: وما كنتَ حاضِرًا -يا محمَّدُ- في المكانِ (٢) الَّذي كلَّمْنا فيه موسى وأوحَيْنا إليه (٣).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا أَتَىٰهَا نُودِكِ مِن شَلِطِي الْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقَّعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِن الشَّجَرَةِ أَن يَكُوسَى إِنِّت أَنَا اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴾ [القصص: ٣٠].

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٠٢).

(٢) قال أبو حيَّان: (﴿ بِعَانِ ٱلْغَرْفِي ﴾: مِن إضافة المَوصوف إلى صفَتِه عندَ قَوم، ومِن حذف المَوصوف وإقامة الصِّفة مقامَه عندَ قوم. فعلى القَولِ الأُوَّلِ أَصْلُه: بالجانبِ الغربيِّ، وعلى النَّاني أَصْلُه: بجانب المكان الغربيِّ، والتَّرجيحُ بيْنَ القولينِ مذكورٌ في النَّحو. و﴿ ٱلْغَرْفِي ﴾ النَّاني أَصْلُه: بجانب المكان الغربيِّ، والتَّرجيحُ بيْنَ القولينِ مذكورٌ في النَّحو. و﴿ ٱلْغَرْفِي فَال قال قَتادةُ: غَرْبيِّ الجَبلِ. وقال الحسنُ: بعَثَ اللهُ موسى بالغَربِ. وقال أبو عُبيدةً: حيثُ تَغرُبُ الشَّمسُ والقمرُ والنُّجومُ. وقيل: هنا جبلٌ غربيُّ. وقيل: الغَربيِّ مِنَ الوادي. وقيل: مِنَ البحرِ). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٨٠٩).

ممَّن اختار أنَّه مِن إضافة المَوصوفِ إلى صفته، والمرادُ: الجانبُ الغَربيُّ: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۳۰). ويُنظر أيضًا: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٥/ ٢٦٤). وممَّن نصَّ على أنَّ المرادَ: بجانبِ غَربيِّ الجبلِ: مقاتلُ بنُ سليمانَ، ويحيى بنُ سلام، وابنُ جرير، والسمرقندي، والثعلبي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٤٧)، ((تفسير يحيى ابن سلام)) (٢/ ٥٩٥)، ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٥٩)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٠١)، ((تفسير الشعلبي)) (٧/ ٢٥١).

وممَّن اختار أنَّ المعنى: بجانبِ الجبلِ الغربيِّ، فيكونُ مِن حذفِ المَوصوفِ وإقامةِ صفتِه قيامَه: الزَّجَاجُ، والرسعنيُّ، والقرطبي، وابن كثير، والشوكاني. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ٢٤١)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٩١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٠٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عادل)) (١٥ / ٢٠٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٥٩)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٥/ ٤٦٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٤/ ١٣٠). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٠).



### ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّا هِدِينَ ﴾.

أي: وما كُنتَ مُشاهِدًا بعينيك تفاصيلَ ما جرَى هنالِك(١).

﴿ وَلَٰكِنَّاۤ أَنْشَأَنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِ ٱهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْكِنَا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ءَايْكِينَا وَلَنكِنَا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾.

﴿ وَلَاكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾.

أي: ولكنَّا خلَقْنا أُمَمًا مِن بَعدِ موسى، فطالت مدَّةُ انقِطاعِ الوَحيِ، فنُسيَ عَهدُ الله، وتُرك أمْرُه، واندرَس العِلمُ؛ فأرسَلْنا محمَّدًا صلَّى اللهُ عَليه وسلَّمَ (٢).

﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْدِنَا ﴾.

#### مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا نَفَى العِلمَ بتفاصيلِ ما جرى بطريقِ الشُّهودِ؛ نفَى سببَ العلمِ بذلك (٣)، فقال:

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (رتفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير البن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۱۳).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٦٠)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٢٠٤)، ((تفسير القرطبي)) (ص: (۲۱/ ۲۹۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۲۱۲، ۲۱۵).

قال القرطبي: (﴿ وَلَكِكُنَّا أَنشَأَنَا قُرُونًا ﴾ أي: مِن بَعدِ موسى ﴿ فَنَطَ اوَلَ عَلَيْمِمُ الْعُمُرُ ﴾ حتَّى نَسُوا ذِكرَ الله، أي: عهْدَه وأمْرَه. نظيرُه: ﴿ فَطَالَ عَلَيْمِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦]. وظاهرُ هذا يوجِبُ أن يكونَ جرى لِنَبيّنا عليه السَّلامُ ذِكرٌ في ذلك الوقتِ، وأنَّ الله سيبَعَثُه، ولكنْ طالَتِ المُدَّةُ، وغلَبَتِ القَسْوةُ، فنسيَ القَومُ ذلك. وقيل: آتَيْنا موسى الكِتابَ، وأخَذْنا على قومِه العُهودَ، ثمَّ تَطاوَلَ العهدُ فكفروا، فأرسَلْنا محمَّدًا مجَدِّدًا لِلدِّين، وداعيًا الخَلْقَ إليه). ((تفسير القرطبي)) (٢٩١/ ٢٩١).

(٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٠٤).



﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايْدِينَا ﴾.

أي: وما كُنتَ -يا محمَّدُ- مقيمًا ومُستقِرًّا زمنًا طويلًا في أهلِ مَدْيَنَ؛ فتقرأَ على أهل مَدْيَنَ؛ فتقرأَ على أهل مكَّةَ خبَرَ ما وقعَ مِن شأنِ موسى في مَدْيَنَ(١).

﴿ وَلَنَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴾.

أي: لم يقَعْ ذلك، ولكِنَّا أرسَلْناك وأوحَيْنا إليك في القُرآنِ بتلك الأخبارِ الماضية (٢٠).

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن زَيِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكَهُم مِّن تَنْدِيرِ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾.

أي: وما كُنتَ -يا محمَّدُ- بجانِبِ الجَبَلِ حينَ كلَّمْنا موسى وأوحَيْنا إليه (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۳٤۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۲۱)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۲ / ۲۶۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۳۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۲۱۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۱۲).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۲٦۱)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۳/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۶۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۳۲).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۱/۱۸)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۳/۲۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/۲۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷).

قيل: النّداءُ المذكورُ لموسى في هذه الآيةِ وقَع حينَ ناداه الله لِميقاتِ الأربعينَ لَيلةً وأنزَل إليه الألواح، وهو غيرُ النّداءِ الأوَّلِ حينَ أوحى إليه في ابتداءِ الأمرِ. وممَّن قال بهذا المعنى: القرطبيُّ، وابنُ عاشور، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبيُّ)) (۱۲/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۲۱۸).

قال القرطبي: (قولُه تعالَى: ﴿ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ أي: كما لم تحضُّرْ جانِبَ المكان =



كما قال تعالى: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَبَنَهُ نِحِيًا ﴾ [مريم: ٥٢]. ﴿ وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن زَيِّكَ ﴾.

أي: ما كُنتَ حاضِرًا بجانِبِ الطُّورِ، ولكِنَّا أوحَيْنا إليك ما جرى؛ رحمةً منَّا بك وبالعباد(١).

﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِك ﴾.

#### مُناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ تعالى أَنَّ نبيَّه محمَّدًا عليه السَّلامُ لم يكُنْ في تلك الأحوالِ حاضرًا؛ بَيَّنَ تعالى أَنَّه بَعَثه وعَرَّفه هذه الأحوالَ؛ رحمةً للعالَمينَ، ثمَّ فَسَّرَ تلك الرَّحمةَ بأَنْ قال(٢):

﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِك ﴾.

أي: لتُحذِّرَ العَرَبَ الَّذينَ لم يأتِهم رَسولٌ مِن قَبْلِك، مِن الكُفرِ والشِّركِ والضَّلالِ (٣).

<sup>=</sup> الغربِيِّ إذْ أرسَل اللهُ موسَى إلى فِرعونَ، فكذلك لم تحضُرْ جانبَ الطُّورِ إذْ نادَيْنا موسى لَمَّا أَتى الميقاتَ مع السَّبعينَ). ((تفسير القرطبي)) (٢٩٢/١٣).

وقال ابنُ كثير في قوله تعالى: ﴿ وَمَاكُنتَ بِجَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾: (هذا - والله أعلم - أشبَهُ بقوله تعالى: ﴿ وَمَاكُنتَ بِجَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾: (هذا - والله أعلم - أشبَهُ بقوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْفَرْقِ الْفَرْقِ الْأَمْرَ ﴾. ثُمَّ أخبَر هاهنا بصيغة أُخرَى أُخصَّ مِن ذلك، وهو النِّداءُ، كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ ﴾ [الشُّعراء: ١٠]، وقال: ﴿ إِذْ نَادَنُهُ رَبُّكُ مُوسَىٰ ﴾ [الشُّعراء: ١٠]، وقال: ﴿ وَنَدَيْتُهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَبْنُهُ يَجَنًا ﴾ [مريم: ٢٥]). ((تفسير ابن كثير )) (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٤١)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۳۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۹۲)، ((تفسير الألوسي)) (۲۰/ ۲۹۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۳٤).



كما قال تعالى: ﴿ تَنْ ِيلُ ٱلْكِتَابِ لَا رَبْ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ \* أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَهُ بَلْ هُوَ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴾ [السجدة: ٢، ٣].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ لِنُنذِرَقُومًا مَّا أَنذِرَ ءَابَآ وُهُمْ فَهُمْ غَنفِلُونَ ﴾ [يس: ٦]. ﴿ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾.

أي: لِيَتذكَّروا خطَأَ ما هم عليه مِن الكُفرِ والشِّركِ والضَّلالِ، ويتَّعِظوا ويُنيبوا إلى اللهِ؛ فيُطيعوه ويَعبُدوه وَحْدَه لا شريكَ له(١).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ الْأُولِى بَصَآبِر لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّ موسى عليه السَّلامُ لَمَّا ذهبَ إلى فِرعَونَ لم تكُنِ التَّوراةُ قد نَزَلتْ، وإنَّما أُنزلتِ التَّوراةُ بعد أَنْ غَرِقَ فِرعَونُ، وخَلَصَ موسى عليه السلامُ ببني إسرائيلَ، فاحتاجوا إلى شريعة يَعمَلُونَ بها(٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُوبَ الْأُولَى ﴾ هذا دَليلٌ على أنَّه بعد نزولِ التَّوراةِ انقطعَ الهلاكُ العامُّ، وشُرِعَ جهادُ الكُفَّار بالسَّيف (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النبوات)) لابن تيمية (٢/ ٦٥٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٤/ ٢١) و (٥/ ٤٧٥، ٤٧٦) و (٦/ ٢٣٩، ٥٧٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٠١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٧).



٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ءَالَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ
 ٱلْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ ﴾ أنَّ الكتب النَّازِلةَ مِن السَّماءِ أنوارٌ للنَّاسِ يَهتَدونَ بها؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ بَصَابِرَ لِلنَّاسِ ﴾ (١).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ إثباتُ الحكمة في أفعالِ اللهِ سُبحانَه وتعالى، وكذلك في شرائعِه؛ لأنَّ «لعل» معناها التَّعليلُ، والَّذين أنكروا الحكمة هم الجَهْميَّةُ؛ حيثُ يقولون: إنَّ اللهَ تعالى ليست له حِكمةٌ فيما يَفعلُ وما يَشاءُ؛ وإنَّما هو لِمُجَرَّد المشيئة (۱)!

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْفَرْفِيّ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الْقَالِمِ اللّهَ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

7- في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْغَرْفِيّ إِذْ فَضَيْنَ آ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ اللهُ عليه وسلّم؛ حيثُ أخبرَ بذلك اللهُ عليه وسلّم؛ حيثُ أخبرَ بذلك تفصيلًا مُطابِقًا، وتأصيلًا مُوافِقًا؛ قَصّه قصًّا صَدَّقَ به المرسَلينَ، وأيَّدَ به الحقَّ المُبينَ، مِن غيرِ حضورِ شَيءٍ مِن تلك الوقائع، ولا مُشاهَدةٍ لموضِع واحدٍ مِن المُبينَ، مِن غيرِ حضورِ شَيءٍ مِن تلك الوقائع، ولا مُشاهَدةٍ لموضِع واحدٍ مِن

<sup>=</sup> قال ابنُ عثيمين: (استنبَط بعضُ العلماءِ مِن قولِه تعالى: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَاۤ أَهۡلَكُنَا ٱلۡقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ أنَّه لم تهلِكْ أُمَّةٌ على العُمومِ بعدَ نزولِ التَّوراةِ... وهذا الاستنباطُ ليس ببعيدٍ؛ لأنَّ الواقعَ يُصَدِّقُه). ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢١٤).





تلك المَواضِع، ولا تلاوة دَرس فيها شَيءٌ مِن هذه الأمور، ولا مُجالَسة أحد مِن أهلِ العلم، إنْ هو إلا رسالةُ الرَّحمنِ الرَّحيم، ووحْيٌ أنزلَه عليه الكريمُ المنَّانُ؛ لِيُنذِرَ به قومًا جاهلينَ، وعن النُّذُرِ والرُّسُل غافِلينَ(١).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ أَنَّ الوحْيَ يُسمَّى قضاءً (٢).
 بلاغةُ الآيات:

المُولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى الْكِتَبَ مِنْ بَعَدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونِ الأُولى الْأُولَى بَصَابِرَ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ ذِكرُ إهلاكِ القُرونِ الأُولى الأُولى السّبدلال. وجُملةُ ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى الْسَكِتَبَ إِدَماجٌ (") للنَّذارةِ في ضِمنِ الاستدلال. وجُملةُ ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى اللَّكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا الْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ تَخلُّصُ مِن قصَّة بَعثةِ موسى عليه السّلامُ إلى تأييدِ بَعثةِ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. ثُمَّ إِنَّ القُرآنَ أَعرَضَ عن بَيانِ حِكمةِ الفَتَرِ النَّي تَسبِقُ إِرسالَ الرُّسلِ، واقتَصَر على بيانِ الحِكمةِ في الإرسالِ عَقبَها؛ الفُتَرِ النَّي تَسبِقُ إِرسالَ الرُّسلِ، واقتَصَر على بيانِ الحِكمةِ في الإرسالِ عَقبَها؛ لأنَّه المُهِمُّ في مَقامِ نَقْضِ حُجَّةِ المُبطِلينَ للرِّسالَةِ، أو اكتِفاءً بأنَّ ذلك أَمْرٌ واقعٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٩). ويُنظر: ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تيمية (ص: ٢٠٧،٢٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢١٣).

<sup>(</sup>٣) الإدماجُ: هو أَنْ يُدمجَ المتكلِّمُ غرضًا في غَرض، أو بديعًا في بديع، بحَيثُ لا يَظهرُ في الكلامِ الإ أحدُ الغرَضينِ أو أحدُ البَديعينِ، بمعنى: أنَّ يَجعلَ المتكلِّمُ الكلامَ الذي سِيق لِمعنَى -مِن مَدحِ أو غيرِه- مُتضمًّنًا معنَّى آخَرَ، كقوله تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولِيَ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ [القصص: ٧٠]؛ فهذا مِن إدماجِ غرض في غَرض؛ فإنَّ الغرض منها تَفرُّدُه تعالى بوصْف الحمد، وأُدمِجَ فيه الإشارةُ إلى البعثِ والجزاءِ، وقيل: أُدمِجَتِ المبالغةُ في المطابقة؛ لأنَّ انفرادَه بالحمدِ في الآخِرةِ -وهي الوقتُ الَّذي لا يُحمَدُ فيه سِواه- مبالغةٌ في الوَصفِ بالانفرادِ بالحَمدِ. يُنظر: ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ٢٩٨)، ((علوم البلاغة البيان المعاني البديع)) للمراغي (ص: ٣٤٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٤٢٧).



لا يُستطاعُ إنكارُه، وهو المقصودُ هنا(١).

- وإنَّما أُوقعَ ﴿ بَصَكَآبِرَ ﴾ حالًا مِنَ ﴿ ٱلۡكِتَبَ ﴾؛ لَيُوْذِنَ بشِدَّةِ احتِياجِ الْقَومِ إلى ما تُفتَحُ به قُلوبُهمُ العَمياءُ، وإنَّما أردَفَها بقولِه: ﴿ وَهُدَى ﴾؛ ليُنبَّه على أنَّهم كانوا يَخبِطونَ في ضَلالٍ، وعَقّبَهما بقولِه: ﴿ وَرَحْمَةً ﴾؛ ليُنادي بأنَّهم كانوا بُعَداءَ مِن رحمةِ اللهِ، وما عَمِلوا بمُقتضَى الكتابِ؛ لأنَّهم لو عَمِلوا به لوصَلوا إلى رحمةِ اللهِ؛ فألفاظُ الآيةِ كلُّها تعريضاتُ باليهودِ، ودَلَّ على مكانِ التّعريض قَولُه: ﴿ لَعَلّهُمْ يَتَذَكّرُونَ ﴾ (٢).

- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴾ فيه تأكيدُ الجُملةِ بلامِ القَسَمِ وحرْفِ التَّحقيقِ (قد)؛ لِتَنزيلِ المُخاطَبينَ مَنزِلةَ المُنكِرينَ لوُقوعِ ذلك، حتَّى يُحتاجَ معهم إلى التَّأكيدِ بالقسَمِ، فمَوقعُ التَّأكيدِ هو قولُه: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ الْأُولَى ﴾ (٣).

- والتّعرُّضُ لبَيانِ كَونِ إِيتاءِ التَّوراةِ بعْدَ إهلاكِ القُرونِ الأُولى؛ للإشعارِ بمساسِ الحاجةِ الدَّاعيةِ إليه؛ تمهيدًا لما يَعقُبُه مِن بيانِ الحاجةِ الدَّاعيةِ إلى إنزالِ القُرآنِ الكريمِ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فإنَّ إهلاكَ القُرونِ الأُولَى مِن مُوجِباتِ الدِراسِ مَعالمِ الشَّرائع، وانطِماسِ آثارِها وأحكامِها، المُؤدِّينِ إلى اختلالِ نظامِ العالم، وفسادِ أحوالِ الأُمَم، المُستدعِينِ المتشريعِ الجديدِ بتقريرِ الأُصولِ الباقيةِ على مَرِّ الدُّهورِ، وترتيبِ الفروعِ المُتبدِّلةِ بتَبدُّل العُصورِ، وتَذكيرِ أحوالِ الأُممِ الخاليةِ الموجِبةِ للاعتبارِ، المُتبدِّلةِ ألموجِبةِ للاعتبارِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢٨، ١٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٦، ٤١٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ٦٦، ٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٢٩).



كأنَّه قيلَ: ولقد آتَيْنا موسى التَّوراة على حين حاجةٍ إلى إيتائِها(١).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ الْغَرْتِ إِذْ قَضَيْنَ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَ وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّهُ الشَّهِ مِينَ ﴾ لَمَّا بَطَلَتْ شُبهتُهم الَّتي حاوَلوا بها إحالة رسالة محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، نَقَل الكلامَ إلى إثباتِ رسالتِه بالحُجَّةِ الدَّامِغةِ، وذلك بما أَعلَمه اللهُ به مِن أخبارِ رسالةِ موسى عليه السَّلامُ، ممَّا لا قِبَلَ له بعِلمِه، لو لا أنَّ ذلك وَحْيُ إليه مِن اللهِ تعالى؛ فهذا تَخلُّصُ مِنَ الاعتبارِ بدَلالةِ الالتزامِ في قِصَّةِ موسى إلى الصَّريح مِن إثباتِ نُبوَّةٍ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٢).

- وفي قوله: ﴿ وَمَا كُنتَ بِعَانِ الْفَرْنِيّ ﴾ أعجَبُ احتراس وقَع في القرآن؛ فإنَّ الله عزَّ وجلَّ قال حكايةً عن موسى: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ اللَّهُ وِ الْأَيْمَنِ ﴾ [مريم: ٥٢]، فلمَّا نفى سُبحانَه عن رسوله أن يكونَ بالمكانِ الَّذي قضى لموسى فيه الأمرَ عرَّف المكانَ بالغربيِّ، ولم يقُلْ في هذا الموضع: الأيمَن، كما قال: ﴿ وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ ﴾ [مريم: ٥٢]؛ أدبًا مع النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أن يَنفيَ عنه كَوْنَه بالجانبِ الأيمَنِ، أو يَسلُبَ عنه لَفْظًا مُشتَقًا مِنَ اللهُ مِن اللهُ الموسى، فراعى في المَقامَينِ حُسْنَ الأَدَبِ معهما؛ تعليمًا للأُمَّةِ، وهو أصلٌ عظيمٌ في الأدب في الخِطاب (٣).

- وقولُه: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْدِيِ ﴾ شُروعٌ في بيانِ أنَّ إنزالَ القرآنِ الكريمِ أيضًا واقعٌ في زمانِ شدَّةِ مساس الحاجةِ إليه، واقتضاءِ الحِكمةِ له البَتَّةَ. وقد

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٢٩، ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (٣/ ٦٦).



صُدِّرَ بتحقيقِ كَونِه وَحْيًا صادقًا مِن عندِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ ببيانِ أنَّ الوُقوفَ على ما فُصِّل مِنَ الأحوالِ لا يَتسنَّى إلَّا بالمُشاهَدةِ أو التَّعلُّمِ ممَّن شاهَدَها، وحيثُ انتَفَى كِلاهُما تَبيَّن أنَّه بوَحْي مِن علامِ الغُيوبِ لا مَحالةَ، على طريقةِ قولِه انتَفَى كِلاهُما تَبيَّن أنَّه بوَحْي مِن علامِ الغُيوبِ لا مَحالةَ، على طريقةِ قولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَمَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ ... ﴾ الآية (١) [آل عمران: ٤٤].

- قولُه: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ ِ ٱلْغَرْنِيِ إِذْ قَضَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمْرَ ﴾ بِدَأَ أَوَّلًا بِنَفْي شَيء خاصِّ، وهو أنَّه لم يَحضُرْ وقْتَ قَضاء اللهِ لموسى الأمرَ، ثمَّ ثَنَّى بكونِه لم يكُنْ مِنَ الشَّاهِدينَ بجَميع ما أعلَمْناك به؛ فهو نفْيٌ لشَهادتِه جَميع ما جرَى لموسى؛ فكان عُمومًا بعْدَ خُصوص (٢).

وقيل: إنَّما قال: ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾؛ لأنَّ مَن كان في الجانبِ قد يَرى، وقد لا يَرى، فإذا قال قائلُ: لماذا لم يُقتصَرْ على قولِه: ﴿ وَمَا كُنتَ مِنَ ٱلشَّهِدِينَ ﴾؟

الجوابُ: لأنَّ الإنسانَ قد يُشاهِدُ مِن بُعْدِ ولكنْ قليلٌ، فهنا تضمَّنَ أنه قريبُ، وأنَّه شاهدٌ، ففَرْقٌ بيْنَ أَنْ نقولَ: مَا كنتَ شاهدًا، أي: مَا كنتَ حاضرًا مُشاهِدًا بعينك -ولو كنتَ بعيدًا-، ولهذا ليس في الآية الكريمة تكرارٌ؛ ولكنْ فيها شَيءٌ مِن التَّوكيدِ، يعني: لا حَضَرَ، ولا نَظَرَ، فيكونُ مَا أَخبَرَ به عن ذلك مِن بابِ الوحْي، لا مِن بابِ المشاهدةِ، ولا مِن بابِ السَّماع؛ ولكنَّه وحْيٌ أُوحيَ إليه (٣).

- قَولُه: ﴿إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى ٱلْأَمَرَ ﴾ فسمَّى الله تعالى الوحي «الأمر» بـ «ال» الدَّالةِ على العظمةِ والكمالِ، ولا ريبَ أنَّ أعظمَ الأمورِ ما جاءتْ به الرُّسلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٦،١٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢١٣).



مِن وحْي اللهِ سُبحانَه وتعالى؛ لِمَا فيه مِن مصلحةِ البلادِ والعبادِ(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَلِكِكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ۚ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَدِينَا وَلَكِيّنَا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴾ خَفي اتّصالُ هذا الاستدراك بالكلام الَّذي قَبْلُه، وكيف يَكونُ استدراكًا وتعقيبًا للكلام الأوَّل برفْع ما يُتوهَّمُ ثُبوتُه؟ فبيانُه أنَّ قَولَه: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَآ أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ مَسوقٌ مَساقَ إبطال تَعجُّب المُشركينَ مِن رسالةٍ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ لم يَسبقُها رسالةُ رَسولِ إلى آبائِهمُ الأوَّلينَ، فذَكَّرَهم بأنَّ الله أرسَلَ موسى كذلك بعْدَ فَترة عظيمة، وأنَّ الَّذينَ أُرسِل إليهم موسى أثارُوا مِثلَ هذه الشُّبهةِ، فقالوا: (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأُوَّلِينَ) [القصص: ٣٦]، فكما كانتْ رسالةُ مُوسى عليه السَّلامُ بعْدَ فَترة منَ الرُّسل، كذلك كانت رسالةُ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ فالمعنَى: فكان المُشركونَ حَقيقينَ بأنْ يُنظِّروا رسالةَ محمَّد برسالةِ موسى. ولكنَّ الله أَنشأ قُرونًا -أي: أُمَمَّا- بيْنَ زَمَن موسى وزَمَنِهم، فتَطاوَلَ الزَّمَنُ، فنَسيَ المُشركونَ رسالةَ موسى، فقالوا: ﴿مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْأَخِرَةِ ﴾ [ص: ٧]. وحُذِف بقيَّةُ الدَّليل، وهو تقديرُ: فنَسُوا؛ للإيجاز؛ لظُهوره مِن قَولِه: ﴿فَنَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُ ﴾، كما قال تعالى عن اليَهودِ حينَ صارُوا ﴿ يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِلْهِ وَنسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ عَلَى المائدة: ١٣]، وقال عن النَّصارَى: ﴿أَخَذْنَا مِيثَنَقَهُمْ فَنَسُواْ حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُواْ بِهِ ، [المائدة: ١٤]، وقال لأُمَّةِ محمَّدِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ﴿ وَلَا يَكُونُواْ كَالَّذِينَ أُونُواْ ٱلْكِنْبَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوجُهُمْ ﴾ [الحديد: ١٦]، فضَميرُ الجَمع في قَولِه: ﴿ عَلَيْهِمُ ﴾ عائدٌ إلى المُشركينَ، لا إلى القُرونِ. فتَبيَّنَ أنَّ الاستِدراكَ مُتَّصِلٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢١٤).



بقوله: ﴿ وَلَقَدْ ءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكُنَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَى ﴾ [القصص: ٣٤]، وأنَّ ما بيْنَ ذلك وبيْنَ هذا استطرادٌ. وهذا أحسَنُ في بيانِ اتِصالِ الاستدراكِينِ الآتِيينِ بعْدَه؛ مِن اتِصالِ الاستدراكِينِ الآتِيينِ بعْدَه؛ مِن قولِه: ﴿ وَلَكِنَا كُنَا مُرْسِلِينَ ﴾ [القصص: ٥٤]، وقولِه: ﴿ وَلَكِنَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ﴾ (أولك في القصص: ٥٤]، وقولِه: ﴿ وَلَكِنَ رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ ﴾ (أولك في القصص: ٥٤].

وقيلَ: اتَّصَلَ هذا الاستدراكُ بالكلام قَبْلَه؛ لأنَّه ليس الاعتبارُ بصُورة النَّفي والإثبات، وإنَّما المُعتبَرُ المعنى؛ فإنَّه تعالى لَمَّا نفى عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أوَّلا كُوْنَه بجانبِ الغَربيِّ، وكَوْنَه مُشاهِدًا لِلوَحيِ إلى موسى عليه السَّلامُ وقضاء الأمر له؛ مِنَ المُكالَمة وكِثبة التَّوراة وغيرهما، والمرادُ نفْيُ علمِه بذلك أثبت له العِلمَ ثانيًا بتلك القصَّة وبسائر قصص الأنبياء؛ فكأنَّه قيل: ما كنتَ داريًا بذلك بطريقٍ مِن طُرُقِ العِلم؛ لكنْ جعَلْناك داريًا بطريقِ الوَحيِ، بأنْ أرسَلْناك أحْوَجَ ما يكونُ النَّاسُ إلى إرسالك؛ لفتور الوَحي مدَّةً مُتطاولةً؛ فوضع قولُه: ﴿ أَنشَأْنَا قُرُونَا فَنَطَ اولَ عَلَيْمُ الْعُمُمُ ﴾ مَوضِعَ: (أَرسَلْناكَ وكسَبْنا لك العِلم)؛ وَضْعًا للسَّببِ مَوضعَ المُسبَّبِ؛ لأنَّ إطالة فترة الوَحي واندراسِ العُلوم سببٌ لإرسالِ الرُّسُلِ وكَسْبِهمُ العُلومَ (٢).

- قولُه: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي اللَّهِ مَذَيَكَ تَنْلُواْ عَلَيْهِمْ اَيْكِنَا ﴾ تَكريرٌ للدَّليلِ بمثَلِ آخَرَ، مِثلُ ما في قَولِه: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْدِيِ ﴾ (٣) [القصص: ٤٤].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۳۰، ۱۳۱).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۷)، ((المثل السائر)) للضياء ابن الأثير (۲/ ۲۲۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ۱۷۹)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٨/ ١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (١٦/ ١٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۳۱).



- وعُدِل عن أن يُقالَ: (ولكنّا أوحَيْنا بذلك)، إلى قولِه: ﴿ وَلَكِكنّا كُنّا كُنّا مُرْسِلِينَ ﴾؛ لأنّ المَقصَدَ الأهمّ هو إثباتُ وُقوعِ الرِّسالةِ مِنَ اللهِ للرَّدِّ على المُشركينَ في قولِهم وقولِ أمثالِهم: (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ) على المُشركينَ في قولِهم وقولِ أمثالِهم: (مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ) [القصص: ٣٦]. وتُعلَمُ رسالةُ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بدَلالةِ الالتزام (١) مع ما يأتي مِن قولِه: ﴿ وَلَكِن رَحْمَةً مِن رَيِك لِتُنذِر قَوْمًا ﴾ [القصص: ٤٦] الآية، فالاحتجاجُ والتَّحدِّي في هذه الآيةِ والآيةِ الَّتِي قَبْلَها تَحدِّ بما عَلِمَه النَّبِيُّ عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن خبر القصَّةِ الماضيةِ (٢).

3- قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كُنُتَ بِجَانِ ِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِكِ لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرِ مِّن قَبْلِك لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ جانب الطُّور: هو جانب الغُوبيِّ -وذلك على قول-، وهو الجانب الأَيمَنُ المُتقدِّمُ وصْفُه بذَيْنِكَ الوَصفَين؛ فعُرِّيَ هنا عنِ الوَصفِ؛ لأنَّه صار معروفًا. وحُذِف مفعولُ النِّداء؛ لظُهور أنَّه نِداءُ مُوسى مِن قِبَل اللهِ تعالى (٣).

- والاستدراكُ في قُولِه: ﴿ وَلَكِنَ رَحْمَةً مِّن رَّبِكِ ﴾ ناشِئُ عن دَلالةِ قُولِه: ﴿ وَمَاكُنُتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ ﴾، على معنى: ما كان عِلمُك بذلك لحُضوركَ، ولكنْ كان عِلمُك بذلك لحُضوركَ، ولكنْ كان عِلمُك ﴿ رَحْمَةً مِّن رَبِّكِ لِتُنذِر قَوْمًا مَّا أَتَكُهُم مِّن نَذِيرٍ مِّن قَبْلِك ﴾؛ كان عِلمُك ﴿ رَحْمَةً ﴾ مؤذنٌ بأنَّه مَعمولٌ لعامل نصب مأخوذ مِن سياقِ الكلام: إمَّا على تقدير كونٍ مَحذوف يدُلُّ عليه نَفْيُ الكونِ في قولِه: ﴿ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ الشُورِ ﴾، والتَّقديرُ: ولكنْ كان عِلمُك رحمةً مِنَّا، وإمَّا على المفعولِ المُطْلَق

<sup>(</sup>١) دلالةُ الالتزامِ: هي دلالةُ اللفظِ على لازمِه، كدلالةِ الأسدِ على الشجاعةِ. يُنظر: ((نهاية السول شرح منهاج الوصول)) للإسنوي (ص: ٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٣٢، ١٣٣).



الآتي بدلًا مِن فِعلِه، والتَّقديرُ: ولكنْ رَحِمْناك رَحمةً بأنْ عَلَّمْناك ذلك بالوَحي رحمةً؛ بقَرينة قولِه: ﴿ لِلْتُنذِرَ فَوْمًا ﴾. ويَجوزُ أَنْ يَكونَ ﴿ رَحْمَةً ﴾ منصوبًا على المفعولِ لأَجْلِه، معمولًا لفِعلِ ﴿ لِتُنذِرَ ﴾؛ فيكونَ فِعلُ ﴿ لِتُنذِرَ ﴾ مُتعلِّقًا بكوْن مَحذوف هو مَصَبُّ الاستدراكِ. وفي هذه التَّقادير توفيرُ مَعان، وذلك مِن بليغ الإيجازِ (۱۱). وقد اكتُفيَ عن ذكر المُستدرَكِ هاهنا بذكْرِ ما يوجبُه مِن جِهةِ النَّاسِ، مِن جِهةِ النَّاسِ، وصُرِّح به فيما بيْنَهما؛ تَنصيصًا على ما هو المقصودُ، وإشعارًا بأنَّه المرادُ فيهما أيضًا. وللهِ دَرُّ شأنِ التَّنزيل (۱۲).

- والالتِفاتُ في قولِه: ﴿ وَلَكِن رَّحْمَةً مِّن رَّيِكَ ﴾ إلى اسمِ الرَّبِّ؛ للإشعارِ بعِلَّةِ الرَّحمةِ، وتَشريفِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالإضافةِ (٣).

- وعُدِل عن: (رحمةً مِنَّا)، إلى ﴿ رَّحْمَةً مِّن رَّيِك ﴾ بالإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ؛ لِما يُشعِرُ به معنَى الرَّبِّ المُضافِ إلى ضميرِ المُخاطَبِ مِنَ العناية به عناية الرَّبِّ بالمَربوب (٤).

- قوله: ﴿ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴾ القَومُ: قُرَيشٌ والعرَبُ؛ فهُمُ المُخاطَبونَ ابتداءً بالدِّينِ، وكُلُّهم لم يأتِهم نَذيرٌ قَبْلُ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإنَّما اقتُصِر على قُرَيشٍ أو على العرَبِ دُونَ سائرِ الأُمَم الَّتِي بُعِث إليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ المِنَّة عليهم دُونَ سائرِ الأُمَم الَّتِي بُعِث إليها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ المِنَّة عليهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٣، ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٤).





أَوْفَى؛ إذْ لم تَسبِقْ لهم شَريعةٌ مِن قَبْلُ، فكان نِظامُهم مُختَلَّا غَيرَ مَشوبٍ بَأَثارةٍ مِن شَريعةٍ مَعصومةٍ؛ فكانوا في ضرورةٍ إلى إرسالِ نذيرٍ، وللتَّعريضِ بكُفرانهم هذه النِّعمةَ (۱).

- وتغييرُ التَّرتيبِ الوُقوعيِّ بيْن قَضاءِ الأمرِ والثَّواءِ في أَهْلِ مَدْيَنَ والنِّداءِ؛ للتَّنبيهِ على أَنَّ كُلَّا مِن ذلك بُرهانٌ مُستقِلٌ على أَنَّ حكايتَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للقصَّةِ بطريقِ الوَحيِ الإلهيِّ. ولو ذُكِر أَوَّلاً نَفْيُ ثَوائِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن أَهلِ مَدْيَنَ، ثمَّ نَفْيُ حُضورِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِندَ النِّداءِ، ثمَّ نَفْيُ حُضورِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِندَ النِّداءِ، ثمَّ نَفْيُ حُضورِه حَدَّ المُوافِقُ للتَّرتيبِ الوُقوعيِّ - لَرُبَّما تُوهِمَ أَنَّ الكُلَّ دليلٌ واحدٌ على ما ذُكِرَ (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٦، ١٧).



#### الآيات (٤٧-٥٠)

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ تَظُنَّهُ رَا ﴾: أي: تَعاوَنا، وأصلُ (ظهر): يدُلُّ على قُوَّةٍ (١٠).

### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله سبحانه مُبطِلًا ما يَتعلَّلُ به المُشرِكون مِن معاذيرَ: ولولا أن يُعذِّبَ اللهُ مُشرِكي قُريش بسَبَبِ كُفرِهم، فيقولوا: ربَّنا هلَّا أرسلْتَ إلينا رَسولًا قَبْلَ أن تعَذِّبَنا؛ فنتَّبَعَ آياتِك ونكونَ مِنَ الموجِّدينَ المؤمنينَ - لَعاجَلْناهم بالعذابِ، فلمَّا جاءهم القرآنُ مِن عندِنا قالوا: هلَّا أُوتيَ محمَّدُ القرآنَ جُملةً واحِدةً كما أُوتيَ موسى التَّوراةَ دَفعةً واحِدةً، وهلَّا أُوتيَ مُعجزاتٍ كالَّتي أُوتيَها موسى؟! أولَمَ يَكفُروا بالتَّوراة والمُعجزاتِ الَّتي آتاها اللهُ موسى مِن قَبْلُ؟! قالوا: التَّوراةُ والقرآنُ سِحْرانِ تَعاوَنَا وتَناصَرا على إضلالِ النَّاسِ بسِحْرِهما، وصدَّق كلُّ منهما الآخَرَ، وقالوا: إنَّا بكُلِّ مِنَ التَّوراةِ والقُرآن كافِرونَ!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٧١)، ((الكليات)) للكفوي ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٩٤)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٩٦).





قُلْ -يا محمَّدُ- لكفَّارِ قُرَيشِ: فهاتوا إذَنْ كتابًا مُنزَّلًا مِن عندِ اللهِ هو أهدى للحَقِّ منهما؛ فأعمَلَ به، إنْ كنتُم صادقينَ في دَعْواكم.

فإنْ لَم يَستَجيبوا لَك ويتَبِعوا الحَقَّ، فاعلَمْ -يا محمَّدُ- أَنَّهم يتَبِعونَ أهواءَهم، ولا أَحَدَ أَضَلُّ عن الحَقِّ ممَّن اتَّبَع هَوى نفْسِه وترَك هُدى اللهِ، إِنَّ اللهَ لا يهدي القومَ الظَّالمينَ.

### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَيِعَ ءَاينِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّا الللَّا

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ انتَفَاءُ إِنْدَارِهِم قَبْلَهُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ نَافيًا للحُجَّةِ في عذابِهِم بما أوجبَه اللهُ -وله الحُجَّةُ البالِغةُ، لا يُسألُ عمَّا يَفعَلُ - على نَفْسِه الشَّريفةِ؛ فَضلًا منه ورحمةً؛ ذَكَر أَنَّ إِرسالَه ممَّا لا بُدَّ منه لذلك، فقال(١):

﴿ وَلَوْكَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَئِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّالَةُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالَةُ اللَّاللَّ اللَّهُ

أي: ولو لا أن يُعذِّبَ اللهُ مُشرِكي قُريش بسَبَبِ كُفرِهم ومعاصيهم قبْلَ إرسالِك اللهُ مُشرِكي قُريش بسَبَب كُفرِهم ومعاصيهم قبْلَ إرسالِك - يا محمَّدُ-، فيقولوا محتَجِّينَ: يا رَبَّنا، هلَّا أرسَلْتَ إلينا رَسولًا قبْلَ أن تعَذِّبَنا؛ فنتَّبعَ آياتِ القُرآنِ، ونكونَ مِنَ الموحِّدينَ المُؤمِنينَ بك وبرَسولِك- لَعاجَلْناهم بالعذاب، ولَكِنَّا أَقَمْنا الحُجَّةَ عليهم بإرسالِك إليهم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٠٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲٦٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲۱۰)، ((تفسير الله البيضاوي)) ((10.11))، ((مدارج السالكين)) لابن القيم ((7.10))، ((تفسير ابن كثير)) =



كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكُنَّهُم بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ - لَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَنِكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلَّ وَنَخَزَى ﴾ [طه: ١٣٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةً بَعَدَ ٱلرُّسُلِ ﴾ [النساء: ١٦٥].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥].

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْلُوْلَا أُوقِى مِثْلَ مَاۤ أُوقِى مُوسَىٰ أُولَمْ يَكُفُرُواْ عِمَا أُوقِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُرَا وَقَالُوۤاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُوقِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَلَهُرَا وَقَالُوۤاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أُولِهُ مَا اللَّهُ مَا أُولِهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أُولِهُ اللَّهُ مَا أُولُهُ مِن قَبْلُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُولِهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أُولِهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّالَةُ

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا حكى سُبحانَه عنهم أنَّهم عندَ الخَوفِ قالوا: «هلا أرسلْتَ إلينا رَسولًا فَتَبَعَ آياتِك»؛ بَيَّنَ أيضًا أنَّه بعْدَ الإرسالِ إلى أهلِ مكَّةَ ﴿قَالُواْ لَوَلَآ أُوتِ مِثْلَ مَآ أُوتِ مِثْلَ مَآ أُوتِ مُوسَىٰ ﴾، فهؤلاء قبْلَ البَعثة يَتعلَّقون بشُبهة، وبعدَ البَعثة يَتعلَّقونَ بأُخرى؛ فظهرَ أنَّه لا مَقصودَ لهم سِوى الزَّيغ والعِنادِ(۱).

وأيضًا لَمَّا بَهَرِتْهِم آياتُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، لم يَجِدوا مِن المعاذيرِ اللهُ عليه وسلَّمَ، لم يَجِدوا مِن المعاذيرِ اللهُ ما لَقَنَهم اليَهودُ؛ وهو أن يقولوا: ﴿ لَوْلَا أُوتِ مِثْلُ مَا أُوتِ مُوسَى اللهُ (٢).

﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَا ٓ أُوقِي مِثْلَ مَاۤ أُوقِي مُوسَىٰ ﴾.

أي: فلمَّا جاء كُفَّارَ قُرَيشٍ القُرآنُ الَّذي أُنزِلَ على محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه

<sup>= (</sup>٦/ ٢٤١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٥، ١٣٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٢٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٧).



وسلَّمَ، قالوا: هلَّا أُوتيَ مُحمَّدُ القُرآنَ جُملةً واحِدةً، كما أُوتيَ موسى التَّوراةَ دَفعةً واحِدةً، وهلَّا أُوتيَ مُعجِزاتٍ كالَّتي أُوتِيَها موسى؛ مِثلُ العصا الَّتي تَنقَلِبُ حَيَّةً، واليَدِ الَّتي تَخرُجُ بَيضاءَ (۱)!

﴿ أُولَمْ يَكَ فُرُواْ بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾.

أي: أُولَمْ يَكَفُرْ كُفَّارُ قُريشِ بالتَّوراةِ والمُعجِزاتِ الَّتي آتاها اللهُ موسى مِن قَبْلِ بَعثةِ مُحمَّدٍ؟! فكيف يَطلُبونَ مِن مُحمَّدٍ مِثلَ ما أُوتيَ موسى (٢)؟!

﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُرًا ﴾.

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٦٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٠١)، ((تفسير السمعاني))

(٤/ ١٤٤، ١٤٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤١٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٨٦)،

((تفسير القرطبي)) (٢٩٣/١٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١١)، ((تفسير الشوكاني))

(٤/ ٤٠٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٢٧ - ٢٢٩).

قال ابن عثيمين: (والحقُّ بمعنى: الشَّيءِ الثَّابتِ، وهو بالنِّسبةِ للأخبارِ: الصِّدقُ، وبالنِّسبة للأحكامِ: العدلُ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٣٠).

(۲) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۲۱۱)، ((تفسير السمعاني)) (۶/ ۱٤٥)، ((تفسير الرازي)) (۲/ ۲۰۶)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۱٥).

ممَّن قال بأنَّ الضميرَ هنا عائِدٌ إلى كُفَّارِ قُرَيشٍ: الواحديُّ، والسمعانيُّ، والرازيُّ، وابنُ جُزَي. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: الضَّميرُ يعودُ على اليهودِ في زَمَنِ النَّبِيِّ، أي: أُولَمْ يكفُرِ اليَهودُ بما أُوتِيَ موسى مِن قَبْلِك، فلَمْ يُؤمِنوا بها؟ وممَّن قال بهذا القَولِ: ابنُ جرير، وابنُ عطيَّة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٦٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٩٠).

وقيل: الضَّميرُ يعودُ على اليهودِ في زمَنِ موسى. وممَّن قال بهذا القولِ: الزمخشريُّ، والنَّسَفيُّ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤١٩، ٤٢٠)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٦٤٧).

وقال البقاعي: (﴿ أَوَلَمْ يَكُفُرُوا ﴾ أي: العَرَبُ ومَن بلغَتْهم الدَّعوةُ مِن بني إسرائيلَ، أو مَن شاء اللهُ منهم، أو أبناءُ جنسِهم ومَن كان مِثلَهم في البشَريَّةِ والعَقلِ في زمنِ موسى عليه السَّلامُ ﴿ بِمَا أَوْنَ مُوسَىٰ ﴾). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٣٠٩).



# القِراءاتُ ذاتُ الأثرِ في التَّفسيرِ:

١ - قِراءةُ ﴿ سِحْرَانِ ﴾ على معنى: أنَّهم يَقصِدون التَّوراةَ والقُرآنَ (١).

٢ - قِراءة ﴿ سَاحِرَانِ ﴾ على معنى: أنَّهم يَقصِدونَ موسى ومحمَّدًا، وقيل: موسى وهارونَ. عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ (٢).

﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهَرًا ﴾.

أي: قال كُفَّارُ قُرَيش: التَّوراةُ والقُرآنُ سِحرانِ تَعاوَنَا وتَناصَرَا على إضلالِ النَّاس بسِحْرهما، وصدَّق كُلُّ منهما الآخَرَ<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا تَضَمَّنَ قولُهم ذلك الكُفرَ؛ صَرَّحوا به(٤).

﴿ وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَافِرُونَ ﴾.

(۱) قرأ بها عاصم، وحمزة، والكسائي، وخلَف. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ٣٤١، ٣٤٢). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((تفسير ابن جرير)) (١٦٩/١٨)، ((معاني القرآن)) للزجاج (١٤/ ١٤٨)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ٢٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) ( (٢٤٢/١).

(۲) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (۲/ ۳٤۲). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۳۰٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۲۸ ۲۲۵)، ((الحجة في القراءات السبع)) لابن خالويه (ص: ۲۷۸).

(٣) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٤٨)، ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٣٠٦)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١١٤ ٤٤)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٣/ ١١٤)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٤٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٨).

(٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣١٠).



أي: وقال كُفَّارُ قُرَيشٍ: إنَّا بكُلِّ مِنَ التَّوراةِ والقُرآنِ كافِرونَ لا نُؤمِنُ بهما(١). ﴿ قُلُ فَأْتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنْ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنْ اللهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنْ اللهِ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنْ اللهِ هُو أَهُدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَجابِ اللهُ تعالى عن شُبَهِهم؛ ذَكَر الحُجَّةَ الدَّالَّةَ على صِدقِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال(٢):

﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِكِنْكِ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعَهُ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لكُفَّارِ قُرَيشٍ: فهاتُوا إذَن كِتابًا مُنزَّلًا مِن عندِ اللهِ أكثَرَ هِدايةً للحَقِّ منهما؛ فأعمَلَ به (٣).

﴿إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾.

أي: إنْ كُنتُم صادقينَ في دَعْواكم أنَّ التَّوراةَ والقُرآنَ سِحرانِ، وأنَّ الحقَّ في غَيرهما (٤٠)!

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ ۚ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ بِغَيْرِ

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٤٨)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٩٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٠٤)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٤٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٠٥). وذهب ابنُ جرير إلى أنَّ المعنى: وقالت اليهودُ: إنَّا بكُلِّ كِتابٍ في الأرضِ -مِن توراةٍ، وإنجيلٍ، وزَبورٍ، وفُرقانٍ - كافِرونَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٧٠). ويُنظر أيضًا: ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٥٥٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٦٠٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۳٤۸)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۲۱۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۲/۱۷)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٤٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٢٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢١٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٤٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٩٥)، ((مراح لبيد)) للجاوي (٢/ ٢٠٠).



### هُدًى مِنَ ٱللَّهِ إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿.

﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَشِّعُونَ أَهُوَآءَهُمْ ﴾.

أي: فإنْ لم يأتِ الزَّاعِمونَ أَنَّ التَّوراةَ والقُرآنَ سِحرانِ بكتابِ أهدَى منهما، ويتَّبِعوا الحَقَّ؛ فاعلَمْ -يا مُحمَّدُ- أَنَّهم يُؤْثِرونَ أهواءَهم وما تستَحسِنُه نفوسُهم ويُحبِّبُه لهم الشَّيطانُ، ولا يتَّبِعونَ الحَقَّ، ولا حُجَّةَ لهم على ما يَزعُمونَ مِن الكَذِبِ والباطِلِ(١).

﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَكُ بِغَيْرِ هُدَّى مِّنَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: ولا أَحَدَ أَضَلُّ عن الحَقِّ ممَّن اتَّبَع هوى نفْسِه، وتَرَك الهُدى بغيرِ بَيانٍ وحُجَّة من عند اللهِ(٢).

﴿إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ لا يُوَفِّقُ لا تِّباعِ الحَقِّ والهُدى القَومَ الَّذين ظَلَموا أَنفُسَهم وغَيرَهم، وصار ذلك وَصفًا لازِمًا لهم، ومِن جُملةِ ذلك الانهِماكُ في مُتابعةِ الهوى (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن کثير)) (۲۲ (۲۶۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۳۹).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۷۳)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٤١٤)، ((تفسير القرطبي)) (۲ مار)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ مار).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸ / ۲۷۳)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٠٢)، ((تفسير البيضاوي)) ( (تفسير البيضاوي)) ( ( تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨)، ((تفسير البن عاشور)) ( ٢٠١/ ١٤١).

قال ابن عاشور: (المرادُ بالظَّالمينَ: الكامِلونَ في الظُّلْم، وهو ظُلْمُ الأنفُسِ وظُلمُ النَّاسِ، وأعظَمُه الإشراكُ وإتيانُ الفَواحشِ والعُدوانُ... وهم مع ذلك مُتفاوتونَ في انتفاءِ هُدى الله عنهم على تَفاوُتِهم في التَّصلُّب في ظُلمِهم، فقد يَستمِرُّ أحدُهم زمانًا على ضَلالِه ثمَّ يُقَدِّرُ اللهُ =





كما قال تعالى: ﴿وَلَهِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَآءَهُم مِّنْ بَعْدِ مَا جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ [البقرة: ١٤٥].

## الغَوائِدُ التَّربَويَّــُّ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكَ فَرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ أنّه ينبغي في مقام المُناظَرة والمُجادَلة أنْ يُفحَمَ الخَصمُ بإبطالِ قولِه بقولِه أو بفِعلِه، فيبطَلُ قولُه بما جرى منه هو؛ لأنّ ما جرى منه لا يُمكِنُ أنْ يُنكِرَه، ولو أنكرَه ما قُبِلَ؛ فكونُنا نقيمُ الحُجَّةَ على الخَصمِ مِن فِعلِه وقولِه - هذا أبلغُ في إفحامِه (١).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَا أُوتِي مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ أنّه ينبغي عند المناظرة إبطالُ قَولِ الخصم بالأمر الواقع؛ فإنّ الآياتِ الَّتي جاء بها موسى وأبطلَها هؤلاء: كُذِّبَتْ وما آمن بها البشرُ، إذَنْ فالمدارُ ليس على جنس الآيات، ولكنَّ المدارَ على حالِ المخاطَب، وإلّا فالآياتُ قائِمةٌ بَيِّنَةٌ، لكنْ ﴿ وَمَا تُغَنِى الْآينَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [يونس: ١٠١].

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرا ﴾ طَمْأَنةُ أَتْباعِ الرُّسُلِ، وتَثبيتُهم على أَنَّهم سيَنالُهم مِن أَلقابِ السُّوءِ ومِن المُعاداةِ مِثلُ ما نال الرُّسل؛ فعليهم أن يُقابِلوا ذلك بالصَّبرِ والثَّباتِ والقوَّةِ، لا أَنْ يُخذَلوا، بل عليهم أَنْ يكونوا كما كان مُتبوعُهم الَّذي أَمَرَه اللهُ قائلًا: ﴿ فَأَصْبِرَ كَمَا صَبَرَ أُولُواْ الْعَزْمِ مِنَ ٱلرُّسُلِ وَلا شَتَعَجِل

<sup>=</sup> له الهدى... ولأَجْلِ هذا التَّفاوُتِ في قابليَّةِ الإقلاعِ عن الضَّلالِ استمَرَّتْ دَعوةُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إِيَّاهم للإيمانِ في عُمومِ المَدْعوِّينَ؛ إَذْ لا يَعلَمُ إِلَّا اللهُ مَدى تَفاوُتِ النَّاسِ في الاستِعدادِ لقَبولِ الهُدى، فالهُدى المَنْفيُّ عن أن يَتعلَّقَ بهم هنا هو الهدى التَّكوينيُّ، وأمَّا الهُدى بمعنى الإرشادِ فهو مِن عُمومِ الدَّعوةِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



لَمُّمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوَّا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِ ﴾(١) [الأحقاف: ٣٥].

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ قُلُ فَأْتُواْ بِكِنَبٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كَنتُمْ صَدِهِ مِن العَدلِ التَّنزُّلُ مع الخصم إلى حالٍ يُقرُّ بها؛ فإنَّه مِن المعلومِ أَنَّ الله سُبحانه وتعالى يَعلَمُ أَنَّه لا يُمكِنُ أَنْ يأتوا بما طُلِبَ منهم، وذلك حينَ طُلِبَ منهم أَنْ يأتوا بكتابٍ أهدَى مِن التَّوراةِ والقرآنِ، أي: أنتم ائتُوا أَلْ يَتْبِعُوا التَّوراةَ والقرآنَ وأنا ألتَزِمُ باتِباعِه، فإذا لم يأتوا فمعناه: ألزِمْهم أنْ يَتَبعُوا التَّوراةَ والقرآنَ (٢).

٥ - عدمُ مجادلةِ المتَّبعِ هواه المُكابرِ؛ فليس هناك سبيلٌ لإقناعِه، فهو يريدُ أَنْ يَنتصِرَ لنفْسِه فقط، ويَتَّبعَ هواه! فما دام الرَّجُلُ صاحِبَ هوًى، فالجِدالُ معه لا فائدةَ منه؛ قال تعالى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونِ لَهُوَاءَهُمْ ﴾ (٣).

٦ - ليس لأحد أن يعمَلَ في الدِّينِ إلَّا ما شرَعَه اللهُ ورسولُه، دونَ ما يشتهيه ويَهْواه؛ قال الله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّرَ ـ ٱللهِ ﴾ (٤).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قَولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولُا فَنَتَبِعَ عَايَٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه دَلالةٌ على لؤلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولُا فَنتَيْعَ عَايَٰنِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فيه دَلالةٌ على بُطلانِ قولِ الَّذين يقولونَ: إنَّ أعمالَ المُشرِكينَ قبْلَ البَعثةِ ليست قبيحةً لِذَاتِها، بل إنَّما قَبْحَت بالنَّهي فقط؛ وبُطلانِ قولِ الَّذين يقولونَ: إنَّها قبيحةٌ ويَستَحِقُّونَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٥، ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الفتاوي الكبري)) لابن تيمية (٢/ ١٠١).



عليها العُقوبة عَقلًا بدُونِ البَعثة - فنَظَمَتِ الآيةُ بُطلانَ قَولِ الطَّائِفَتينِ، ودلَّت على القَولِ الوَسَطِ: أَنَّ هذه الأعمالَ قَبيحةٌ في نفْسِها، ولا يَستحِقُّونَ العِقابَ إلَّا بعد إقامة الحُجَّة بالرِّسالة؛ فلا تَلازُمَ بيْنَ ثُبوتِ الحُسْنِ والقُبْحِ العقليَّينِ، وبينَ استحقاق الثَّوابِ والعِقابِ؛ فالأدلَّة إنَّما اقتَضَتِ ارتباطَ الثَّوابِ والعِقابِ العِقابِ بالرِّسالة، وتَوَقُّفَ الحُسنِ والقُبحِ بكلِّ اعتبارٍ عليها، ولم تَقتضِ تَوَقُّفَ الحُسنِ والقُبحِ بكلِّ اعتبارٍ عليها، وفرقٌ بيْنَ الأَمْرين (۱).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ أنَّ ما خالف ما جاء به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهو باطلٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فهو باطلٌ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢]، فكلُّ خبرٍ يتضمَّنُ تكذيبَ خبرِ اللهِ ورسولِه فهو الكذبُ، وإذا شرَّعَ الإنسانُ قوانينَ مخالِفةً للشَّرع؛ قُلْنا: هذا باطلٌ وضلالٌ؛ لأنَّ الحقَّ فيما جاء به الشَّرعُ فقط (١).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِ مِثْلَ مَا أُوتِ مُوسَى ﴾ أنَّ قُريشًا كان عندَهم بعضُ المعلوماتِ عن الرُّسلِ السَّابِقينَ، حيثُ قالوا: ﴿ لَوْلَآ أُوتِ مِثْلَ مَآ أُوتِ مُوسَى ﴾ وقد حصَلوا على هذا العلم عن طريقِ اليهودِ (٣).

٤- أنَّ أهلَ الباطلِ يُلقِّبون أهلَ الحقِّ بألقابِ السُّوعِ؛ تنفيرًا للناسِ عن قَبولِ ما جاؤوا به، يُؤخَذُ هذا مِن قولِه تعالى: ﴿قَالُواْ سِحْرَانِ ﴾ أو ﴿سَاحِرَانِ ﴾ على على القراءةِ الأُخرَى، فسَواءٌ وَصَفوا ما جاءَتْ به الرُّسلُ بالسِّحرِ، أو وَصَفوا الرُّسلَ أنفُسَهم بالسِّحرِ؛ فإنَّ المقصودَ بذلك تنفيرُ الناسِ عن قَبولِ ما جاءتْ به الرُّسلُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (٢/ ١١٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٢).



٥ - التَّحدِّي يَكونُ بالوَصفِ كما يكونُ بالفِعلِ؛ فقولُه تعالى: ﴿فَأَتُواْ ﴾ تَحدُّ بالوَصفِ؛ أي: إنْ بفِعلٍ ما هم بآتينَ به، وقولُه: ﴿إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ تَحدُّ بالوَصفِ؛ أي: إنْ كان ما أنتم عليه حقًّا فأتُوا بهذا، وإلَّا فأنتم مِن الكاذِبينَ؛ ولهذا قال: ﴿أَنَيَّعُهُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ (١).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ قُلْ فَأْتُواْ بِكِئْبٍ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن
 كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ بيانُ أنَّه سُبحانَه لم يُنزِلْ كتابًا أهدى مِن التَّوراةِ والقُرآنِ (٢).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ هُو أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ ﴾ أَنَّه لا يَلزَمُ الإنسانَ الانتِقالُ عمَّا
 كان عليه إلى غَيره إلَّا إذا كان أهدَى منه (٣).

٨- جوازُ التَّعليقِ بالشَّرطِ فيما هو مُحقَّقُ الوُقوعِ، وهذا في قَولِه تعالى: ﴿ فَإِن يَسْتَجِيبُواْ لَكَ ﴾ هذا مُحقَّقُ الوُقوعِ؛ فليس فيه احتمالُ أَنْ يَستَجيبوا، فيجوزُ تعليقُ الشَّيءِ المحقَّقِ بالشَّرطِ، ولو كان مُحقَّقًا أَنَّه لن يكونَ، وكذلك لو كان محقَّقًا أَنَّه كائِنٌ؛ فإنَّ الانتفاءَ هنا كائِنٌ لا محالةَ، ومع ذلك عُلِّقَ بالشَّرطِ، وفي الحديثِ عن النَّبِيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قال: ((وإنَّا إنْ شاء اللهُ بكم لاحِقون))(٤) في قولِه لأهل المقابر، ومعلومٌ أنَّ هذا الأمرَ مُحقَّقٌ (٥).

9 - قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَا عَهُمُّ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هُوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ جعل أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ ٱللَّهَ لِهِما؛ إمَّا ما جاءَ به الرسولُ، وإمَّا الهوى، سُبحانه وتعالى المتَّبَعَ قِسْمَينِ لا ثالثَ لهما؛ إمَّا ما جاءَ به الرسولُ، وإمَّا الهوى،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (٢/ ٣٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم (٢٤٩) مطولًا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٣٩).





فَمَنِ اتَّبَعِ أَحدَهما لَم يُمكِنْه اتِّباعُ الآخَرِ، فاللهُ سُبحانَه وتعالى جعَل الهوَى مُضادًّا لِما أَنزَلَه على رَسولِه، وجعَلَ اتِّباعَه مُقابِلًا لِمُتابَعةِ رُسُلِه، وقَسَّم النَّاسَ إلى قِسمَينِ: أَتْباعِ الوَحيِ، وأَتْباعِ الهوى، وهذا كثيرٌ في القُرآنِ(١).

• ١٠ - جميعُ المعاصي إنَّما تنشأُ مِن تَقديم هوى النُّفوسِ على مَحبَّةِ اللهِ ورَسولِه، وقد وصَف اللهُ المُشرِكينَ باتِّباعِ الهوى في مواضِعَ مِن كِتابِه؛ قال تعالى: ﴿ فَإِن وَقَد وصَف اللهُ المُشرِكينَ باتِّباعِ الهوى في مواضِعَ مِن كِتابِه؛ قال تعالى: ﴿ فَإِن لَمَّ يَسَتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَنَيِّعُونَ أَهُواَ ءَهُمُ وَمَنَ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱنَبَعَ هَوَينهُ بِغَيْرِ هُدَى لَمْ يَسَتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَنَيِّعُونَ أَهُواَ ءَهُمُ وَمَن أَضَلُّ مِمَّنِ ٱنَبَعَ هَوَينهُ بِغَيْرِ هُدَى مِن تقديمِ الهوَى على الشَّرعِ؛ ولهذا يُسمَّى مِن تقديمِ الهوَى على الشَّرع؛ ولهذا يُسمَّى أهلُها أهلَ الأهواءِ (۱).

11- اتّباعُ الأهواءِ في الدّياناتِ أعظَمُ مِنِ اتّباعِ الأهواءِ في الشّهوات؛ فإنّ الأوَّلَ حالُ الّذين كفروا مِن أهلِ الكِتابِ والمُشرِكينَ، كما قال الله تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلُمْ أَنّما يَتّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ اتّبَعَ هَوَيْهُ بِعَيْرِ هُدَى لَرّ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعُلُمْ أَنّما يَتّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمّنِ اتّبَعَ هَوَيْهُ بِعَيْرِ هُدَى مِن اللهِ ﴿ وَقَالَ تعالَى: ﴿ وَلَا تَرْضَىٰ عَنكَ اللهِ مُو وَلَا النّصَارَىٰ حَقَى تَتّبِعَ مِلتَهُمْ قُلُ إِن اللهِ هُو اللهُ اللهِ هُو المُلْكُ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ هُو المُلْكَ فَي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ واعِن اللهُ اللهُ واعِن السَّلَفُ يُسَمُّونَهُم أَهلَ الأهواءِ وَلَا لللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٤٠٤، ٤٧٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (٢/ ٣٩٧).



بِغَيْرِ هُدَى مِّنِ ٱللَّهِ ﴾(١) [القصص: ٥٠].

١٢ - في قولِه تعالى: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَشَعُونَ أَهُوآ عَهُم ﴿ دَليلٌ على أَنَّ كَلَّ مَن لَم يَستجِبْ للرَّسولِ، وذَهَب إلى قَولٍ مُخالِفٍ لِقَولِ الرَّسولِ؛ فإنَّه لم يَذَهَبْ إلى هدًى، وإنَّما ذَهَبَ إلى هوًى (٢).

17 - اختِلافُ النَّاسِ في الضَّلالِ والهدى وتفاوتُهم فيهما؛ فليسوا على حَدٍّ سَواءٍ في الضَّلالِ، كما أَنَّهم ليسُوا على حَدٍّ سَواءٍ في الهُدى؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هَوَنهُ ﴾ (٣).

١٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَن أَضَلُ مِمَّنِ ٱنَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّن ٱللهِ ﴾ دَليلٌ على أنَّ الهوى قد يكونُ في الحَقِّ أيضًا إذا كان فيه هُدًى مِن الله (٤٠).

10 - أَصْلُ الهوى محبَّةُ النَّفْسِ، ويَتبَعُ ذلك بُغضُها؛ ونَفْسُ الهوى -وهو الحُبُّ والبُغضُ الّذي في النَّفْسِ - لا يُلامُ عليه المرءُ؛ فإنَّ ذلك قد لا يُملَكُ، وإنَّما يُلامُ على اتباعِه، كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱبَّعَ هَوَىهُ بِغَيْرِهُ دَى مِنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱبَّعَ هَوَىهُ بِغَيْرِهُ دَى مِنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱبَّعَ هَوَىهُ بِغَيْرِهُ دَى مِنْ أَنْ النَّاسِ بِٱلْحَقِ مِنْ أَنْ النَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَتَبِعِ ٱللهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَتَبِعِ ٱللهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ وَلَا تَتَبِعِ ٱللهِ ﴾، وقال تعالى: ﴿ يَنْدَاوُرُدُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِ

١٦ - في قولِه تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴾ أنَّ الظُّلمَ سببٌ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (۲۸/ ۱۳۲). ويُنظر أيضًا: ((ذم الهوي)) لابن الجوزي (ص: ١٦،١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦١٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٥٧٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ١٣٢).





لحرمانِ الظَّالم مِن الهُدى(١).

١٧ - في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ ردُّ على القَدَريَّةِ الذين يُنكِرونَ قَدَرَ اللهِ بالنِّسبةِ للأفعالِ، فيرَون أنَّ الإنسانَ يُمكِنُ أن يهتدي بنَفْسِه، وليس لله تبارك وتعالى عليه أيُّ سُلطةٍ (٢)!

١٨ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ ردُّ على الجَبْريةِ الجَهْميَّةِ -الذين يقولون بعَكسِ القَدَريَّةِ - يقولون بأنَّ الله تعالى نَسَبَ هؤلاء بفِعلِهم إلى الظُّلْم، ولو كانوا مُجبَرينَ عليه لكانت نِسبةُ الظُّلمِ إليهم ظُلمًا، واللهُ تبارك وتعالى لا يَظْلِمُ أحدًا (٣)!

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَوْلا أَن تُصِيبَهُم مُصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلاً أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ ءَايَـنِكَ وَنَكُوبَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِمْ ﴾ لَمَّا كانتْ أَكثَرُ الأعمالِ تُزاوَلُ بالأيدي - جُعِل كلُّ عمَل مُعبَّرًا عنه باجتِراحِ الأيدي، وتقديمِ الأعمالِ تُزاوَلُ بالأيدي، وتقديمِ الأيدي، وإنْ كان مِن أعمالِ القُلوبِ، وهذا مِنَ الاتِساعِ في الكلامِ، وتَصييرِ الأَقلُ تابِعًا للأكثَرِ، وتغليب الأكثر على الأقلِّ (٤٠).

- قولُه: ﴿ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُواْرَبَّنَا لَوْلاَ أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا ﴾ إنْ قيلَ: كيف استَقامَ هذا المعنى وقد جُعِلَتِ العُقوبةُ هي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٩، ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٩، ٢٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١٩٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١٠).



# السَّبِبَ في الإرسالِ لا القَولُ؛ لدُّخولِ حَرفِ الامتِناعِ عليها دُونَه؟

- وأيضًا في عطْفِ سَبِ السَّبِ على السَّبِ الأصليِّ في قولِه: ﴿ وَلَوْلا آَنَ اللَّهِ الْأَصليِّ في قولِه: ﴿ وَلَوْلا آَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ اللللْهُ الللْهُ اللْمُنْ الللَّهُ الللللْهُ اللللْهُ اللللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الللْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۱۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٠)، ((تفسير أبي حيان)) (١/ ٣١)، ((تفسير أبي السعود)) (١/ ١٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري – حاشية ابن المنير)) (٣/ ١٨٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢/ ٧١).

- قولُه: ﴿ وَمَا كُنتَ بِجَانِ ۗ ٱلْغَـرْدِيِّ ﴾ [القصص: ٤٤]، وقولُه: ﴿ وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِّينَ ﴾ [القصص: ٤٥]، وقولُه: ﴿ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ [القصص: ٤٦]: تَخلُّصاتٌ مِن ذِكر مُوسى إلى إثباتِ نُبوَّةٍ سيِّدنا محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإلزام الحُجَّةِ على المُعانِدينَ مِن أهل الكِتاب والمُشركينَ. يعني: إنَّك تُخبرُ عن هذِه الغُيوب، وهُم عالِمون أنَّك أُمِّيُّ لم تَقرأْ، ولم تَأخُذْ مِن أَحَدِ، ولا أنتَ حَضَرْتَ هناك فتُخبرُ عنها؛ بحيثُ لم تَخرمْ حَرِفًا، ولم يكُنْ ذلك إلَّا مِن طَريق الوَحي، كما قال: ﴿ وَلَكِكِن رَّحْمَةُ مِّن رَّبِّكِ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَنَهُم مِّن نَّذِيرِ ﴾ [القصص: ٤٦]، والقومُ الَّذين ما أَتاهُم مِن نَذير هُم مُشركو العرَب، ولا بدُّ مِن إرسالِك إليهم؛ وإلَّا فلَهُم أن يَقولوا -إذا عُوقِبوا بِمَا قَدَّمُوا مِنَ الشِّركِ والمعاصي-: هَلَّا أُرسَلْتَ إلينا رسولًا فَتَتَّبِعَ آياتِك؟ ويَعضُدُ هذا التَّرتيبَ الفاءُ في قولِه: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا ﴾ [القصص: ٤٨]، ووضْعُ المُظهَر -وهو ﴿ٱلْحَقُّ ﴾ - موضعَ المُضمَر؛ فإنَّ فيه الإشعارَ بقطْع الحُجَّةِ، وأنَّه المؤيَّدُ بالمُعجزاتِ القاهرةِ، والآياتِ الباهرةِ، والهادي إلى ما يُزلِفُهم إلى المَقام الأَسْني، والدَّرَجاتِ الحُسني، ويُبعِدُهم عمَّا يوقِعُهم في وَرَطاتِ الرَّدى، ونحوها ممَّا يَدخُلُ تحتَ معنَى الحقِّ، أي: فلمَّا جاءَهُم مِثلُ هذا الحقِّ السَّاطع، والنُّورِ اللَّامع، عِندَما كانوا أفقَرَ شيءٍ إلَيهِ- تَعامَوْا وتَصامُّوا، واقتَرَحُوا عليه مِنَ الآياتِ ما ظَهَر به عِنادُهُم وتَمرُّدُهم؛ فقالوا: ﴿ لَوْلَآ أُوتِي مِثْلَ مَآ أُوتِي مُوسَىٰٓ ﴾(١) [القصص: ٤٨].

٢ - قولُه تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِنَا قَالُواْ لَوْلَآ أُوتِى مِثْلَ مَاۤ أُوتِى مُثْلَ مَا أُوتِى مُوسَىٰ مِن قَبْلُ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُ رَا وَقَالُواْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ١١٨، ١٩٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ٧٢).



- قولُه: ﴿ فَلَمَّا جَاءَهُمُ ٱلْحَقُ ﴾ الفاءُ فَصيحةٌ، وتقديرُ الكلام: فإنْ كان مِن مَعذِرتِهم أَنْ يَقولُوا ذلك، فقد أُرسَلْنا إليهم رَسولًا بالحَقِّ، فلمَّا جاءَهمُ الحقُّ لَفَقوا المَعاذيرَ، وقالوا: لا نؤْمِنُ به حتَّى نُؤتَى مِثلَ ما أُوتِيَ موسَى (١).
- والهَمزةُ في قولِه: ﴿ أُولَمْ يَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبْلُ ﴾ للاستِفهامِ الإنكاريِّ التَّقريريِّ (٢).
- قولُه: ﴿ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَاهُمُ لَ ﴾ استِئنافٌ مَسُوقٌ لتقريرِ كُفرِهمُ المُستفادِ مِنَ الإنكار السَّابق، وبيانِ كيفيَّته (٣).
- قولُه: ﴿ سِحۡرَانِ ﴾ بتقديرِ مُضاف، بمعنَى: ذَوَا سِحْرٍ، أَو جَعَلوهُمَا سِحْرَينِ مُبالَغةً في وصْفِهما بالسِّحر(٤٠).
- قولُه: ﴿ وَقَالُوٓا إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾ فيه تَصريحٌ بكُفرِهم بهما، وتأكيدٌ لكُفرِهم المفهوم مِن تَسميتهِما سِحرًا؛ وذلك لغاية عُتوِّهِم وتَمادِيهم في الكفرِ والطُّغيان (٥).
- وتقديمُ المعمولِ في قَولِه: ﴿ بِكُلِّ كَفِرُونَ ﴾ يُفيدُ الحصرَ؛ مع أنَّهم كفَروا بهما وبغيرِ هما، لكنِ المقصودُ بهذا الحصرِ إغاظةُ الخَصمِ، كأنَّهم يقولون: (لو آمَنَّا بكلِّ شَيء ما كَفَرْنا إلَّا بهما!)(٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٣٨/٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٧).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٣٤).



٣- قولُه تعالى: ﴿ قُلُ فَأْتُواْ بِكِنَبٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهَدَىٰ مِنْهُمَا أَتَبِعُهُ إِن كُنتُمُ صَدِقِينَ ﴾ مِثلُ هذا الشَّرطِ ممَّا يأتي به مَن يُدِلُّ بوُضوحٍ حُجَّتِه، وسُنوحٍ مَحَجَّتِه؛ لأنَّ الإتيانَ بما هو أَهدَى مِنَ الكِتابَينِ أَمْرٌ بيِّنُ الاستِحالةِ، فيُوسِّعُ دائرةَ الكلامِ للتَّبكيتِ والإفحامِ. وفي إيرادِ كلمةِ ﴿ إِن ﴾ مع امتِناعِ صِدْقِهم: نَوعُ تَهكُّمٍ بهم (١٠). للتَّبكيتِ والإفحامِ. وفي إيرادِ كلمةِ ﴿ إِن ﴾ مع امتِناعِ صِدْقِهم: نَوعُ تَهكُّمٍ بهم (١٠). - ووصْفُ الكِتاب بأنَّه ﴿ مِّنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ إدماجُ (٢) لمَدح القُرآنِ والتَّوراةِ بأنَّهما

- ووصْفُ الكِتابِ بأنَّه ﴿ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ﴾ إدماجٌ (٢) لمَدحِ القُرآنِ والتَّوراةِ بأنَّهما كِتابانِ مِن عِندِ اللهِ (٣).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَشِّعُونَ أَهُوا عَهُمْ وَمَنْ أَضَلُ مِمْنِ أَنَّبَعَ هُونِهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ أَللَّهُ إِنَّ ٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

- جِيءَ بحَرفِ (إِنْ) الغالِبِ في الشَّرطِ المَشْكوكِ على طريقةِ التَّهكُّمِ، أو لأنَّها الحَرفُ الأصليُّ (٤).

- قولُه: ﴿ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا ﴾ أي: فإنْ لم يَفعلُوا ما كَلَّفْتَهم مِنَ الإتيانِ بكِتابٍ أَهدَى مِنهُما، وإنَّما عُبِّر عنه بالاستِجابة؛ إيذانًا بأنَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على كَمالِ أَمْنِ مِن أَمْرِه، كأنَّ أَمْرَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لهُم بالإتيانِ بما ذُكِر دُعاءٌ لهم إلى أَمْر يُريدُ وُقوعَه (٥).

وفِعلُ الاستِجابةِ يَقتَضي دُعاءً، ولا دُعاءَ في قَولِه: ﴿ فَأَتُوا بِكِنَبِ مِّنْ عِندِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰٪)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۸۰)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۱۲)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۱۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱٤۰).

<sup>(</sup>٢) تقدم تعريفه: (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٨).



اللهِ هُو اَهْدَى مِنْهُما آ القصص: ٤٩]، بل هو تَعجيزٌ؛ فالتَقديرُ: فإنْ عَجَزوا ولم يَستَجيبوا لدَعْوَتِك بعْدَ العَجزِ، فاعلَمْ أَنَّما يَتَّبِعونَ أهواءَهم. وقولُه: ﴿ أَتَبِعْهُ وهو مُبالَغةٌ في التَّعجيزِ؛ لأَنَّه إذا وَعَدهم جوابُ ﴿ فَأَتُوا به فهو يَتَّبِعُهم أَنفُسَهم، وذلك ممَّا يوفَّرُ دَواعيهُم على مُحاولة بأن يتبَع ما يأْتُون به فهو يَتَبِعُهم أَنفُسَهم، وذلك ممَّا يوفَّرُ دَواعيهُم على مُحاولة الإتيانِ بكتابِ أهْدَى مِن كتابِه لو استطاعوه، فإنْ لم يَفعَلوا فقد حَقَّ عليهمُ الحقُّ، ووجَبَتْ عليهِمُ المَعلوبيَّةُ؛ فكان ذلك أدلَّ على عَجزِهم، وأَثبَتَ في الحقُّ، ووجَبَتْ عليهِمُ المَعلوبيَّةُ؛ فكان ذلك أدلَّ على عَجزِهم، وأَثبَتَ في إعجازِ القرآنِ. وهذا مِنَ التَّعليقِ على ما تَحقَّقَ عدَمُ وُقوعِه؛ فالمُعلَّقُ حِينَئذٍ مُمتنعُ الوُقوعِ؛ كقوله: ﴿ قُلُ إِن كَانَ لِلرَّمْنِ وَلَدُ فَأَنا أَوَلُ ٱلْمَندِينَ ﴾ [الزخرف: ١٨]. ولكونه مُمتنعَ الوُقوعِ أمر اللهُ رسولَه أَنْ يَقولَه. وقد فُهم مِن قولِه: ﴿ فَإِن لَتَ يَسَتَجِيبُوا ﴾ مُمتنع الوُقوعِ أمر اللهُ رسولَه أَنْ يَقولَه. وقد فُهم مِن قولِه: ﴿ فَإِن لَتَ يَسَتَجِيبُوا ﴾ ومِن إقحام ﴿ فَأَعْلَمُ ﴾ أنَّهم لا يَأْتون بذلك البَّةَ، وهذا مِنَ الإعجازِ بالإخبارِ عن الغَيبِ (١٠).

- قوله: ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوا آَءَهُمْ ﴾ (أنَّما) المفتوحةُ الهمزةِ تُفيدُ الحَصرَ، مِثلَ (إنَّما) المكسورةِ الهمزةِ، فالتَّقديرُ: فاعلَمْ أنَّهم ما يَتَّبِعون إلَّا أهواءَهُم. وإقحامُ فِعلِ ﴿ فَأَعْلَمُ ﴾؛ للاهتِمام بالخبرِ الَّذي بَعدَه (٢).

- وجاء في آخِرِ الكَلامِ قولُه: ﴿ وَمَنَ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَبَعَ هَوَدُهُ ﴾ وهو تَذييلٌ عجيبٌ؛ أنَّه لا أَحَد أشَدُ ضَلالًا مِن أحَد اتَّبَعَ هَواهُ المُنافي لهُدى اللهِ. و (مَنْ) اسمُ استِفهام عن ذاتٍ مُبهَمةٍ، وهو استِفهامُ الإنكارِ؛ فأفادَ الانتِفاء؛ فصار معنى الاسميَّةِ الَّذي فيه في معنى نكرة في سِياقِ النَّفيِ أفادَتِ العُموم؛ فشَمِلَ هؤلاءِ الَّذينَ اتَّبعوا أهواءَهم وغَيْرَهم، وبهذا العُموم صار تَذييلًا، وهو كقولِه هؤلاءِ الَّذينَ اتَّبعوا أهواءَهم وغَيْرَهم، وبهذا العُموم صار تَذييلًا، وهو كقولِه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٣٩، ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٤٠).



تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَدَةً عِندَهُ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ (١) [البقرة: ١٤٠].

- قولُه: ﴿ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ اللهِ ﴾ تقييدُ اتباع الهوى بعدَم الهُدى مِنَ اللهِ تعالى؛ لزِيادةِ التَّقريع، والإشباع في التَّشنيع والتَّضليل، وإلَّا فَمُقارَنتُه لهدايتِه تعالى بَيِّنةُ الاستحالةِ . وقيل: هذا الحالُ قَيْدٌ في اتباع الهوى؛ لأنَّه قد يَتَّبِعُ الإنسانُ ما يَهُواهُ ويكونُ ذلك الَّذي يَهُواهُ فيه هُدًى مِنَ اللهِ؛ لأنَّ الأهواءَ كلَّها تَنقسِمُ إلى ما يكونُ فيه هُدًى، وما لا يكونُ فيه هُدًى؛ فلذلك قُيِّد بهذه الحال (٢).

- وجَعَل الهُدَى مِنَ اللهِ؛ لأنَّه حقُّ الهُدَى؛ لأنَّه واردٌ مِنَ العالِمِ بكلِّ شيءٍ، فيكونُ معصومًا مِنَ الخلَل والخَطأِ<sup>(٣)</sup>.

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ ﴾ ذَيَّل هذا التَّذييلَ - ﴿وَمَنْ أَضَلُّ مِمْنِ أَضَلُ مِمْنِ ٱلتَّهَ عَلَيْ هُذَا الفريقِ مِمَّنِ ٱلتَّهَ عَلَيْ هُذَا الفريقِ المُبهَمِ الَّذي هو أَشَدُّ الضَّالِّينَ ضلالًا؛ فإنَّه الفريقُ الَّذين كانوا قَومًا ظالِمينَ، أي: كان الظُّلْمُ شأْنَهم، وقوامَ قَوْميَّتِهم؛ ولذلك عَبَّر عنهُم بالقَوم (١٠).

- وفي قولِه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَ هَوَنهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّرِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُ وَلَهُ يَعَ يُرِ هُدَى مِّرِ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهُ عِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلْمُ الطَّلْمَ اللَّلْ عَلَى حَذْفِه أَوَّلًا اللَّاءُ وثانيًا الظُّلْمَ دليلًا على حذْفِه أَوَّلًا اللَّاءُ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٠)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٣١٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٨١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ١٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) تقدم تعریفه (ص: ۲۷).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣١٢).



- وفيه مُناسبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱلنَّبَعَ هَوَنهُ ﴾ أي: لا أحدَ أَضَلُ ، وهو استِفهامٌ مَنفيٌ ، وقال في آية أُخرى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّن يَدْعُوا مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ [الأحقاف: ٥]؛ والجَمْعُ بيْنَهُما: أَنَّ آية (الأحقاف) في مَقامِ الدُّعاء؛ وهذه الآية في مَقامِ الاتِّباع؛ فقد تكونُ كلُّ آيةٍ لها مَعنَّى لا يَتعلَّقُ بالثَّاني، فضلالُ الغايةِ باعتِبارِ ما هو مِن جِنسِها (١)، هذا وجُهُ. وهناك وجُهُ آخَرُ: وهو أَنَّهُما في مرتبة واحدة في الضَّلالِ؛ فقولُه تعالى: ﴿ وَمَنْ أَضَلُ ﴾ لا يَمنعُ أَنْ يوجَدَ شَيُّ يُساويهِ في ذلك؛ فيكونُ كلُّ مِنَ الأَمْرَينِ قد بَلَغ الغاية في الضَّلالِ (٢).



(١) أي: أنَّ كلَّ موضع يختصُّ بالمذكورِ معه؛ ففي المفترينَ: لا أحدَ أظلمُ ممَّن افترَى على الله كذبًا. وفي المانعينَ: لا أحدَ أظلمُ ممَّن منَع مساجدَ الله... وفي المُعرِضينَ: لا أحدَ أظلمُ ممن ذُكِّر بآياتِ ربِّه ثمَّ أعرَض عنها... وهكذا. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: ٥٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٣٨).

والقاعدةُ: «أَنَّ نَفْيَ التَّفضيلِ لا يَستلزِمُ نَفْيَ المُساواةِ»، فغايةُ ما يدُلُّ عليه نفي التَّفضيلُ هو أنَّه لا مَزيدَ على وصْفِ المذكورِ، إلَّا أنَّ ذلك لا يعني أنَّه لا يُعادِلُه ويُساويه أحدٌ في تلك المرتبةِ أو الصِّفة. يُنظر: ((قواعد التفسير)) للسبت (ص: ٥٢٨، ٥٢٩).





#### الآيات (٥١-٥٥)

﴿ وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَهُمْ يَلَذَكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ الْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَلَيْهُمْ هُمْ بِهِ عَيْوَمُ مَّرَبَيْنِ بِمَا صَبُرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ اللَّهُ الْحَيْفُ مَن أَوْلَا لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ سَلَمُ اللَّهُ مَن يَشَامُ وَاللَّهُ مَا لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ مَلْكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَا بَهُدِى مَن يَشَاءً وَهُو عَلْمُ وَالْمُولُولُولُولُ اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ أَعْمَلُكُمْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ بَنْنَعِي الْجَعِلِينَ ﴿ وَهُ إِلَّاكُ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكُمْ أَلَكُمْ اللَّهُ مَا لِكُنَّ اللَّهُ مَهُ وَلَا اللَّهُ مَا إِلْمُهُمْ مِاللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لَلْ بَنْبَغِي الْجَعِلِينَ ﴿ وَهُ إِلَّاكُمْ اللَّهُ مَا إِلْهُ مُهْمَالِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا إِلْهُ مُهِمَالِهُ اللَّهُ مَا إِلْمُ اللَّهُ مَا إِلْهُ مُهْمَالِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ مَا إِلْهُ مُهَا يَذِينَ اللَّهُ مَا إِلْهُ مُهُمَالِينَ فَا اللَّهُ عَلَالًا وَلَالَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ مَا لِلللَّهُ مَا لِلْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ اللَّهُ مُن اللّهُ مُلْكُولُ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ ﴾: أي: أنزَلْنا القرآنَ يَتْبَعُ بعضُه بعضًا، فاتَّصَل عندَهم، وأصلُ (وصل): يدُلُّ على ضَمِّ شَيءٍ إلى شَيءٍ حتَّى يَتعلَّقَ به (١٠).

﴿ وَيَدُرَءُونَ ﴾: أي: يَدفَعونَ، وأصلُ (درء): يدُلُّ على دَفع الشَّيءِ (٢٠).

﴿ ٱللَّغْوَ ﴾: أي: الباطِلَ مِنَ الكلام، وأصلُ (لغو): يذُلُّ على الشَّيءِ لا يُعتَدُّ به (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (۲/ ۳۰۷)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٨٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١١٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۳/ ۱۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ۲۷۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۱۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٥٥)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٨٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٠١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٥٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٠٥).



## المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مؤكِّدًا على قطع أعذارِ المشركينَ وحُجَجِهم: ولقد أنزَلْنا القُرآنَ يَتَبَعُ بَعضُه بعضًا، وبيَّنَا فيه الوَعدَ والوَعيدَ؛ ليتَّعِظَ كُفَّارُ العَرَبِ وأهلُ الكتاب ويَعتَبروا.

ثمَّ يمدحُ الله تعالى طائفةً مِن أهلِ الكتابِ آمنَتْ، فيقولُ: الَّذين آتَيْناهم التَّوراةَ والإنجيلَ مِن قَبلِ القُرآنِ يُؤمِنونَ بالقُرآنِ، وإذا سَمِعوه يُتلى عليهم قالوا: آمَنَّا به؛ لأَنَّه حَقُّ مِن عندِ رَبِّنا، إنَّا كُنَّا مِن قَبلِ نُزولِ القُرآنِ على محمَّدٍ موحِّدينَ لله.

ثمَّ يُبيِّنُ ما أعدَّه لهم، فيقولُ: أولئك يُؤتيهم اللهُ ثوابَهم مُضاعَفًا، ومِن صفاتِهم أَنَّهم يَدفَعونَ السَّيِّئةَ بالحسَنةِ، ويُنفِقونَ ممَّا رزَقَهم الله، وإذا سَمِعوا الكلامَ الباطِلَ أَعرَضوا عن الاستِماعِ له، وقالوا: لنا دينُنا، ولكم دينُكم، لن نُؤذيكم بقولٍ أو فعل؛ فلا نُريدُ مُجادَلةَ السُّفَهاءِ!

ثمَّ يقولُ تعالى مبيِّنًا أَنَّ الهِدايةَ منه وحْدَه: إنَّك -يا محمَّدُ- لا تَهدي مَن أحبَبْتَ لاتِّباعِ الحَقِّ، ولكِنَّ الله وحْدَه يَهدي مَن يشاءُ أَنْ يَهديَه، وهو أعلَمُ بمَن سبَقَ في عِلْمِه أَنَّه يَستحِقُّ الهدايةَ ويَقبَلُها، فيُوَفِّقُه لها.

## تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ٥٠٠٠.

أي: ولقد أتبَعْنا القُرآنَ بَعضَه بَعضًا وشَيئًا فشَيئًا لكُفَّارِ العَربِ وأهلِ الكِتابِ، وبَيَّنًا فيه الوَعدَ والوَعيدَ، والتَّرغيبَ والتَّرهيبَ، والمواعِظ، وأخبارَ الماضينَ؛ لِيَعتبِروا ويتَّعِظوا(١).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۷۳)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۲۹ ، ۲۹۵)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲ / ۲۶۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي =



عن رِفاعةَ القُرَظيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (نَزَلت هذه الآيةُ في عَشَرةِ رَهْطٍ أَنا أَحَدُهم: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونِ ﴾ (١٠).

﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ عَمْ بِدِ عُوْمِنُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

أي: الَّذين آتَيْناهم التَّوراةَ والإنجيلَ مِن قبْل القُرآنِ يُؤمِنونَ بالقُرآنِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَتُلُونَهُۥ حَقَّ تِلَاوَتِهِ ۚ أُولَتِهِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۦ ﴾ [البقرة: ١٢١].

قال ابن الجوزي: ﴿ الَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِنَبَ ﴾ وفيهم ثلاثةُ أقوالٍ:

أحدها: أنَّهم مؤمنو أهلِ الكتابِ، رواه العوفيُّ عن ابنِ عباسٍ، وبه قال مجاهدٌ.

والثاني: مسلمو أهلِ الإنجيل...

((تفسیره)) (٤/ ٢٥٢).

والثالث: مسلمو اليهودِ، كعبدِ الله بنِ سلامٍ، وغيرِه، قاله السُّديُّ). ((تفسير ابن الجوزي)) ((٣٨٧).

<sup>= (</sup>۱۶/۳۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۱۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۳/ ۲۵۵)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ۲٤۲).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (٥/ ٥٣) (٥٢٥٤)، وأبو نُعَيم في ((معرفة الصحابة)) (٧٣٢) واللَّفظُ لهما، وابن مَنْدَه في ((معرفة الصحابة)) (ص: ٦٣٢) باختلاف يسير. وشَق رجالَه الهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ٩١)، وصَحَّح إسنادَه ابنُ العراقي في ((طرح التثريب)) (٧/ ٩٤)، وجوَّد إسنادَه السيوطي في ((الدر المنثور)) (٦/ ٢٢٤)، والشوكانيُّ في

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۷٦/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۹۲/۲۹۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲٤٤/۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱٤/۳۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۲٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲٤٥–۲٤۹). قال الشنقيطي: (... قد كان في اليهودِ قَومٌ هم على دينِ موسى حتَّى ماتوا على ذلك، وقومٌ كانوا على دين موسى و آمنوا بمحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وهؤ لاء الَّذين كانوا على دينِ موسى وأمنوا بمحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. وهؤ لاء الَّذين كانوا على دينِ موسى وأمنوا به هم الَّذين ذكر الله في سورةِ «القصص» أنَّ لهم أَجْرَهم مرَّتَينِ: أَجْرَ إيمانِهم الأوَّلِ، وأجرَ إيمانِهم اللَّوَلِ، وأجرَ إيمانِهم اللَّاني). ((العذب النمير)) (٤/ ٢٩٤).



وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا ۗ أُوْلَيْهِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمٌ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٩].

﴿ وَإِذَا يُنْكِي عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَا بِهِ ۚ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَاۤ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ ، مُسلِمِينَ (٥٠٠) .

﴿ وَإِذَا يُنْكِى عَلَيْهِمْ قَالُوٓا ءَامَنَا بِدِي إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَا ﴾.

أي: وإذا سَمِعوا القُرآنَ يُتلَى عليهم قالوا: آمَنَّا بالقُرآنِ؛ لأَنَّه حَقُّ نزَل مِن عندِ رَبِّنا بالخَبر الصَّادِقِ، والحُكْم العادِلِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ مَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَىٰ أَعَيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَا عَرَفُواْ مِنَ ٱلْحَقِّ يَقُولُونَ رَبِّنَا ءَامَنَا فَأَكْنُبْنَ مَعَ ٱلشَّهِدِينَ \* وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ ٱلْحَقِ وَنَظْمَعُ أَن يُدُّ خِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ \* [المائدة: ٨٣، ٨٤].

﴿ إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَمْسِلِمِينَ ﴾.

أي: إنَّا كنَّا مِن قَبْلِ نُزولِ القُرآنِ على محمَّدٍ مُوحِّدينَ اللهِ، مُنقادينَ لطاعتِه، مُؤمِنينَ بنُبوَّةِ محمَّدٍ؛ فلهذا بادَرْنا إلى الإذعانِ للحَقِّ، وآمَنَّا بهذا القُرآنِ (٢).

﴿ أُولَٰكِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مَّرَيَّيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ السَّيِّعَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللللِّلِي الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُواللِمُ الللَّهُ الللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللْمُواللَّالِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْم

﴿ أُولَيِّكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّنَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۷۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۱۸)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٦٤/ ٢٤١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢١٤ / ٢١٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٠٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٢٥٢، ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٢)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۹۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٤٤٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٠).



أي: أولئك الَّذين تقدَّمَت صِفتُهم -الَّذين يُؤمِنونَ بكِتابِهم وبالقُرآنِ-، يؤتيهم اللهُ ثوابَهم مُضاعَفًا؛ بسبَبِ صَبرِهم على العَمَلِ بهما، وعلى ما يَلْقَونَه منَ الأذَى (۱).

عن أبي موسى الأَشْعَرِيِّ رضي الله عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((ثَلاثةٌ يُؤْتَونَ أَجْرَهم مرَّتَين: رجُلٌ مِن أهلِ الكِتابِ آمَنَ بنبيه، وأدرَك النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فآمَنَ به، واتَّبَعَه وصَدَّقَه؛ فله أجْرانِ، وعبدُ مَمْلوكُ أدَّى حَقَّ اللهِ تعالى وحَقَّ سَيِّده، فله أجْرانِ، ورجُلٌ كانت له أَمَةٌ فعَذَّاها فأحسَنَ غِذاءَها، ثمَّ أدَّبَها فأحسَنَ أدَبَها، ثمَّ أعتَقَها وتزَوَّجها؛ فله أجْرانِ)(٢).

وعن أبي سُفَيانَ رضيَ الله عنه: أنَّه جاء في الكتابِ الَّذي بعَثَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى هِرَقْلَ: ((بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمَّد عبدِ اللهِ ورَسولِه إلى هِرَقْلَ عَظيمِ الرُّومِ: سلامٌ على مَنِ اتَّبَعَ الهدَى، أمَّا بعْدُ، فإنِّي أدعوك بدِعاية الإسلام؛ أسلِمْ تَسْلَمْ، يُؤْتِكَ اللهُ أجرَك مرَّتين...)) الحديثَ (٣).

﴿ وَيَدُرَهُ وِنَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ ﴾.

أي: ومِن صِفاتِهم أنَّهم يَدفَعونَ السَّيِّئةَ بِالحَسَنةِ(١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۷۹)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۲)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) ((7 ٤٤ )، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۳۱۵)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱٤٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۵۷، ۲۵۷).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٩٧)، ومسلم (١٥٤) واللفظ له.

<sup>(</sup>٣) رواه البخاري (٧) واللفظ له، ومسلم (١٧٧٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) = (ص: ٦٢٠).



### ﴿ وَمِمَّا رَزَقَنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾.

أي: وممَّا رَزَقْناهم مِنَ الأموالِ يُنفِقونَ في أوجُهِ البرِّ والخَير (١).

= قيل: المعنى: يَدفَعونَ بما يَعملون مِن الحَسَناتِ ما سَبَق أَنْ عَمِلوه مِنَ السَّيِّئاتِ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والواحديُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۲).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِن السلفِ: ابنُ عبَّاسٍ؛ فقال: يَدفعونَ بشَهادةِ أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ الشَّركَ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٣٩).

وقيل: المعنى: أنَّهم لا يُقابِلونَ المُسيءَ إليهم بإساءة، ولكِنْ يُقابِلونَه بالإحسانِ إليه بالقَولِ الحميدِ، والفِعلِ الجميلِ. كما قال تعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ آدْفَعُ بِاللَّي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا الحميدِ، والفِعلِ الجميلِ. كما قال تعالى: ﴿ وَلَا شَتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِئَةُ آدْفَعُ بِاللَّي هِى ٱحْسَنُ فَإِذَا المَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِي حُصِيمُ \* وَمَا يُلَقَّنَهُ آ إِلَّا اللَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقَّنَهُ آ إِلَّا ذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴾ الذّي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ, عَدَوَةً كَأَنَّهُ وَلِي حُمِيمُ \* وَمَا يُلقَّنَهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ وَمَا يُلقَلَهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ وَمَا يُلقَلّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْكُ وَكُلا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَي اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى الل اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ الللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ ال

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: سعيدُ بنُ جُبَير، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٩١).

وممَّن ذهب إلى الجَمعِ بيْنَ كِلا المعنيينِ: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٢٦٣).

وقال ابنُ عجيبة: (﴿ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ ﴾ يَدفَعونَ الخَصلةَ القَبيحةَ بالخَصلةِ الحَسَنةِ؛ يَدفَعونَ الأذي بالسِّلم، والمعصيةَ بالطَّاعة). ((البحر المديد)) (٤/ ٢٦١).

قال ابن عثيمين: (واَلحَسَنةُ الَّتِي تَدراً السَّيِّئةَ تَنقَسِمُ إلى قِسمَينِ: قِسمٌ يُزيلُ السَّيِّئةَ مِن بابِ المُقابَلةِ، وقِسمٌ آخَرُ يُزيلُ السَّيِّئةَ مِن بابِ المحو والإزالة؛ فإن كانت الحسنةُ المَدْروءُ بها السَّيِّئةَ مِن بابِ المحو والإزالة، وإن كانت حسنةً أخرى، كما لو دفعَ السَّيِّئاتِ بالصَّلاةِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةِ مَلَ فَي النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اليَّلِ إِنَّ الْحَسَنةِ يُقابَلُ بعقوبة السَّيِّئةِ السَّيِّئةِ وَالْ فلا. والأوَّلُ العقوبة السَّيِّئةِ مِن بابِ المُقابَلةِ، أي: إنَّ ثُوابَ الحَسنة يُقابَلُ بعقوبة السَّيِّئة مِن بابِ المُوازَنة؛ فإذا رجَحَ ثُوابُ الحسنةِ انمَحَت السَّيِّئةُ، وإلَّا فلا. والأوَّلُ أكمَلُ؛ لأنَّه إذا حصل صارت الحَسنةُ الثَّانيةُ زيادةَ رفعة في الدَّرَجاتِ، وليست بمقابَلةٍ بالسَّيِّئةِ). ((تفسير ابن عقيمين – سورة القصص)) (ص: ٢٦٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲/ ۲۶۶).





﴿ وَإِذَا سَكِمِعُوا ٱللَّغُو أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ۞ ﴾.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ سُبحانَه كيفيَّةَ اشتِغالِهم بالطَّاعاتِ والأفعالِ الحَسَنةِ؛ بَيَّنَ كيفيَّةَ إعراضِهم عن الجُهَّالِ، فقال(١):

﴿ وَإِذَا سَكِمِعُواْ ٱللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾.

أي: وإذا سَمِعوا الكلامَ الباطِلَ<sup>(٢)</sup> أعرَضوا عن الاستِماعِ والإصغاءِ له، ولم يَلتُفِتوا إليه، ولم يَرُدُّوا على مَن آذاهم بالكلام القبيح<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَرُّواْ بِأَللَّغُو مَرُّواْ كِرَامًا ﴾ [الفرقان: ٧٧].

﴿ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾.

أي: وقالوا: لنا دِينُنا الَّذي رَضِينا به لأنفُسِنا، ولكم دِينُكمُ الَّذي رَضيتُم به لأنفُسِكم، وسيُجازي اللهُ كُلَّا مِنَّا على عَمَلِه ثَوابًا أو عِقابًا، لا على عَمَل غَيره (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٤/ ٢٠٨).

<sup>(</sup>٢) قال ابن عطية: (اللَّغُوُ سَقَطُ القولِ، والقولُ يَسقُطُ لِوُجوه يَعِزُّ حصْرُها؛ فالفُحشُ لَغُوٌ، والسَّبُ لغوٌ، والله في هذه لغوٌ، واليمينُ لغوٌ -حسَبَ الخِلافِ فيها-، وكلامُ مُستمِع الخُطبة لغوٌ. والمرادُ مِن هذا في هذه الآيةِ ما كان سبَّا وأذَى، فأدَبُ أهلِ الإسلام الإعراضُ عنه). ((تفسير ابن عطية)) (٢٩٢/٤). وقال ابن عثيمين: (الأصحُّ أنَّه يَشملُ كلَّ كلام لا خيرَ فيه، سواءٌ كان فيه أذًى وشرٌّ، أم لم يكُنْ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة القصص)) (ص: ٧٢٠). ويُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٨٠، ٢٨٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٢٢)، ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٤٥)، ((تفسير النسفي)) (٢/ ٢٤٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۱۹)، ((تفسير الشوكاني)) (۲۰۶/ ۲۰۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰).



كما قال تعالى: ﴿ قُلْ أَتُحَاجُونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعُمَالُنَا وَلَكُمْ وَلَخَنُ لَهُ. مُخْلِصُونَ ﴾ [البقرة: ١٣٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴾ [الكافرون: ٦].

﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَاهِلِينَ ﴾.

أي: أنتم سالِمونَ مِن أن نُؤذِيكم بقَول أو فِعل، لا نُريدُ مُجادَلةَ السُّفَها عِ المُخالِفينَ للحَقِّ، والمُعتَدِينَ على الخَلق؛ ولا نُصاحِبُهم، ولا نُحِبُّ طَريقَتَهم (١).

كما قال تعالى في صِفاتِ عِبادِ الرَّحمنِ: ﴿ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَنْهِلُونَ قَالُواْ سَلَامًا ﴾ [الفرقان: ٦٣].

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِئَ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُو أَعَلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴿ ﴾. ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾.

# سَبَبُ النُّزولِ:

عن المُسَيِّبِ بنِ حَزْنِ رَضِيَ اللهُ عنه: ((أَنَّ أَبا طالبِ لَمَّا حَضَرتْه الوفاةُ دخَل عليه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وعِندَه أبو جَهلٍ، فقال: أَيْ عَمِّ، قُلْ: لا إلهَ إلَّا اللهُ؟ كَلِمةً أُحاجُ لك بها عندَ اللهِ، فقال أبو جَهلٍ وعبدُ اللهِ بنُ أبي أُمَيَّةَ: يا أبا طالبٍ، تَرغَبُ عن مِلَّةِ عبدِ المطَّلِبِ؟! فلَمْ يَز الَا يُكَلِّمانِه حتَّى قال آخِرَ شَيءٍ كلَّمَهم به: على مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ؟! فلَمْ يَز الَا يُكَلِّمانِه حتَّى قال آخِرَ شَيءٍ كلَّمَهم به: على مِلَّةِ عبدِ المُطَّلِبِ، فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَأَسْتَغفِرَنَّ لك ما لم أُنْهَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۹/ ۲۹۹)، ((تفسير ابن کثير)) (۱۸ / ۲۶۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۷۰ – ۲۷۲).

قال العُلَيمي: (﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ﴾ سلامُ توديع ومُتارَكة ، وليس هو سلامَ التَّحيَّة ). ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٠٦). ويُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٥).



عنه، فنزلَتْ: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَوْلِي قُرُولَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أَوْلِي قُرُولَ مِنْ بَعْدِمَا تَبَيَّنَ لَهُمُ أَنَّهُمُ أَصْحَبُ لَجُحَدِمِ ﴾ [التوبة: ١١٣]، ونزلَتْ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾))(١).

وعن أبي هُرَيرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لَعَمَّه عندَ الموتِ: ((قُلْ: لا إِلهَ إِلَّا اللهُ، أَشهَدُ لك بها يَومَ القيامةِ، فأبى، فأنزَل اللهُ: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَحْبَبُكَ ﴾ الآيةً))(٢).

﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾.

أي: إِنَّك - يا مُحمَّدُ- لا تُوفِّقُ لاتِّباع الحَقِّ مَن أحبَبْتَه (٣).

﴿ وَلَكِكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾.

أي: ولكِنَّ اللهَ وحْدَه هو مَن يُوَفِّقُ لاتِّباع الحَقِّ مَن يَشاءُ أن يَهدِيَه (٤).

(١) رواه البخاري (٣٨٨٤) واللفظ له، ومسلم (٢٤).

(٢) رواه مسلم (٢٥).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٢٢)، ((تفسير البيضاوي)) (ع / ١٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٢٧٨، ٢٧٩).

قال الزجاج: (أجمَع المفَسِّرون أَنَّها نزلَتْ في أبي طالب، وجائزٌ أن يكونَ ابتداءُ نُزولِها في أبي طالب، وهي عامَّةٌ؛ لأنَّه لا يَهدي إلَّا اللهُ، ولا يُرشِدُ ولا يوفِّقُ إلَّا هو، وكذلك هو يُضِلُّ مَن يشاءُ). ((معانى القرآن وإعرابه)) (١٤٩/٤).

وقال ابنُ حجر: (لم تختلفِ النقلةُ في أنَّها نزَلت في أبي طالب، واختلَفوا في المرادِ بمتعلقِ ﴿ أَحْبَبْتَ ﴾؛ فُقيل: المرادُ: أحببْتَ هِدايتَه، وقيل: أحببْتَه هو لُقرابتِه منك). ((فتح الباري)) (٨٦/٨).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۲)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۲)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٠).



كما قال تعالى: ﴿ لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَنِهُ مُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٧٢].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ إِن تَحْرِصْ عَلَى هُدَنهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَن يُضِلُّ ﴾ [النحل: ٣٧]. ﴿ وَهُوَ أَعَلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ﴾.

أي: واللهُ أعلَمُ بمَن سبَقَ في عِلمِه أنَّه يَستَحِقُّ الهِدايةَ ويَقبَلُها؛ فيُوَفِّقُه لاتِّباعِ الحَقِّ(١).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - جوازُ ثناءِ المرءِ على نَفْسِه بالصِّفاتِ المحمودة؛ لِقَولِه: ﴿إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ ءَ مُسْلِمِينَ ﴾، وهذا أمرٌ واقعٌ من الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومن الصَّحابة، ومن أهلِ العلم؛ قال النَّبِيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أنا النَّبِيُّ لا كَذِب، أنا ابنُ عبدِ المطلِب))(٢)، فيجوزُ للإنسانِ أنْ يُثنيَ علي نَفْسِه بصِفاتِ الحَمدِ، ولكن ذلك مشروطٌ بشَرطين:

الشَّرطُ الأولُ: ألَّا يُريدَ بذلك الافتِخارَ على غيرِه، ووجهُه ظاهِرٌ؛ لأنَّه إذا قَصَد بذلك الافتخارَ والعُلُوَّ على النَّاسِ، فهذا قَصدٌ مُحَرَّمٌ؛ ولهذا قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أنا سيِّدُ ولد آدمَ يومَ القيامة ولا فَخرَ))(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۲، ۲۸۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۸۱).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٨٦٤)، ومسلم (١٧٧٦) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي (٣١٤٨) مطوَّلًا واللَّفظُ له، وابن ماجه (٤٣٠٨)، وأحمد (١٠٩٨٧) من حديث أبي سعيد الخُدْريِّ رضي الله عنه.

قال الترمذي: (حسَنٌ صحيحٌ)، وصحَّح الحديثَ الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٣١٤٨)، وصحَّحه لغيره شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((مسند أحمد)) (١٠٩٨٧).





الشَّرطُ الثَّاني: أَنْ يكونَ في ذلك مَصلَحةٌ؛ لأنَّه إذا لم تكُنْ فيه مَصلَحةٌ كان لَغوًا مِن القَول(١٠).

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ بِمَا صَبَرُوا ﴾ فضيلةُ الصَّبرِ، طالما أنَّ الصبرَ سببٌ للأجرِ؛
 فلا شكَّ أنَّه صَفةٌ حميدةٌ و فاضلةٌ (٢).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِئَةَ ﴾ أنَّه ينبغي مُقابَلةُ المُسيءِ بالإحسانِ، فالحَسَناتُ يُذْهِبنَ السَّيِّئاتِ؛ فالآيةُ عامَّةٌ لِدَرْتِهم سَيِّئاتِهم بحَسَناتِهم، ودَرتِهم سيِّئاتِ غيرِهم بالإحسانِ إليهم، لكنَّ دَرْءَ سيِّئاتِ الآخرين بالإحسانِ إليهم، لكنَّ دَرْءَ سيِّئاتِ الآخرين بالإحسانِ إليهم ثقيلٌ على المرءِ جدًّا؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا اللهَ اللهُ عَلَى المرءِ حدًّا ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَا يُلَقَّنُهَا إِلَّا اللهَ اللهِ عَظِيمٍ ﴾ (٥) [فصلت: ٣٥].

٤- مِن أسبابِ دَفعِ شرِّ الحاسدِ عن المحسودِ -وهو مِن أصعبِ الأسبابِ على النفسِ وأشقَها عليها، ولا يُوفَّقُ له إلَّا مَن عظُم حظُّه مِن الله- إطفاءُ نارِ الحاسدِ والباغي والمؤذي بالإحسانِ إليه، فكلَّما ازداد أذًى وشرًّا وبغيًا وحسدًا، الحاسدِ والباغي والمؤذي بالإحسانِ إليه، فكلَّما ازداد أذًى وشرًّا وبغيًا وحسدًا، ازددْتَ إليه إحسانًا، وله نصيحةً، وعليه شفقةً. وما أظنُّك تصدِّقُ بأنَّ هذا يكونُ، فضلًا عن أنْ تتعاطاه، فاسمَع الآنَ قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿ أُولَيَكَ يُؤتَونَ أَجَرَهُم مَّرَيَّنِ بِمَا صَبُرُوا وَيَدْرَهُونَ بِالْحَسَنةِ السَّيِئةَ وَمِمّا رَزَقَنهُمْ يُنفِقُونَ ﴾، وقولَه: ﴿ وَلَا شَتَوِى الْمَسَنةُ وَلَمْ اللَّذِي بَيْنكَ وَبَيْنَهُمْ مُنفِقُونَ ﴾، وقولَه: ﴿ وَلَا شَتَوِى وَمَا يُلَقُ هِيَ آخَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنكَ وَبَيْنَهُمْ مُنفِقُونَ ﴾، وقولَه: ﴿ وَلَا شَتَوِى وَمَا يُلَقَ هِيَ آخَسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنكَ وَبَيْنَهُمْ مُنفِقُونَ ﴾، وقولَه: ﴿ وَلَا شَتَوِى الشَيْعَةُ أَدْفَعُ بِاللّهِ اللّهَ يَعْفَونَ هُمُ الْعَلِيمُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ وَمَا يُلَقَ هُمَا إِلّا اللّهِ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٥٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (٢/ ٢٤٣).



٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَهُمُ يُنفِقُونَ ﴾ فيه فضيلةُ الإنفاقِ مِن رزقِ الله (١٠). ٦ - في قولِه تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ اللّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ ﴾ أنّه ينبغي الإعراضُ عن اللّغو، وهو الكلامُ الذي لا فائِدةَ فيه، ولا خيرَ منه، والفِعلُ يُقاسُ عليه؛ فلا ينبغي للإنسانِ أن يُمضيَ وَقتَه في أفعالٍ لا خيرَ فيها (٢)، فقد أثنى الله سبحانه على مَن أعرَضَ عن اللّغو إذا سمِعه، وهذه الآيةُ معناها عامٌ مُتناولٌ لِكُلِّ مَن سمِع مَن أعرَضَ عن اللّغو إذا سمِعه، وهذه الآيةُ معناها عامٌ مُتناولٌ لِكُلِّ مَن سمِع

لَغْوًا فأعرَضَ عنه، وقال بلسانِه أو بقلبه لأصحابه: ﴿ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو ۚ ﴾ (٣).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴾ أنّه لا ينبغي للعاقلِ طَلَبُ السُّفَهاء، فَضلًا عن الجُلوسِ معهم؛ لأنَّ طَلَبَهم في الحقيقة يؤدِّي إلى الجُلوسِ معهم، وأنَّ طَلَبَهم في الحقيقة يؤدِّي إلى الجُلوسِ معهم، والجلوسُ مع الجاهِلينَ إثمُّ، كما قال اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَالِينَ وَتُمُ مَا قَالَ اللهُ تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱلَذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَلِيهٍ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُسِينَكَ ٱلشَّيَطِنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكُرَىٰ فَأَعْرِضْ عَنَّهُم حَتَى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ عَيْرِهِ وَإِمَّا يُسِينَكَ ٱلشَّيَطِنُ فَلَا نَقَعُدُ بَعَدَ ٱلذِّكُرَىٰ فَا مَنْ الطَّلَبِينَ ﴾ [الأنعام: ٦٨]؛ فلا ينبغي للإنسانِ أنْ يَتطلَّبَ أهلَ السَّفِه ويجلِسَ إليهم، أو على الأقلِّ يأنس بما يفعَلونَ؛ فإنَّ هذا مِن الصِّفاتِ الَّتِي ليس عليها أهلُ الخَيرِ والإيمانِ فَا.

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ أنَّ الحِكمة مِنَ الوَحي: التَّذَكُّرُ والاتِّعاظُ (٥).

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ إثباتُ العِلَّةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٧٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان)) لابن القيم (١/ ٢٤٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٧٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٤٤).



في أحكام اللهِ الكونيَّةِ والشَّرعيَّةِ، وأنَّه لا يَفعلُ شيئًا ولا يُشَرِّعُه إلَّا لحِكمة، وقد خالَف في ذلك الأشاعرة، والجَهْميَّةُ هم الأصل، قالوا: أفعالُ الله لا تُعلَّلُ، وأحكامُه لا تُعلَّلُ (())، و(لعلَّ) في كلام الله سبحانَه وتعالى للتَّعليلِ مُجَرَّدةٌ عن معنى التَّرجِّي؛ فإنَّها إنَّما يُقارِنُها معنى التَّرجِّي إذا كانت مِنَ المخلوقِ، وأمَّا في حقِّ مَن لا يَصِحُّ عليه التَّرجِّي فهي للتَّعليلِ المَحْضِ (٢).

٣- إنّ الله تعالى حيثُ قال: ﴿ الّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئْبَ ﴾ لم يكونوا إلّا مَمْدوحينَ مُؤمنين، وإذا أراد ذمّهم والإخبارَ عنهم بالعناد وإيثارِ الضّلالِ أتَى بلفظ: ﴿ الّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئْبَ مِن ءَانَيْنَهُمُ الْكِئْبَ مِن مبنيًّا للمفعولِ، فالأولُ كقولِه تعالى: ﴿ الّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئْبَ مِن مَبنيًّا للمفعولِ، فالأولُ كقولِه تعالى: ﴿ الّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ الْكِئنبَ مِن مَبْلِمِينَ فَبَلِمِ عَلَمُ مَ اللهِ عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ اللهُ الْحَقُ مِن رّبِنا إِنَاكُنَا مِن قَبْلِهِ مُسلِمِينَ ﴾ فَمُراتِع عُمْ اللهِ عَلَيْهِمْ قَالُواْ عَامَنَا بِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُمُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٩٦).



٢٠]، وهذا خطابٌ لمَن لم يُسلِمْ منهم، وإلا فلم يُؤمَرْ صلَّى الله عليه وسلَّم أن يقولَ هذا لمَن أسلمَ منهم، وصدَّق به.

ولهذا لا يذكُرُ سبحانَه الذين أُوتوا نصيبًا مِن الكتابِ إلَّا بالذمِّ أيضًا، كقوله: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِن الكتابِ إلَّا بالذمِّ أيضًاهُ السَّيلِل ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى النَّينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّن الْحَيَّبِ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُواْ السَّيلِل ﴾ [النساء: ٤٤]، وقال تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّن اللَّحِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّحِبْتِ وَالطَّلْعُوتِ ﴾ الآية [النساء: ٥١]، وقال: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى اللَّينِ أُوتُواْ نَصِيبًا مِن اللَّحِبْتِ وَالطَّعْوَتِ ﴾ الآية إيحَكُم بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَى فَرِيقٌ مِّنَهُمْ وَهُم مُعْرِضُونَ ﴾ (١٠ مِن الله عمران: ٢٣].

٤- في قُولِه تعالى: ﴿ بِهِ ء يُؤْمِنُونَ ﴾ سؤالٌ: أنَّ التقديم يُفيدُ الاختصاص، وهنا لا يتأتَّى ذلك؛ لأنَّهم لو خَصُّوا إيمانَهم بهذا الكتابِ فقط لَزِم كُفْرُهم بما عَداه، وهو عكسُ المراد! وقد أبدَى أهلُ البيانِ هذا في قولِه: ﴿ ءَامَنَا بِهِ ء وَعَلِيَهِ تَوكَلْنَا ﴾ [الملك: ٢٩]، فقالوا: لو قُدِّم «به» لأوهَمَ الاختصاصَ بالإيمانِ باللهِ وحْدَه دونَ ملائكتِه وكُتُبه ورُسُلِه واليوم الآخَر، وهذا بعَيْنِه جارِ هنا!

والجوابُ: أنَّ الإيمانَ بغيرِه معلومٌ؛ فانصَبَّ الغرضُ إلى الإيمانِ بهذا(٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ أُولَيِّكَ يُؤَوَّنَ أَجَرَهُم مَّرَيّيْنِ ﴾ إثباتُ عدْلِ اللهِ سُبحانَه وتعالى؛ حيثُ لم يُضَيِّعْ أجرَهم الأوَّلَ بالأجرِ الثَّاني؛ ولا الأجرَ الثَّانيَ بالأجر الأوَّلِ (٣).

٦ - في قَولِه تعالى: ﴿ أُولَئِكَ يُؤْتَونَ أَجُرهُم مِّرَيَّنِ ﴾ أَنَّ الثَّوابَ على قَدْرِ العملِ؛
 قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, \* وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٦٨٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٦٥).



شَرًّا يَرَهُ، ﴿ [الزلزلة: ٧، ٨]، فهؤلاء كان ثوابُهم مرَّتَينِ؛ لأَنَّهم عَمِلوا مرَّتَينِ (١). ٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَيَدْرَهُونَ بِٱلْحَسَنَةِٱلسَّيِّئَةَ ﴾ أنَّ الحسناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (٢).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَمِمَّا رَزَقَانَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ أنَّ المُنفِق لم يُنفِقْ ممَّا صَنعَه أو اكتسبَه بنَفْسِه، ولكنْ يُنفِقُ مِن رزقِ الله، فالله هو الَّذي رَزَقَك، وهو الَّذي أَمَرك، فأنت في الحقيقة خادمٌ، عبدٌ متصرِّفٌ حسَبَ أمرِ سيِّدِك، قال لك: اكتسِبْ؛ فاكتسَبْتَ، قال لك: أنفقْ؛ فأنفَقْتَ (٣).

٩ - قَولُهم: ﴿ لَنَا أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُو سَلَمٌ عَلَيْكُمْ ﴾ هذا مِن أحسَنِ ما يُجابُ به السُّفَهاءُ، وهو أقرَبُ لإصلاحِهم، وأسلَمُ مِن تَزايُدِ سَفَههم (٤٠).

• ١ - أنَّ الإنسانَ إذا جَدَّ واجتهدَ في دعوةِ النَّاسِ إلى الهُدى فلمْ يَهتَدوا؛ فإنَّ عليه أنْ يَتلوَ هذه الآية، وهي: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾، وإلَّا فكثيرٌ مِنَ النَّاسِ الآنَ عندَهم أقارِبُ -إمَّا معهم في البيوتِ، أو خارجَ البيوتِ - يَدْعونهم إلى الهدَى فلا يَهْتَدونَ! فنقولُ: الحمدُ لله أنْ بَيَّنَ سُبحانَه وتعالى أنَّ هذا الأمرَ ليس إلينا، إنَّما هو إليه سُبحانَه، وإنِ اهتَدَوا فلَهُم ولنا ثَوابُ دَلالتِهم، وإنْ لم يَهتَدُوا فلَنا ثَوابُ دَلالتِهم، وإنْ لم يَهتَدُوا فلَنا ثَوابُ الدَّلالةِ والدَّعوةِ، وعليهم وزْرُ الغَيِّ (٥).

١١- في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ ﴾ إشكالٌ مِن جِهةِ أنَّ ظاهِرَه أَنَّ النَّبيّ صلّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُحِبُّ أبا طالب.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٨٢).



#### وجواب ذلك:

إِمَّا أَن يُقالَ: إِنَّه على تقديرِ أَنَّ المفعولَ مَحذوفٌ، والتَّقديرُ «مَن أحببتَ هِدايتَه»، لا مَن أحببتَ هوايتَه»

أُو يُقالَ: إِنَّه أَحَبَّ عمَّه مَحَبَّةً طبيعيَّةً كمَحبَّةِ الابن أباه ولو كان كافِرًا.

أو يُقالَ: إِنَّ ذلك قَبْلَ النَّهِي عن محبَّةِ المُشرِكينَ. والأُوَّلُ أَقْرَبُ، أي: مَن أُحبَبْتَ هدايتَه لا عَيْنَه، وهذا عامٌّ لأبي طالب وغيره (١٠).

١٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءٌ وَهُوَ أَعُلَمُ بِٱلْمُهُ تَدِينَ ﴾ حُجَّةٌ على المُعتَزلةِ والقَدَريَّةِ خانِقةٌ لهم مِن جِهَتين:

إحداهما: نِسبةُ الهدايةِ إليه جَلَّ وتعالى جُملةً، كما هو في سائر القُرآنِ.

١٣ - في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ ﴾ مع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (١/ ٣٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٥٧١).



قَولِه سُبحانَه: ﴿ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى ٓ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [الشورى: ٥٦] إيهامُ تَعارُضٍ. وجوابُه: أنَّه لا تَناقُضَ في الآيتَين؛ إذ المُرادُ بالهدايةِ التي نفاها الله عن نبيّه صلى الله عليه وسلم في الآيةِ الأُولَى هِدايةُ النَّوفيقِ، وهي الهدايةُ المستلزمةُ للاهتداء، فلا يتخلَّفُ عنها، وهذه لا يقدِرُ عليها ولا يَملِكُها إلَّا اللهُ وحْدَه، والمرادُ بالهدايةِ المثبتَةِ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم في الآيةِ الثَّانيةِ هِدايةُ الدَّلالةِ والبيانِ والإرشادِ، وهذه تكونُ مِنَ الله تعالى ومِن غيرِه، فتكونُ مِنَ الرُّسلِ ووَرَثَتِهم مِنَ العلماءِ الرَّبَّانِيِّينَ (۱).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَنَذَّكُّرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُمُ ﴾ اللَّامُ و (قَدْ) كِلاهُما للتَّأْكيدِ ردَّا عليهم؛ إذ جَهِلُوا حِكمة تَنْجيمِ نُزولِ القُرآنِ، وذُكِرَتْ لَهُمْ حِكمة تَنْجيمِه هنا بما يَرْجِعُ إلى فائدتِهم بقولِه: ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴾ ، وذُكِرَ في سورة (الفُرقان) حِكمة أُخرى راجِعة إلى فائدة الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بقولِه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَبِعِدَةً كَا فَكَ لَاكُ لِنَثَيِّتَ بِهِ عَقُوادَكُ وَرَتَلَنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ لَوُلا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْءَانُ جُمُلَةً وَبِعِدَةً كَالِكَ لِنَثْيِّتَ بِهِ عَقُوادَكُ وَرَتَلَنَاهُ تَرْتِيلًا ﴾ [الفرقان: ٣٢]، وفُهمَ مِن ذلك أنَّهم لم يَتَذَكَّروا(٢).

- و (وَصَّلَ) قيل: إنَّه مُضمَّنٌ معنى «بَيَّنَ»؛ ففيه أنَّ الوَحيَ مُشتمِلٌ على غايةِ البَيان (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۸/ ۱۷۱)، ((بدائع الفوائد)) لابن القيم (۲/ ۳۷)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٤)، ((مجموع فتاوى ورسائل العثيمين)) (٤/ ١٨٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٤٤).



٢ - قولُه تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ مِن قَبْلِهِ ـ هُم بِهِ ـ يُؤْمِنُونَ ﴾.

- قولُه: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئْبَ ﴾ لَمَّا أَفْهَمَ قولُه: ﴿ لَعَلَهُمْ يَنَذَكُرُونَ ﴾ [القصص: ٥١] أَنَّهم لم يَفْعَلُوا، ولم يَكُونُوا عند رَجاءِ الرَّاجي؛ عَقَّبَ ذلك بهذه الجُملةِ المُستأْنَفةِ استِئْنافًا بَيانيًّا؛ لأَنَّها جوابٌ لسؤالِ مَنْ يَسألُ: هلْ تَذَكَّرَ غيرُهم بالقرآنِ، أو استَوى النَّاسُ في عدَم التَّذَكُّرِ به؟

فأُجيبَ: بأنَّ الَّذينَ أُوتُوا الكتابَ مِن قَبْل نُزولِ القرآنِ يُؤمِنونَ به إيمانًا ثابتًا(١).

- قولُه: ﴿ هُم بِهِ - يُؤْمِنُونَ ﴾ فيه تقديمُ المُسنَدِ إليه: ﴿ هُم ﴾ على الخبرِ الفِعليِّ: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ لِتَقَوِّي الخبرِ ، وأيضًا ضَميرُ الفَصْلِ ﴿ هُم ﴾ مُفيدٌ للقَصْرِ الإضافيِّ، أَيْ: هُمْ يُوقِنُونَ ﴾ بيخلاف هؤ لاءِ الَّذينَ وصَّلْنا لهمُ القَولَ. ومَجيءُ المُسنَدِ: ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ مُضارِعًا؛ للدَّلالةِ على استِمرارِ إيمانِهم وتجدُّدِه (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا يُنْكَى عَلَيْهِمْ قَالُواْ ءَامَنَا بِهِ اِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَا كُنَا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴾ فيه حكاية إيمانهم بالمُضُيِّ في قولِه: ﴿ ءَامَنَا بِهِ اَهُ مَع أَنَّهم يقولونَ ذَلكَ عند أوَّلِ سَماعِهم القرآنَ؛ لأنَّ المُضِيَّ مُستعمَلٌ في إنشاء الإيمانِ مِثلَ استِعمالِه في صِيَخِ العُقودِ، أو للإشارة إلى أنَّهم آمنوا به مِن قبْلِ نُزولِه، أيْ: آمَنُوا باللهِ سيَجيءُ رسولٌ بكتابٍ مُصَدِّقٍ لِمَا بيْنَ يدَيْه؛ يعني: إيمانًا إجْماليًّا يَعقُبُه إيمانٌ تفصيليُّ عندَ سَماع آياتِه (٣).

- قولُه: ﴿إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِنَا ﴾ استئنافٌ لِبَيانِ ما أَوْجَب إيمانَهم به، وقولُه: ﴿إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ عَلَى أَنَّ إيمانَهم به ليس ممَّا أَحْدَثوه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٤٤، ١٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٤٤).



حينَئذٍ، وإنَّما هو أمرٌ تقادَمَ عَهْدُه لَمَّا رأَوْا ذِكْرَه في الكُتبِ المُتقَدِّمةِ، وكَوْنَهم على دِينِ الإسلام قبْلَ نُزولِ القرآنِ(١).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ أُولَاتِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم مِّرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُواْ وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِئَةَ وَمِمَّا رَزَقَنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُوْلَكِكَ يُؤَقُونَ أَجْرَهُم مَّرَتَيْنِ ﴾ التَّعبيرُ عنهم باسْمِ الإشارةِ ﴿ أُولَكِكَ ﴾ هنا؛ للتَّنبيهِ على أنَّهم أُحْرِياءُ بما سيُذْكَرُ بعدَ اسمِ الإشارة؛ مِن أَجْلِ الأوصافِ الَّتي ذُكِرَتْ قَبْلَ اسمِ الإشارةِ (٢)، وما فيه مِن مَعنى البُعدِ؛ للدَّلالةِ على عُلُوِّ رُتْبتهم، وبُعْدِ مَنزلَتِهم في الشَّرَفِ والفضيلة (٣).

- قولُه: ﴿ يُؤَقَوْنَ أَجُرَهُم مَّرَ يَتْنِ ﴾ أيْ: يُؤْتُونَ أَجْرَيْنِ على إيمانِهم، أيْ: يُضاعَفُ لهمُ الثَّوابُ لأَجْلِ أَنَّهم آمنوا بكتابِهم مِن قَبْلُ، ثمَّ آمنوا بالقُرآنِ؛ فعَبَّرَ عن مُضاعَفة الأَجْرِ ضِعْفَيْنِ بالمرَّتَينِ؛ تَشبيها للمُضاعَفة بتكريرِ الإيتاء، وإنَّما هو إيتاءٌ واحدٌ. وفائدةُ هذا إظهارُ العِنايةِ حتَّى كأنَّ المُشبَ يُعطي، ثمَّ يُكرِّرُ

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُواْ عَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَمُ عَلَيْكُمْ لَا نَبْنَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴾.

- قولُه: ﴿ لَنَآ أَعْمَلُنَا وَلَكُمْ أَعْمَلُكُمْ ﴾ أيْ: أعمالُنا مُستَحَقَّةٌ لنا، وهو كِنايةٌ عن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۲۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٨١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ١٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٤٤، ١٤٥).



مُلازَمَتِهِم إِيَّاها، وقولُهم: ﴿ وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ تَتْميمٌ (١)، على حدِّ ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِكُمْ وَيَنْكُمُ وَلِكُمْ أَعْمَالُكُمْ ﴾ تَتْميمٌ (١)، على حدِّ ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيَكُمْ وَلِيَهُمْ اللَّهِ عَلَى عَلَ

- وقد أَنطَقَهُمُ اللهُ بحكمة جَعَلَها مُستأهِلةً لأنْ تُنظَمَ في سلْكِ الإعجازِ، فأَلْهَمهم تلك الكلِماتِ، ثمَّ شَرَّفَها بأنْ حِيكَتْ في نَسْجِ القرآنِ، ولعلَّ القرآنَ غَيَّرَ مَقالَتَهم بالتَّقديم والتَّأخيرِ؛ لِتكونَ مُشتمِلةً على الخُصوصيَّة المُناسِبةِ للإعجازِ؛ لأنَّ تأخيرَ الكلامِ الَّذي فيه المُتارَكةُ إلى آخِرِ الخِطَابِ أَوْلَى؛ لِيكونَ فيه بَراعةُ المَقْطَع (٣).

- قولُه: ﴿ لَا نَبْنَغِى ٱلْجَهِلِينَ ﴾ تَعليلٌ للمُتارَكةِ، أَيْ: لِأَنَّا لا نُحِبُّ مُخالَطةً أهلِ الجَهالِ اللهُ اللهُ اللهُ وبدينِ الحقِّ، وأهلِ خُلُقِ الجهلِ الَّذي هو ضِدُّ الحِلْمِ؛ فاستُعمِلَ الجهلُ في مَعنيَيْهِ المُشتَرَكِ فيهما(٤).

٦ - قولُه تعالى: ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَكِكَنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ وَهُو أَعْلَمُ
 بِٱلْمُهْتَدِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) التَّتميم: من أنواع إطنابِ الزِّيادة، وهو الإتيانُ بكلمة أو كلام مُتمِّم للمقصود، أو لزيادة حَسنة، بحيثُ إذا طُرِح من الكلام نقصَ معناه في ذاتِه، أو في صفاتِه. أو هو الإتيانُ في كلام لا يُوهِمُ غير المرادِ بفَضلة تُفيدُ نُكتةً. أو هو إردافُ الكلام بكَلمة تَرفعُ عنه اللَّبسَ، وتُقرِّبُه للفَهم، ومِن أمثلة التَّتميم قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَّ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتَهِكَ يَدْخُلُونَ التَّتَميم قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَكِلِحَتِ مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَى وَهُو مُؤْمِنٌ فَأُولَتِهِكَ يَدْخُلُونَ النَّبَعَيَّةَ ﴾ [النساء: ١٢٤]؛ فقوله: ﴿ وَهُو مُؤْمِنٌ ﴾ تتميمٌ في غاية الحُسنِ. ومنه قولُه تعالى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ أَتَقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَةُ بُولِإِثْمِ ﴾ [البقرة: ٢٠٦]؛ وذلك أنَّ العِزَّة محمودةٌ ومذمومةٌ، فلمَّا قال: ﴿ إِلَا لِأَتْمِ ﴾ اتَّضحَ المعنى وتَمَّ، وتبيَّن أَنَّها العِزَّةُ المذمومةُ المُؤثَّمُ صاحِبُها. يُنظر: ((التبيان في البيان)) للطّيبي (ص: ٢١٧)، ((تفسير أبي حيان)) (١/ ١٢٠) و (٢/ ٣٣٣)، ((إعراب القرآن وبيأنه)) لمحيى الدين درويش (١/ ٤٤)، ((مفاتيح التفسير)) للخطيب (١/ ٤٩ – ٥، ٢٤١، ٢٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- جملةُ ﴿ إِنَّكَ لَا تَهْدِى مَنْ أَخْبَبْتَ ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌّ، وافتتاحُها بحرفِ التَّوكيدِ (إِنَّ) اهتمامٌ باستِدْعاءِ إقبالِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على عِلْمِ ما تضَمَّنَتْه، وهو كِنايةٌ عن الأمرِ بالتَّفويضِ في ذلك إلى اللهِ تعالى (۱).

- قولُه: ﴿ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَاءُ ﴾ مَفعولُ فِعْلِ المَشيئةِ مَحْدُوفٌ؛ لِدَلالةِ ما قَبْلَه عليه، أي: مَن يَشاءُ اهتداءَه (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٤٨).



#### الآيات (٥٧-٩٥)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ نُنَخَطَفَ ﴾: أي: نُوخَذْ لقِلَّتِنا، والتَّخَطُّفُ: الانتِزاعُ بسُرعةٍ، وأصلُ (خطف): يدُلُّ على استِلابِ في خِفَّةٍ (١).

﴿ يُجَمِّى ﴾: أي: يُجمَعُ ويُجلَبُ، مِن قُولِهم: جَبَيتُ الماءَ في الحَوضِ: إذا جَمَعْتَه فيه، والاجتباءُ: الجَمعُ على طريقِ الاصطِفاءِ، وأصلُه: يدُلُّ على جَمعِ الشَّيء (٢).

﴿ بَطِرَتْ ﴾: أي: أشِرَتْ وطَغَتْ وبَغَتْ، وأصلُ (بطر): يذُلُّ على الطُّغيانِ في النِّعمة (٣).

﴿ أُمِّهَا ﴾: أي: أصلِها وأعظمِها، قيل: المرادُ مكَّةُ، ويُقالُ لكلِّ ما كان أصلًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٩٦)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٤٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٤٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۹)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٥٣٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ٥٠٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨٦)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٩)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٩٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ١٠٨)، ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٤)، ((تهذيب اللغة)) للأزهري (٢٦٢/ ٢٢٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٦٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٢٩).





لوجود شيء أو تربيتِه أو إصلاحِه أو مبدئِه: أمٌّ، وأصلُ (أمم) هنا: الأصلُ والمرجعُ (١).

# مُشكِلُ الإعرابِ:

قَولُه تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْكِمْ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾

قَولُه: ﴿مَعِيشَتَهَا ﴾: فيه أوجُهُ:

أَحَدُها: أَنَّه مفعولٌ به على تَضمين ﴿ بَطِرَتْ ﴾ معنى «خَسِرَت».

الثَّاني: أنَّه مَنصوبٌ على نَزع الخافض «في»، أي: في مَعيشتِها.

الثَّالِثُ: أَنَّه منصوبٌ على التمييزِ عندَ مَن يُجَوِّزُ تعريفَه، وهو قَريبٌ مِن قَولِه تعالى: ﴿إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُۥ ﴾(٢).

#### المعنى الإجماليّ:

يَذْكُرُ الله تعالى بعضَ الأعذارِ الواهيةِ التي تعلَّق بها المشركونَ في عدَمِ اتِّباعِ الهُدى، ويَرُدُّ عليها، فيقولُ: وقال كُفَّارُ قُريش: إِنْ نُؤمِنْ بك -يا محمَّدُ- ونَعْبُدِ الله وحْدَه، يُخرِجْنا مُشركو العرَبِ مِن مكَّة، أو يَقتُلونا؛ لِمُخالَفتنا دينَهم. أولَمْ نجعَلْ لأهلِ مكَّة بلدًا آمِنًا مِن انتهاكِ حُرمتِه بقِتالِ وغيرِه، تُجلَبُ إليه الثَّمَراتُ المتنوِّعةُ مِن مختَلفِ البلادِ، عطاءً من عِندِنا؟ ولكِنَّ أكثرَ كُفَّارِ مكَّة لا يَعلمونَ، ويكفُرون ولا يَشكُرونَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/٢١)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (١/٤٠١)، ((المفردات في غريب القرآن)) للراغب (ص: ٨٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/٤٢٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/٤٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (٢/ ٤٢٨)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكّي (٢/ ٥٤٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١٦)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٦٨٧)، ((تفسير الألوسي)) (٢٠٥/ ٥٠٥).



ثمَّ يُبيِّنُ سبحانَه الأسبابَ الَّتي تؤدِّي إلى الهلاكِ وزَوالِ النِّعَم، مُعَرِّضًا بأهلِ مَكَّة، فيقولُ: وما أكثرَ القُرى الَّتي أهلَكْناها لَمَّا طغى أهلُها وتكبَّروا! فتلك بيوتُهم لم يَسْكُنْها أحدُّ مِن بعدِ هَلاكِهم إلَّا قليلًا مِنَ السُّكنَى لبَعضِ مَن يَمُرُّ بها، وكنَّا نحن الوارثينَ لِمَساكِنِهم.

ولم يكُنْ ربُّك -يا محمَّدُ- لِيُهلِكَ القُرى حتَّى يَبعَثَ في أَصْلِها الَّذي تتبَعُه هذه القُرى رَسُولًا يَتْلو عليهم آياتِ اللهِ، ولم نكُنْ مُهلِكينَ القُرى إلَّا وأهلُها ظالِمونَ مُستَجِقُّون للهَلاكِ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِنَ أَرْضِنَا ۚ أُولَمْ نُمَكِّن لَهُ مُ حَرَمًا عَامِنًا يُجْبَىَ إِلْيَهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنّا وَلَكِنَ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُمْرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنّا وَلَكِنَ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اللَّهِ مُمْرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِنَ أَكْتُ ثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

بعدَ أَنْ ذَكَرَ اللهُ سُبحانَه بعضَ شُبَهِ المشركينَ وأجاب عنها بالأجوبةِ الواضِحةِ، وبَيَّنَ أَنَّ وُضوحَ الدَّلائلِ لا يكفي ما لم يَنضَمَّ إليه هِدايةُ اللهِ تعالى؛ حكى عنهم شُبهةً أخرى مُتعَلِّقةً بأحوالِ الدُّنيا(١)، فقال تعالى:

﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَا ﴾.

أي: وقال كُفَّارُ قُرَيشِ: إِنْ نُؤمِنْ بك -يا مُحمَّدُ- فَنَعبُدِ اللهَ وَحْدَه، ينتَزِعْنا مُشرِكو العَرَبِ سَريعًا مِنَ مكَّة، فيُخرِجونا منها أو يَأْسِرونا أو يَقتُلُونا؛ لِمُخالَفتِنا دينَهم (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۷)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ۲۱۶)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۲۱۷)، ((تفسير ابن کثير)) ( $(7 \times 7 \times 7)$ )، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۲۱۹)، ((تفسير ابن کثير))





﴿ أُولَمْ نُمَكِن لَّهُمْ حَرَمًا عَامِنًا ﴾.

أي: أَوَلَمْ نَجِعَلْ لأَهلِ مكَّةَ بلَدًا حرَّمْنا على النَّاسِ انتِهاكَ حُرمتِه بقِتالٍ وغيرِه، فجعَلْناه آمنًا(١)؟

كما قال تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾ [العنكبوت: ٦٧].

﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

مناسبتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا وَصَفَ سُبحانَه الحَرَمَ بالأمن؛ أَتْبَعَه بما تَطلُّبُه النَّفْسُ بعْدَه، فقال(٢):

﴿ يُجْبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

أي: تُجمَعُ وتُجلَبُ إليه الثَّمَراتُ الكَثيرةُ المُتنَوِّعةُ مِن البُلدانِ المُختَلِفةِ(٣).

= السعدى)) (ص: ٦٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤٨).

قال ابنُ جُزَي: (والهُدى هو الإسلامُ، ومعناه: الهُدى على زَعمِك. وقيل: إنَّهم قالوا: قد عَلِمْنا أَنَّ الَّذي تقولُ حَقُّ، ولكِنْ إِنِ اتَّبَعْناك تَخَطَّفَتْنا العرَبُ، أي: أهلَكونا بالقِتالِ؛ لِمُخالَفة دينِهم). ((تفسير ابن جزى)) (٢/ ١١٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۷)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٤٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٢٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٨٥، ٢٨٥).

قال ابن كثير: (فقال الله تعالى مجيبًا لهم: ﴿ أَوَلَمْ ثُمَكُن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا ﴾ يعني: هذا الَّذي اعتَذَروا به كَذِبٌ وباطِلٌ؛ لأنَّ الله جعَلَهم في بلدٍ أمين، وحَرَم مُعَظَّم آمِنٍ منذُ وُضِعَ، فكيف يكونُ هذا الحَرَمُ آمِنًا في حالِ كُفرِهم وشِرْكِهم، ولا يكونُ آمِنًا لهم وقد أسلَموا وتابَعوا الحقّ؟!). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٧/٨، ١٤٩).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٢٤).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) =



## ﴿ رِزْقًا مِّن لَّدُنَّا ﴾.

أي: عَطاءً خاصًّا مِن عِندِنا(١).

﴿ وَلَا كِنَّ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: ولكِنَّ أكثَرَ كُفَّارِ مكَّةَ لا يَعلَمونَ أنَّ مَن رزَقَهم وأمَّنَهم فيما مضَى حالَ كُفرهم يَرزُقُهم لو أسلَموا، ويمنَعُ الكُفَّارَ عنهم حالَ إسلامِهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَلْيَعْ بُدُواْ رَبَّ هَذَا ٱلْبَيْتِ \* ٱلَّذِي ٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش: ٣، ٤].

﴿ وَكُمْ أَهْلَكُ نَا مِن قَرْكِةِ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ۖ فَنِلْكَ مَسَكِنُهُمْ لَوْ تُسْكُن مِّنُ بَعَدِهِمَ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا خَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴿ ٥٠٠﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

ذَكَر سُبحانَه إهلاكَ القُرى السَّابقةِ لأَجْلِ أَن يُقالَ لِقُرَيش: «الكفرُ لا يمنَعُ الخَوفَ، ولا يمنَعُ العُقوبةَ»، بل إنَّه سببُ العُقوبة، فأنتم تقولونَ: «إنَّنا إذا آمَنَّا تخطَّفَنا النَّاسُ»! هذا ليس بالحقيقة، بل العكسُ هو الحَقيقةُ؛ ولهذا قال: ﴿ وَكُمْ اللهَ عُنَا مِن فَرْيَحَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾، فكأنَّ اللهَ يُدلِّلُ لتكذيب هؤلاء بأنَّ الكُفرَ

<sup>= (</sup>٦/ ٢٤٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٢٨٦، ٢٨٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲) ينظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (۲۲۷/۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۳۲۵)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۸۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۰۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۶۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۵/ ۳۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۱۵۹، ۱۵۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۸۷).





أهلَكَ الأُمَمَ السَّابِقةَ الَّتِي بَطِرَتْ مَعيشتَها(١).

وأيضًا لَمَّا قال الكُفَّارُ: «إِنَّا لا نُؤمِنُ؛ خَوفًا مِن زَوالِ نِعمةِ الدُّنيا»؛ بَيَّن اللهُ تعالى لهم أنَّ الإصرارَ على عدَمِ قَبولِ الإيمانِ هو الَّذي يُزيلُ هذه النِّعَمَ؛ لا الإقدامَ على الإيمان (٢٠)!

#### ﴿ وَكُمْ أَهْلَكُنَا مِن قَرْكِتِم بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾.

أي: وما أكثَرَ القُرَى الَّتي طغَى أهلُها بالنِّعَمِ وتكَبَّروا بها، وألْهَتْهم وأشْغَلَتْهم عن شُكر رَبِّهم؛ فكَفَروا به، فأهلَكَهم وأزال عنهم نِعَمَه (٣)!

كما قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ ءَامِنَةً مُّطْمَبِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِن كُلِّ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَلُ مَكَانِ فَكَفَرَتْ بِأَنعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنعُونَ \* وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنهُمْ فَكَذَابُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ ﴾ وَلَقَدْ جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنهُمْ فَكَذَابُهُ هُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ طَلِمُونَ ﴾ [النحل: ١١٣، ١١٢].

﴿ فَنِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

# مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا تَسَبَّبَ عن الإخبارِ السَّابِي تَشَوُّفُ النَّفْسِ إلى آثارِ هذه الدِّيارِ؛ سَبَّبَ عنه الإشارة بأداةِ البُعدِ إلى مَنازلِهم؛ تَنبيهًا على كَثرتِها، وسُهولةِ الوُصولِ إليها في كلِّ مكانٍ؛ لِكُونِها بحيثُ يُشارُ إليها، وعلى بُعْدِ رُتبتِها في الهلاكِ دليلًا على كلِّ مكانٍ؛ لِكُونِها بحيثُ يُشارُ إليها، وعلى بُعْدِ رُتبتِها في الهلاكِ دليلًا على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٢٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/٧).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸۹/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۳۰۰، ۳۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۶۸/۲۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/ ۳۲۷، ۳۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۸۹، ۲۸۹).



الجُملةِ التي قَبْلَها، فقال: ﴿فَئِلْكَ مَسَكِئُهُمْ ﴾، ولَمَّا كان المعنى أنَّها خاويةٌ على عروشِها؛ وَصَل به قولَه: ﴿لَمْ تُسْكَن ﴾(١).

﴿ فَلِكَ مَسَاكِنُهُمْ لَوْ تُسْكَن مِّن بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴾.

أي: فتلك بُيوتُ القَومِ الَّذين أهلَكْناهم لم يَسكُنْها أَحَدُّ مِن بعْدِ هلاكِهم إلَّا قَليلًا مِن الشَّكْني حينَ يَنزَلُ بعضُ المارَّةِ فيما بَقيَ منها(٢).

## ﴿ وَكُنَّا غَنَّ ٱلْوَرِثِينَ ﴾.

أي: وكُنَّا نحنُ الوارِثينَ لِمَساكِنِهم، ولم يَملِكُها أحدٌ مِن بَعْدِهم (٣).

﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِي أَمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَا وَمَا كُنَا وَمَا كُنَا وَمُا كُنَا وَمُا كُنَا وَمَا كُنَا وَمُعَالِمُ وَمَا كُنَا وَمَا كُنَا وَمُوا كُنَا وَمُوالِكُ مِنْ وَمَا كُنَا وَمَا كُنَا وَمُعَالِكُونَ مُنْ وَمُعَالِمُ وَمَا كُنَا وَمُعَالِكُونَا وَمُوالِكُونَا فَالْمُعُونِ عَلَيْكُونَا وَمُعَالِكُونَا وَالْمُؤْلِكُ وَلَا عَلَيْهِمْ مَا يَعْتَا وَمُعَالِكُونَا وَمُعَالِكُونَا فَالْمُعُونَا فَالْمُونِكُ لَا فُلْمُعُونَا فَالْمُعُونِ عَلَيْكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا فَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا فَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا لَا عُلِيلُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا وَالْمُعُلِكُ الْمُعُلِكُونَا مُعَلِيكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا مُنْ الْمُعْلِكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا مُعَلِيلًا مُعَلِيكُونَا مُعَلِّكُونَا مِنْ أَعْلِكُمُ مُوالِكُونَا لَا عَلَيْهُمْ مَا عَلَيْكُونُ مُنْ مُعَلِيكُونَا وَالْمُعُلِكُونَا مُعَلِيلًا مُعْلِكُونَا مُعَلِّعُلِكُمُ مُعِلِكُونَا مُعَلِّكُونَا مُعَلِّعُونَا مُعَلِّعُ مِنْ مُعَلِّعُونَا مُعَلِّكُونَا مُعَلِي مُعْلِكُونَا مُعِلِمُ لِلْمُلِكُونَا مُنْ مُعِلِكُونَا مُعِلِقُونَا مُعَلِيلُونَا مُعَلِيقًا

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أُعْقِبَ الاعتبارُ بالقُرَى المُهْلَكةِ ببيانِ أشراطِ هلاكِها وسببِه؛ استِقصاءً للإعذارِ لمُشركي العَرب(٤).

وأيضًا فإنَّ الله سبحانَه لَمَّا ذَكَر أَنَّه أَهْلَك تلك القُرى بسببِ بَطَرِ أَهلِها، فكأنَّ سائلًا أورَدَ سؤالًا: لماذا ما أهلَك اللهُ الكفَّارَ قبْلَ محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مع أَنَّهم كانوا مُستغرِقينَ في الكفرِ والعِنادِ؟ فأجاب عن هذا السُّؤالِ بقولِه (٥):

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۳/ ۵۶۰)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰۱/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۰۱).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹۰)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٢٤)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰۱/۱۳).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/٧).





# ﴿ وَمَاكَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا رَسُولَا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَىٰ وَأَهْلُهَا ظَلِمُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْ إِلَى ٱلْقُرَىٰ حَتَّى يَبْعَثَ فِي ٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ﴾.

أي: ولم يكُنْ ربُّك -يا محمَّدُ- لِيُهلِكَ القُرى حتَّى يَبعَثَ في أعظَمِها وأَصْلِها الَّذي تَتْبعُه القُرى رَسولًا يَتْلو على أهلِها آياتِ اللهِ الدَّالَّةَ على صِدقِ رِسالتِه، فيُقيمَ الحُجَّةَ عليهم(١).

(۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٠٤)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٢٤)، ((تفسير ابن ابن الجوزي)) (٣/ ٣٨٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٤٨/٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٥٣ / ١٥٣).

قال ابنُ عطيَّة: (إن كانتِ الإرادةُ بِ ﴿ ٱلْقُرَىٰ ﴾ المُدُنَ الَّتِي في عصرِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ ف ﴿ أُونَهَا ﴾ في هذا ف ﴿ أُونَهَا ﴾ في هذا المَوضِع: أعظَمُها وأفْضَلُها الَّذي هو بمثابةِ مكَّةَ في عصرِ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وإن كانتْ أمَّ القرى كلِّها أيضًا مِن حيثُ هي أوَّلُ ما خُلِقَ مِن الأرضِ، ومِن حيثُ فيها البيتُ). (رتفسير ابن عطية)) (٢٩٣/٤).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ بـأُمِّ القُرى: مكَّةُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، والزجاج، والقرطبي، وابن كثير، وابن عاشور. ونسَبَه الواحديُّ لأكثرِ المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣٥/ ٣٥١)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٩/ ٢٩١)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٥٠)، ((تفسير ابن جرير)) (٦/ ٢٠٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٥٨)، ((البسيط)) للواحدي (٢٩/ ٢٥١).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةً. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٩٩٧).

قال ابن عاشور: (وقُرى بلادِ العَرَبِ كثيرةٌ؛ مِثلُ مكَّة، وجدَّة، ومِنَى، والطَّائف، ويَثْرِبَ، وما حَوْلَها مِنَ القُرى؛ وكذلك قُرى اليَمَنِ، وقُرى البَحرَينِ. وأُمُّ القُرى هي القريةُ العظيمةُ منها، وكانت مكَّةُ أعظَمَ بلادِ العربِ شُهرةً، وأَذْكَرَها بيْنَهم، وأكثَرَها مارَّةً وزُوَّارًا؛ لِمكانِ الكعبةِ فيها، والحجِّ لها). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٢).



#### ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى ٓ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾.

أي: وما كُنَّا لِنُهلِكَ القُرى إلَّا وأهلُها مُستَحِقُّون للهَلاكِ؛ بسبَبِ اتِّصافِهم بالظُّلمِ -بالكُفرِ وغيرِه- وذلك مِن بَعْدِ الإعذارِ إليهم (١١).

كما قال تعالى: ﴿ ذَلِكَ أَن لَمْ يَكُن رَّبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا غَلِهُونَ ﴾ [الأنعام: ١٣١].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ﴾ [هو د: ١١٧].

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَيِع الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَطَفْ مِنَ أَرْضِنَا ۚ أُولَم نُمَكِن لَكُنَا وَلَكِكَنَ أَكَ مَن أَرْضِنَا أُولَم نُمكِن لَكُنَا وَلَكِكَنَ أَكَ مُم لَا يَعْلَمُون ﴾ لَكُنا وَلَكِكَنَ أَكْمَ اللهُ عَلَمُون ﴾ دَلالةٌ على صِحَّةِ الحِجاجِ الَّذي يُتوصَّلُ به إلى إزالةِ شبهةِ المُبطِلينَ (٢).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا ﴾ أنَّ فِعلَ العبدِ خَلْقُ اللهِ تعالى، وبيانُه أنَّ

<sup>=</sup> وممَّن اختار أنَّ القرَى على عُمومِها، وأنَّ المرادَ بأُمُّها: أعْظَمُها: الواحديُّ، والبيضاوي، والبيفاوي، والبقاعي، والشوكاني، والسعدي. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٤٣٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٠٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٣٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٠٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢١).

قال ابن كثير: (وقيل: المرادُ بقَولِه: ﴿ حَتَّى يَبْعَثَ فِي أَيْهَا ﴾ أي: أصْلِها وعَظيمتِها؛ كأُمَّهاتِ الرَّساتِيقِ والأقاليمِ. حكاه الزمخشريُّ وابنُ الجوزي وغيرُهما، وليس ببعيد). ((تفسير ابن كثير))(٦/ ٢٤٨)، ((تفسير ابن الجوزي))(٦/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير الرنظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۳۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱)، ((تفسير البن عاشور)) (۱۵۳/ ۲۰۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٦).



تلك الأرزاقَ إنَّما كانت تَصِلُ إليهم؛ لأنَّ النَّاسَ كانوا يَحمِلونَها إليهم، فلو لم يكُنْ فِعلُ العبدِ خَلْقًا للهِ تعالَى لَمَا صَحَّتْ تلك الإضافةُ(١).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي ٓ أُمِّهَا ﴾ وهي مكّةُ النبيّ على قولِ في التفسير - ﴿ رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينتِنَا ﴾ فيه دلالةٌ على أنَّ النبيّ الأُميّ، وهو محمّدٌ، صلواتُ الله وسلامُه عليه، المبعوثُ مِن أمِّ القُرَى، رسولٌ إلى جميع القُرَى، مِن عربٍ وأعجام، كما قال تعالى: ﴿ لِنُنذِرَ أُمُّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنَ وَمَنَ اللهُ وَسَالًا اللهُ وَسَالًا اللهُ وَسَالًا اللهُ وَسَالًا اللهُ وَسَالًا اللهُ وَسَالًا اللهُ وَمَنَ اللهُ وَسَالًا اللهُ وَمَنَ اللهُ وَمَنَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَمَنَ يَكُفُرُ بِهِ مِن عَرْبُ وَقَالَ تعالَى: ﴿ قُلُ يَتَأَيّنُهَا ٱلنّاسُ إِنّي رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْ حَوْلَ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴾ [الأنعام: ﴿ وَمَانَ يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴾ [الأنعام: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴾ [الأنعام: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴾ [الإنعام: ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ مِنَ ٱلْأَحْرَابِ فَالنّارُ مَوْعِدُهُۥ ﴾ [الله و د ١٧].

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي ٱلْقُرَى إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴾ أنَّ الله لا يُعَذِّبُ أحدًا إلَّا بظُلمِه، وإقامةِ الحُجَّةِ عليه (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ إِن نَتَبِعِ ٱلْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِنَ أَرْضِنَا ۚ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ
 حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَدُنّا وَلَكِكِنَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ نُنَخَطَّفَ ﴾ التَّخطُّفُ مُبالَغةٌ في الخَطْفِ، وهو انتِزاعُ شَيءٍ بسُرعةٍ (١٠).

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا ﴾ استِفْهامُ إنكارٍ أَنْ يكونَ اللهُ لم يُمَكِّن لهم حَرَمًا، ووَجْهُ الإِنْكارِ أَنَّهم نُزِّلُوا مَنزَلَةَ مَن يَنْفي أَنَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦ / ٢٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤٨).



ذلكَ الحَرَمَ مِن تَمْكينِ اللهِ، فاستُفْهِموا على هذا النَّفْيِ استِفهامَ إنكارٍ، وهذا الإِنكارُ يَقتضي تَوبيخًا على هذه الحالةِ الَّتي نُزِّلُوا لأَجْلِها مَنزِلةَ مَن يَنفي أنَّ اللهُ مَكَّنَ لهم حَرَمًا(١).

- قولُه: ﴿ أُولَمْ نُمَكِن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجْبَى ٓ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَدُنَا وَلَكِكَنَ أَكُثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ حَصَل في خلالِ الرَّدِّ لقَولِهم إِدْماجٌ (٢) للامْتِنانِ عليهم بهذه النِّعمة؛ ليَحْصُلَ لهم وازِعانِ عن الكُفْرِ بالمُنْعِم؛ وازِعُ إبْطالِ مَعْذِرتِهم عن الكُفْرِ، ووازِعُ التَّذْكيرِ بنِعْمةِ المَكْفُورِ به (٣).

- وفي قولِه: ﴿ وَلَكِكِنَ أَكُثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ نَفْيُ العِلْمِ عن أكثَرِهم؛ لأنَّ بعضَهم أصحابُ رأْي، فلو نَظروا وتَدَبَّروا لَمَا قالوا مَقالتَهَم تلكَ (٤٠).

٢- قولُه تعالى: ﴿ وَكُمْ أَهْلَكَ عَنْ الرَّرِيْنِ ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ لتَخْويفِ لَمُ تُمْكُن مِّنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلاً وَكُمْ أَهْلَكِ عَنْ الْوَرِثِين ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ لتَخْويفِ الْمُلْ مكّة مِن سُوءِ مَعَبَّةٍ مَنْ كانوا في نِعمة، فعَمَطُوها وقابَلُوها بالأَشرِ والبَطرِ (٥٠). وقيل: هو عَطْفٌ على جُملة: ﴿ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا عَامِنًا ﴾ [القصص: ٥٧]، باعتبارِ ما تَضَمَّنتُه مِنَ الإنكارِ والتَّوبيخ؛ فإنَّ ذلك يَقتضي التَّعرُّ ضَ للانتقامِ شأن الأُمْمِ اللَّي كَفَرَتْ بنِعَمِ الله؛ فهو تَخْويفٌ لقُريشٍ مِنْ سُوءِ عاقبةِ أقوام كانوا في مثل حالِهم مِن الأمنِ والرِّزقِ، فعَمَطُوا النَّعمة، وقابَلُوها بالبَطرِ (١٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠/ ١٤٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٢) تقدم تعريفه (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱۵۰).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٢٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١٦)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٥٠).



- قولُه: ﴿ فَلِلَّكَ مَسَكِنُهُم ﴾ الإشارةُ بـ (تِلْكَ) إلى مَساكِنِهم الَّذي بُيِّنَ به اسمُ الإشارة؛ لأنَّه في قوَّةِ تلكَ المَساكِنِ، وبذلك صارَتِ الإشارةُ إلى حاضِرٍ في الذِّهْنِ مُنزَّلٍ مَنزِلةَ الحاضرِ بمَرْأَى السَّامِع (١٠).

- وقولُه: ﴿ لَمُ تُمَكَن مِّنَ بَعْدِهِمْ ﴾ أيْ: لم يَتْرُكوا فيها خَلَفًا لهم، وذلك كنايةٌ عن انقِراضِهم على بَكْرةٍ أبيهم (٢).

- وقولُه: ﴿ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ احتراسُ، أيْ: إلَّا إقامةَ المارِّينَ بها المُعتَبِرينَ بهَلاكِ أهلِها، والسَّكَنُ القليلُ هو مُطلَقُ الحُلولِ بغيرِ نيَّةِ إطالةٍ؛ فهي إلْمامٌ لا سُكْنَى؛ فإطلاقُ السُّكْنَى على ذلك مُشاكَلةٌ ليَتأتَّى الاستِثْناءُ (٣).

- وفي قوله: ﴿ وَكُنّا غَنُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾ قَصْرُ إِرْثِ تلكَ المَساكِنِ على اللهِ تعالى، أيْ: لا يَرِثُها غيرُنا، وهو كِنايةٌ عن حِرْمانِ تلكَ المَساكِنِ مِنَ السَّاكِنِ، وتلكَ الكِنايةُ رمْزُ إلى شِدَّةِ غَضَبِ اللهِ تعالى على أهْلِها الأوَّلينَ؛ بحيثُ تَجاوَزَ غَضَبُه السَّاكِنِينَ إلى نَفْسِ المَساكِنِ، فعاقبَها بالحِرمانِ مِن بَهْجةِ المَساكِن؛ لأنَّ بَهجة المَساكِن سُكَّانُها (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَمَاكَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِي ٓ أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ اللهِ عَلَيْهِمَ عَلَيْهِمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱۰۱، ۱۰۲).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٠).



- قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى آُمِهَا رَسُولًا... ﴾ المُرادُ بإهْلاكِ القُرى؛ للإشارةِ إلى أنَّ بإهْلاكِ القُرى؛ للإشارةِ إلى أنَّ شِدَّةِ الإهلاكِ القُرى؛ للإشارةِ إلى أنَّ شِدَّةِ الإهلاكِ بحيثُ يأتي على الأُمَّةِ وأهلِها، وهو الإهلاكُ بالحوادثِ الَّتي لا تَستَقِرُ معها الدِّيارُ، بخِلافِ إهلاكِ الأُمَّةِ؛ فقد يكونُ بطاعُونٍ ونحوِه، فلا يَترُكُ أثرًا في القُرى(١).

وقيل: خُصَّتِ القُرى بالذِّكْرِ؛ لأنَّ العِبْرةَ بها أَظْهَرُ؛ لأَنَّها إِذَا أُهْلِكَتْ بَقِيَتْ آثَارُها وأَطْلالُها، ولم يَنقَطِعْ خَبَرُها مِنَ الأجيالِ الآتيةِ بعْدَها، ويُعْلَمُ أَنَّ الخِيامَ مِثْلُها بحُكْم دَلالةِ الفَحْوى(٢).

- وإفراغُ النَّفْيِ في صيغةِ (ما كان فاعِلًا) ونَحْوِه مِن صِيَغِ الجُحُودِ؛ كما في قولِه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ ... ﴾؛ يُفيدُ رُسوخَ هذِه العادةِ واطِّرادَها (٣٠).

- قولُه: ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَىٰ يَبْعَثَ فِى أُمِهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَتِنَا ﴾ في إسناد الخبر إلى الله بعنوان رُبوبيَّتِه للنَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ﴿ رَبُّكَ ﴾؛ إيماء إلى أنَّ المقصود بهذا الإنذار هم أُمَّةُ محمَّد الَّذينَ كَذَّبوا اين مِن أمة الدعوة - ؛ فالخِطابُ للنَّبيِّ عليه السَّلامُ لهذا المَقصد؛ ولهذا وقع الالتفاتُ عنه إلى ضَمير المُتكلِّم في قولِه: ﴿ وَلَيْنَا ﴾؛ للإشارة إلى أنَّ الأينو وقيل: الالتفاتُ إلى نُونِ العَظمة الآياتِ مِن عند اللهِ، وأنَّ الدِّينَ دينُ اللهِ (٤). وقيل: الالتفاتُ إلى نُونِ العَظمة الآياتِ مِن عند اللهِ، وأنَّ الدِّينَ دينُ اللهِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٥٢).

وقد تقدم تعريف فحوى الخطاب (ص: ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱۵۳).





لتَربيةِ المَهابةِ، وإدخالِ الرَّوْعةِ(١).

- وحصَلَ في هذه الجُملة ﴿ وَمَاكَانَ رَبُكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَى يَبْعَثَ فِيَ أُمِّهَا رَسُولًا يَنْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَاينينا ﴾ تفنُّنْ في الأساليبِ؛ إذْ جَمَعَتِ الاسمَ الظَّاهرَ، وضمائرَ الغَيْبةِ والخِطاب والتَّكُلُّم (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٣).



#### الآيات (١٠-٧٠)

﴿ وَمَا أُوبِيتُ مِن شَيْءِ فَمَتَ عُ الْحَيَوْةِ الدُّنيَا وَزِينتُهَا وَمَا عِن لَلَهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ اللهِ عَمْرُ وَمَا أُوبِيتُ مِن الْمُحْضِرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ اللهُ هُو يَوْمَ الْقِينَمَةِ مِن الْمُحْضِرِينَ اللهِ وَيَوْمَ يُنادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى الّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ اللهِ اللهِ

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ فَمَتَكُ ﴾: المتاعُ: المتعةُ، والانتفاعُ، وأصلُ (متع): المنفعةُ، وامتِدادُ مدَّةٍ في خير (١).

﴿ أَغُولِنَا ﴾: أي: أضْلَلْنا، وأصلُ (غوي): يدُلُّ على خِلافِ الرُّشْدِ(٢). ﴿ فَعَمِيَتْ ﴾: أي: خَفِيَتْ والْتَبَسَتْ، وأصلُ (عمي): يدُلُّ على سَتر وتَغطيةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٩٠)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٥٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٩٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٩٩)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٢١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣٠٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٩٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ١٣٣)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٢٩).





#### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى حقارة الدُّنيا وما فيها مِن متاع بالنِّسبة لِما أعَدَّه للمؤمنينَ في الآخرة مِنَ النَّعيم العظيم، فيقولُ: وما آتاكم اللهُ مِنَ النَّعم واللَّذَاتِ فإنَّما هو متاعٌ تتمتَّعونَ به في حياتِكم الدُّنيا، ثمَّ لا يلبَثُ أن يَزولَ، وما عندَ اللهِ في الجنَّة خيرٌ وأدوَمُ لأهله؛ فإنَّه ثوابٌ لا ينفَدُ، أفلا تَعقلون؟!

ثمَّ يَنفي التَّسويةَ بينَ أهلِ الجنَّةِ وأهلِ النَّارِ، فيقولُ: أفمَن وعَدْناه الجنَّة، فهو لاقٍ ما وُعِدَه، وصائرٌ إلى ثوابِ اللهِ في الآخرة، كمَنْ هو كافرٌ مُكَدِّبٌ بلِقاءِ اللهِ، مُؤْثِرٌ لَذَّةَ العاجلةِ، مُمَتَّعٌ في الحياةِ الدُّنيا فحسْبُ، ثمَّ هو يومَ القيامةِ مِن المُحضَرينَ للجَزاء؟!

ثمَّ يحكي الله تعالى جانبًا مِن أحوالِ المشركينَ يومَ القيامةِ، وما يُوبِّخُهم به، فيقولُ: واذكُرْ يومَ يُنادي اللهُ المُشركينَ يومَ القيامةِ فيقولُ لهم: أين شُركائيَ النَّذين كنتُم في الدُّنيا تَزعُمونَ أنَّهم شُركاءُ لي في العبادة؟ قال الدُّعاةُ إلى الكُفرِ والضَّلالِ الَّذين وجَبَ عليهم عذابُ اللهِ وغَضَبُه: يا ربَّنا، هؤلاء الَّذين دَعَوْناهم إلى الباطِلِ فأطاعونا، أضلَلناهم مِثلَما كُنَّا ضالِّينَ، تَبَرَّأُنا إليك منهم؛ فما كانوا في الدُّنيا يَعبُدونَنا، إنَّما كانوا مَهون أهواءَهم!

وقيل للمُشرِكين: ادعُوا الَّذين كنتُم تَعبدونَهم وتَزعُمونَهم شُركاءَ لله؛ لِيَنفَعوكم اليوم، فدعاهم المُشرِكون فلمْ يُجيبوهم، ورأَوْا جميعًا -التَّابعُ منهم والمَتبوعُ - العذابَ الَّذي سيَحُلُّ بهم. لو أنَّ المُشرِكين كانوا في الدُّنيا مُهتَدينَ للحَقِّ، لَمَا اتَّبَعوا شُركاءَ مِن دونِ الله.

واذكُرْ يومَ يُنادي اللهُ المُشرِ كينَ يومَ القيامةِ، فيَقولُ لهم: ماذا أَجبتُمُ المُرسَلينَ؟ هل آمَنتُم بهم واتَّبَعتُموهم، أَمْ كفَرْتُم بهم وكَذَّبْتُموهم؟ فخَفِيَتِ الحُجَجُ عليهم



يومَ القيامةِ ولم يَهتَدوا إلى جوابِ صحيحٍ، فهم لا يَسألونَ أحدًا عمَّا يُجيبونَ به اللهَ فيما سألهَ فيما سألهَم عنه. فأمَّا مَن تاب وآمَنَ وعَمِلَ عمَلًا صالِحًا، فهو في الآخرةِ مِنَ الفائزينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمَا أُوبِيتُ مِ مِن شَيْءٍ فَمَتَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنَيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴿ اللهِ مَناسَبَةُ الآية لما قَبْلَها:

هذا هو الجوابُ الثَّالثُ عن شُبْهَتِهم الَّتي حاصلُها أنْ قالوا: تَرَكْنا الدِّينَ لِئَلَّا تَفُو تَنا الدُّنيا، فَبَيَّن تعالى أنَّ ذلك خطأٌ عظيمٌ؛ لأنَّ ما عندَ اللهِ خَيْرٌ وأبقَى (١).

وأيضًا لَمَّا ذَكَّرهم اللهُ بنِعَمِه عليهم تذكيرًا أُدْمِجَ في خلالِ الرَّدِّ على قولِهم: ﴿ إِن نَقَيْعِ الْمُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفَ مِن أَرْضِنَا ﴾ بقوله: ﴿ يُجُبَى ٓ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءِ رِزَقًا مِن لَكُنا ﴾ [الْقصص: ٥٥]؛ أعْقَبه بأنَّ كلَّ ما أُوتُوه مِن نعمة هو مِن متاع الحياة الدُّنيا، وزينتها، وأمَّا ما عندَ اللهِ مِن نعيم الآخرة فهو خيرٌ مِن ذلك وأبقى؛ لئلَّا يَحْسَبوا أنَّ ما هم فيه مِن الأمنِ والرِّزْقِ هو الغايةُ المطلوبةُ فلا يَتَطَلَّبوا ما به تحصيلُ النَّعيم العظيم الأبديِّ، وتحصيلُه بالإيمانِ (٢٠).

﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَ عُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾.

أي: وما آتاكم اللهُ مِن الأموالِ والأولادِ وغَيرِها مِنَ النِّعَمِ واللَّذَّاتِ، فإنَّما هو مَتاعُ تَتمَتَّعونَ به في حياتِكم الدُّنيا، وتَتزيَّنونَ به فيها، ثمَّ يَزولُ عنكم سريعًا، ولا يَنفَعُكم بشَيءٍ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٣).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۰۲)، ((تفسير السعدي)) (۵۰ / ۲۰۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۰۶).





كما قال تعالى: ﴿ مَاعِندَكُمْ يَنفُذُّ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقٍ ﴾ [النحل: ٩٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ ﴾ [الرعد:

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَاۤ أَمُوَلُكُمُ ۗ وَلَآ أَوْلَاكُمُ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُمُ عِندَنَا زُلُفَيَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ [سبأ: ٣٧].

وعن المُستَورِدِ بنِ شَدَّادٍ رضيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((واللهِ ما الدُّنيا في الآخِرةِ إلَّا مِثلُ ما يَجعَلُ أَحَدُكم إِصبَعَه هذه في اليَمِّ؛ فلْيَنظُرْ بِمَ تَرجِعُ؟!))(١).

﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾.

أي: وما عندَ اللهِ في الجنَّةِ أفضَلُ وَصفًا وكَمِّيَّةً مِن مَتاعِ الدُّنيا وزينتِها، وأدوَمُ لأهله؛ لأنَّه ثوابٌ لا يَنفَدُ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَادِ ﴾ [آل عمران: ١٩٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلذُّنِّيا \* وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَىٰ ﴾ [الأعلى: ١٦،

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ ٱلْأُولَىٰ ﴾ [الضحى: ٤].

﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾.

أي: أفلا تَتدَبَّرونَ -أيُّها النَّاسُ- بعُقولِكم، فتَعرِفونَ بها أنَّ ثوابَ الآخِرةِ الباقيةِ خَيرٌ مِن نَعيم الدُّنيا الفانيةِ (٣٠)!

<sup>(</sup>۱) رواه مسلم (۲۸۵۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۲/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹ / ۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳ / ۳۰۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۱).



﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنًا فَهُو لَقِيهِ كَمَن مَّنَعَ الْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكمةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ اللهِ.

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر تَفاوُتَ ما بيْنَ ما أُوتوه مِنَ المتاعِ والزِّينةِ، وما عندَ اللهِ مِنَ التَّوابِ؛ قال: أَفَبَعْدَ هذا التَّفاوُتِ الظَّاهر يُسوى بيْنَ أبناءِ الآخرةِ وأبناءِ الدُّنيا(١٠)؟!

وأيضًا لَمَّا أنبأهمُ اللهُ بأنَّ ما هم فيه مِنَ التَّرَفِ إنْ هو إلَّا مَتاعٌ قليلٌ، قابَلَ ذلك بالنَّعيم الفائقِ الخالدِ الَّذي أعَدَّ للمُؤمِنينَ (٢).

﴿ أَفَمَن وَعَدُنَهُ وَعُدَّا حَسَنًا فَهُوَ لَنقِيهِ ﴾.

أي: أفمَنْ وعَدْناه على طاعتِه إيَّانا الجنَّةَ، فآمَنَ بما وعَدْناه وأطاعَنا، فهو لاقٍ ما وُعِدَ، وصائِرٌ إلى ثَوابِ اللهِ في الآخرةِ لا مَحالةَ (٣).

﴿ كَمَن مَّنْعَنْكُ مَتْعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيْكَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾.

أي: كمَن هو كافرٌ مُكَدِّبُ بلِقاءِ اللهِ ووَعْدِه ووَعيدِه، مُؤْثِرٌ اللَّذَّةَ العاجِلةَ على الآجِلةِ، فهو مُمَتَّعٌ في الحياةِ الدُّنيا فحَسْبُ، ثمَّ هو يومَ القيامةِ إذا ورَدَ على اللهِ مِنَ المُحضَرينَ للجَزاءِ(١٠)؟!

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٥٤).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٤٩)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٦٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۲۹۳)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۳/ ۳۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۰۹).





# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ثَبَتَ أَنَّ الكُفَّارَ يومَ القيامةِ قد عَرَفوا بُطْلانَ ما كانوا عليه، وعَرَفوا صِحَّةَ التَّوحيدِ والنُّبُوَّةِ بالضَّرورةِ؛ قال لَهم: أينَ ما كنتُم تَعبُدونَه وتَجعَلونَه شَريكًا في التَّوحيدِ والنُّبوَّةِ بالضَّرورةِ؛ قال لَهم: أينَ ما كنتُم تَعبُدونَه وتَجعَلونَه شَريكًا في العبادةِ، وتَزعُمونَ أَنَّه يَشفَعُ؟ أين هو لِيَنصُركم ويُخلِّصَكم مِن هذا الَّذي نزَلَ بكم (١٠)؟ وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ أَنَّ المُمَتَّعينَ في الدُّنيا يُحضَرونَ إلى النَّارِ؛ ذَكرَ شَيئًا مِن أحوالِ يوم القيامةِ (٢).

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ١١٠ ﴾.

أي: واذكُرْ يومَ يُنادي اللهُ المُشرِكينَ فيقولُ لهم يومَ القيامة: أين شُرَكائيَ الَّذين كُنتُم في اللَّنيا تَزعُمونَ أنَّهم شُرَكاءُ لي في العبادة، وأنَّهم يَنفَعونكم ويَنصُرونكم ويَشفَعونَ لكم (٣)؟

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جِنْتُمُونَا فُرُدَىٰ كَمَا خَلَقْنَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةِ وَتَرَكَّتُم مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُمْ وَمَا نَرَىٰ مَعَكُمُ شُفَعَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمُ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَتُوُأً لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم شُركَتُواً لَقَد تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنكُم مَّا كُنتُمْ تَرَّعُمُونَ ﴾ [الأنعام: ٩٤].

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَ وُلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا ٓ أَغُويْنَا هُمُ كُمَا غَوَيْنا ۖ تَبَرُأُنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوۤاْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ١٣٠٠﴾.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَمْ وُلاَّهِ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمْ كُمَا غَوَيْنَا ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١٨).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۲۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (شير (تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦٢/ ٢٥٠). (الله عاشور)) (١٥٦/ ٢٠٠).



أي: قال الَّذين وجَبَ عليهم عذابُ اللهِ وغَضَبُه مِنَ الدُّعاةِ إلى الكُفرِ والضَّلالِ: يا ربَّنا، هؤلاءِ التَّابِعونَ لنا الَّذينَ دعَوْناهم إلى الباطِلِ فأطاعونا، أَضْلَلْناهم مِثلَما كنَّا ضالِّينَ (١٠).

## ﴿ نَبُرَأَنَا إِلَيْكُ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾.

أي: تَبَرَّأْنَا إليك مِنَ الَّذينَ أطاعونا وممَّا اختارُوه مِنَ الكُفرِ؛ هَوًى منهم للباطِلِ، ومَقْتًا للحَقِّ، فما كانوا في الدُّنيا يَعبُدونَنا، إنَّما كانوا يَتَبِعونَ أهواءَهم وشَهواتِهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَنَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَاللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ عَامَنُواْ أَشَدُ حُبًّا يَلَةً وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ أَن الْقُوَّةَ لِلَهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَكِيدُ الْعَذَابِ \*إِذْ تَبَرَّأَ اللَّهِ مَ اللَّهِ عَوْا مِنَ اللَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ اللَّذِينَ اتَبَعُواْ وَرَأَوُا الْعَذَابِ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ اللَّهُ الل

وقال سُبحانَه: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ ءَالِهَ ةَلِيَكُونُواْ لَهُمْ عِزَّا \* كَلَّا سَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴾ [مريم: ٨١، ٨٢].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُۥ إِلَى يَوْمِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير البقاعي (۱۶/ ۳۳۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲).

قال ابنُ الجوزي: (﴿ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمِمُ الْفَوْلُ ﴾ أي: وجَبَ عليهم العذابُ، وهم رُؤساءُ الضَّلالةِ، وفيهم قَولانِ؛ أحدُهما: أنَّهم رُؤوسُ المشركين، والثَّاني: أنَّهم الشياطين). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣٩ - ٣٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹٦/۱۸)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٢٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۳۳۵، ۳۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲).



ٱلْقِيَكُمَةِ وَهُمَّ عَن دُعَآيِهِمْ غَلِهْلُونَ \* وَإِذَا حُشِرَ ٱلنَّاسُ كَانُواْ لَهُمُّ أَعْدَآءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ ﴾ [الأحقاف: ٦].

﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَرْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْلَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ ﴾.

أي: وقيلَ للمُشرِكينَ: ادعُوا الَّذينَ كُنتُم تَعبدونَهم في الدُّنيا، وتَزعُمونَ أَنَّهم شُرَكاءُ لله؛ لِيَنفعوكم ويَنصُروكم (١).

﴿ فَلَا عَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾.

أي: فدعاهم المُشِركونَ فلمْ يُجيبوهم، ولم يَنفَعوهم بشَيءٍ (٢).

﴿ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابَ ﴾.

أي: ورأى المُشرِكونَ بأعيُنِهم -التَّابِعُ منهم والمَتبوعُ- العذابَ الَّذي سيَحُلُّ بهم (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَاعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۰۴)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۳)، ((تفسير القرطبي)) (((الفسير السعدي)) (ص: ٦٢٢).

قال ابنُ تيميَّةَ: (وأمَّا قُولُه: ﴿ وَقِيلَ اَدْعُواْ شُرَكَاءَكُو فَدَعَوْهُمْ ﴾ فهذا دعاءُ المسألة، يُبكِّتُهم اللهُ ويُخزيهم يومَ القيامة، بإرائهم أنَّ شُركاءَهم لا يَستجيبونَ لهم دَعوتَهم، وليس المرادُ: اعبُدوهم. وهو نظيرُ قُولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكاءَهم الذِينَ زَعَمْتُمْ فَلَوْ يَسْتَجِيبُواْ ﴾ [الكهف: ٥٦]). ((مجموع الفتاوي)) (١٥/ ١٥).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٠)، ((تفسير الشوكاني))
 (١٤/ ٢١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٢).



لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقَا \* وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلنَّارَ فَظَنُّوَاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفًا ﴾ [الكهف: ٥٣، ٥٣].

﴿ لُو أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾.

أي: لو أنَّ المُشرِكينَ كانوا في الدُّنيا مُهتَدينَ للحَقِّ؛ لَمَا اتَّبَعوا شُرَكاءَ مِن دونِ اللهِ، ولَمَا رأَوُا العَذابَ في الآخرة (١٠).

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُثُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ٤٠٠٠.

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَشَار إلى أَنَّه لا خَلاصَ مِن ذلك الرَّدَى إلَّا بالهُدى؛ أَتْبَعَه الإعلامَ بأنَّه لا يُمكِنُ أحدًا هناك أن يَفعَلَ ما قد يَروجُ على سائلِه، كما يُفعَلُ في هذه الدَّارِ مِن يُمكِنُ أحدًا هناك أن يَفعَلَ ما قد يَروجُ على سائلِه، كما يُفعَلُ في هذه الدَّارِ مِن إظهارِ ما لم يكُنْ، فقال مُكرِّرًا لتَهويلِ ذلك اليَومِ وتبشيعِه، وتعظيمِه وتفظيعِه، سائلًا عن حقِّ رُسلِه عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ بعْدَ السُّؤالِ عن حقِّه سُبحانَه، مُناديًا بعَجز الشُّرَكاءِ في الأُخرَى كما كانوا عاجزينَ في الأُولى (٢):

﴿ وَيُوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: واذكُرْ يومَ يُنادي اللهُ المُشرِكينَ يومَ القيامةِ، فيَقولُ لهم: ماذا أَجَبْتُمُ المُرسَلينَ الَّذين أرسَلْتُهم إليكم؟ هل آمَنتُم بهم واتَّبَعْتُموهم، أو كفَرْتُم بهم وكذَّبْتُموهم ولم تُطيعوهم (٣)؟

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹٦)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٥١)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٢٩٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٢٠٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٢).



كما قال تعالى: ﴿ فَلَنَسْءَكَنَّ ٱلَّذِينَ أَرْسِلَ إِلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف: ٦].

﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِنِ فَهُمْ لَا يَشَآءَ لُوكَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِدِ ﴾.

أي: فَخَفِيَت الحُجَجُ على المُشرِكينَ يومَ القيامةِ، ولم يَهتَدوا إلى جوابٍ صَحيحٍ حينَ يَسأَلُهم اللهُ عن حالِهم في الدُّنيا مع الرُّسلِ، فيَسكُتون حَيارَى لا يَقدِرونَ على الإجابةِ بشَيءِ(١).

﴿ فَهُمْ لَا يَسَاءَ لُونَ ﴾.

أي: فلا يَسألونَ أحدًا عمَّا يُجيبونَ به الله فيما سألَهم عنه (٢).

﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا عُلِمَ حالٌ مَن أَصَرَّ على كُفْرِه وعَمِلَ سَيِّئًا بطَريقِ العِبارةِ، وأُشيرَ إلى حالِ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۰۶)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۷). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۲۲).

(۲) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳۳/ ۳۰۶)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۲/ ۳۳۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۲۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۹۲).

قال القاسمي: (﴿ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَ لُونَ ﴾ أي: لا يَسألُ بعضُهم بعضًا عن الجوابِ؛ لِفَرْطِ الدَّهشةِ، أو لعِلمِه بأنَّه مِثلُه في العجزِ عن الجَوابِ، أو لعَجزِ هم عن النُّطقِ، وكَوْنِهم مَختومًا على أفواهِهم). ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٥٣١).

وقال ابنُ جرير: (وقولُه: ﴿فَهُمْ لاَ يَسَاءَلُونَ ﴾ قيل: فهم لا يَتساءَلُونَ بالأنسابِ والقرابةِ... وقيلَ: معنى ذلك: فعَمِيَتْ عليهم الحُجَجُ يومئذٍ، فسَكَتوا، فهم لا يَتساءَلُونَ في حالِ شُكوتِهم). ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۷/۱۸).



مَن تاب فوُعِدَ الوعدَ الحسَنَ بألطَفِ إشارةٍ؛ تَسَبَّبَ عن ذلك: التشَوُّفُ إلى التَّصريح بحالِهم(١).

وأيضًا لَمَّا بَيَّنَ سُبحانَه حالَ المعَذَّبينَ مِن الكفَّارِ، وما يَجري عليهم مِنَ التَّوبيخِ؛ أَتْبَعَه بذِكْرِ مَن يَتوبُ منهم في الدُّنيا؛ ترغيبًا في التَّوبةِ، وزجرًا عن الثَّباتِ على الكفر، فقال(٢):

# ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ اللهُ ﴾.

أي: فأمَّا مَن تاب مِنَ الشِّركِ، وآمَنَ باللهِ ورُسُلِه، وعَمِلَ عَمَلًا صالِحًا بإخلاص لله تعالى ومُتابَعة لِشَرعِه؛ فإنَّه يكونُ في الآخرةِ مِنَ الفائِزينَ النَّاجينَ مِن العَذابِ، الخالدينَ في الجنَّة (٣).

## الغَوائدُ التَّربَويَّتُ:

1 - قال الله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءِ فَمَتَغُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَزِينَتُهَا وَمَاعِن اللهِ خَرَارِ خَنْرُواَبَقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ هذا حَضُّ مِن اللهِ لعباده على الزُّهدِ في الدُّنيا، وعَدَم الاغترار بها، وعلى الرَّغبةِ في الأُخرَى، وجَعْلِها مَقصودَ العبدِ ومَطلوبَه، ويُخبِرُهم أَنَّ جميعَ ما أُوتِيَه الخَلقُ مِنَ الذَّهَبِ والفِضَّةِ، والحيواناتِ والأمتعة، والنساء والبَنين، والمآكِلِ والمشارِبِ واللَّذَاتِ: كُلُّها متاعُ الحياةِ الدُّنيا وزينتُها، أي: يُتمتَّعُ به وقتًا قصيرًا مَتاعًا قاصِرًا محشوًا بالمنغصاتِ، ممزوجًا بالغُصَصِ. ويُزيَّنُ به زمانًا يسيرًا للفَخرِ والرِّياءِ، ثمَّ يزولُ ذلك سريعًا، وينقضي جميعًا، ولم يَستَفِدْ صاحِبُه يسيرًا للفَخرِ والرِّياءِ، ثمَّ يزولُ ذلك سريعًا، وينقضي جميعًا، ولم يَستَفِدْ صاحِبُه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/١٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۹۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۰۴)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ ، ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۲۹۷–۲۹۹).





# منه إلَّا الحسرةَ والنَّدمَ، والخَيبةَ والحرمانَ(١)!

٢- قولُه تعالى: ﴿ وَمَا عِن دَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ أي: أفلا يكونُ لكم عقولٌ، بها تَزِنونَ أيُّ الأمورِ أَوْلَى بالإيثارِ، وأيُّ الدَّارَينِ أحَقُّ للعملِ لها؟ فدَلَ ذلك أنَّه بحَسَبِ عَقْلِ العبدِ فإنَّه يُؤْثِرُ الأُخرَى على الدُّنيا، وأنَّه ما آثَرَ أحَدُ الدُّنيا ولئَّ لِنَقص في عقْلِه؛ ولهذا نبَّه العُقولَ على الموازَنة بيْنَ عاقبة مُؤْثِرِ الدُّنيا ومُؤثِرِ الاَّخرة، فقال: ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُو لَنقِيهِ كُمَن مَنَعَ الْحَيُوةِ الدُّنيا شُو مُؤيَّوم الْقِيمةِ مِن الْمُحْصَرِينَ ﴾ (١).

٣- طالبُ العلم يجبُ عليه أَنْ يَتلقَّى المسائلَ بدَلائلِها، وهذا هو الَّذي يُنجيه عندَ الله سُبحانَه وتعالى؛ لأَنَّ الله سيقولُ له يومَ القيامة: ﴿ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾؟ ولن يقولَ: ﴿ مَاذَا أَجَبَتُم المؤلِّفَ الفُلانيَّ »! فإذَنْ لا بُدَّ أَنْ نعرِ فَ ماذَا قالتِ الرُّسلُ لِنعمَلَ به، ولكنَّ التَّقليدَ عندَ الضَّرورة جائزُ؛ لقولِه تعالى: ﴿ فَسَعَلُوٓا أَهْلَ ٱلذِّكُرِ إِن كُنتُمْ لا بَعَرِفَ الحقَّ بدليلِه فلا بُدَّ كُنتُمْ لا يَعَرِفُ الحقَّ بدليلِه فلا بُدَّ أَنْ نعرِ فَ الحقَّ بدليلِه فلا بُدَّ أَنْ نسَلُ النسلَلُ (٣).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال تعالى: ﴿ وَمَا عِن دَ اللّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ أمَّا أنَّه خيرٌ؛ فلو جهين؛ أحدِهما: أنَّ المنافع هناك أعظمُ، وثانيهما: أنَّها خالِصةٌ عن الشوائب؛ ومنافعُ الدُّنيا مَشوبةٌ بالمَضارِّ؛ بل المَضارُّ فيها أكثرُ.

وأَمَّا أَنَّهَا أَبْقَى فَلِأَنَّهَا دَائِمَةٌ غَيرُ مُنقطِعةٍ، ومَنافِعُ الدُّنيا منقطعةٌ، ومتى قُوبِلَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٦٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الشرح الممتع)) لابن عثيمين (١٦/١).



المُتناهي بغيرِ المتناهي كان عدمًا؛ فكيف ونصيبُ كلِّ أحد -بالقياسِ إلى منافع الدُّنيا كلِّها- كالذَّرَةِ بالقياسِ إلى البحرِ؟! فظَهَر مِن هذا أنَّ منافعَ الدُّنيا لا نِسبةَ للهَ الدُّنيا كلِّها- كالذَّرةِ بالقياسِ إلى البحرِ؟! فظهر مِن هذا أنَّ منافعِ الآخرةِ السُتبقاءِ لها إلى مَنافعِ الآخرةِ الْبَتَّة، فكان مِن الجهلِ العظيمِ ترْكُ منافعِ الآخرةِ السُتبقاءِ منافع الدُّنيا(١).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ وقولِه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبُتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ إثباتُ صفة الكلام له شبحانه من وجهين: النّداء والقولِ، وهذه الآياتُ -الَّتي فيها إثباتُ كلامِه سُبحانه تدُلُّ بمجموعها على أنَّ الله يَتكلَّمُ بكلامٍ حقيقيٍّ، متى شاءَ، بما شاءَ، بحرفٍ وصوتٍ مسموع، لا يُماثِلُ أصواتَ المخلوقينَ (٢).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكِآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ وقولُه: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكِآءِ يَ ٱللَّذَاءُ الأوّلُ عن سؤالِ التّوحيدِ، والثّاني فيه إثباتُ النّبوّاتِ (٣)، فالنّاسُ يُسألونَ عن إيمانِهم بالرّسلِ، كما يُسألونَ عن التّوحيدِ عن التّوحيدِ عن التّوحيدِ (١٠).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ فَهُمْ لَا يَتَكَآءَلُونَ ﴾ أنَّه لا يُغني أحَدُ عن أحدٍ يومَ القيامة، ولا يُنقِذُه ممَّا وَقَع فيه (٥).

٥ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٩٤)، ((شرح العقيدة الواسطية)) لابن عثيمين (١/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٩٥).



ٱلمُفْلِحِينَ ﴾ فضيلةُ هذه الأوصافِ الثَّلاثةِ: التَّوبةِ، والإيمانِ، والعملِ الصَّالحِ، وأنَّها سببُ للفلاح(١).

٦- في قُولِه تعالى: ﴿ وَعَمِلَ صَدِلِحًا ﴾ أنَّ العملَ لا يَنفعُ إلَّا إذا كان صالِحًا،
 وهو ما جَمَعَ شَرطينِ؛ هما: الإخلاص، والمتابعةُ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه
 وسلَّمَ (٢).

#### بِلاغَةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِن دَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءِ ... ﴾ فيه الْتِفاتُ مِنَ الغَيبةِ في قَولِه: ﴿ أُولَمُ الْحَالَ مِنَ الغَيبةِ في قَولِه: ﴿ أُولِمَ انْمُكِن لَهُمْ حَرَمًا ﴾ [القصص: ٥٧] إلى الخِطابِ بقولِه: ﴿ أُوتِيتُ مَ ﴾ لأنَّ ما تَقدَّمَ مِنَ الكلام أَوْجَب تَوجيهَ التَّوبيخ مُواجَهةً إليهم (٣).

- وفي قوله: ﴿ وَمَا أُوتِستُم مِن شَيْءِ فَمَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا ﴾ مُناسَبةٌ حسَنةٌ ؛ حيثُ قالَه هنا بالواو ﴿ وَمَا أُوتِيتُم ﴾ ، وفي سُورة (الشُّورَى) قال: ﴿ فَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَنَكُمُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ [الشورى: ٣٦] بالفاء؛ لأنَّ ما هنا لم يَتَعَلَّقْ بما قبْلَه كبيرَ تعلُّق، فناسَبَ الإتيانُ به بالواو المُقْتَضِية لمُطْلَقِ الجَمْع، وما هناك مُتعلِّقٌ بما قبْلَه أَشَدَ تعلُّق؛ لأنَّه عَقَبَ ما لهم مِنَ المَخافَة بما لهم مِنَ الأَمَنة، فناسَبَ الإتيانُ به بالفاء المُقْتَضِيةِ للتَّعقيبُ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٢٩٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: ١٩٦)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز ابادي (١/ ٣٥٦)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٢).



- وأيضًا قولُه: ﴿ فَمَتَنَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتُهَا ﴾ قالَهُ هنا بزيادةِ: ﴿ وَزِينَتُهَا ﴾ وفي (الشُّورَى) بِحَذْفِه؛ لأنَّ ما هنا -لسَبْقِهِ - قُصِدَ فيه ذِكْرُ جميعِ ما بُسِطَ مِنْ رِزْقِ أَعْراضِ الدُّنيا، فذَكَرَ ﴿ وَزِينَتُهَا ﴾ مع المَتاعِ؛ لِيَسْتَوْعِبَ جميعَ ذلك؛ إذِ المتاعُ ما لا بُدَّ منه في الحياة؛ مِنْ مَأْكُولِ، ومَشْرُوب، ومَلْبُوس، ومَسْكَن، ومَنْكُوحٍ، والزِّينةُ ما يَتَجَمَّلُ به الإنسانُ وقد يُسْتَغنى عنه؛ كالثِّيابِ الفاخرة، والمراكبِ الرَّائقةِ، والدُّورِ المجصَّصةِ، والأطعمةِ الملبَّقةِ (اللَّيِّنةِ)، وحذَفَه في (الشُّورِي) اختِصارًا، أو لأنه لم يُقصَدِ الاستيعابُ، بلْ ما هو مطلوبُهم في تلك الحالةِ مِن النَّجاةِ والأَمْنِ في الحياةِ، فلم يُحْتَجْ إلى ذِكْرِ الزِّينةِ (۱).

- وقيل: إنَّ سُورةَ (القصص) تضمَّنت ذِكْرَ قارونَ وما أُوتِيَه مِن المالِ الَّذِي هو زِينةُ الحياةِ الدُّنيا، قال تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنُواً بِالْعُصْبِةِ وَينةُ الحياةِ الدُّنيا، قال تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنُواً بِالْعُصْبِةِ وَظَنَّهُ الْقُوتَةِ ﴾ [القصص: ٧٦]، ثمَّ أخبَرَ تعالى عن زَهْوه واختيالِه بمالِه وظنّه استحقاقه إيَّاه، قال تعالى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ وَ فِي زِينَتِهِ عِلَى القصص: ٧٩]، حتَّى قال مَن غفلَ عن آخرتِه ولم يَعلَمْ ما أعدَّ الله فيها للمؤمنين: ﴿ يَلَيْتَ لَلْكُنَا مِنْ عَبَادِه المؤمنينَ، وتنبيهًا للغافلين؛ لتحصُلَ السَّلامةُ للسُّعداءِ ممَّن عصمَ بما ابْتلى المؤمنين، وتنبيهًا للغافلين؛ لتحصُلَ السَّلامةُ للسُّعداءِ ممَّن عصمَ بما ابْتلى به قارونَ؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِن لَهُ وَمُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللَّهُ اللهُ عَلَيْ وَلَا اللَّيْ وَلِينَتُهَا وَمَا عَن اللهُ وَمَا أُوتِيتُ وَالقصص: ٢٠]، وقد أخبَرَهم سُبحانه في موضع آخرَ أنَّ الدُّنيا وحياتَها غُرورٌ، وأخبَرَهم أنَّ الآخرة هي دارُ القرارِ، وبعْدَ تَحذيرِ المؤمنين ورَدت قِصَّةُ قارونَ، فالتَحمَتِ الآيةُ بتلك القِصَّة، وبعْدَ تَحذيرِ المؤمنين ورَدت قِصَّةُ قارونَ، فالتَحمَتِ الآيةُ بتلك القِصَّة، وبعْدَ تَحذيرِ المؤمنين ورَدت قِصَّةُ قارونَ، فالتَحمَتِ الآيةُ بتلك القِصَّة،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((أسرار التكرار)) للكرماني (ص: ١٩٦)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (م): ٣٥٧، ٣٥٦)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٢).



وقيلَ هنا: ﴿ وَزِينَتُهَا ﴾ ، كما قيل في تلك: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِ زِينَتِهِ ﴾ [القصص: ٧٩]، ومَنِ الَّذي يَعدِلُ عمَّا عندَ اللهِ سُبحانَه إلى ما جعَلَه تعالى سببًا لإهلاكِ المشركينَ؟! فتناسَبَ هذا كلُّه وتلاءَمَ.

- وأيضًا عُقِّبَت الآيةُ هنا بقولِه: ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [القصص: ٢٠]، وفي سُورةِ (الشُّورى) بقولِه: ﴿ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَلَى رَبِّمَ يَتُوكِّكُونَ ﴾ [الشورى: ٣٦]؛ وذلك لأنَّ قولَه تعالى في آية (القصص): ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ مُلتحم أوضح الْتحام بما اتَّصلَ به مِن قولِه: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدًا حَسَنَا فَهُو لَقِيهِ كُمَن مَنْعَنْهُ مَتَنعً الْحَيَوةِ الدُّنيَا ثُمَ هُو يَوْمَ الْقِيكَمةِ مِن الْمُحْضَرِينَ ﴾ [القصص: ٢٦]، فكأنْ قد قيل بعد قوله: ﴿ وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [القصص: ٢٠]، وكأنْ قد قيل بعد قوله: ﴿ وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴾ [القصص: ٢٠]، وكأنْ قد قيل: أفلًا تعقلون ما بيْنَ الأَمْرَينِ؟! ثمَّ أَخَرَ بقوله: ﴿ أَفْمَن وَعَدْنَهُ وَعُدًا حَسَنَا فَهُو لَنقِيهِ لَكُن مَنّعَ الْحَيَوةِ الدُّنيَا ثُمُّ هُو يَوْمَ الْقِيكَمةِ مِن الْمُحْضَرِينَ ﴾ في العذابِ الذي لا آخِرَ له، فقولُه: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ مِن تَمام ما قبْلَه، وذلك بَيِّنُ التَّناسُبِ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٣٨٤، ٣٨٥).



ولَمَّا ورَدَ قَبْلَ آيةِ (الشُّورى): ﴿ وَأُنذِرَ يَوْمُ الْجَمْعِ لَا رَبِّبَ فِيدٍ فَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَفَرِيقُ فِي الْجُنَّةِ وَاللهِ وَقُولُه: ﴿ وَاللهِ وَهُو اللهِ عَلَى اللهِ وَمَا اللهِ وَقُولُه: ﴿ وَاللهُ وَقُولُه: ﴿ وَاللهُ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَقُولُه: ﴿ وَاللهُ وَلَهُ اللهِ وَمَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَقُولُه: ﴿ وَاللهِ وَلَهُ اللهِ وَمَا اللهِ وَمَا اللهِ وَهُو وَاقِعُ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ اللهِ وَمَا اللهُ وَمَا اللهُ وَمِلْ اللهِ وَمَا اللهُ وَمِلْ اللهُ وَمَا اللهُ وَمِلْ اللهُ وَاللهُ وَالْكُولُولُ وَاللهُ وَالِهُ وَاللهُ وَالْمُوا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالم

- قولُه: ﴿ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾ استِفْهامُ تَوْبيخيُّ و تَقْريريُّ على عدَم عَقْلِ المُخاطَبينَ، تَفرَّعَ على الخبَرِ السَّابقِ ﴿ وَمَا أُوتِيتُ مِن شَيْءٍ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبَقَى ﴾؛ لأنَّهم لَمَّا لم يَسْتَدلُّوا بعُقولِهم على طريقِ الخيرِ نُزِّلُوا مَنزِلةَ مَنْ أَفْسَدَ عَقْلَه، فَسُئِلُوا: أَهُمْ كذَلكَ (٢)؟

- وقُرِئَ قولُه: ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾: (أَفَلَا يَعْقِلُونَ) بِيَاءِ الغَيْبةِ (٣) على الالْتِفاتِ عن خِطابِهم؛ لِتَعَجُّبِ المُؤمنينَ مِنْ حالِهم، وقيلَ: لأَنَّهم لَمَّا كانوا لا يَعْقِلونَ نُزِّلوا مَنزلةَ الغائبِ؛ لبُعْدِهم عن مَقام الخِطابِ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٣٨٥، ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النشر في القراءات العشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٤٢)، ((إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر)) للبناء (ص: ٤٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٢٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٢)، ((تفسير أبي =



٢ - قولُه تعالى: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدّا حَسَنًا فَهُو لَقِيهِ كُمَن مَّنَعَٰنَهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ اللّهَ عُلَهَا وَلَدَلكَ رُتَّبَتْ اللّهَ عُونَوْم ٱلْقِيَمَةِ مِن ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ هذه الآية كالنَّتيجة للَّتي قَبْلَها ولذلك رُتِّبَتْ عليها بالفاء، وهي أيضًا تقريرٌ وإيضاحٌ للَّتي قَبْلَها وأمَّا كُونُها تقريرًا فإنَّه ضَرَب المَعْنَيينِ - ﴿ وَمَا أُوتِيتُم ﴾ ، ﴿ وَمَا عِن دَ اللّهِ ﴾ - مَثَلًا في هذه الآية ، وأخرجهما المَعْنَيينِ - ﴿ وَمَا أُوتِيتُم ﴾ ، ﴿ وَمَا عِن دَ اللهِ إلانكارِ على فاء التَّعْقيبِ العاطفة لهذه الجملة على الأُولَى: ﴿ أَفَمَن ﴾ ، فموقِعُ هذه الفاء أنَّه قد ذَكر في الآية التَّي قبْلَها مَتْعَ الحياةِ الدُّنيا وما عِنْدَ اللهِ وتَفاوتَهما، ثمَّ عَقَّبَه بقوله: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ ... ﴾ مَتَاعَ الحياةِ الدُّنيا وما عِنْدَ اللهِ وتَفاوتَهما، ثمَّ عَقَّبَه بقوله: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ ... ﴾ على معنى: أبعْدَ هذا التَّفاوُتِ الظَّاهِر يُسوَّى بيْنَ أبناءِ الآخِرةِ وأبناءِ الدُّنيا؟! فهو تَرْتيبُ إنكارِ التَّشابُه بينَ أهلِ الدُّنيا وأهلِ الآخرة على ما قَبْلَها مِنْ ظُهورِ التَّفاوُتِ بيْنَ مَتاع الحياةِ الدُّنيا وبينَ ما عِنْدَ اللهِ تعالى.

وأمّّا البَيانُ فإنّهُ تعالى ذكر أنّ ما أُوتُوا مِنْ شيء فهو تمتُّعٌ وزينةٌ أيامًا قَلائل، ولم يُبيّن في تلك الآية مآلها وسُوءَ مغَبّتها؛ فبيّنَ في هذه الآية أنّ المآل أنّهم يحضُرونَ النّارَ، وذكر فيها أنّ ما عند الله خيرٌ وأبقى، ولم يُبيّنِ العاقبة فيه؛ فبيّنَ في هذه أنّ المَوْعودَ الجنّةُ (١٠)؛ فمَوْقِعُ فاء التّفْريعِ هنا: أنّ ممّّا أَوْمَا إليه قولُه: ﴿ وَمَا أُوسِتُم مِن شَيْءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيُوةِ ٱلدُّنيا ﴾ [القصص: ٢٠] ما كان المُشركونَ يتَبَجّحُونَ به على المُسلمينَ مِنْ وَفْرة الأموال ونعيم التَّرَفِ، في حينِ كان مُعظمُ المُسلمينَ فُقراءَ ضُعَفاءً؛ فيظُهرُ مِنْ آياتِ القُرآنِ أنَّ المُشركينَ كان مِن دأبِهمُ التَّفاخُرُ بما هم فيه مِن النّعمة، وهي تُفيدُ مع ذلكَ تحقيقَ مَعنى الجملة الّتي قبْلَها؛ لأنَّ الثانية هم فيه مِن النّعمة، وهي تُفيدُ مع ذلكَ تحقيقَ مَعنى الجملة الّتي قبْلَها؛ لأنَّ الثانية زادَتِ الأُولَى بَيانًا بأنَّ ما أُوتُوهُ زائِلٌ زَوالًا مُعَوَّضًا بضِدِّ المتاع والزِّينةِ، وذلكَ

<sup>=</sup> حيان)) (۸/ ٣١٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ١٥٤). (() يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٢)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١/ ١٨٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢١).



قولُه: ﴿ ثُمَّ هُو نَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ (١).

- والاستفهامُ في قُولِه: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ ﴾ مُستعمَلٌ في إنكارِ المُشابَهةِ والمُماثَلةِ النَّتي أفادَها كافُ التَّشْبِيهِ؛ فالمَعنى: أنَّ الفريقينِ ليسُوا سواءً؛ إذْ لا يَستَوي أهلُ نعيم عاجل زائل، وأهلُ نعيم آجِل خالدِ(٢).

- وجملة ﴿ فَهُو لَنقِيهِ ﴾ مُعتَرِضة ؛ لِبَيانِ أَنَّه وعْدُ مُحقَّقٌ ، وقولُه : ﴿ فَهُو لَنقِيهِ ﴾ أيْ: مُدْرِكُه لا مَحالة لامْتناع الخُلْفِ في وَعْدِه تعالى ؛ جِيءَ بالجُملة الاسْمِيَّةِ المُفيدة لتحقُّقه الْبَتَّة ، وعُطِفَتْ بالفاء المُنْبِئة عن مَعنى السَّبَيَّة ؛ لأَنَّ لِقاءَ المَوْعودِ مُسَبَّبٌ عن الوَعْدِ الَّذي هو الضَّمانُ في الخير (٣).

- وجُملة ﴿ أُمَّ هُو يَوْمَ الْقِيكَمةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴾ عَطْفٌ على جُملةِ: ﴿ مَنْعَنَكُ مَتَعَ الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا ﴾؛ فهي مِن تَمام صِلَةِ المَوصول، داخلٌ معه في حَيِّزِ الصِّلةِ، مُؤكِّدٌ لانكارِ التَّشابُهِ، ومُقرِّرٌ له؛ كأنَّه قِيلَ: كمَنْ متَّعْناهُ مَتاعَ الحياةِ الدُّنْيا، ثم نُحْضِرُه أو أَحْضَرْناه يومَ القيامةِ النَّارَ أو العذابَ. وإيثارُ الجُملةِ الاسْمِيَّةِ؛ للدَّلالةِ على التَّحقُّقِ حَتْمًا. وفي جَعْلِه مِن جُملةِ المُحْضَرِينَ مِن التَّهويل ما لا يَخْفى (٤).

- و(ثُمَّ) قيلَ: للتَّراخي في الزَّمانِ، وقيلَ: للتَّراخي الرُّتَبي؛ لبيانِ أَنَّ رُتبةً مَضْمُونِها في الخَسارةِ أعظَمُ مِن مضمونِ الَّتي قبْلَها، أيْ: لم تَقْتَصِرْ خَسارتُهم على حِرْمانِهم مِن نعيم الآخرةِ، بل تَجاوَزَتْ إلى التَّعويضِ بالعَذابِ الأليم؛ ف (ثُمَّ) لتَراخي حالِ الإحْضارِ عن حالِ التَّمْتيع، لا لِتَراخِي وقتِه عن وقتِه؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٥٤، ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢١).



وذلك لأنَّه أبلَغُ وأكثرُ إفادةً؛ لأنَّ تأخُّرَ زمانِ الإحْضارِ عن زمانِ التَّمْتيعِ ظاهرٌ بَيِّنُ، لا يَحتاجُ إلى التَّنْبيهِ عليه (١٠).

- قولُه: ﴿ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ أيْ: مِنَ المُحْضَرِينَ للجَزاءِ؛ على ما دَلَّ عليه التَّوبيخُ في ﴿ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ ﴾ [القصص: ٦٠]، والمُقابَلةُ في قَولِه: ﴿ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعَدَّنَهُ وَعَدَّا حَسَنًا ... ﴾ المُقْتَضِيةُ أَنَّ الفريقَ المُعَيَّنَ مَوْعُودونَ بضِدِّ الحَسَنِ؛ فحُذِف مُتعلَّقُ المُحْضَرينَ اختِصارًا (٢٠).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ تَخلُّصٌ مِن إثبات بَعثةِ الرُّسُلِ وبَعْثةِ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى إبْطالِ الشُّركاء للهِ فالجملةُ مَعطوفةٌ على جُملةٍ: ﴿ أَفَمَن وَعَدَّنَهُ وَعُدَا حَسَنَا ﴾ [القصص: ٢٦]، مُفيدةٌ سببَ كُونهم مِنَ المُحْضَرِينَ، أَيْ: لأَنَّهم اتَّخذُوا مِن دونِ اللهِ شُركاءَ، وزَعَموا أنَّهم يَشْفَعُونَ لَهم، فإذا هم لا يَجدونَهم يومَ يُحضَرونَ للعذاب، فيَجوزُ أَنْ يكونَ مَبدأُ الجُملةِ قولَه: ﴿ يُنَادِيهِمْ ﴾ ، فيكونَ عَطْفًا على جُملةٍ: ﴿ مُمَّ هُو يَوْمُ ٱلْقِينَمَةِ مِنَ ٱلمُحْضَرِينَ ﴾ [القصص: ٢٦]، أَيْ: يُحْضَرونَ ويُنادِيهم فيقولُ: أينَ شُركائي... المُحْصَرِينَ ﴾ [القصص: ٢٦]، في يُحفرونَ ويُنادِيهم فيقولُ: أينَ شُركائي... فيكونُ (يَوْمُ يُنَادِيهِمْ )، وجَعْلُه عَطْفَ مُفردات؛ فيكونُ (يَوْمُ يُنَادِيهِمْ) وَجَعْلُه عَطْفَ مُفردات؛ فيكونُ (يَوْمَ يُنَادِيهِمْ) عَطْفًا على ﴿ يَوْمَ القيامةِ وكان حقُّه أَنْ يأتِي بَدَلًا مِن يومِ القيامةِ، فيكونُ (يَوْمَ يُنَادِيهِمْ) عَيْنَ يومِ القيامةِ، وكان حقُّه أَنْ يأتِي بَدَلًا مِن يومِ القيامةِ، فينَونُ الكَ اليومِ باخْتِلافِ العُنوانِ، لكنَّه عَدَلَ عن الإَبْدالِ إلى العَطْفِ؛ لاخْتِلافِ حالِ ذلكَ اليومِ باخْتِلافِ العُنوانِ، فنُزَّلَ مَنزِلَةَ يوم مُغايرٍ؛ زيادةً في تَهُويلِ ذلكَ اليوم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٢٥)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۸۸/۱۲)، ((تفسير أبي حيان)) (۸۸/۱۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٥).



ويَجُوزُ جَعْلُ (يَوْمَ يُنَادِيهِمْ) مَنصوبًا بِفِعْلِ مُقَدَّرٍ بِعْدَ واوِ العطفِ بتَقْديرِ: (اذْكُرْ)، أو بتَقْديرِ فِعْلِ دَلَّ عليه مَعنى النِّداءِ. واستِفْهامُ التَّوبيخِ مِن حُصُولِ أَمْرٍ فَظيع، تقْديرُه: يومَ يُنادِيهمْ يكونُ ما لا يُوصَفُ مِن الرُّعْبِ(۱).

- قولُه: ﴿ أَيْنَ شُرَكَآءِ ى ﴾ الاستِفْهامُ بكلمةِ (أينَ) ظاهِرُه استِفْهامٌ عنِ المكانِ النَّدي يُوجَدُ فيه الشُّركاءُ، ولكنَّه مُستَعْمَلُ كنايةً عن انْتِفاءِ وُجودِ الشُّركاءِ المَزْعومينَ يَومَئذٍ، فالاستِفْهامُ مُستَعْمَلُ في الانْتِفاءِ (٢)، وقال: ﴿ شُرَكَآءِ ى ﴾ المَزْعومينَ يَومَئذٍ، فالاستِفْهامُ مُستَعْمَلُ في الانْتِفاءِ (٢)، وقال: ﴿ شُرَكَآءِ ى ﴾ بناءً على زَعْمِهم، وفيه تهكُّمُ بهم (٣).

- ومَفْعولًا ﴿ نَزْعُمُونَ ﴾ مَحْذُوفانِ؛ دَلَّ عليهما ﴿ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُمُ تَزْعُمُونَ ﴾، أيْ: تَزْعُمونَهم شُركائِي، وهذا الحَذْفُ اختِصارٌ؛ لدَلالةِ الكلام عليهما(٤).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَـٰتَوْكَ ٓ ٱلَّذِينَ أَغُويْنَا أَغُويْنَا هُمَ كَمَا غَوَيْنَا أَبَرَأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾

- جُرِّدَتْ جُملةُ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمِمُ ٱلْفَوْلُ ﴾ عن حَرْفِ العَطْفِ؛ لأَنَّها وَقَعَتْ في مَوقِعِ المُحاوَرةِ؛ فهي جوابٌ عن قولِه تعالى: ﴿ أَيْنَ شُرَّكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُسُّمُ تَزْعُمُونَ ﴾ [القصص: ٦٢](٥).

- وقيلَ: إِنَّ قُولُه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْفَوْلُ ﴾ استِئنافٌ مَبنيٌّ على حكايةٍ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٣/ ٤٢٥).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٢٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٢)، ((تفسير أبي حيان))
 (٨/ ٣١٨)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٧).



السُّؤالِ؛ كَأَنَّه قيلَ: فَمَاذَا صِدَرَ عِنْهُم حِينَئذٍ؟ فقيلَ: قالَ...(١).

- قولُه: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْمٍ ٱلْقَوْلُ ﴾ وهم شُركاؤُهم مِنَ الشَّياطينِ، أو رُؤَساؤُهمُ اللَّذِينَ اتَّخذُوهمْ أربابًا مِن دُونِ اللهِ تعالى، وتَخْصيصُهم بهذا الحُكْم -مع شُمولِه للأثباعِ أيضًا - لأصالَتِهم في الكُفرِ واستِحْقاقِ العذابِ، ومُسارَعَتُهم شُمولِه للأثباعِ أيضًا - لأصالَتِهم في الكُفرِ واستِحْقاقِ العذابِ، ومُسارَعتُهم إلى الجوابِ مع كَوْنِ السُّؤالِ للعَبَدَة؛ إمَّا لِتَفَطُّنِهم أنَّ السُّؤالَ عنهم لاستِحْضارِهم وتَوْييخِهم بالإضْلالِ، وجَزْمِهم بأنَّ العَبَدَة سيقولونَ: هؤلاءِ أضَلُّونا، وإمَّا لأنَّ العَبَدَة قد قالُوه اعتذارًا، وهؤلاءِ إنَّما قالوا ما قالوا ردَّا لقولِهم، إلَّا أنَّه لم يُحْكَ قولُ العَبَدَة إيجازًا؛ لِظُهورِه (٢٠).

- وفي قولِهم: ﴿ رَبَّنَا هَ وُلْآ ِ اللَّذِينَ أَغُوبَنَا ﴾ ابتَدَوُّوا جَوابَهم بتَوْجيهِ النِّداءِ إلى اللهِ بعُنوانِ أَنَّه ربُّهم؛ نداءً أُريدَ منه الاستِعطافُ بأنَّه الَّذي خلَقَهم؛ اعترافًا منهم بالعُبوديَّة، وتَمْهيدًا للتَّنصُّلِ مِن أَنْ يَكُونوا هُمُ المُخْتَرِعينَ لدينِ الشِّرْكِ؛ فإنَّهم إنَّما تَلَقَّوْه عن غيرِهم مِن سَلَفِهم، والإشارةُ بـ (هؤلاء) إلى بقيَّة المُنادَينَ معهم؛ قَصْدًا لأَنْ يَتَمَيَّزوا عمَّنْ سِواهُمْ مِن أَهلِ المَوقِف، وذلكَ بإلهام مِن الله؛ ليَزْدادوا رُعبًا، وأن يكونَ لهم مَطْمَعٌ في التَّخليص (٣).

- وفيه حَذْفُ مَفعولِ فِعْلِ ﴿أَغُوبَنَا ﴾ الأَوَّلِ - وهو العائِدُ مِنَ الصِّلةِ إلى المَوصولِ (الَّذينَ) مُغْنِ عن ذِكْرِه المَوصولِ (الَّذينَ) مُغْنِ عن ذِكْرِه ودالُّ عليه؛ فكان حَذْفُ العائدِ اختصارًا، وذِكْرُ مَفعولِ فِعْلِ ﴿أَغُوبَنْكُهُمْ ﴾ الثَّاني اهتِمامًا بذِكْره؛ لعدَم الاستِغْناءِ عنه في الاستِعْمالِ('').

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱٥٨، ١٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱۰۹).



وقولُهم: ﴿ أَغُورُنَكُهُمُ كُمَا عُورِنَا ﴾ هو الجوابُ حَقيقة، وما قبْلَه تمهيدٌ له، وهو اسْتئنافٌ للدَّلالة على أنَّهم عَووْا باختيارهم، وأنَّهم لم يَفْعَلوا بهم إلَّا وَسُوسةً وتَسُويلًا، وما أكْرَهوهم على الغيِّ بالقَسْرِ والإِلْجاء، ولكنَّهم غَوَوْا باختيارهم غَيًّا مِثْلَ غَيِّنا باختيارنا(۱)؛ فجُملةُ ﴿ أَغُونِنَكُهُمُ كُمَا غَوَيْنَا ﴾ التَّننافُ بَيانيُّ لجُملة ﴿ أَغُونِنَا ﴾ لأنَّ اعْتِرافهم بأنَّهم أغوَوْهُم يُثيرُ سُوّالَ سائل مُتعَجِّب: كيفَ يَعْتَرفونَ بمثل هذا الجُرْم؟ فأرادوا بيان الباعث لهم على إغُواء إخوانهم، وهو أنَّهم بثُوا في عامَّة أثباعهم الغواية المُستقرَّة في نُفُوسِهم، وظنُّوا أنَّ ذلكَ الاعتراف يُخفِّفُ عنهم مِن العذابِ؛ بقرينة قولِهم: ﴿ أَغُورَنَكُهُمُ ﴾؛ لقصْد الاهتمام بذكر هذا الإغواء بتأكيده اللَّفظيِّ، وبإجْمالِه في المرَّة الثانية؛ فليسَتْ إعادةُ فِعْلِ (أَغُويْنَا) لمَجَرَّد التَّاكيدة اللَّفظيِّ، وبإجْمالِه في المرَّة الثانية؛ فليسَتْ إعادةُ فِعْلِ (أَغُويْنَا)

- وفيه احتباكُ (٣)، حيثُ حُذِفَ أَوَّلًا (فَغُوَوا)؛ لدَلالةِ ﴿غُوَيْنَا ﴾ عليه، وثانيًا (لَمَّا أُغُوانا مَن قَبْلَنا)؛ لدَلالةِ ﴿أَغُورَنَنَهُمْ ﴾ عليه(٤).

- وإخلاءُ الجُملتَيْنِ ﴿ مَّبَرَّأَنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوَا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾ مِنَ العاطف؛ لِكُونِهما مُقرِّرتَين لمَعنى الجملةِ الأُولى (٥)، وجملةُ ﴿ بَبَرَأَنَا إِلَيْكَ ﴾ استِثْنافٌ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢١، ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٨).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعريفه (ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٦٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٢).



والمُتَبَرَّأُ منه هو مَضمونُ جملةِ: ﴿ مَا كَانُواْ إِيَّانَا يَعْبُدُونَ ﴾؛ فهي بَيانٌ لِإِجْمالِ التَّبَرُّوُ (١٠).

- وتقديمُ ﴿إِيَّانَا ﴾ على ﴿ يَعْبُدُونَ ﴾ دونَ أَنْ يُقالَ: (يَعْبُدُونَنَا)؛ للاهْتِمامِ بهذا التَّبَرُّؤ، مع رعايةِ الفاصِلةِ (٢٠).

٥ - قولُه تعالى: ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أَدْعُواْ شُرَكَاءَكُرُ ﴾ أَمْرٌ على سَبيلِ التَّهكُّمِ والاسْتِهْزاءِ بهم، أو التَّبْكيتِ لهم؛ لأنَّه يَعلَمُ أنه لا فائدة في دُعائِهم (٣).

- قولُه: ﴿ وَقِيلَ الدَّعُواْ شُرَكَآءَكُمُ ﴾ فيه إسنادُ فِعْلِ القَوْلِ ﴿ وَقِيلَ ﴾ إلى المَفعولِ؛ لأنَّ الفاعلَ مَعلومٌ ممَّا تَقَدَّمَ، أيْ: وقالَ اللهُ. وإضافةُ الشُّركاءِ إلى ضَميرِ المُخاطَبينَ؛ لأَنَّهُمُ اللَّذينَ ادَّعَوْا لهمُ الشَّركةَ كما في آيةِ (الأنعامِ): ﴿ ٱلَّذِينَ وَعَمْتُمُ أَنَّهُمُ فِيكُمْ شُركَوُا ﴾ (١) [الأنعام: ٩٤].

- قولُه: ﴿ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْلَدُونَ ﴾ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ عطْفًا على جملة: ﴿ فَلَرُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾، والرُّؤيةُ بَصَريَّةٌ، والعذابُ عذابُ الآخرة، أيْ: أحْضَرَ لهم آلةَ العذابِ ليَعْلَمُوا أَنَّ شُركاءَهم لا يُغْنُونَ عنهم شيئًا، وعلى هذا تكونُ جُملةُ: ﴿ لَوَ أَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ مُستَأْنَفة ابتِدائيَّة مُستَقِلَّة عن جملة: ﴿ وَرَأَوُا الْعَذَابَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣١٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۰).



ويَحْتَمِلُ أَن تكونَ الواوُ للحالِ، والرُّؤيةُ أيضًا بصَريَّةً، والعذابُ عذابَ الآخرةِ، أَيْ: وقد رأَوُا العذابَ فارْتَبَكوا في الاهْتِداء إلى سبيلِ الخلاص، فقيلَ لهم: ادْعُوا شُركاءَكُم لخلاصِكُم، وتكونَ جملةُ: ﴿ لَوْ أَنَهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ كذلكَ مُسْتَأْنَفةً ابتدائيَّةً.

ويَحْتَمِلُ أَن تكونَ الرُّوْيةُ عِلْميَّةً، وحُذِفَ المفعولُ الثَّاني اختصارًا، والعذابُ عذابَ الآخرة، والمعنى: وعَلِمُوا العذابَ حائِقًا بهم، والواوُ للعطفِ أوِ الحالِ، وجملةُ ﴿ لُوَ أَنَهُمْ كَانُوا يَهْنَدُونَ ﴾ مُستأْنَفَةُ استئنافًا بيانيًّا، كأنَّ سائلًا سألَ: ماذا صَنعُوا حينَ تَحَقَّقُوا أَنَّهِمْ مُعَذَّبُونَ؟ فأُجيبَ: بأنَّهم لو أنَّهم كانُوا يَهْتَدونَ سبيلًا لَسَلَكُوه، ولكنَّهم لا سبيلَ لهم إلى النَّجاةِ. وعلى هذه الوُجوهِ الثلاثةِ تكونُ (لو) حرفَ شرط، وجوابُها مَحذوفًا دَلَّ عليه حَذْفُ مفعولِ ﴿ يَهْنَدُونَ ﴾، أيْ: يَهتَدُونَ خَلاصًا أو سبيلًا، والتَّقديرُ: لَتَخَلَّصُوا منه. وعلى الوُجوهِ الثلاثةِ فَفِعْلُ ﴿ كَانُوا ﴾ مَزيدٌ في الكلامِ لِتَوكيدِ خبرِ (أنَّ)، أيْ: لو أنَّهم يَهْتَدونَ اهتِداءً مُتمكِّنًا مِن نُفوسِهم، وفي ذلك إيماءٌ أنَّهم حينَئذٍ لا قَرارةَ لنُفوسِهم، وصيغةُ المضارعِ في ﴿ يَهْدُونَ ﴾ دالَّةُ على التَّجدُّدِ، فالاهتِداءُ مُنقَطِعٌ عنهُم، وهو كنايةٌ عن عدَم الاهْتِداء مِن أَصْلِه.

ويَحْتَمِلُ أَن تَكُونَ (لو) للتَّمَنِّي المُستَعْمَلِ في التَّحَسُّرِ عليهم، والمرادُ اهْتِداؤُهم في حياتِهمُ الدُّنيا؛ كَيْلا يقَعُوا في هذا العذابِ، وفِعْلُ ﴿ كَانُواْ ﴾ حينَئذِ في مَوقعِه الدَّالِ على الاتِّصافِ بالخبَرِ في الماضي، وصِيغةُ المُضارعِ في ﴿ يَهْنَدُونَ ﴾ الدَّالِ على الاتِّصافِ بالخبَرِ على فواتِه عنهم؛ فإنَّ الهُدَى لاَ يَنْفَعُ صاحبَه إلَّا لقَصْدِ تجدُّدِ الهُدى المُتحَسِّرِ على فواتِه عنهم؛ فإنَّ الهُدَى لاَ يَنْفَعُ صاحبَه إلَّا إذا استَمَرَّ إلى آخِر حياتِه.

ويَحْتَمِلُ أَن يكونَ المرادُ بالعذابِ عذابَ الدُّنيا، والكلامُ على حَذْفِ مُضافٍ تقديرُه: ورَأُوا العذاب، والرُّؤيةُ بصَريَّةُ، أَيْ: وَهُمْ رأوا العذابَ في حياتِهم،

أَيْ: رَأُوْا آثَارَ عَذَابِ الْأُمَمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا الرُّسُلَ، وهذا في مَعنى قولِه تعالى في سورة (إبراهيم): ﴿ وَسَكَنَتُمْ فِي مَسَكِنِ ٱلذِّينَ ظَلَمُوۤا أَنفُسَهُمْ وَبَرَيَّكَ لَكُمُ مَكَ لَكُمُ كَنُنَا بِهِمْ ﴾ [إبراهيم: ٥٤]، وجملةُ ﴿ لَوَ أَنَهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ شَرْطٌ، جَوابُه مَحذوفٌ دَلَّ عليه: ﴿ لَوَ أَنَهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ ، أيْ: بالاتّعاظ وبالاستدلالِ بحُلولِ مَحذوفٌ دَلَّ عليه: ﴿ لَوَ أَنَهُمْ كَانُواْ يَهْنَدُونَ ﴾ ، أيْ: بالاتّعاظ وبالاستدلالِ بحُلولِ العذابِ في الدُّنيا على أَنَّ وَراءَه عذابًا أعْظَمَ منه، لاهْتَدَوْا فأقْلَعوا عنِ الشِّرْكِ، وصدَّقُوا النَّبيَ صلَى اللهُ عليه وسلَّمَ وهذا لأَنَّهُ يُفيدُ مَعنَى زائدًا على ما أفادَتُه جملةُ ﴿ فَلَمُ يَسَتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ .

فهذه عِدَّةُ مَعانٍ يُفيدُها لَفْظُ الآيةِ، وكلُّها مَقْصودةٌ؛ فالآيةُ مِن جَوامعِ الكَلِمِ(''). 7 - قولُه تعالى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَاۤ أَجَبْتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ هو كقولِه: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ هو كقولِه: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزَعُمُونَ ﴾ [القصص: ٦٢]؛ كُرِّر الحديثُ عنه باعتبار تعدُّد ما يَقَعُ فيه؛ لأنَّ مقامَ المَوعِظةِ يَقتَضي الإطْنابَ في تَعْدادِ ما يُستحَقُّ به التَّوبيخُ، وكُرِّرَتْ جملةُ (يَوْمَ يُنَادِيهِمْ)؛ لأنَّ التَّكُرارَ مِن مُقتَضياتِ مَقامِ المَوعِظةِ، وهذا تَوْبيخُ لهُمْ على تَكْذيبِهِم الرُّسُلَ بعدَ انقِضاءِ تَوبيخِهم على الإشْراك باللهِ ('').

- والاستِفهامُ به ﴿ مَاذَآ ﴾ صُوريٌّ، مَقْصودٌ منه إظهارُ بَلْبَلَتِهم (٣).

٧- قولُه تعالى: ﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَبِذِ فَهُمْ لَا يَشَآءَ لُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَعَمِيَتُ عَلَيْمٍ مُ الْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِذِ ﴾ أَصْلُه: (فَعَمُوا عِنِ الأَنْباءِ)، وقد عَكَسَ هنا؛ للمُبالَغةِ، والتَّنبيهِ على أنَّ ما يَحْضُرُ الذِّهْنَ يفيضُ عليه، ويَصِلُ إليه مِنْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٦١، ١٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٦١، ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٦٢).



خارج، فإذا أَخْطَأَه لم يَكُنْ له حيلةٌ إلى اسْتِحضارِه، وتَعْدِيةُ الفِعْلِ بـ (على)؛ لتَضَمُّنه مَعنى الخَفاء والاشْتباه (١١).

- وأتَى بلَفْظِ الماضي ﴿ فَعَمِيتُ ﴾؛ لِتَحقُّقِ وُقوعِه (٢).

٨- قولُه تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَدَلِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ تَخلَّلَ بينَ حالِ المُشركينَ ذِكْرُ حالِ الفريقِ المُقابِلِ -وهو فريقُ المُؤمنينَ - على طريقةِ الاعْتِراضِ؛ لأنَّ الأحوالَ تَزْدادُ تمثَّزًا بذِكْرِ أَضْدادِها، والفاءُ في ﴿ فَأَمَّا ﴾ للتَّفريع على ما أفادَه قولُه: ﴿ فَعَمِيتُ عَلَيْهِمُ ٱلأَنْبَآءُ ﴾ [القصص: ٦٦] مِنْ أنَّهم حَقَّ عليهم العذابُ(٣).

- ولَمَّا كَانَتْ (أَمَّا) تُفيدُ التَّفصيلَ - وهو: التَّفكيكُ والفَصْلُ بيْنَ شَيئينِ أو أشياءَ في حُكم - فهي مُفيدةٌ هنا أنَّ غيرَ المُؤمنينَ خاسِرونَ في الآخرة، وذلكَ ما وَقَعَ الإيماءُ إليه بقولِه: ﴿ فَهُمْ لَا يَشَاءَ لُونَ ﴾ [القصص: ٦٦]؛ فإنه يَكتَفي بتَفْصيل أحدِ الشَّيئين عن ذِكْر مُقابلِه (٤).

- قولُه: ﴿ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَلِ صَدِلِحًا ﴾ التَّوبةُ هنا: الإقْلاعُ عن الشِّركِ، والنَّدَمُ على تقَلُّدِه، وعَطْفُ الإيمانِ عليها؛ لأنَّ المَقصودَ حُصولُ إقْلاعٍ عن عقائدِ الشِّرْكِ، وإحْلالِ عَقائدِ الإسلامِ مَحلَّها؛ ولذلكَ عَطَفَ عليه: ﴿ وَعَلِ صَدِلَعًا ﴾؛ لأنَّ بعضَ أهْل الشِّرْكِ كانوا شاعِرينَ بفسادِ دينِهِم (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





- قولُه: ﴿ فَعَسَىٰ آَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ (عَسَى) للتَّحقيقِ على عادةِ الكرامِ، أو للتَّرجِّي مِنْ قِبَلِ التَّائبِ، بمعنى: فلْيَتَوَقَّعِ الإِفْلاحَ؛ فهي تَرَجِّ لتَمْثيلِ حالِهم بحالِ مَنْ يُرجى منه الفَلاحُ (١).

- وقولُه: ﴿ أَن يَكُوكَ مِنَ ٱلْمُفْلِحِينَ ﴾ أشَدُّ في إثباتِ الفَلاحِ مِن: (أَنْ يُفْلِحَ)؛ لأَنَّه يُفيدُ أَنَّهم مِن جُملةِ المفلحينَ وزُمْرَتِهم (٢).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۷)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٤).





#### الآيات (۷۰-۱۸)

﴿ وَرَبُّكَ يَغَلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَ الَّهِ مَا كَانَ هَمُ ٱلْخِيرَةَ شَبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ فَا يُعَلِنُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ وَهُو ٱللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُو لَا الْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةً وَلَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْخِيرَةُ ﴾: أي: الاختيارُ، وأصلُ (خير): العَطفُ والميلُ (١٠).

﴿ تُكِنُّ ﴾: أي: تُخفي، وتَستُر، وأصلُ (كنن): يدُلُّ على سَتر وصَونِ (٢).

### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ الله تعالى أنَّ مَرَدَّ الأمور جميعها إليه، وأنَّه هو صاحبُ الخَلقِ والأمرِ، فيقولُ: وربُّك -يا مُحمَّدُ- يخلُقُ ما يشاءُ خَلْقَه، ويختارُ ما يَشاءُ مِن الأمورِ والأشياء، ما كان للنَّاسِ أن يَختاروا على اللهِ أن يفعَلَ ما يَشاؤونَ، بل اللهُ وَحْدَه والأشياء، ما كان للنَّاسِ أن يَختاروا على اللهِ أن يفعَلَ ما يَشاؤونَ، بل اللهُ وَحْدَه يَختارُ ما يشاءُ، تَنزَّهَ اللهُ وتقدَّس عَمَّا يُشرِكون، وربُّك -يا مُحمَّدُ- يَعلَمُ ما تُخفي صدورُ عبادِه وما يُظهِرونَه مِن الأقوالِ والأفعالِ، وهو اللهُ لا مَعبودَ بحقِّ إلاَّ هو، هو وحْدَه المُستَحِقُّ للحَمدِ في الدُّنيا والآخِرة، وله وحْدَه الحُكمُ في الدُّنيا والآخِرة، وله وحْدَه الحُكمُ في الدُّنيا والآخِرة، وإليه وحْدَه الحُكمُ في الدُّنيا والآخِرة، وإليه وحْدَه المُحمَّدُ في الدُّنيا والآخِرة، وإليه وحْدَه المُحمَّد في الدُّنيا والآخِرة، وإليه وحْدَه المُحمَّد في الدُّنيا والآخِرة، وإليه وحْدَه المُحمَّد في الدُّنيا والآخِرة، وإليه وحْدَه أَرَدُّون بعد مَوتكم فيُحاسِبُكم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۱٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٢٣٢)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٤٣٨)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/١٢٣)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٢٦)، ((اتذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٣٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٢).





### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْنَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةَ أَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللَّهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

هذا متَّصِلٌ بذِكرِ الشُّركاءِ الَّذين عبَدوهم واختاروهم للشَّفاعةِ، أي: الاختيارُ إلى اللهِ تعالى في الشُّفعاءِ لا إلى المشركينَ (١٠).

وأيضًا بعدَ أن وبَّخهم فيما سلَف على اتِّخاذِهم الشُّركاءَ، وذكر أنَّه يَسألُهم عنهم يومَ القيامةِ تهكُّمًا بهم وتقريعًا لهم - أردَفَ ذلك بتجهيلِهم على اختيارِ ما أشركوه، واصطفائِهم إيَّاه للعبادة، وأبانَ لهم أنَّ تمييزَ بعضِ المخلوقاتِ عن بعض، واصطفاءَه على غيرِه مِن حقِّ الله لا مِن حقِّكم أنتم (٢).

﴿ وَرَبُّكَ يَغْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ ﴾.

أي: وربُّك -يا مُحمَّدُ- يخلُقُ ما يَشاءُ خَلْقَه، ويختارُ ما يَشاءُ مِن الأمورِ والأشياءِ، فيَصطفي مَن يشاءُ للرِّسالةِ والهِدايةِ، ويُفضِّلُ مَن يشاءُ مِنَ الملائكةِ والنَّاس، والأمكِنةِ والأزمِنةِ، وغَير ذلك (٣).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ ٱصْطَفَى ءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَنَ عَلَى ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [آل عمران: ٣٣].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٠/ ٨٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۹۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۰۰، ۳۰۰)، ((تفسير ابن جري)) (۱/ ۲۰۱)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (۱/ ٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (ص: ۲۲۲). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۲).



وقال سُبحانَه: ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ ﴾ [الأنعام: ١٢٤]. وقال جلَّ جلالُه: ﴿ اللَّهُ يَصَّطَفِي مِنَ الْمَلَيْكِ عَدْرُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ﴾ [الحج: ٥٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَغُلُقُ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ \* لَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطٍ مُّسَتَقِيمٍ ﴾ [النور: ٤٦،٤٥].

وعن واثِلةً بنِ الأَسْقَعِ رضيَ اللهُ عنه، قال: سَمِعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يقولُ: ((إنَّ اللهَ اصطفَى كِنانةَ مِن ولَدِ إسماعيلَ، واصطفَى قُرَيشًا مِن كِنانةَ، واصطفَى مِن قُرَيشٍ بني هاشِمٍ، واصطفاني مِن بني هاشِمٍ))(١).

﴿ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾.

أي: ما كان للنَّاسِ أن يَختاروا على اللهِ أن يَفعَلَ ما يَشاؤونَ، بل اللهُ يختارُ وَحْدَه ما يَشاؤُ (٢).

﴿ شُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾.

أي: تَنزَّهَ اللهُ وتقدَّسَ وارتفَعَ عن شِركِ المُشرِكينَ وكَذِبِهِم عليه؛ فهو وَحْدَه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم (٢٧٧٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (۱۰۱، ۱۰۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۸/ ٤٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (۲۳/ ۳۰، ۳۰، ۳۰، ۳۰۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ ۳۰، ۳۰۱)، ((تفسير النرمخشري)) (۲/ ۱۱۸)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (۱/ ۱۱)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۳۱، ۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۳۰۲).

قال ابن عطية: (ويحتَمِلُ أن يريدَ: ويختارُ اللهُ تعالى الأديانَ والشَّرائعَ، وليس لهم الخِيرةُ في أن يَميلوا إلى الأصنام ونَحوها في العبادة، ويؤيِّدُ هذا التأويلَ قَولُه تعالى: ﴿ سُبُحَنَ اللهِ وَنَعَكَ لَي عَمَّا لَيُمُرِكُونَ ﴾. ((تفسير ابن عطية)) (٢٩٦/٤).





المتفَرِّدُ بالخَلقِ والاختيارِ دونَ آلهتِهم الَّتي لا تَخلُقُ ولا تَختارُ شَيئًا(١).

﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ ﴾.

أي: وربُّك -يا مُحمَّدُ- يَعلَمُ ما تُخفي وتُضمِرُ نفوسُ عبادِه، وما يُظهِرونَه مِن الأقوال والأفعال (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَعْلَمُ سِرِّكُمْ وَجَهْرَكُمْ ﴾ [الأنعام: ٣].

﴿ وَهُو اللَّهُ لَا إِلَكَ إِلَا هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ ﴾. مُناسَبةُ الآية لِمَا قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ سُبحانَه فَسادَ طريقِ المُشرِكينَ مِن قَولِه: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ اللَّهُ اللَّوَحيدِ، وبيانِ أَنَّ شُرَكَآءِ يَ القصص: ٦٢] خَتَم الكلامَ في ذلك بإظهارِ هذا التَّوحيدِ، وبيانِ أَنَّ الحَمدَ والثَّناءَ لا يَليقُ إلَّا به (٣).

﴿ وَهُوَ ٱللَّهُ لَآ إِلَنَّهَ إِلَّا هُوَ ﴾.

أي: وهو اللهُ المُستَحِقُ للعبادةِ وَحْدَه، لا مَعبودَ بحقً إلَّا هو دونَ ما سِواه (٤٠). ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۲۰٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۸ / ۳۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲۰ / ۳۰۳)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۳۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٠٠٠ / ١٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۲۰۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (١١/٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٢).



أي: هو وَحْدَه المُستَحِقُّ للحَمدِ في الدُّنيا والآخِرةِ على أفعالِه وإحسانِه، وأسمائه وصفاته(١).

﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾.

أي: وللهِ وَحْدَه الحُكمُ في الدُّنيا والآخِرة؛ ففي الدُّنيا يَحكُمُ بينَ عِبادِه بِشَرْعِه وَقَدَرِه، وفي الآخرة يَقضي بيْنَهم بعَدْلِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقِّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَرْصِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧]. ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

أي: وإلى اللهِ وَحْدَه تُرَدُّونَ بعدَ مَوتِكم، فيُحاسِبُكم في الآخرةِ، ويُجازي كُلَّا منكم بعمَلِه مِن خير أو شَرِّ<sup>(٣)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَآ إِيَابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُم ﴾ [الغاشية: ٢٦،٢٥]. الفَوائدُ التَّربَويَّةُ:

في قَولِه تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴾ التَّحذيرُ والتَّرغيبُ ؛ تحذيرُ الإنسانِ أَنْ يُضمِرَ أَو يُعلِنَ سوءًا؛ لأَنَّ اللهَ يَعلَمُ به، وتَرغيبُه في أَن يُضمِرَ أَو يُعلِنَ خيرًا؛ لأَنَّ اللهَ يَعلَمُه، واللهُ أعلمُ بما أضمَرَ مِن خيرٍ أَو شَرِّ، في أَن يُضمِرَ أَو يُعلِنَ خيرًا؛ لأَنَّ اللهَ يَعلَمُه، واللهُ أعلمُ بما أضمَرَ مِن خيرٍ أَو شَرِّ، ومعناه أَنَّه لن يَضيعَ؛ فهو مَعلومٌ، كما قال اللهُ تبارك وتعالى في آياتٍ كثيرةٍ إنَّه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٤)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٦/ ٨٤)، ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٣/ ١٧٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٠٤/١٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٦١٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦ ٢٥١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣).





يَعلَمُ، ويُخبرُ يومَ القيامةِ عمَّا عَمِلَ هؤلاء(١).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

1 - قال تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلُقُ مَا يَشَكَآءُ وَيَعْتَكَارُ ﴾ الآيةُ تعليلٌ لبُطلانِ آلهةِ المُشرِكينَ، وإثباتُ للألوهيَّة للهِ، وذلك عن طريقِ إثباتِ الخلقِ؛ فإنَّ الخالِق هو اللَّذي يجبُ أَنْ يُعبَدَ؛ لقوله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا النّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ النّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ﴾ [البقرة: ٢١]، فإنَّ هذا الوصفَ تعليلٌ للأمرِ؛ فإنَّ الخالق يجبُ أن يكونَ هو الإلهَ المعبود، كما قال الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [النحل: ﴿ وَالَّذِينَ لَيْعَبُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴾ [النحل: ﴿ وَاللّهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْ يَعْبُونَ أَنْ يُعْبُونَ إِللّهِ لا يَخْلُقُونَ فَكِيفَ يَستحِقُّونَ أَن يُعبَدوا؟ قال إبراهيمُ لأبيه: ﴿ وَالنّهِ لَا يَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْئًا ﴾ [مريم: ٢٤]. فهنا قال: ﴿ وَرَبُكَ يَغْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ إلإلزام هؤلاءِ المشركينَ بعبادتِه سُبحانَه وَحْدَه (٢).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ يَعْلَقُ مَا يَشَكَآءُ ﴾ لمْ يَقُلْ: «مَن يشاءٌ» لِيَشملَ الأعيانَ والأوصاف، فاللهُ تعالى خالِقُ كلِّ شيء: الأعيانِ والأوصاف؛ ولهذا فإنَّ مِن مَذهَبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعةِ أنَّ اللهَ تعالى خالقٌ للعبدِ، ولأفعالِ العبدِ -الَّتي هي أوصافُه-، فاللهُ تعالى: ﴿ يَعْلُقُ مَا يَشَكَآءُ ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٠٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٠٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۲۰۱)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الشورى)) (ص: ۳۳۹).

وقال ابنُ القيمِ: («ما» اسمٌ مبهَمٌ في غايةِ الإبهامِ، حتَّى إنَّها تقعُ على كلِّ شَيءٍ، وتقعُ على ما ليس بشَيءٍ، أَلَا تراكَ تقولُ: إنَّ اللهَ يعلمُ ما كان وما لم يكُنْ). ((بدائع الفوائد)) (١/ ١٣١). ويُنظر: ((نتائج الفكر)) للسهيلي (ص: ١٣٩).



٣- إثباتُ الإرادة بله سُبحانه وتعالى؛ لِقَولِه: ﴿ وَيَغْتَارُ ﴾ والإرادةُ هنا إنْ نظَرْنا إلى لفْظِها -بقَطعِ النَّظرِ عن نظَرْنا إلى قرْنِها بالخُلْقِ قُلْنا: هي الكونيَّةُ ، وإنْ نظرْنا إلى لفْظِها -بقَطعِ النَّظرِ عن اقترانِها بالخُلْقِ - قُلْنا: إنَّها شامِلةٌ لِلْكُونيَّةِ وللشَّرعيَّةِ؛ لأنَّه سُبحانه وتعالى يَختارُ كُونًا وشَرْعًا ما يَشاءُ ، وهذا العُمومُ أُولى (١).

٤- احتج الجَبريَّةُ بقولِه تعالى: ﴿ مَا كَانَ لَمْ مُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ على مذهبهم، فقالوا: هذه الآيةُ تذُلُّ على أنَّ الإنسانَ لا اختيارَ له، وأنَّه مُجبَرُ على فِعْله!

والجوابُ عن ذلك: أنَّ معنَى الآيةِ: ما كان للنَّاسِ أن يَختاروا على اللهِ أن يَفعَلَ ما يَشاؤونَ، بل اللهُ يختارُ وَحْدَه ما يَشاءُ (٢)، فليس في الآيةِ نفْيٌ لأصلِ صِفةِ الاختيار عن الإنسانِ.

ويُجابُ أيضًا بأنَّ المرادَ: ما كان لهم الخِيَرةُ المُطْلَقةُ، أي: الَّتِي تكونُ بدُونِ اللهِ، فالنَّفيُ مُسَلَّطٌ هنا على الخِيَرةِ المُطلَقة؛ لأنَّ الآياتِ تَشهدُ بأنَّ الإنسانَ يختارُ، وله إرادةٌ ومشيئةٌ، ومنها قولُه تعالى: ﴿مِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنيَ اللهُ نَيَ وَمِنصُم مَّن يُرِيدُ ٱلأَنْ مَن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [آل عمران: ١٥٢]، وقولُه: ﴿لِمَن شَآءَ مِنكُمْ أَن يَسْتَقِيمَ ﴾ [التكوير: ٢٨]، فهو سُبحانَه وتعالى أثبَتَ للإنسانِ مَشيئةً.

والواقعُ أيضًا يَشهَدُ بأنَّ للإنسانِ خِيَرةً، فالإنسانُ يُفَرِّقُ بيْنَ الفِعلِ الاختياريِّ، والفِعلِ غيرِ الاختياريِّ، فالإنسانُ إذا نَزَل مِنَ السَّطح بالدَّرَجِ فنُزولُه اختياريُّ، والعُلماءُ ولكنْ إذا دَفَعَه أَحَدُّ مِن أعلى الدَّرَجِ فتدحرَجَ، فنُزولُه غيرُ اختياريٍّ، والعُلماءُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٠٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۱۸)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۳۱، ۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۱۱).



يقولون في كثيرٍ مِن الكَفَّاراتِ: يُخَيَّرُ بِينَ كذا وكذا(١)، لكنَّ مشيئةَ الإنسانِ تابعةٌ لمشيئةِ الله عزَّ وجلَّ؛ قال الله تعالى: ﴿ لِمَن شَآءَ مِنكُمُ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشْتَقِيمَ أَن يَسْتَقِيمَ \* وَمَا تَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشْتَقِيمَ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَاللَّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَالِهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَ

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ مَا كَانَ هُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ انفِرادُ اللهِ عزَّ وجلَّ بالإرادةِ اللهِ عَزَّ وجلَّ بالإرادةِ المُطْلَقة؛ فلا مُعَقِّبَ لَحُكْمِه، ولا رادَّ لِقَضائِه (٣).

٦- في قَولِه تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ سؤالٌ: هَلَّ اكتفى بقَولِه تعالى: ﴿ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ ﴾ عن قَولِه: ﴿ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴾ ؟

الجوابُ: أَنَّ عِلْمَ الخَفيِّ لا يَستلزِمُ عِلْمَ الجَليِّ؛ إِمَّا لَبُعْدٍ، أَو لَغَطٍ، أَو اختِلاطِ الجوابُ: أَنَّ عِلْمَ الخَفيِّ لا يَستلزِمُ عِلْمَ الجَليِّ؛ إِمَّا لَبُعْدٍ، أَو اختِلاطِ أَصواتٍ يَمنعُ تمييزَ بعضِه عن بعضٍ، أو غيرِ ذلك؛ لهذا قال: ﴿ وَمَا يُعُلِنُونَ ﴾ (١٠).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ﴾ سؤالٌ: أنَّ الحمدَ في الدُّنيا ظاهرٌ؛ فما الحمدُ في الآخرةِ؟

الجوابُ: أنَّهم يَحمَدونَه بقَولِهم: ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي آذَهَبَ عَنَّا ٱلْحَرَٰنَ ﴾ [فاطر: ٣٤]، ﴿ ٱلْحَمْدُ بِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَهُ ﴾ [الزمر: ٧٤]، ﴿ وَءَاخِرُ دَعُونِهُمْ أَنِ الْحَمْدُ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠]، والتَّوحيدُ هناك على وَجهِ اللَّذَةِ لا الْحُمْدُ بِلَهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [يونس: ١٠]، والتَّوحيدُ هناك على وَجهِ اللَّذَةِ لا الكُلْفةِ، وفي الحَديثِ (ريُلهَمونَ التَّسبيحَ والتَّحميدَ)) (٥). وفي حديثِ الشَّفاعةِ قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((ويُلهمُني مَحامِدَ أَحْمَدُه بها لا تَحْضُرُني الآنَ، قال صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((ويُلهمُني مَحامِدَ أَحْمَدُه بها لا تَحْضُرُني الآنَ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٥/ ٢١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٨)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١١٤). والحديث أخرجه مسلم (٢٨٣٥) مطولًا من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما.



فأحْمَدُه بتلك المحامد))(١).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ﴾ ظهورٌ كمالِ صفاتِ اللهِ سُبحانَه وتعالى في الدُّنيا والآخرة، لأنَّ الحمدَ وصفُ المحمودِ بالكمال(٢).

٩- اختِصاصُ اللهِ تعالى بالحُكمِ؛ وأنه وحْدَه هو الحاكم؛ لقوله: ﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾،
 وما ذُكِرَ مِن إثباتِ الحُكم لغيره فهو أمرٌ مُقَيَّدٌ (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَغْتَارُ مَا كَانَ هَٰمُ ٱلْخِيرَةُ سُبْحَنَ اللهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشُرِكُونَ ﴾ كالتَّذييل، وبيانِ أنَّه هو الَّذي يَخْلُقُ ما يَشاءُ؛ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ، ويَهدِي مَنْ يَشاءُ، ليس لأحد أَنْ يَتَصَرَّفَ في مُلكِه ويُشارِكَه في خَلْقِه؛ ولهذا خَتَمَه بقولِه: ﴿ شُبْحَنَ ٱللهِ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُثُمِّرِكُونَ ﴾ (١٤).

- قولُه: ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ الابْتِداءُ بقولِه: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ﴾ يَشَاءُ ﴾ تَمهيدٌ للمَقصودِ، وهو قولُه: ﴿ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ ، أيْ: كمَا أنَّ الخَلْقَ مِنْ خَصائصه، فكذلكَ الاخْتِيارُ (٥).

- وقولُه: ﴿ مَا كَانَ لَمُمُ ٱلْخِيرَةُ ﴾ بيانٌ لقولِه: ﴿ وَيَغْتَ ارُ ﴾؛ لأنَّ مَعناهُ: ويَخْتَ ارُ ﴾؛ لأنَّ مَعناهُ: ويَخْتَارُ ما يَشاءُ؛ ولهذا لم يَدْخُل العاطِفُ (٢)، وهو استِئْنافٌ مُؤكِّدٌ لمعنَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٧٥١٠) واللَّفظُ له، ومسلم (١٩٣) من حديث أنس رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣١٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ١٠٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٢٧)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٢).



القَصْرِ؛ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ أَنَّ الجُملةَ قَبْلَه مُفيدةٌ مُجرَّدَ التَّقَوِّي. وصِيغةُ (ما كانَ) تَدُلُّ على نَفْي للكونِ يُفيدُ أَشَدَّ ممَّا يُفيدُ لو قِيلَ: ما لهمُ الخِيرَةُ(١).

- واللَّامُ في ﴿ لَمُمُ ﴾ للمِلْكِ، أيْ: ما كانوا يَمْلِكونَ اختيارًا في المَخلوقاتِ حتَّى يقولوا: ﴿ لَوَلَا نُزِلَ هَذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴾ [الزخرف: ٣٦]، ونَفْيُ المِلْكِ عنهم مُقابِلٌ لقوله: ﴿ مَا يَشَاءُ ﴾؛ لأنَّ ﴿ مَا يَشَاءُ ﴾ يُفيدُ مَعنى مِلْكِ الاختيارِ. وفي ذِكْرِ اللهِ تعالى بعنوانِ كَوْنِه ربًّا للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إشارةٌ إلى أنَّه اختارَه لأنَّه ربُّه وخالِقُه، فهو قد عَلِمَ اسْتِعْدادَه لقَبول رسالَتِه (٢٠).

- قولُه: ﴿ سُبَحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَكَلَى عَمَّا يُشَرِكُونَ ﴾ استئنافٌ ابتدائيٌّ؛ لإنْشاء تَنزيهِ اللهِ وعُلُوه على طريقة الثَّناءِ عليه بتَنَوُّهِه عن كلِّ نَقْصٍ، وهي مُعترضةٌ بينَ المُتعاطفَيْن (٣).

- وأُضِيفَ ﴿ سُبَحَنَ ﴾ إلى اسمِه العَلَمِ دُونَ أَنْ يُقالَ: (وسُبحانَه)، بَعْدَ أَنْ قَالَ: (وسُبحانَه)، بَعْدَ أَنْ قَال: ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَقُ ﴾ [القصص: ٦٩]؛ لأنَّ اسمَ الجلالةِ مُحْتَصُّ به تعالى، وهو مُستَحِقٌ للتَّنْزيهِ بذاتِه؛ لأنَّ استِحْقاقَ جَميعِ المَحامِدِ ممَّا تَضمَّنه اسمُ الجلالةِ في أَصْل معناهُ قَبْلَ نَقْلِه إلى العَلَمِيَّةِ (١٤).

- ووَجْهُ تَقْييدِ التَّنزيهِ والتَّرفيعِ بـ (مَا يُشْرِكُونَ): أَنَّه لَم يَجتَرِئُ أَحَدُّ أَنْ يَصِفَ اللهَ تعالى بما لا يَليقُ به ويَسْتحيلُ عليه إلَّا أَهْلُ الشِّرْكِ بزَعْمِهم أَنَّ ما نسَبُوه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ١٦٥،١٦٥).



إلى الله إنَّما هو كَمالٌ، مِثْلُ اتِّخاذِ الوَلَدِ، أو هو ممَّا أَنبَأَهُم اللهُ به، وزَعَموا أَنَّ الآلهة شُفَعاؤُهمْ عندَ اللهِ، وقالوا في التَّلْبِيَةِ: لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لكَ، إلَّا شَرِيكًا هو لكَ، تَمْلكُه وما مَلكَ(')! وأمَّا ما عَدَا ذلك فهُم مُعترفُون بالكَمال للهِ(').

٢- قولُه تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَلَمُ مَا تُكِنَّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعَلِنُونَ ﴾ عَطْفٌ على ﴿ وَرَبُّكَ يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَغْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨]، أيْ: هو خالِقُهُم ومُرَكِّبُهُم على النَّظامِ الَّذي تَصْدُرُ عنه الأفعالُ والاعتقاداتُ؛ فَضميرُ ﴿ صُدُورُهُمْ ﴾ عائدٌ إلى (ما) مِنْ قولِه: ﴿ يَغُلُقُ مَا يَشَآءُ ﴾ [القصص: ٦٨] باعتبار معناها، أيْ: ما تُكِنُّ صُدورُ المَخْلوقاتِ وما يُعلِنونَ. وحيثُ أُجرِيَتْ عليهِمْ ضَمائرُ العُقلاء، فَقَدْ تَعيَّنَ صُدورُ المَخْلوقاتِ وما يُعلِنونَ. وحيثُ أُجرِيَتْ عليهِمْ ضَمائرُ العُقلاء، فَقَدْ تَعيَّنَ النَّ المَقصودَ البَشَرُ مِنَ المَخْلوقاتِ، وهمُ المَقصودُ مِنَ العُمومِ في ﴿ مَا يَكُلُهُ مَنهُم يَختارُهم ويُجازِيهم؛ فَحَصَل بهذا إيماءٌ إلى عِلَّةِ الاُخْتِيار، وإلى الوَعْدِ والوَعيدِ، وهذا مُنتَهَى الإيجازِ (٣).

- وفي إحْضار الجلالة بعُنوانِ ﴿ وَرَبُّكَ ﴾: إيماءٌ إلى أنَّ ممَّا تُكِنَّهُ صُدورُهُمْ: بُغْضَ محمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (٤).

٣- قولُه تعالى: ﴿ وَهُو اللّهُ لاَ إِلَكَهُ إِلاّ هُو لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولِى وَالْأَخِرَةِ وَلَهُ الْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ عَطْفٌ على جُملة: ﴿ وَرَبُّكَ يَعَٰلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: ٦٨] الآية، والمقصودُ هو قولُه: ﴿ وَلَهُ النَّحُكُمُ ﴾، وإنّما قَدَّمَ عليه ما هو دَليلٌ على أنّه المُنفَرِدُ بالحُكْمِ مع إدْماجِ صِفاتِ عَظَمَتِهِ الذَّاتيَّةِ المُقتَضِيةِ افْتِقارَ الكُلِّ على أَنّه المُنفَرِدُ بالحُكْمِ مع إدْماجِ صِفاتِ عَظَمَتِهِ الذَّاتيَّةِ المُقتَضِيةِ افْتِقارَ الكُلِّ إليه؛ ولذلكَ ابتُدِئَتِ الجَملةُ بضَميرِ الغائِبِ؛ ليَعودَ إلى المُتحدَّثِ عنه بجَميعِ إليه؛ ولذلكَ ابتُدِئَتِ الجَملةُ بضَميرِ الغائِبِ؛ ليَعودَ إلى المُتحدَّثِ عنه بجَميع

<sup>(</sup>١) يُنظر ما رواه مسلم (١١٨٥) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/١٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





ما تَقَدَّمَ مِنْ قولِه: ﴿ وَكُمْ أَهُلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا ﴾ [القصص: ٥٨] إلى هُنا، أي: الموصوفُ بتِلْكَ الصِّفاتِ العظيمةِ، والفاعلُ لتلكَ الأفعالِ الجَليلةِ، والمَذكورُ بعُنوانِ ﴿ وَرَبُّكَ ﴾ هو المُسمَّى الله اسمًا جامِعًا لجَميعِ معاني الكَمال (١).

- وأفادَ جَعْلُ اسمِ ﴿ اَللَّهِ ﴾ خبرًا لـ ﴿ وَهُوَ ﴾ أَنَّهُ المُستأثِرُ بالإلهيَّةِ المُختَصُّ بها؛ ولهذا كان ﴿ لَا إِلَنَهُ إِلَّا هُوَ ﴾ تَقْريرًا له(٢).

- وقولُه: ﴿ لَاۤ إِلَكَهُ إِلَّا هُو ﴾ خبرٌ ثانٍ عن ضَميرِ الجلالة، وفي هذا الخبرِ الثَّاني زيادة تقريرِ لمَدلولِ الخبرِ الأوَّل؛ فإنَّ اسمَ الجلالةِ اختُصَّ بالدَّلالةِ على الإله الحقِّ، إلَّا أنَّ المُشركينَ حرَّفوا أو أثبتوا الإلهيَّة للأصنام، مع اعترافِهم بأنَّها إلهيَّة دونَ إلهيَّة الله تعالى؛ فكان مِن حقِّ النَّظرِ أن يُعْلَمَ أَنْ لَا إلهَ إلَّا هو؛ فكان هذا إبْطالًا للشَّرْكِ بعدَ إبْطالِه بحكاية تَلاشِيه عن أهلِ مِلَتِه يومَ القيامة بقولِه: ﴿ وَقِيلَ المُعُوا شُرَكَا عَدُوهُمْ فَلَرُ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ ﴾ [القصص: ٦٤].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٢٨)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٠١/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



- وفي قوله: ﴿ لَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلْأُولَى وَٱلْآخِرَةِ ﴾ إذماجُ (١)؛ فإنَّ هذه الآية أُدْمِجَتْ فيها المُبالَغةُ في المُطابَقة؛ لأنَّ انْفرادَه سُبحانَه بالحَمدِ في الآخِرة -وهي الوقتُ الَّذي لا يُحْمَدُ فيه سِواهُ - مُبالَغةٌ في وَصْفِ ذاته بالانْفرادِ والحمدِ، وهذِه -وإنْ خَرَجَ الكلامُ فيهما مَحْرَجَ المُبالَغةِ في الظَّاهرِ - فالأمرُ فيها حَقيقةٌ في النَّاهرِ - فالأمرُ فيها حَقيقةٌ في الباطنِ؛ لأنَّهُ أَوْلَى بالحمدِ في الدَّارَيْنِ (١).

- وقولُه: ﴿ وَلَهُ ٱلْحُكُمُ ﴾ اللَّامُ فيه أيضًا للمِلْكِ، والتَّقديمُ للاخْتِصاصِ أيضًا، وحَذْفُ المُتعلَّقِ بالحُكمِ؛ لدَلالةِ قولِه: ﴿ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْأَخِرَةِ ﴾ عليه، أيْ: له الحُكْمُ في الدَّارَين (٣).

- وأمَّا جملةُ: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فمسُوقةٌ مَساقَ التَّخصيصِ بَعْدَ التَّعميم؛ بَعْدَ أَنْ أُثبِتَ للهِ كُلُّ حَمدٍ وكُلُّ حُكم، أيْ: إنَّكم تَرْجِعونَ إليه في الآخِرة فتُمَجِّدُونَه، ويُجري عليكم حُكْمَه، والمَّقصودُ بهذا إلْزامُهم بإثباتِ البَعْثِ (٤٠).

- وتَقديمُ المجرورِ في ﴿ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾؛ للرِّعايةِ على الفاصِلةِ، وللاهتِمامِ بالانتهاءِ إليه، أي: إلى حُكْمِه (٥).



<sup>(</sup>۱) تقدم تعریفه (ص: ۱۷۹).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٠/ ٢٨٨)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).





#### الآيات (۷۱-۷۰)

﴿ قُلُ أَرَءَ يَتُمُ إِن جَعَلَ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلْيَّلُ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَّا اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَار سَنْمَعُون ﴿ اللّهُ عَلَيْكُمُ ٱللّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَار سَنْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُون فِيةٍ أَفَلا تُبْصِرُون ﴿ اللهِ وَمِن تَحْمَتِهِ عَلَيْكُمُ النَّهُ عَلَيْكُمُ وَسَنَّ وَمِن تَحْمَتِهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ وَسَنَّ عَيْرُ اللهِ يَأْتِيكُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَلِيَبَنِّ عُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ اللهِ وَيَعْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَعْلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَمَلُ عَنْهُم مَّا كُونُ عَنَا مِن كُلِّ أُمِّيَةٍ شَهِيدًا فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءً عَى ٱلذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُون ﴿ اللّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفَتَرُون ﴿ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُون ﴿ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُون ﴿ اللهِ اللّهِ عَلَيْمُ اللّهُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُون اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُون اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ سَرِّمَدًا ﴾: أي: دائِمًا، وأصلُه مِن (سرد): إذا وَصَلَ -والميمُ فيه زائدةٌ -، فكأنَّه زمانٌ متَّصِلٌ بَعضُه ببَعض (١).

## المعنى الإجماليُّ:

يأمُّرُ الله تعالى نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يُذكِّرَ النَّاسَ بمظاهرِ قدرتِه، وعظيمِ نعمتِه، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- لِمُشركي قَومِك: أخبروني إِنْ جعَلَ اللهُ عليكم اللَّيلَ دائمًا مُستمِرًّا بلا نهار، مَنْ إِلهٌ غيرُ اللهِ يأتيكم بنهار تُبصِرونَ فيه؟ عليكم اللَّيلَ دائمًا مُستمِرًّا بلا نهار، مَنْ إِلهٌ غيرُ اللهِ يأتيكم بنهار تُبصِرونَ فيه؟ أفلا تَسمَعونَ سَماعَ فَهم وقبول؟! وقُلْ لهم: أخبروني إِنْ جعَلَ اللهُ عليكم النَّهارَ دائمًا مستَمرًّا بلا ليل، مَن إِلهٌ غيرُ اللهِ يأتيكم بليلٍ تستَقرُّونَ فيه وتستريحونَ؟ أفلا تَرُوْنَ ذلك بأبصاركم فتُوحِدونَ الله؟!

ومِن رحمةِ اللهِ بكم -أيُّها النَّاسُ - أنْ خلَقَ لكم اللَّيلَ والنَّهارَ يَتعاقَبانِ على الدَّوام؛ لمصالِحِكم، فجعَل اللهُ اللَّيلَ مُظلِمًا؛ لِتَسكنوا فيه وتَستريحوا، وجعَل

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ١٦٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٠٨).



النَّهارَ مُضيئًا؛ لطلَّب معايشِكم وأرزاقِكم، ولِتَشكروه على إنعامِه عليكم بهما.

ثمَّ يَذَكُرُ الله تعالى بعضَ مَشاهِدِ القيامةِ، فيقولُ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- يومَ يُنادي اللهُ المُشرِكينَ يومَ القيامةِ فيقولُ لهم: أين الَّذين كنتُم في الدُّنيا تَزعُمونَهم شُركائي في العبادةِ؟

وأحضَرْنا مِن كلِّ قوم نبيَّهم؛ لِيَشهَدَ عليهم بالتَّبليغ، فقُلْنا لكلِّ أُمَّةٍ كذَّبت نبيَّها: هاتوا حُجَّتكم على صِحَّة إشراكِكم بالله، فعَلِموا حينَئذ أنَّ الله هو المستحِقُّ وحْدَه للعبادة، وأنَّ ما جاءت به رُسُلُه صِدْقٌ وحَقُّ، وغاب عنهم ما كانوا يَفتَرونَه على اللهِ في الدُّنيا مِن أنَّ معه شُركاء، فلَمْ يَنفعوهم في الآخرة بشَيء!

#### تَّغسيرُ الآيات:

﴿ قُلُ أَرَهَ يَٰتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِينَمَةِ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيّاً ۚ ۚ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ۚ ﴿ ﴾.

﴿ قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْلُ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيلَمَةِ ﴿.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: أُخْبِروني إِنْ جَعَلَ اللهُ عليكم اللَّيلَ دائِمًا مُستَمِرًّا بلا نهارِ يأتي بعْدَه إلى يوم القيامة (١٠).

﴿ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيٓ ا ۗ ﴾.

أي: مَن مَعبودٌ غيرُ اللهِ يَقدِرُ على أن يأتيكم بنَهارٍ مُنيرٍ تُبصِرونَ فيه (٢٠؟ ﴿ أَفَكَ تَسْمَعُونَ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰۸ / ۳۰۸)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۳۷۰).





أي: أفلا تَسْمَعُونَ ذلك سَماعَ فَهُم وقَبُولِ وانقيادٍ، وتتفَكَّرُونَ فيه فَتَتَّعِظُونَ، وتَسَكِدُّلُونَ بذلك على توحيد اللهِ واستَحقاقه للعبادةِ وَحْدَهُ(١)؟!

﴿ قُلْ أَرَ ءَ يُتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ .

﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُّمِّ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهُ النَّهَارَ سَرِّمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَمَةِ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: أخبِروني إنْ جعَلَ اللهُ عليكم النَّهارَ دائِمًا مُستَمِرًّا بلا لَيل يأتي بعْدَه إلى يوم القيامةِ (٢).

﴿ مَنْ إِلَكُ عَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسَكُنُونَ فِيهِ ﴾.

أي: مَن مَعبودٌ غيرُ اللهِ يَقدِرُ على أَنْ يأتيكم بلَيلٍ تَستَقِرُّ ونَ فيه وتَستريحونَ (٣)؟ ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾.

أي: أفلا تَرَونَ ذلك بأبصارِكم، فتَعلَمونَ أنَّ اللهَ هو المُستَحِقُّ للعبادةِ وَحْدَه، وأنَّ عِبادة مَنْ سِواه ضَلالٌ مُبينٌ (٤)؟!

﴿ وَمِن تَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصْلِهِ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّا اللَّالَةُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰۵)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٦)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰/ ۲۰۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۷۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰۵)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰۸ / ۳۰۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۲۱۳ /٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰۵)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٠٤)، ((تفسير القرطبي)) (٣٠٨/١٣).



﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمْ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾.

أي: ومِن رَحمةِ اللهِ بكم - أَيُّها النَّاسُ - أَنْ خَلَقَ لكم اللَّيلَ والنَّهارَ مختلِفَينِ بالظُّلمةِ والضِّياءِ، يَتعاقَبانِ على الدَّوام لِمَصالحِكم (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ دَآبِبَيْنِ ۗ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلنَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ ﴾ [إبراهيم: ٣٣].

﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾.

أي: جعَلَ اللهُ اللَّيلَ مُظلِمًا؛ لِتَسكُنوا فيه، وتَستريحوا مِن تَعَبِ أعمالِكم في النَّهار (٢).

﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ٤ ﴾.

أي: وجعَلَ اللهُ النَّهارَ مُضيئًا؛ لِطَلَب مَعايشِكم وأرزاقِكم (٣).

﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾.

أي: وجعَلَ اللهُ لكم اللَّيلَ والنَّهارَ؛ لِتَشكُروه على إنعامِه عليكم بهما، وتَعبُدوه وَحُدَه فيهما(٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَهُو ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَنَّكُّر أَوْ أَرَاد

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٦)، ((تفسير الخازن)) (۳/ ۳۷۰)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٦)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۰۱)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ نفسير ابن عاشور)) (۲۰۱/ ۱۷۱).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۲۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۳۰۸/ ۱۷۱). ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٠٦)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۰۸ / ۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٢).





#### شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٦٢].

﴿ وَيُومَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءَى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا هَجَّنَ طريقةَ المُشرِكينِ أَوَّلًا، ثُمَّ ذَكَرِ التَّوحيدَ ودلائِلَه ثانيًا؛ عاد إلى تَهجين طريقتِهم مرَّةً أخرى، وشَرَحَ حالَهم في الآخرةِ، فقال(١):

﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَ آءِى ٱلَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- يومَ يُنادي اللهُ المُشرِكينَ، فيقولُ لهم يومَ القيامةِ: أين شُرَكائي اللهُ النَّذين كُنتُم في الدُّنيا تدَّعُونَ كَذِبًا أَنَّهم شُرَكائي في العبادةِ، وأنَّهم يَنفَعونَكم ويَنصُرونَكم (٢)؟

﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ ﴾.

﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ﴾.

أي: وأخرَجْنا وأحضَرْنا مِن كلِّ قَومٍ نبيَّهم؛ لِيَشهَدَ على أُمَّتِه بالتَّبليغِ وبما أَجابَتْه في دَعوته إلى الحَقِّ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ١٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۳۰۱)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤ / ٣٤٥، ٣٤٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۳/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲/ ۲۵۲، ۳٤۷).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بالشَّهيدِ هنا: النَّبيُّ أو الرَّسولُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير، =



كما قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّتِم بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَـُؤُلآءِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

﴿فَقُلْنَاهَا أَوا بُرْهَانَكُمْ ﴾.

أي: فقُلْنا لكلِّ أمَّةٍ كذَّبت نبيَّها: هاتُوا حُجَّتكم على صِحَّةٍ إشراكِكم باللهِ(١).

﴿ فَعَالِمُوۤا أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ ﴾.

أي: فعَلِموا حينَالهُ أَنَّ اللهَ هو المُستَحِقُّ وَحْدَه للعبادةِ، وأَنَّ ما جاءت به رُسُلُه صِدقٌ وحَقُّ مِن عِندِه (٢).

﴿ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

= والواحدي، والسمعاني، والقرطبي، وابن جُزَي، والبِقاعي. يُنظر: المصادر السابقة، و((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٥٥)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٥٤).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ، ومُجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٠٧)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٣٠٠٤).

وقال الواحدي: (شهيدُها: رسولُها الَّذي يَشهدُ عليها بالبلاغِ، وبما كان منها؛ في قولِ ابنِ عبَّاسٍ والمفسِّرينَ)). ((البسيط)) (١٧/ ٤٤٥).

وقيل: هم الشُّهداءُ الَّذين يَشهَدون على النَّاسِ في كلِّ زمان، ويَدخُلُ في جُملتِهِمُ الأنبياءُ، قال الرازيُّ: (وهذا أقرَبُ؛ لأنَّه تعالى عَمَّ كلَّ أُمَّةً وكلَّ جماعةً بأن يَنزعَ منهم الشَّهيدَ، فيَدخُلُ فيه الأحوالُ الَّتي لم يوجَدْ فيها النَّبيُّ، وهي أزمنةُ الفَتراتِ، والأزمنةُ الَّتي حصلَتْ بعدَ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وآله وسلَّمَ). ((تفسير الرازي)) (70/ ١٣).

وقيل: المراد بالشُّهَداء هنا: رُؤساء مُنتخَبونَ مِن رُؤساء المكَذِّبينَ يَتصَدَّونَ للمُجادَلةِ نيابةً عن إخوانِهم. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملة: السعديُّ، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣).

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۳۰۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۰۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣).
- (۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰۸/۱۸)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٥٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٠٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣٠٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٢).



أي: وغاب عن المُشرِكينَ واضمَحَلَّ ما كانوا يَختَلِقونَه على اللهِ في الدُّنيا مِن أَنَّ معه شُركاء، فلَمْ يَنفَعوهم في الآخِرةِ بشَيءِ(١).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ قُلْ أَرْءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيه، ويستبصر ﴿ وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ تنبيه إلى أنَّ العبد ينبغي له أنْ يتدبَّر نِعَمَ اللهِ عليه، ويستبصر فيها، ويقيسَها بحال عَدَمِها؛ فإنَّه إذا وازَنَ بيْنَ حالةٍ وُجودِها وبينَ حالةٍ عَدَمِها، تَنبَّه عَقلُه لِمَوضع المِنَّة، بخلافِ مَن جرى مع العوائِد، ورأى أنَّ هذا أمرٌ لم يَزَلْ مُستمِرًّا ولا يزالُ، وعَمِيَ قُلْبُه عن الثَّناءِ على اللهِ بنِعَمِه، ورُؤْيةِ افتِقارِه إليها في كلِّ وقتِ؛ فإنَّ هذا لا يُحْدِثُ له فِكرةَ شُكر ولا ذِكْر (٢).

٢- الحَثُّ على التَّبَصُّرِ في آياتِ اللهِ عزَّ وجَلَّ؛ لِقُولِه: ﴿ أَفَلاَ تُبُصِرُونَ ﴾؛ لأنَّ هذا يُفيدُ حَثَّ الإنسانِ أَن يتبَصَّرَ فيما جعَلَه اللهُ عزَّ وجَلَّ في هذه الآياتِ؛ حتَّى يَستَدِلَّ بها على كَمال قُدرة الخالِق (٣).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُه تعالى: ﴿ قُلُ أَرَهُ يَتُمْ إِن جَعَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النَّلُ سَرْمَدًا ... ﴾ هو من أبدَع الاستدلالِ؛ حيثُ اختير للاستدلالِ على وحدانيَّة اللهِ هذا الصَّنعُ العَجيبُ المتكرِّرُ كلَّ يوم مرَّتينِ، والَّذي يَستوي في إدراكِه كلُّ مميِّز، والَّذي هو أجلَى مَظاهِرِ التَّعَيُّرِ في هذا العالَم؛ فهو دَليلُ الحُدوثِ، وهو ممَّا يَدخُلُ في التَّكيُّفِ به جميعُ الموجوداتِ في هذا العالَم حتَّى الأصنامُ؛ فهي تُظْلِمُ وتَسْوَدُ أجسامُها به جميعُ الموجوداتِ في هذا العالَم حتَّى الأصنامُ؛ فهي تُظْلِمُ وتَسْوَدُ أجسامُها

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۰۸/۱۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٧)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٢٥٢)، ((تفسير البن كثير)) (٣٠٩/١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٢٢).



بظَلامِ اللَّيلِ، وتُشْرِقُ وتُضيءُ بضياءِ النَّهارِ، وكان الاستدلالُ بتعاقُبِ الضِّياءِ والظُّلمةِ على النَّاسِ أقوى وأوضَحَ مِنَ الاستدلالِ بتكوينِ أحدِهما لو كان دائِمًا؛ لأَنَّ قُدرةَ خالقِ الضِّدَّينِ، وجاعلِ أحدِهما يَنْسَخُ الآخرَ كلَّ يوم: أظهَرُ منها لو لم يَخلُقُ إلَّا أقواهما وأنفعَهما، ولأَنَّ النِّعمةَ بتَعاقبُهما دومًا أشدُّ مِن الإنعامِ بأفضَلِهما وأنفعهما؛ لأنَّه لو كان دائمًا لكان مَسؤومًا(۱)، ولحَصَلتْ منه طائفةٌ مِن المنافِع وفُقدَت مَنافِعُ ضِدِّه؛ فالتَّنَقُّلُ في النِّعمِ مَرغوبٌ فيه، ولو كان تنقُّلًا إلى ما هو دُونٌ (۱).

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ مَنْ إِلَكُ غَيْرُ اللّهِ يَأْتِيكُم بِضِيآ عِ ﴾ أنّه لا يستطيعُ أحدٌ أنْ يُغَيِّرَ سُنَّةَ اللهِ في الكون، فلو جَعَله سَرْ مَدًا ما استطاع أحدٌ أنْ يُزيلَه (٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ يَأْتِكُم بِضِيَآءٍ ﴾ بيانُ نِعمةِ اللهِ على العبادِ بضياءِ النَّهارِ، فكم تَستَهلِكُ الأُمَّةُ مِن طاقةٍ في إضاءةِ اللَّيلِ الَّذي لا يكونُ مثلَ إضاءةِ النَّهارِ؟ وبهذا نَعرِفُ قدْرَ نِعمةِ اللهِ سُبحانَه وتعالى بهذا الضِّياءِ الَّذي يَصِلُ إلى النَّاس بَكَمِّيَّاتٍ كبيرةٍ (١٤).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ بِلَيْلٍ تَسَكُنُونَ فِيهِ ﴾ أَنَّ نَومَ اللَّيلِ أَفيدُ للجِسمِ مِن نَومِ النَّهار؛ حيثُ جَعَلَ اللهُ اللَّيلَ محَلَّ سَكَن ووَقْتَه، وهذا أمرٌ مُشاهَدٌ (٥).

٥ - قَولُه تعالى: ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾، وقَولُه: ﴿ أَفَلَا تُبُصِرُونَ ﴾ إنَّما قاله؛ لأنَّ

<sup>(</sup>١) أي: مُمَلَّا، يقالُ: سَئِم مِن الشَّيءِ، أي: مَلَّهُ. يُنظر: ((مختار الصحاح)) لأبي عبد الله الرازي (ص: ١٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٢٢).



الغرَضَ مِن ذلك الانتِفاعُ بما يَسمَعونَ ويُبصِرونَ مِن جِهةِ التَّدَبُّرِ، فلمَّالم يَنتَفِعوا نُزِّلوا مَنزلةَ مَن لا يَسمَعُ ولا يُبصِرُ(١).

٦ - في قُولِه تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ اللَّهُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ، ﴾ أنَّه وإنْ كان الشُّكونُ في النَّهارِ مُمكِنًا، وابتغاءُ فَضلِ اللهِ باللَّيلِ مُمكِنًا، فإنَّ الألْيتَ بكلِّ واحدٍ منهما ما ذَكَرَه اللهُ تعالى به؛ فلهذا خَصَّه به (٢).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ وَالنّهَارَ لِلسَّكُواْ فِيهِ وَلِتَبْغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ أنَّ اللّيلَ للسّكنِ، والنَّهارَ لطلّبِ المعاشِ؛ فقولُه: ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ في اللّيلِ، وقولُه: ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾ في اللّيلِ، وقولُه: ﴿ وَلِتَمْنُغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ في النَّهارِ، وتتفَرَّعُ على هذه المسألةِ فائدةٌ في القسمةِ بيْنَ الزَّوجَتينِ: إذا كانت للإنسانِ زَوجتانِ، وأراد أنْ يَقْسِمَ بيْنَهما؛ فإنَّ مدارَ القَسْمِ على اللّيلِ لِمَن معاشُه في اللّيلِ المَن معاشُه في اللّيلِ المَن معاشُه في اللّيلِ، فإذا أَشْكَلَ علينا الأمرُ فالعِمادُ هو اللّيلِ؛ لأنَّه محَلُّ السّكَن (٣).

٨- قولُه تعالى: ﴿ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِهِ عَ فَيه إِثباتُ الأسبابِ؛ حيثُ قال: ﴿ وَلِتَبْنَغُوا مِن السَّماءِ ويَنزِلُ، بل لا بُدَّ فيه مِن السَّماءِ ويَنزِلُ، بل لا بُدَّ فيه مِن طَلَبِ، وإذا لم تفعَلْ هذا السَّبَ الذي تحصُلُ به على الرِّزقِ، لم يَحصُلِ الرِّزقُ؛ لأنَّ الله تبارك وتعالى حكيمٌ رَبَطَ الأسبابَ بمُسَبَّباتِها (٤٠).

٩ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهِ عَنَّ وجلَّ وَجلَّ الرِّزقَ هو مِن اللهِ عَنَّ وجلَّ وفَضْلِه وعَطائِه؛ فليس حاصِلًا بمجَرَّدِ كَدِّ الإنسانِ وكَدْحِه؛ فكم مِن إنسانٍ يَكُدُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٢٩).



ويَكدَحُ، ومع ذلك يكونُ رِزقُه ضَيِّقًا! وكم مِن إنسانٍ يَفْعَلُ أسبابًا أَقَلَّ ممَّا فَعَله الأُوَّلُ، ثمَّ يُوسَّعُ له في الرِّزقِ(١)!

# بلاغةُ الآيات:

ا - قوله تعالى: ﴿ فَلْ أَوْمَيْتُمْ إِن جَمَلَ اللهُ عَلَيْكُمُ النِّلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيمَةِ مَن الاستدلالِ على انفرادِه تعالَى بالإلهيَّة بصفاتِ ذاتِه، إلى الاستدلالِ على ذلكَ ببديعِ مَصْنوعاتِه، وفي ضمْن هذا الاستدلالِ إدماجُ الامْتنانِ على النَّاسِ، وللتَّعريض بكُفرِ المُشركينَ ضمْن هذا الاستدلالِ إدماجُ الامْتنانِ على النَّاسِ، وللتَّعريض بكُفرِ المُشركينَ جَلائلَ نِعَمِه. وسِيقَ إليهم هذا الاستدلالُ بأسلوبِ تلقينِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يَقولَه لهم؛ اهتمامًا بهذا التَّذكيرِ لهذا الاستدلالِ، ولاشتماله على ضدَّينِ مُتعاقبَيْنِ، حتَّى لو كانتْ عُقولُهم قاصِرةً عن إدراكِ دَلالةِ أَحَد الضِّدَينِ لهَذَينِ الشَّرطَ وَلا السَّدلالِ، ولا شَيْعَلَى اللهُ عَلى لكانَ في الضَّدِ اللهَ السَّدلالِ. وجيءَ في الشَّرطَينِ بحرف (إن)؛ لأنَّ الشَّرطَ مَفْروضٌ فرضَ استمرارُ اللَّيلِ، والمقصودُ ما بَعْدَه، وهو قولُه: ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ فلللهُ عَلَى اللهُ عَرْضَ استمرارُ اللَّيلِ، والمقصودُ ما بَعْدَه، وهو قولُه: ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللهِ فلَاللَكُ فُرِضَ استمرارُ اللَّيلِ، والمقصودُ ما بَعْدَه، وهو قولُه: ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللّهِ فِي الشَّرِعَ مِضِياً ﴾ "أَنْ

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ قُلُ أَرَهَ يَٰتُمُ ﴾ تَقريريٌّ، والاستفهامُ في ﴿ مَنْ إِلَهُ غَيْرُ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيمَآءِ ﴾ إنكاريُّ، وهم مُعتَرِفونَ بهذا الانتفاءِ، وأنَّ خالِقَ اللَّيلِ والنَّهار هو اللهُ تعالى لا غيرُه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٦٨، ١٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٦٩).



- قولُه: ﴿ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ ﴾ صِفةٌ أُخرى لـ ﴿ إِلَكُ ﴾ عليها يَدورُ أَمْرُ التَّبْكيتِ والإلزام؛ كما في قولِه تعالَى: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [يونس: ٣٦]، وقولِه تعالَى: ﴿ فَمَن يَأْتِيكُم بِمَآءٍ مَعِينٍ ﴾ [الملك: ٣٠] ونظائرِ هما، غيرَ أنَّه قُصدَ بيانُ انتِفاءِ المَوصوفِ بانتِفاءِ الصِّفةِ، ولم يُقَلْ: (هل إلَهُ... إلخ)؛ لإيرادِ التَّبكيتِ والإلزام على زَعْمِهم (١٠).

- قولُه: ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ الهَمزةُ للاستِفهام الإنكاريِّ التَّوبيخيِّ (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ قُلْ أَرَءَ يُتُم إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ
 اللَّهِ يَمْ إِلَكُ عَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيةٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾.

- قولُه: ﴿ قُلُ أَرَءَ يُتُمْ ﴾ كرَّرَ الأمرَ بالقَولِ في مَقامِ التَّقريرِ؛ لأنَّ التَّقريرَ يُناسِبُه التَّكريرُ، مِثْلَ مَقام التَّهويلِ (٣).

- ووَصْفُ اللَّيلِ بِ ﴿ تَسَكُنُونَ فِيهِ ﴾ إدماجٌ (٤) للمِنَّةِ في أثناء الاستدلال؛ للتَّذكيرِ بالنَّعْمة المُشتَملة على نِعَم كثيرة، وتلكَ هي نِعمة الشُّكونِ فيه؛ فإنَّها تَشْملُ لَذَّة الرَّاحة، ولَذَّة الخلاصِ مِن الحَرِّ، ولَذَّة استعادة نشاطِ المَجموع العَصبيِّ الَّذي به التَّفكيرُ والعملُ، ولَذَّة الأمنِ مِن العدوِّ. ولم يُوصَفِ الضِّياءُ بشَيء؛ لكثرة مَنافعه، واختلافِ أنواعها(٥)، فلمْ يَقُلْ: (بنَهار تَتَصَرَّفونَ فيه)، كما قيلَ: ﴿ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾، بل ذَكرَ الضياءَ -وهو ضَوْءُ الشَّمس-؛ كما قيلَ: ﴿ إِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾، بل ذَكرَ الضياءَ -وهو ضَوْءُ الشَّمس-؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٤) تقدم تعریفه: (ص: ۱۷۹).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٠).



لأنَّ المنافعَ الَّتِي تَتَعَلَّقُ به مُتكاثِرةٌ، ليس التَّصرُّفُ في المَعاشِ وَحْدَه، والظَّلامُ ليس بتلكَ المنزلَة، ومِن ثَمَّةَ قَرَنَ بالضِّياءِ ﴿أَفَلا تَسَمَعُونَ ﴾؛ لأنَّ السَّمعَ يُدرِكُ ما لا يُدْرِكُه البصرُ مِنْ ذِكْرِ مَنافعِه، ووَصْفِ فوائده، وقَرَنَ باللَّيلِ ﴿أَفَلا تُبْصِرُه مَا لا يُدْرِكُه البصرُ مِن مَنفعةِ الظلامِ ما تُبْصِرُه أنتَ باللَّيلِ ﴿أَفَلا تُبْصِرُه مَا تُبْصِرُه أنتَ مِنَ السُّكونِ ونحوه (۱).

- وعَبَّرَ بِالضِّياءِ دُونَ النهارِ؛ لأنَّ ظُلمةَ اللَّيلِ قد تَخِفُّ قليلًا بنورِ القَمرِ؛ فكانَ ذكْرُ الضِّياء إيماءً إلى ذلك (٢).

- وفيه احتِباكٌ (٣)؛ حيثُ ذَكَرَ الضِّياءَ أَوَّلًا دليلًا على حذفِ الظَّلامِ ثانيًا؛ واللَّيْلَ واللَّيْلَ والسُّكونَ ثانيًا دليلًا على حذفِ النهار والانتشار أوَّلًا (٤).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ خَتَمَ آيةَ اللَّيلِ بقولِه: ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾، وآيةَ النَّهارِ بقولِه: ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾، وآيةَ النَّهارِ بقولِه: ﴿ أَفَلَا تُسْمَعُونَ ﴾؛ لمُناسَبةِ اللَّيلِ المُظْلِمِ السَّاكنِ للسَّماعِ، ومُناسَبةِ النَّهارِ النَّيِّر للإبصارِ (٥).

- وقُدِّمَ اللَّيلُ على النَّهارِ؛ ليَسْتَريحَ الإنسانُ فيه، فيقومَ إلى تَحصيلِ ما هو مُضطَرُّ إليه مِن عبادة وغيرها بنشاطٍ وخِفَّة، ألا تَرَى أنَّ الجنةَ نهارُها دائمٌ؛ أَضطرُّ إليه مِن عبادة وغيرها بنشاطٍ وخِفَّة، ألا تَرَى أنَّ الجنةَ نهارُها دائمٌ؛ إذْ لا تَعَبَ فيها يحتاجُ إلى لَيْلِ يَستريحُ أَهلُها فيه (٢)؟ ولأنَّ ذَهابَ اللَّيلِ بطُلوعِ الشَّمسِ أكثرُ فائِدةً مِن ذَهابِ النَّهارِ بدُخولِ اللَّيلِ (٧)، ولأنَّ تَقديمَ بطُلوعِ الشَّمسِ أكثرُ فائِدةً مِن ذَهابِ النَّهارِ بدُخولِ اللَّيلِ (٧)، ولأنَّ تَقديمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٢٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٠).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعریفه (ص: ٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٧) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩٦).



اللَّيلِ على النَّهارِ جارِ على ما بَنَتِ العَرَبُ عليه حِسابَ شُهورِها مِن تقديمِ اللَّيلِ، وجَعْلِ النَّهارِ تَابِعًا له، ولم يَرِدْ في كتابِ اللهِ تعالى على كثرة تَردادِه إلَّا ذلك(١)، ولأنَّ آية اللَّيل عَدَميَّةُ، وهي أسبَقُ(٢).

- وفي تَعْدِيةِ فِعْلِ ﴿ يَأْتِيكُم ﴾ في المَوضَعَيْنِ إلى ضميرِ المُخاطَبينَ ؛ إيماءٌ إلى أنَّ إيجادَ الضِّياءِ وإيجادَ اللَّيلِ نِعمةٌ على النَّاسِ، وهذا إدماجٌ للامتنانِ في أثناءِ الاستدلالِ على الانْفرادِ بالإلهيَّةِ، وإذْ قدِ استَمَرَّ المُشركونَ على عبادةِ الأصنامِ بعدَ شُطُوعِ هذا الدَّليلِ، وقد عَلِموا أنَّ الأصنامَ لا تَقْدِرُ على إيجادِ الضِّياء ؛ جُعِلُوا كأنَّهم لا يَسْمَعُونَ هذه الآياتِ الَّتِي أقامتِ الحُجَّةَ الواضحةَ الضِّياء ؛ جُعِلُوا كأنَّهم لا يَسْمَعُونَ هذه الآياتِ الَّتِي أقامتِ الحُجَّة الواضحة على فَسادِ مُعتَقَدِهم، ففُرِّعَ على تلكَ الحُجَّةِ الاستفهامُ الإنكاريُّ عن انتفاءِ سَماعِهم بقولِه: ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ الكلامَ المُشتَمِلَ على التَّذكيرِ بأنَّ اللهَ هو خالِقُ اللَّيلِ والضِّياء، ومِنه هذه الآيةُ، وليس قولُه: ﴿ أَفَلَا تَسْمَعُونَ ﴾ تَذْييلًا والضِّياء، ومِنه هذه الآيةُ، وليس قولُه:

- وتَفَرَّعَ على هذا الاستدلالِ أيضًا تَنْزيلُهم مَنزِلةَ مَن لا يُبْصرونَ الأشياءَ الدَّالَّةَ على عظيم صُنْعِ اللهِ وتفرُّدِه بصُنْعِها، وهي منهم بمَرأَى الأعيُن، وناسَبَ الدَّالَّةَ على عظيم صُنْعِ اللهِ وتفرُّدِه بصُنْعِها، وهي منهم بمَرأَى الأعيُن، وناسَبَ السَّمعَ دَليلُ فَرْضِ سَرْمَدَةِ اللَّيلِ؛ لأنَّ اللَّيلَ لو كانَ دائمًا لم تكُنْ للنَّاسِ رُؤيةٌ؛ فإنَّ رُؤيةَ الأشياءِ مَشْروطةٌ بانتشارِ شَيءٍ مِن النورِ على سَطْحِ الجسمِ المَرئيِّ؛ فإنَّ رُؤيةَ الأشياءِ مَشْروطةٌ بانتشارِ شَيءٍ مِن النورِ على سَطْحِ الجسمِ المَرئيِّ؛ فالنَّلُ مُنْ النَّالِ بالإنكارِ على عدم سَماعِهم، وجِيءَ في جانِبِ فَرْضِ دوامِ النَّهارِ دُوامِ النَّهارِ اللَّهارِ على عدم سَماعِهم، وجِيءَ في جانِبِ فَرْضِ دوامِ النَّهارِ دُوامِ اللَّهارِ اللَّهارِ اللَّهارِ على عدم سَماعِهم، وجِيءَ في جانِبِ فَرْضِ دوامِ النَّهارِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٨٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٠).



بالإنكارِ على عدَمِ إبصارِهم، وليس قولُه: ﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ تَذْيِيلًا (١٠).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْلَغُواْ مِن فَضْلِهِ وَلِعَلَكُمُ اللَّيْلِ والنَّهارِ على النَّاسِ بقولِه: ﴿ لِسَّكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْلُغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَى النَّاسِ مَهَا دلَّتْ عليه الآيةُ السَّابِقةُ بطريقِ الإدماجِ بقولِه: ﴿ لِتَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾ و و ذلكَ ممّا دلَّتْ عليه الآيةُ السَّابِقةُ بطريقِ الإدماجِ بقولِه: ﴿ يَسْكُنُونَ فِيهِ ﴾ (٢).

- قولُه: ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ عَكَلَ لَكُمُ النَّكَلُ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَلَ (مِنْ) هنا للسَّبب، أي: وبسبب رحمتِه إيَّاكُم جَعَل لكمُ اللَّيلَ والنَّهارَ، ثمَّ علَّلَ جَعْلَ كلِّ واحدٍ منهُما؛ فبَدَأَ بعلَّةِ الأوَّلِ، وهو اللَّيلُ، وهو ﴿ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ ﴾، ثمَّ بعلَّةِ الثَّاني وهو: ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ عَهِ، ثمَّ بما يُشْبِهُ العلَّةَ لِجَعْلِ هذَينِ الشَّيئِينِ وهو: ﴿ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾، أي: هذه الرَّحمة والنَّعمة، وهذا النَّوعُ مِن الشَّعينِ وهو أَنْ تَذْكُرَ أشياءَ ثم تُفسِّرها بما يُناسِبُها (٣).

- وقدَّمَ المَجرورَ (مِنْ رَحْمَتِهِ) على عامِلِه ﴿ جَعَلَ ﴾؛ للاهتِمام بِمِنَّةِ الرحمةِ (٤).

- والضَّميرُ في ﴿ فِيهِ ﴾ عائدٌ على اللَّيلِ، وفي ﴿ فَضَلِهِ ، كَي بَحُوزُ أَنْ يكُونَ عَائدًا على اللهِ فيه، أي: في النهارِ، عائدًا على اللهِ فيه، أي: في النهارِ، وحُذِف لِدَلالةِ المَعنى، ولدَلالةِ لفظِ ﴿ فِيهِ ﴾ السَّابقِ عليه. ويَحتَمِلُ أَن يَعُودَ على النَّهارِ، أي: مِن فَضْلِ النهارِ، ويكُونَ أَضافَه إلى ضَميرِ النَّهارِ لَمَّا كانَ الفضلُ حاصلًا فيه أُضيفَ إليه (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۷۱، ۱۷۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢١، ٣٢٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢٢).





- وسَلَك في قولِه: ﴿ لِلسَّكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَضْلِهِ ﴾ طريقة اللَّفِّ والنَّشْرِ المرتَّبِ (١)؛ فإنَّ قولَه: ﴿ لِلَّسَكُنُواْ فِيهِ ﴾ يَعودُ إلى ﴿ النَّيْلُ ﴾ ، ويَعودُ قولُه: ﴿ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِه فيه؛ فحُذِفَ ﴿ وَلِتَبْنَغُوا مِن فَضْلِه فيه؛ فحُذِفَ الضَّميرُ وجارُه إيجازًا؛ اعتمادًا على المُقابَلة (٢).

- قولُه: ﴿ وَلِتَبْنَغُواْ مِن فَصِّلِهِ عَهِ الابتغاءُ مِن فَصْلِ اللهِ كنايةٌ عنِ العملِ والطَّلبِ

(١) اللَّف والنَّشْر: هو أن يُذكرَ شَيئانِ أو أشياءُ، إمَّا تفصيلًا -بالنَّصِّ على كلِّ واحد، أو إجمالًا -بأن يُؤتى بلفظ يَشتملُ على مُتعدِّد - ثمَّ يُذكرُ أشياءُ على عدَد ذلك، كلُّ واحدٍ يَرجِعُ إلى واحدٍ مِن المتقدِّم، ويُفَوَّضُ إلى عقل السَّامِع ردُّ كلِّ واحدٍ إلى ما يَليقُ به.

فاللَّفُ يُشارُ به إلى المتعدِّد الَّذي يُوتى به أَوَّلاً ، والنَّشرُ يُشارُ به إلى المتعدِّد اللَّاحِقِ الَّذي يَتعلَّقُ كُلُّ واحد من السَّابِقِ دُونَ تعيين ؛ مثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنَ يَدْخُلُ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كُلُ واحد من السَّابِقِ دُونَ تعيين ؛ مثلُ قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَنَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا اللهودُ، وقالت كَانَ هُودًا أَوْ نَصَرَىٰ ﴾ [البقرة: ١١١]، أي: وقالت اليهودُ: لن يَدخُلَ الجنَّةَ إلَّا اليهودُ، وقالت النَّصارى: لن يَدخُلَ الجنَّةَ إلَّا النَّصارى. وهذا لفُّ ونَشُرٌ إجماليُّ.

واللَّفُّ والنَّشرُ إِمَّا مُرتَّبٌ، وإِمَّا غيرُ مُرتَّب؛ فاللَّفُّ والنَّشرُ المُرتَّبُ هو: أن يأتي النَّشرُ على وَفْقِ ترتيبِ اللَّفِّ؛ فيُؤتَى بِما يُقابِلُ الأشياءَ المَذكورة ويُضافُ إلى كلِّ ما يَليقُ به على التَّرتيب، كما في قوله تعالى هنا: ﴿ وَمِن رَحْمَتِهِ، جَعَلَ لَكُرُ اليَّلَ وَالنَّهُ وَالنَّهُ وَالتَّمُ كُواْ فِيهِ وَلِبَنْغُواْ مِن فَضْلِهِ، وَلَعَلَكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾. وغيرُ المرتَّب – وقد يُعبَرُ عنه به «اللَّفِّ والنَّشرِ المُشَوَّشِ»، أو «المعكوس» –: هو أن يأتي النَّشرُ على غيرِ ترتيبِ اللَّفِّ؛ مثالُه قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعِدُكَ يَتِيمُا فَاوَىٰ \* وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَلَي عَيْرِ ترتيبِ اللَّفِّ ومثالُه قولُه تعالى: ﴿ أَلَمْ يَعِدُكَ يَتِيمُا فَاوَىٰ \* وَوَجَدَكَ ضَالًا فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَلَي النَّسُرُ فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَلَي النَّسُرُ فَهَدَىٰ \* وَوَجَدَكَ عَلَي النَّسُرُ فَهَدَىٰ \* وَالسَّعَىٰ فَعَرَدُ فَى مَلَيْكُمُ اللَّهُ وَلَمَا النَّانِيةِ وَمُعلَقُ المَعْ اللَّهُ وَمُعَلِقُ المُحملةِ الثَّالِيةِ وَمُعلَقَةً بها، وجملةُ: ﴿ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِثُ ﴾ وملائمةٌ للجملة الثَّانية ومُتعلقةٌ بها، وجملةُ: ﴿ وَأَمَّا لِنِعْمَةِ رَبِكَ فَحَدِثُ ﴾ وملائمةٌ للجملة الثَّانية ومُتعلقةٌ بها، وجملةُ الشَّائِية ومُتعلقةٌ بها، وجملةُ الأولى ومتعلقةٌ بها، والمنه وأمثلة على ذلك: ((مفتاح العلوم)) للسَّكَاكي (ص: ٢٠٣٥)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٢٠٠)، ((علوم البلاغة)) للمراغي (ص: ٣٣٠)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَكَة الميداني (٣/ ٢٠٠).)

(٢) يُنظر: ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (١/ ١٤٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٧٠).



لتحصيلِ الرِّزْقِ؛ قال تعالَى: ﴿ وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ﴾ (١) [المزمل: ٢٠].

- قولُه: ﴿ وَلَعَلَكُمُ تَشَكُرُونَ ﴾ عُطِفَ على العِلَّتِينِ رجاءُ شُكْرهِم على هاتينِ النَّعِمتينِ اللَّتين هُما مِن جملة رحمتِه بالناسِ؛ فالشأنُ أَنْ يَتَذَكَّروا بذلكَ مَظاهرَ النَّعمتينِ اللَّتين هُما مِن جملة رحمتِه بالناسِ؛ فالشأنُ أَنْ يَتَذَكَّروا بذلكَ مَظاهرَ النَّعمة الرَّبَانيَّة، وجلائلَ النِّعم، فيَشكُروه بإفرادِه بالعبادة، وهذا تعريضٌ بأنَّهم كَفروا فلمْ يَشْكُروا أَنْ النِّعمة الرَّبَانيَّة، وجلائلَ النِّعمة على العبادة على العبادة المُ اللَّه على العبادة المُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه اللَّهُ اللَّ

- وفي هذه الآية ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ - جَعَلَ لَكُمُ الْيَلُ وَالنّهَارَ لِتَسْكُنُواْ فِيهِ وَلِتَبْلَغُواْ مِن فَضْلِهِ - وَلْعَلَكُمُ تَشْكُرُونَ ﴾ ما يُعرَفُ بصِحَة المُقابَلات (٣)، حيثُ جاءَ اللّيلُ والنّهارُ في صَدْرِ الكلام، وهما ضِدّان، وجاء السُّكونُ والحركةُ في عَجْزِه، وهما ضِدّان، وجاء السُّكونُ والحركةُ في عَجْزِه، وهما ضِدّان، ومُقابَلةُ كلِّ طَرَفٍ منه بالطَّرَفِ الآخِرِ على التَّرتيب، وعَبَّرَ سُبحانَه عن الحركة بلفظِ الإردافِ (١٤)؛ فاسْتَلْزَمَ الكلامُ ضَرْبًا مِن المَحاسِنِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) صِحَّة المُقابلاتِ: عبارةٌ عن توخِّي المتكلِّمِ ترتيبَ الكلامِ على ما يَنبغي، فإذا أَتَى بأشياءَ في صَدْرِ كلامه قابَلَها في عَجُزِه بأَضْدادِها أو بأَغْيارِها مِن المُخالِفِ والمُوافِقِ على التَّرتيبِ؛ بحيثُ يُقابَلُ الأُوَّلُ بالأُوَّلِ، والثَّاني بالثَّاني، ولا يَخْرِمُ مِن ذلك شيئًا في المُخالِفِ والمُوافِقِ، ومتى أَخَلَّ يُقابَلُ الأُوَّلُ بالأُوَّلِ، والثَّاني بالثَّاني، ولا يَخْرِمُ مِن ذلك شيئًا في المُخالِفِ والمُوافِقِ، ومتى أَخلَّ بالتَّرتيبِ كان الكلامُ فاسِدَ المُقابَلةِ، وهذه الآيةُ مِن مُعجِزِ هذا البابِ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) بالتَّرتيبِ كان الكلامُ فاسِدَ المُقابَلةِ، وهذه الآية مِن مُعجِزِ هذا البابِ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن حجة الحموي (١/ ١٢٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢٧٠).

<sup>(</sup>٤) الإرداف: هو أَنْ يُرِيدَ المُتكلِّمُ معنَى، فلا يُعبِّرُ عنه بلَفظه الموضوع له، ولا بلفظ الإشارة الدَّالِ على المعاني الكثيرة، بلْ بِلَفظ هو رِدفُ المعنى الخاصِّ وتابِعُه، قَريب مِن لَفظ المعنى الخاصِّ قُرْبَ الرَّدفِ مِن اللَّيةِ الكريمةِ: ﴿ وَقِيلَ يَتَأْرَضُ قُرْبَ الرَّدفِ مِن الرَّدفِ. وَمِثَالُه قُولُه تعالى: ﴿ وَقُنِي ٱلْأَمْرُ ﴾ مِنَ الآيةِ الكريمةِ: ﴿ وَقِيلَ يَتَأَرْضُ الْمَاءُ وَقُنِي ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلجُودِيِّ وَقِيلَ بُعَدًا لِلْقَوْمِ ٱلظَالِمِينَ ﴾ [هود: ٤٤]، وحقيقة ذلك: وهلك مَن قضى اللهُ هلاكه، ونجا مَن قضى نجاته، وإنَّما عُدل عن هذه =



زائدًا على المُقابَلة، والَّذي أَوْجَب العُدولَ عن لفظ الحركة إلى لفظ ابتغاء الفضل: كَوْنُ الحركة تكونُ لِمَصلحة ولِمَفْسَدة، وابتغاء الفضل حَركة للمَصلحة دونَ المَفْسدة، والآية سيقَتْ للاعتداد بالنَّعَم؛ فوجَب العُدولُ عن لَفظ الحركة إلى لفظ هو رِدْفُه وتابعُه؛ ليَتمَّ حُسْنُ البيان، فتَضَمَّنَتْ هذه الكلماتُ -الَّتي هي بَعْضُ آية - عِدَّةً مِن المنافع والمصالح، الَّتي لو عُدِّدَتْ بالفاظِها المَوضوعة لها لاحْتاجَتْ في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة؛ فحصل بالفاظها المَوضوعة لها لاحتاجَتْ في العبارة عنها إلى ألفاظ كثيرة؛ فحصل بهذا الكلام بهذا السَّبب عِدَّةُ ضُروبٍ مِن المَحاسِن؛ فقد جَعَل سُبحانَه العِلَّة في وُجود اللَّيلِ والنَّهار حُصولَ مَنافع الإنسان، حيث قال: ﴿ لِتَسْكُنُوا ﴾ في وُجود اللَّيلِ والنَّهار حُصولَ مَنافع الإنسان، حيث قال: ﴿ لِتَسْكُنُوا ﴾ والإشارة والإشارة والإشارة والإشارة والإشارة والإثيلاف (۱) وحُسْنَ النَّسَق (۲) .......

= الحقيقة إلى لفظ الإرداف من الإيجاز، والتَّنبيه على أنَّ هلاكَ الهالكِ ونجاة النَّاجي كان بأمرِ أمر مُطاع، وقضاء من لا يُرَدَّ قضاؤُه، والأمرُ يَستلزمُ آمرًا، وقضاؤُه يدُلُّ على قدرة الآمرِ به، وطاعة المَّامور تدُلُّ على قدرة الآمرِ وقهره، وأنَّ الخوف من عقابه ورجاء ثوابه يَحُضَّان على طاعة الآمرِ، ولا يَحصُّلُ ذلك كلَّه مِنَ اللَّفظِ الخاصِّ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: ٢٠٧)، ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (٢/ ٣٠٩)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/ ٢٠٧)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكة الميداني (٢/ ٤٨٠).

<sup>(</sup>١) الائتلاف: هو أن يكونَ اللَّفظُ مع اللَّفظِ المُجاوِرِ له في الكلامِ مؤتلِفَينِ، وهذا يَلزَمُ منه أن تكونَ الأَلفاظُ في الكلامِ مُتآلِفةً يُلائمُ بعضُها بعضًا، بحيثُ تكونُ كلُّ لفظة لا يَصلُحُ مكانَها غيرُها. يُنظر: ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (٢/ ٤٤٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٥/ ٣٥٦)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٥٠٥).

<sup>(</sup>٢) حُسْنُ النَّسَقِ: هو عبارةٌ عن أن يأتي المتكلِّمُ بالكلماتِ مِن النَّثرِ والأبياتِ مِن الشَّعرِ مُتتالياتِ مُتلاحِماتِ تَلاحُمًا سليمًا مُستحسَنًا، لا مَعيبًا مُستهجَنًا، وأن تكونَ كلُّ واحدة منها قابِلةً لأِنْ تَستقِلَّ بنفْسِها لو أُفرِدَتْ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: ٢٥٥)، ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (٢/ ٣٦٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٤/ ٣٦٤)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٢/ ٤٦٢).



وحُسْنَ البيانِ (١)؛ لمَجيءِ الكلامِ فيها مُتلاحِمًا، آخِذَةً أعناقُ بعضِه بأعناقِ بعضِه، وحُسْنَ البيانِ (١)؛ لمَجيءِ الكلامِ فيها مُتلاحِمًا، آخِذَة مِن النِّعَمِ الَّتي هي مِن لَفْظَيِ الإشارةِ وَالْإردافِ بعضُ رحمتِه؛ حيثُ قال بحرفِ التبْعيضِ: ﴿ وَمِن زَحْمَتِهِ عَنْ وَكُلُّ هذا في بَعضِ آية عِذَتُها إحْدَى عَشْرةَ لفظةً، فالْحَظْ هذه البلاغة الظَّاهرة، والفصاحة المُتظاهِرة (١)!

٤- قولُه تعالَى: ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ كَ اللَّذِي كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴾ تَقْريعٌ بعدَ تَقْريعٍ، وَسَلَكَتْ هذه الآيةُ طَريقةَ اللَّفِّ في تَكريرِ التّوبيخِ باتّخاذِ الشّركاء؛ للإشعارِ والإيذانِ بأنّه لا شَيءَ أَجْلَبُ لغضَبِ اللهِ مِن الإشراكِ به، كما لا شَيءَ أَدْخَلُ في مَرْضاتِه مِن توحيدِه سُبحانَه. أو الأوَّلُ لتقريرِ فَسادِ رأيهِم، والثَّاني لبيانِ أنَّه لم يَكُنْ عن سَنَد، وإنَّما كان مَحضَ تَشَةً وهوًى (٣). أو كُرِّرَ هنا على جهةِ الإبلاغِ والتَّأكيدِ (١). وقيل: كُرِّرَتْ جُملةُ (يَوْمَ يُنَادِيهِمْ) مرَّةً ثانيةً؛ لأنَّ التَّكريرَ مِن مُقتضياتِ مَقَامِ التَّوبيخِ؛ فلذلكَ لم يقُلْ: (ويومَ نَنْزِعُ مِنْ كلِّ أُمَّةٍ شهيدًا)، فأُعيدَ ذِكْرُ أَنَّ اللهَ يُناديهِم بهذا الاستفهامِ التَّقريعيِّ، ويَنْزِعُ مِن كلِّ أُمَّةٍ شهيدًا)، فأُعيدَ ذِكْرُ أَنَّ اللهَ يُناديهِم بهذا الاستفهامِ التَّقريعيِّ، ويَنْزِعُ مِن كلِّ أُمَّةٍ شهيدًا)، فأُعيدَ ذِكْرُ أَنَّ اللهَ يُناديهِم بهذا الاستفهامِ التَّقريعيِّ، ويَنْزِعُ مِن كلِّ أُمَّةٍ

<sup>(</sup>١) حُسْنُ البيانِ: حقيقتُه: إخراجُ المعنى في أحسَنِ الصُّورِ الموضحةِ له، وإيصالُه إلى فَهْمِ المُخاطَبِ بأقرَبِ الطُّرقِ وأسهلِها، وقد تأتي العبارةُ عنه مِن طريقِ الإيجازِ، وقد تأتي مِن طريقِ الإطنابِ؛ بحسَبِ ما تقتضيه الحالُ. يُنظر: ((تحرير التحبير)) لابن أبي الإصبع (ص: ٤٨٩)، ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (٢/ ٤٨٢)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٨/ ٢٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((خزانة الأدب)) لابن حجة الحموي (١/ ١٢٩، ١٣٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٧٠، ٣٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٢٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢٢).



شهيدًا، فظاهرُ الآيةِ أنَّ ذلكَ النِّداءَ يُكرَّرُ يومَ القيامةِ. ويَحتَمِلُ أنَّه إنَّما كُرِّرَتْ حِكايتُه، وأنَّه نِداءٌ واحدٌ يقَعُ عقِبَه جوابُ الَّذينَ حَقَّ عليهم القولُ مِن مُشركي العرب، ويَقَعُ نَزْعُ شهيدٍ مِن كلِّ أمةٍ عليهم؛ فهو شاملٌ لمُشركي العربِ وغيرِهم مِن الأَممِ (۱).

٥ - قولُه تعالَى: ﴿ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَنَكُمْ فَعَكِمُوٓاْ أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

- جِيءَ بفعلِ المُضِيِّ في (نَزَعْنَا)؛ إمَّا للدَّلالةِ على تَحقيقِ وُقوعِه، حتَّى كأنَّه قد وَقَعَ، وإمَّا لأنَّ الواوَ للحالِ، فهو حالٌ مِن فاعِلِه بإضمار (قد)(٢).

- والالْتِفاتُ إلى نونِ العظَمةِ في قولِه: ﴿ وَنَزَعْنَا ﴾؛ لإبرازِ كَمالِ الاعتِناءِ بشأنِ النَّزع وتَهْويلِه (٣)، أو لإظهارِ عَظَمةِ التَّكَلُّم (٤).

- وعُطِفْ ﴿ فَقُلْنَا ﴾ على ﴿ وَنَزَعْنَا ﴾؛ لأنَّه المَقْصودُ (٥).

- قولُه: ﴿ هَا تُوا بُرُهَا نَكُمُ ﴾ الأمرُ مُستَعْمَلٌ في التَّعجيزِ؛ فهو يَقتضي أنَّهم على الباطل فيما زَعَمُوه مِن الشُّركاءِ(٢).

- قوله: ﴿ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ ﴿ عَنْهُم ﴾ مُتعلِّقُ ب بفعل (ضَلَّ)، والمرادُ: ضَلَّ عن عقولِهم وعن مقامِهم، وعُلِّقَ بالضَّلالِ ضميرُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٧٣).





ذواتِهم؛ ليَشْمَلَ ضَلالَ الأَمْرَينِ، فَيُفيدَ أَنَّهم لم يَجِدُوا حُجَّةً يُرَوِّجُونَ بها زَعْمَهم إلهيَّةَ الأصنام، ولم يَجِدُوا الأصنام حاضرةً للشَّفاعةِ فيهم، فوَجَموا عن الجواب، وأَيْقَنُوا بالمُؤاخَذة (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٣).





#### الآيات (٧٧-٧٧)

﴿ ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمٍ وَ الْيُنْكُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَا نَفْرَ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفُرِحِينَ ﴿ وَابْتَغِ لَا نُعُنَ عَلَيْهِم اللّهِ لَا يُحِبُ الْفُرِحِينَ ﴿ وَابْتَغِ فِيمَا ءَاتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْأَخِرَة وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ فِيمَا ءَاتَاكَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرَة وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَ وَالْحَسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ الدَّارَ الْآخِرَة وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَ وَالْحَسِن كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ اللّهُ الدَّارَ الْآخِرِينَ إِنَّ اللّهُ لَا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ اللّهُ قَالَ إِنَّمَا أُولِيتُهُ وَكَا يَلْهِ عِلْمِ عِنْ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

#### غُريبُ الكُلمات:

﴿ فَهَا عَلَى ﴾: أي: تَكَبَّرَ، وتجاوَزَ حَدَّه، وأصلُه: يدُلُّ على جِنسِ مِنَ الفَسادِ(١).

﴿ لَنَنُوٓاً بِٱلْعُصِبَةِ ﴾: أي: تُتقِلُهم وتُميلُهم بثقْلِها، يُقالُ: ناءَ به الحِملُ: إذا أثقلَه حتَّى أمالَه. والعُصبةُ: الجماعةُ الكثيرةُ، وقيل: هم مِن الرِّجالِ عَشَرةٌ. وأصلُ (نوء): يدُلُّ على نُهوض بثقل، وأصلُ (عصب): يدُلُّ على رَبطِ شَيء بشَيء، فسُمِّيتْ العصبةُ بذلك؛ لأنَّها قد عُصِبَتْ، أي: كأنَّها رُبطَ بعضُها ببعض (٢).

## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى مبيِّنًا قصَّةَ قارونَ: إنَّ قارونَ كان مِن قَومٍ موسى الإسرائيليِّينَ، فتكبَّر على قَومِه واحتقَرَهم بسبَبِ غِناه، وقد آتاه اللهُ أموالًا كثيرةً مُدَّخرةً

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸ / ۳۱۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۷۱)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۳٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۸٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٤)، ((الكامل في اللغة والأدب)) للمُبَرِّد (١/ ١٧٦، ٢٩٠) و (٣/ ٢٦٥)، ((أمالي القالي)) (٢/ ١٣١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٣٣٦) و (٥/ ٣٦٦)، ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١٩٠٠)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٣٠).



لا يَستطيعُ حَمْلَ مفاتيحِها الجَماعةُ الأشِدَّاءُ مِن الرِّجالِ؛ فهي تُميلُهم بِثِقْلِها، إذ قال له قَومُه: لا تفرَحْ وتَبطَر؛ إنَّ الله لا يُحِبُّ الفَرحينَ البَطِرينَ، واطلُبْ ثوابَ الآخرة فيما آتاك الله إيَّاه، فاستَعمله في طاعة الله، وأنفِقْ منه في الخيرِ، ثوابَ الآخرة فيما آتاك الله إيَّاه، فاستَعمله في طاعة الله، وأنفِقْ منه في الخيرِ، ولا تترُكْ حظَّك مِن الدُّنيا أن تعمَلَ فيها لآخِرتِك، وأحسنْ في عبادة الله وإلى خلق الله، كما أحسَنَ الله إليك، ولا تطلُبِ الفسادَ في الأرضِ بَغيًا وتكبُّرًا؛ إنَّ الله لا يحبُّ المفسدينَ.

قال قارونُ: إِنَّمَا أُوتِيتُ هذه الكُنوزَ؛ لأنِّي أهلٌ لذلك! أُولَمْ يعلَمْ أَنَّ اللهَ قد أهلك مِن قَبْلِه مِن الأُمَمِ الماضيةِ مَن كان أقوى منه وأكثَرَ جَمعًا للأموالِ؟! ولا يُسألُ المُجرمونَ عن ذُنوبهم، بل يُعاقِبُهم اللهُ تعالى عليها؛ لعِلمِه بها.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَابَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٍ ۚ وَءَانَيْنَاهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ، لَنَنُوٓأُ

إِلَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَى لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴿ اللَّهُ .

#### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

بعْدَ أَنْ ذَكَر سبحانَه حديثَ أهلِ الضَّلالةِ وما يَلْقُونَه مِن الإهانةِ والاحتقارِيومَ القيامةِ، ومُناداتَهم على رؤوسِ الأشهادِ بما يَفضَحُهم، ويُبيِّنُ لهم سوءَ مَغَبَّتِهم؛ أعْقَبه بقصصِ قارونَ، لِيُبيِّنَ عاقبةَ أهلِ البغْي والجبروتِ في الدُّنيا والآخرةِ (١٠).

وأيضًا لهذه القصَّةِ اتِّصالٌ بانتهاءِ قِصَّةٍ جُندِ فِرعونَ المنتهيةِ عندَ قولِه تعالَى: ﴿ وَمَا كُنُتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا ﴾ الآيةَ (٢) [القصص: ٤٦].

﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٠/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٤).





أي: إنَّ قارونَ كان مِن بني إسرائيلَ مِن عَشيرةِ موسى، فتكبَّرَ على قَومِه، وتَجاوَزَ الحدَّ في احتِقارِهم؛ بسَبَب غِناه (١).

كما قال تعالى: ﴿ كُلَّا إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَيَطْغَى \* أَن رَّءَاهُ ٱسْتَغْنَى ﴾ [العلق: ٦، ٧].

﴿ وَءَ اللَّهُ مِنَ الْكُنُورِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَكُنُواً بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾.

#### مناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَرَ بَغْيَه؛ ذَكَرَ سببَه الحقيقيَّ، فقال (٢):

﴿ وَءَانَيْنَكُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآ إِنَّ مَفَاتِحَكُ ولَنَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾.

أي: وآتَيْنا قارونَ أموالًا كثيرةً مُدَّخرةً يُثقِلُ حَمْلُ مَفاتيحِها الجَماعةَ الأشِدَّاءَ مِن الرِّجالِ، وتُميلُهم بثِقْلِها؛ لِكَثرتِها(٣)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱۸ ۳۰۹، ۳۱۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۳۶۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٦٢٦/٢٠).

قال الرَّسْعَنيُّ: (اختلَفوا في قَرابتِه مِن موسى؛ فقال ابنُ عبَّاسٍ وقَتادةُ ومُقاتلٌ وأكثَرُ المفسِّرينَ: كان ابنَ عمِّ موسى). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٦٥).

وقال ابن كثير: (وهكذا قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ، وعبدُ اللهِ بنُ الحارثِ بنِ نَوْفَل، وسماكُ بنُ حرب، وقَتادةُ، ومالكُ بنُ دينارٍ، وابنُ جُرَيْجٍ، وغيرُهم: أنَّه كان ابنَ عمِّ موسَى عليه السَّلامُ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٣).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٥٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۱۲ – ۳۱۹)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٣٠)، ((تفسير القسير النرمخشري)) (۳۱ / ۲۱۳)، القرطبي)) (۳۱ / ۲۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ / ۲۵۳)، ((تفسير القاسمي)) (۷۲ / ۵۳۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۳۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۲ / ۲۷۷).

وممَّن قال في الجُملةِ بأنَّ المفاتحَ هنا: جمعُ مِفتاحٍ، وهي الأداةُ الَّتي يُفتحُ بها: ابنُ جرير، والزمخشريُّ، والألوسي، والقاسمي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) =



## ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحُ ﴾.

أي: إذ (١) قال له قَومُه ناصِحينَ: لا تَفرَحْ بهذه الدُّنيا وتَبطَرْ بما أُوتيتَ فيها مِن الكُنوز (٢).

# ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾.

= (11/11), ((riming)) (riming)), ((riming)), ((r

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: خَيْثَمةُ، ومُجاهدٌ، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٩٢/١٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣٩٢/١٣).

وذهب مقاتلُ بنُ سليمانَ، والفَرَّاءُ، والزَجَّاجُ، والواحِديُّ -ونَسَبه للأكثرينَ - إلى أنَّ المَفاتحَ هي خزائنُ الأموالِ نَفْسُها، لا ما تُفتحُ به. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٥٥)، ((معاني القرآن)) للزَّجَّاج (٤/ ١٥٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥٠).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: أبو صالح، والضَّحَّاكُ، وأبو رَزِين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨١/ ٣٩٣)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٣٩٢)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٩٢).

قال ابنُ تيميَّة: (الكنوزُ إمَّا أن يكونَ هو كَنَزَها، كما قال: ﴿وَٱلَّذِينَ يَكَنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَـةَ ﴾ [التوبة: ٣٤]، وإمَّا أن يكونَ اطَّلَع على كنائِزَ مدفونةٍ، وهو الرِّكازُ). ((مجموع الفتاوى)) (٢٩/ ٣٧٧، ٣٧٨).

(١) قال أبو حيان: (قال الحوفي: النَّاصِبُ له محذوفٌ، تقديرُه: «اذكُرْ»... ويظهَرُ أن يكونَ تقديرُه: فأظهَرَ التَّفاخُرَ والفَرَحَ بما أُوتيَ من الكنوزِ إذ قال له قومُه: لا تَفرَحْ). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢٥).

وقال ابنُ عاشور: ( ﴿ إِذْ ﴾ ظرفٌ مَنصوبٌ بفِعل «بغى عليهم»، والمقصودُ مِن هذا الظَّرفِ القِصَّةُ، وليس القَصدُ به توقيتَ البَغي؛ ولذلك قَدَّره بعضُ المفسِّرينَ مُتعَلِّقًا بـ «اذكر» محذوفًا، وهو المعنيُّ في نظائره منَ القَصَص). ( (تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۷۷).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٣)، ((تفسير السعدي)) (٥٠ ). (ص: ٦٢٣).



أي: إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الفَرِحينَ بزينةِ الدُّنيا، البَطِرينَ بما أُوتُوا مِن مَتاعِها الفاني (١٠). كما قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَأَطْمَأَنُّواْ بِهَا

دَمَا قَالَ مَعَالَى: ﴿إِنَّ الدِينَ لَا يُرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالحَيْوَةِ الدَّنِيا وَاطْمَانُوا بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰذِنَا غَنْفِلُونَ \* أُوْلَئِهِكُ مَأُونَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ [يونس: ٧، ٨].

وقال سبحانه: ﴿ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَكُ ﴾ [الرعد: ٢٦].

﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ۗ وَٱحْسِن كَمَا ٱخْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ۗ وَلَا تَبْغِ ٱلْفُصَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ اللَّهُ ﴾.

# مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا نَهُوه عن الفَرَحِ المُطغِي، أمَروه بأنْ يَطْلُبَ فيما آتاه اللهُ مِن الكُنوزِ وسَعةِ الرِّزقِ ثوابَ الدَّارِ الآخرةِ، بأنْ يَفعَلَ فيه أفعالَ البِرِّ، ويجعلَه زادَه إلى الآخِرةِ(١).

﴿ وَٱبْتَعْ فِيمَآ ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ﴾.

أي: واطلُبْ -يا قارونُ - ثوابَ الآخرةِ ونَعيمَها بما آتاك اللهُ مِنَ الدُّنيا، ووهَبَك مِن أموالِها، فاستَعْمِلْه في طاعةِ اللهِ والتَّقَرُّبِ إليه، والإنفاقِ في أوجُهِ الخَيرِ (٣).

﴿ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۱۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣).

قال ابنُ الجوزي: (﴿ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ يعني: الأَشِرينَ، ولم يُردِ الفرحَ بنعمةِ الله تعالى). ((صفة الصفوة)) (١/ ٧٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۲٥).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۳۲۲)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۳/ ۲۱۶)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ ۲۵۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲ / ۱۷۸).



#### مناسبتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مَا سَبَقَ شَدَيدَ المَشَقَّةِ على النُّفُوسِ، مع ما فيه مِن شائبةِ الاتِّهامِ؛ قالوا(١):

أي: لا تَترُكْ حظَّك مِن الدُّنيا أن تعمَلَ فيها لآخِرتِك (٢).

﴿ وَأَحْسِن كُمَّا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾.

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٥٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲۲)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٠٧)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٩٦٥).

ممَّن اختار أنَّ المعنى: لا تَترُكْ حظَّك مِن الدُّنيا أن تعمَلَ فيها لآخرتك؛ لأنَّ حقيقةَ نَصيبِ الإنسانِ مِن الدُّنيا ما عَمِلَ فيها لآخرته: مقاتلُ بنُ سليمانَ، وابنُ جرير، والزجَّاج، وابن أبي زمنين، والسمعاني، والخازن، ونسَبَه الواحديُّ والرَّسْعَنيُّ لأكثر المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٥٥٩)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٢٢)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٥٥)، ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٥٣٥)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٥٦)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٦٩).

وممَّن يُروى عنه هذا القولُ مِن السَّلفِ: عليُّ بنُ أبي طالب، وابنُ عبَّاس، وعَوْنُ بنُ عبدِ الله، ومجاهدٌ، وعبدُ الرَّحمنِ بنُ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٢٢)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٠١٠)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٤٣).

وممَّن اختار في الجملة أنَّ المعنى: ولا تَترُكْ حظَّك مِنَ التَّنعُّمِ بما أحلَّ اللهُ لك في الدُّنيا؛ مِنَ الماكلِ والمَشارِب، والملابِس والمساكِن، والمَناكِح وغيرِها: ابنُ العربيِّ، وابنُ جُزَي، وابن كثير، والسوكاني، والسعدي، وابن عاشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ٥١٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١١٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٣٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٧٩)، ((تفسير ابن عشيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٤٣ - ٣٤٣).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ، وابنُ جُرَيجٍ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٢٤)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٥٧).

قال الشوكانيُّ عن هذا القولِ: (وهذا أَلْصَقُ بِمعنَى النَّظم القرآنيِّ). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١٥).



أي: وأحسِنْ -يا قارونُ- في عبادةِ اللهِ وإلى خَلْقِ اللهِ، كما أحسَنَ اللهُ إليك بالرِّزقِ الواسِع (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴾ [الرحمن: ٦٠].

﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

## مُناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا كانتِ النَّفْسُ مِن شأنِها -إنْ لم تُزَمَّ بزِمامِ الشَّرعِ- الإسرافُ والإجحافُ، قالوا(٢):

﴿ وَلَا تَبْعِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: ولا تَطلُبْ -يا قارونُ- الفسادَ في الأرضِ بالمعاصي والبَغي والتكَبُّرِ (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲٤)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٣١)، ((تفسير القرطبي)) (شاد / ۲۳۱)، ((تفسير ابن ۲۳٪)، ((تفسير ابن ۲۲۳)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۳٤٧).

قيل: المرادُ بالإحسانِ هنا: الإحسانُ إلى عبادِ الله. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: ابنُ جرير، وابن عطية، وابن جُزَي، وابن كثير، والعُليمي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٨ / ٣٢٤)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٠٠)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١١٩)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢١٨).

وقيل: المرادُ بالإحسانِ هنا: طاعةُ الله وعبادتُه. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: البَغَويُّ، والقُرطُبيُّ. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٤٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ١٣٧).

وقال الرَّسْعَنيُّ: (أحسِنْ بأداءِ ما افترَضَ الله عليك، كما في إحسانِه إليك). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٦٩).

وممَّن ذهب هنا إلى الجمعِ بيْنَ الإحسانِ في عبادةِ الله والإحسانِ إلى خَلْقِ الله: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة القصص)) (ص: ٣٤٧).

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٥٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٢٥)، ((البسيط)) للواحدي (٤٥٨/١٧)، ((تفسير =



#### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ المُفسِدينَ في الأرضِ بالكُفرِ والمعاصي، والبَغيِ والظُّلمِ (''). ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ مَا عَلَى عِلْمِ عِندِيَّ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكِ ٱللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكُثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ اللهِ ﴾.

﴿ قَالَ إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِيٓ ﴾.

أي: قال قارونُ: إنَّما أُوتيتُ هذه الكُنوزَ؛ لأنِّي أهلٌ لذلك(٢).

= البغوي)) (٣/ ٥٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣١٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٤)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٦٢٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۲۰۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٣).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۱۵)، ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ۳۷)، ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ۲۰۵، ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٤، ۲٥٥).

قال الماوَرْديُّ: (قولُه: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمِ عِندِى مَن ... ﴾ فيه خمسةُ أو جُه؛ أحَدُها: أي: بقوَّتي وعِلم عندي، قاله قَتادةُ. الثَّالثُ: لرِضا الله عني، وعِلم عندي، قاله قَتادةُ. الثَّالثُ: لرِضا الله عني، وعِلم عندي، قاله أبنُ عيسى. الخامسُ: ومعرفتِه باستِحقاقي، قاله ابنُ زَيد. الرَّابعُ: على عِلم بُوجْهِ المكاسِب، قاله ابنُ عيسى. الخامسُ: العلمُ بصَنعة الكيمياء). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٦٨).

ممَّن قال في الجملة: إنَّ المرادَ بقَولِه: ﴿عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِى ﴾ أي: على عِلم مِنَ الله بحالي وفَضلي عليكم، واستِحقاقي لذلك المالِ: مقاتلُ بنُ سليمان، وابنُ جرير، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٥٤ / ٢٥٤). وممَّن قال بنحو هذا القولِ مِن السَّلفِ: قَتادةُ، وابنُ زَيدٍ، والسُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٥٨ / ٣٠٥). ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٠١).

وممَّن قال: إنَّ المرادَ: إنَّما نِلْتُ هذا المالَ؛ بسَبَبِ ما لَدَيَّ مِن العِلمِ والمعرفة: البِقاعي، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٥٤)، ((تفسير السعدي)) ( ( ( تفسير ابن عاشور ) ( ( ١٨١ / ١٨١).



كما قال تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَّ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّ دَعَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَآ أُوْتِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ \* قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أُوْتِيتُهُ, عَلَى عِلْمٍ بَلُ هِي فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ \* قَدْ قَالْهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أُعْنَى عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾ [الزمر: ٤٩، ٥٠].

﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِ مِنَ ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكْثَرُ جَمْعًا ﴾.

أي: أوَلَمْ يعلَمْ قارونُ أَنَّ اللهَ قد أهلَكَ مِن قَبْلِه مِنَ الأُمَمِ الماضيةِ مَن كان أقوى منه وأكثَرَ جَمعًا للأموالِ؟ فلا مانِعَ إذَنْ مِن إهلاكِ قارونَ، كما أُهلِكَ مَن هو مِثلُه أو أعظَمُ، وقد فَعَل ما يُوجبُ الهلاكَ(١)!

﴿ وَلَا يُسْكُلُ عَن ذُنُوبِهِ مُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

أي: ولا يُسألُ المُجرِمونَ عن ذُنوبِهم، فيُعاقِبُهم اللهُ تعالى عليها مِن غيرِ أن يَستَعلِمَهم عنها؛ لعِلْمِه بها كُلِّها(٢).

<sup>=</sup> قال ابنُ كثير: (وقد رُوي عن بعضِهم أنَّه أراد: ﴿إِنَّمَا أُوبِيْتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِى ﴾ أي: أنَّه كان يُعاني عِلمَ الكيمياءِ، وهذا القولُ ضعيفٌ؛ لأنَّ علمَ الكيمياءِ في نفسِه علمٌ باطلٌ؛ لأنَّ قلبَ الأعيانِ لا يقدِرُ أحدٌ عليها إلَّا الله عزَّ وجلًّ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٤). ويُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٢٩/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲٦/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۳۱٦/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٥٥٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ٥٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).

قال البقاعي: (﴿ قُوَّةً ﴾ أي: في البدَنِ، والمعاني مِنَ العِلمِ وغَيرِه، والأنصارِ والخَدَمِ، ﴿ وَأَكْثُرُ عَلَمُ عَالَمُ الدر)) (١٤/ ٣٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲٦، ۳۲۷)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٣١)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۲۲٤)، (القسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱۸۲/ ۱۸۲).



# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- مِن حُسْنِ الدَّعوةِ إلى اللهِ سُبحانَه وتعالى أنَّه إذا ذُكِرَ الحُكمُ تُذكرُ العِلَّة؛
 تخويفًا أو تَرغيبًا، إنْ كان مَنصوحًا بطلَب تُذكرُ العِلَّةُ ترغيبًا، وإنْ كان منصوحًا بنهي فإنَّها تُذكرُ تخويفًا، كما في قولِه تعالى: ﴿ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ بنهي فإنَّها تُذكرُ تخويفًا، كما في قولِه تعالى: ﴿ لَا تَفْرَحُ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ وقولِه: ﴿ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَن اللهُ إليّك ﴾ فينبغي للدَّاعي أنْ يُذكر المدعُوّ بنعمة اللهِ سُبحانَه وتعالى؛ لأنَّ الإنسانَ إذا ذُكِّرَ بالنّعمةِ فقد يَخْجَلُ مِن اللهِ فلا يَعْصيه، أمَّا إذا ذُكرَ له الأمرُ والنَّهيُ مجرَّدًا عن الأسبابِ والوسائلِ الَّتي تحمِلُه على الفِعلِ أو التَّرك؛ فإنَّ هذه الدَّعوة تكون قاصِرةً؛ فالَّذي ينبغي للدَّاعي أنْ يُذكّر المرءَ المَدْعُوّ بما يقتضي إقبالَه وقَبولَه (۱).

٢- قال تعالى: ﴿ لَا تَغْرَحُ إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴾ الفرَحُ المنهيُّ عنه هو المفرطُ منه، أي: الذي تمحَّض للتَّعلُّقِ بمتاعِ الدُّنيا ولَذَّاتِ النَّفْسِ به؛ لأنَّ الانكبابَ على ذلك يُميتُ مِن النَّفْسِ الاهتمامَ بالأعمالِ الصَّالحةِ والمنافسة لاكتسابِها، فيَنحدِرُ به التَّوغُّلُ في الإقبالِ على اللَّذَّاتِ إلى حَضيضِ الإعراضِ عن الكمالِ النَّفْسانيِّ، والاهتمام بالآدابِ الدِّينيَّةِ، والمُبالَغةُ في الفرَحِ تَقتضي عن الكمالِ النَّفْسانيِّ، والاهتمام بالآدابِ الدِّينيَّةِ، والمُبالَغةُ في الفرَحِ تَقتضي شدَّةَ الإقبالِ على ما يُفرَحُ به، وهي تَستلزِمُ الإعراضَ عن غيرِه (٢). ومتى كان الفرَحُ بالله، وبما مَنَّ الله به، مُقارنًا لِلحَوفِ والحذَرِ؛ لم يَضُرَّ صاحبَه، ومتى خلا عن ذلك ضرَّه، ولا بُدَّ (٣).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ٓءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْأَخِرَةَ ﴾ أنَّه ينبغي لِمَن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٤١، ٣٥٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ١٠٨).



آتاه اللهُ مالًا أَنْ يُحسِنَ النَّيَّةَ والقَصدَ في بَذْلِه، وقد أشار إلى ذلك النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ قال لسعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ: ((إنَّك لن تُنفِقَ نَفَقةً تَبتَغي بها وَجْهَ اللهِ إلَّا أُجِرْتَ عليها، حتَّى ما تَجعَلُ في فِي امرأتِك))(١)، فقد قيَّدَها بقَولِه: ((تبتغي بها وَجْهَ اللهِ))(٢).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ أنَّ مَنِ اعتقَدَ أنَّ ما رزقَه اللهُ هو مِن كَسْبه، ولم يَنسبِ الفضلَ لله؛ فهو مُشابهٌ لقارونَ في عدَمِ اعترافِه بنِعمةِ الله؛ فالإنسانُ الَّذي يقولُ: حَصَّلْتُ هذا بيَدي، وبمَعرِفتي بالأمورِ والمكاسِب، نقولُ له: أنت مُشابهٌ لقارونَ (٣).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ ، وقولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا مَسَ الْإِنسَانَ ضُرُّ دُعَانَا ثُمُ إِذَا حَوَّلُناهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِى فِتُنةٌ وَلَاكِنَّ الْإِنسَانَ ضُرُّ دُعَانَا ثُمُ إِذَا حَوَّلُناهُ نِعْمَةً مِّنَا قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ، عَلَى عِلْمٍ بَلَ هِى فِتُنةٌ وَلَلِكَنَ المُنعِمِ الْكَامُونَ ﴾ [الزمر: ٤٩] النَّهي عن إضافة النّعم إلى أسبابها دُونَ المُنعِم بها. وإضافة النّعم إلى أسبابها جَحْدٌ لإنعام الله، وكذلك إضافة النّعم إلى غيره ممّن يَعجِزُ عنها. ولا بأسَ بإضافتِها إلى الأسبابِ مع مُلاحَظة كَوْنِها أسبابًا، وأنَّ المُنعِم بها هو الله وحْدَه؛ فإنّا قد أُمِرْنا بشُكرِ الأسبابِ أيضًا؛ قال الله تعالى: ﴿ أَنِ الشّعَامُ لِللهُ عَالَى: ﴿ أَنِ اللّهُ تعالى: ﴿ أَنِ اللّهُ تعالى: ﴿ أَنِ

٦- لِيَحذَر الإنسانُ كُلَّ الحَذر مِن طُغيانِ «أنا»، و «لي»، و «عندي»؛ فإنَّ هذه الألفاظَ الثَّلاثة ابتُلي بها إبليس، و فِرعَونُ، وقارونُ؛ فـ ﴿ أَنَا خَيْرٌ مِنَهُ ﴾ [الأعراف: ١٢] لإبليس، و ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ مَلَكُ مِصْرَ ﴾ [الزخرف: ١٥] لفرعَونَ، و ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ مَلَك

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٥٦) واللفظ له، ومسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٥١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٥٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شجرة المعارف والأحوال)) للعز بن عبد السلام (ص: ٢٥١).



عِلْهِ عِندِى ﴾ لِقارونَ، وأحسنُ ما وُضِعت «أنا» في قولِ العبدِ: أنا العبدُ المذنبُ، المستغفِرُ، المعترِفُ ونحوِه. «ولي»، في قولِه: لي الذنبُ، ولي الجرمُ، ولي المسكنةُ. «وعندي» في قولِه (١): ((اغْفِرْ لي جِدِّي، وهَزلي، وخَطئي، وعَمدي، وكلُّ ذلك عِندي)) (٢).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّ قَـٰرُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ أنَّ القوميَّة لا تنفَعُ أصحابَها، إنَّما النَّافِعُ هو الإيمانُ باللهِ عزَّ وجلَّ؛ فهذا الرَّجلُ مِن قَومِ موسى، ومع ذلك بغَى عليهم (٣)!

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَبَعَى عَلَيْهِم ۗ وَءَالَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُونِ ﴾ أنَّ الغنى سَبَبُ للطُّغيانِ؟
 لأنَّ قارونَ إنَّما بغَى وطغَى بسبب ما آتاه اللهُ تعالى مِن المالِ (٤٠).

٣- الإيتاءُ المضافُ إلى اللهِ سُبحانَه و تعالى يكونُ كَوْنيًّا، ويكونُ شَرعيًّا؛ مِثالُ الكَونيِّ قَولُه تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنُوأُ بِٱلْعُصْبَةِ أُولِي ٱلْقُوَّةِ ﴾،
 ومِثالُ الشَّرعيِّ قَولُه تعالى: ﴿ وَءَانَيْنَا مُوسَى ٱلْكِنَبَ ﴾ (٥) [الإسراء: ٢].

٤ - جاء الفَرَحُ في القُرآنِ على نَوعين: مُطلَقٌ، ومُقَيَّدٌ:

قال ابنُ تيميَّةَ: (واللهُ سُبحانَه قد بَيَّنَ في كتابِه في كلِّ واحدة مِنَ: «الكَلِماتِ» و «الأمرِ» و «الإرادةِ» و «الإذنِ» و «الكتابِ» و «الحُكمِ» و «القضاءِ» و «التَّحريمِ» و نحو ذلك ما هو دينيٌّ مُوافَقٌ لمِحَبَّةِ الله ورضاهُ و أمره الشَّرعيِّ، وما هو كَوْنيُّ موافِقٌ لمَشيئتِه الكَونيَّةِ). ((مجموع الفتاوى)) (١٠/ ٢٤).

<sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه البخاري (٦٣٩٩)، ومسلم (٢٧١٩) من حديث أبي موسى رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (٦/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٤١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٤٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (١/ ١٨٥).



فَالْمُطَلَقُ: جَاءَ فِي الذَّمِّ، كَقُولِهِ تَعَالَى: ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا نَفْرَحُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ الْفَرِحِينَ ﴾ [القصص: ٧٦]، وقُولِه: ﴿ إِنَّهُ لَفَرِحُ فَخُورُ ﴾ [هود: ١٠].

والمقَيَّدُ نوعانِ أيضًا:

الأولُ: مُقيَّدٌ بِالدُّنيا يُنسي صاحِبَه فضْلَ اللهِ ومِنْتَه، فهو مذمومٌ، كَقُولِه تعالى: ﴿ حَقَّنَ إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوتُواْ أَخَذَنَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُّبَلِسُونَ ﴾ [الأنعام: ٤٤].

والثاني: مُقيَّدٌ بِفَضل اللهِ وبِرَحمتِه، وهو نوعانِ أيضًا:

فَضُلُ ورحمةٌ بالسَّبِ، وفَضلٌ بالمُسَبِ؛ فالأوَّلُ: كقُولِه تعالى: ﴿ قُلْ فِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فِبَذَلِكَ فَلَيْفُ رَحُواْ هُو حَيْرٌ مِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾ [يونس: ٥٨]، والثَّاني: كقولِه تعالى: ﴿ فَرِحِينَ بِمَا عَاتَمْهُمُ ٱللّهُ مِن فَضَلِهِ ﴾ [آل عمران: ١٧٠]؛ فالفَرَحُ باللهِ وبرَسولِه، وبالإيمانِ وبالسُّنَة، وبالعِلمِ وبالقرآنِ: مِن أعلى مقاماتِ العارفين؛ قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتُ سُورَةٌ فَينَهُم مَّن يَقُولُ أَيُكُمُ زَادَتَهُ هَذِهِ إِيمَناً فَأَمَّا وَالسُّنَةِ: عَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ إِيمَنا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴾ [التوبة: ١٢٤]، وقال: ﴿ وَالَّذِينَ وَاللّهُ مُ اللّهُ عَالَى عَمْرَهُ وَ اللّهُ عَالَى اللهُ عَلَى عَيْرِهُ فَإِنَا مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الرعد: ٣٦]. فالفَرَحُ بالعِلمِ والإيمانِ والسُّنَة: دَليلٌ على تعظيمِه عندَ صاحبِه، ومحبّتِه له، وإيثارِه له على غيرِه؛ فإنَّ فَرَحَ والسُّنَة: دَليلٌ على تعظيمِه عندَ صاحبِه، ومحبّتِه له، وإيثارِه له على غيرِه؛ فإنَّ فَرَحَ العبدِ بالشَّيءِ عندَ حُصولِه له: على قَدْر محبَّتِه له، ورغبتِه فيه، فمَن ليس له رغبةٌ في الشَّيءِ لا يُفرِحُه حُصُولُه له، ولا يَحزُنُه فَواتُه؛ فالفَرَحُ تابعٌ للمحَبَّةِ والرَّغبةِ (١٠).

٥- قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ يُؤخَذُ منه إثباتُ المحبَّةِ للهِ، مع أَنَّ المرادَ نَفْيُ المحبَّةِ، ولكِنْ ما نفاها عن هؤلاء إلَّا وهي ثابِتةٌ لضِدِّه؛ ولهذا استدَلَّ العلماءُ بأنَّ المؤمِنينَ يَرونَ ربَّهم بقَولِه: ﴿ كَلَاۤ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ بِذِ لَتَحْجُونُونَ ﴾ استدَلَّ العلماءُ بأنَّ المؤمِنينَ يَرونَ ربَّهم بقَولِه: ﴿ كَلَاۤ إِنَّهُمْ عَن رَبِّهِمْ يَوْمَ بِذِ لَتَحْجُونُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ١٤٩، ١٥٠).



[المطففين: ١٥]، قالوا: فلمَّا حُجِبَ هؤلاء عن ربِّهم؛ دلَّ على أنَّ غَيرَهم غيرُ محجوبينَ، فلو كان الكُلُّ محجوبينَ ما كان لِتَخصيص هؤلاء فائِدةٌ (١٠).

7 - قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴾ هذه الجملةُ المرادُ منها أنَّ الله لا يُحِبُّ، ولازمُها أنه يَكرَهُ، وإنْ كانتِ القسمةُ العقليَّةُ لا تقتضي ذلك؛ فنَفْيُ المحبَّةِ لا يُكْرَهُه إثباتُ الكُره، لكنَّ السِّياقَ يقتضيه، لأنّ كلَّ شَيءٍ نفَى اللهُ عنه حُبَّه المحبَّةِ لا يَلْزَمُه إثباتُ الكُره، لكنَّ السِّياقَ يقتضيه، لأنّ كلَّ شَيءٍ نفَى اللهُ عنه حُبَّه نَجِدُ أَنَّهُ ممَّا يَكرَهُه اللهُ، قال تعالى: ﴿وَاللّهُ لَا يُحِبُ المُفْسِدِينَ ﴾ [المائدة: ٦٤]؛ وقال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُ كُلَّ وقال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُ كُلَّ وَقال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُ كُلَّ وَقال تعالى: ﴿ لَا يُحِبُ اللهَ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُحَبَّةُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلَى المُحَبَّةُ وَمَا أَسُلِهُ ذلك يُقْابَلُ بنقيض قَصْدِه وَما أَشْبَهُ ذلك يُقابَلُ بنقيض قَصْدِه وَما أَشْبَهُ ذلك يُقابَلُ بنقيض قَصْدِه وَما أَسْبَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

٧- قال الله تعالى: ﴿ وَٱبْتَغ فِيمَا ءَاتَىٰكَ ٱللّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ ۚ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِن الدُّنيا ﴾ وقوله: ﴿ وَٱبْتَغ فِيما ءَاتَىٰكَ ﴾ إضافة النّصيب إلى ضَميره؛ ففيه دَلالة على أنّه حَقُّه، وأنّ للمَرء الانتفاع بماله فيما يُلائِمُه في الدُّنيا خاصَّةً ممّا ليس مِن القُرْباتِ، ولم يكُنْ حَرامًا (٣). وذلك على قولِ في التفسير.

٨- قَولُه تعالى: ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ ﴾ فيه تحريمُ نيَّةِ الفَسادِ في الأرضِ؛ وإذا حُرِّمَتْ نِيَّةُ الفَسادِ، فالفسادُ نَفْسُه مِن باب أولَى (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٣٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٥٢).



٩ - كُلُّ مَن عصى اللهَ فقد طلَبَ الفَسادَ في الأرضِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ أي: بالمعصية (١).

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِرَى ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُ مِنْهُ وَمَنْ أَوْ مَنْ هُو أَشَدُ مِنْهُ وَأَتَ مُنْ أَنَّ عَطاءَه سُبحانَه ليس دليلًا على حُسْنِ حالةِ المُعْطَى (٢).

11 - قال تعالى: ﴿ وَلا يُسْتَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾، وقال سبحانَه: ﴿ فَيُومَىنٍ لِا اللهِ عَلَى لَا يَسْتَلُ عَن ذُنُومِةٍ إِنسٌ وَلا جَآنٌ ﴾ [الرحمن: ٣٩]، وقد جاءت آياتُ أُخَرُ تدُلُّ على خلافِ ذلك؛ منها قَولُه تعالى: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱللَّهِمِ وَلَنَسْتَكَنَّ ٱللَّهُ يَسأَلُ جَميعَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦]، فهذه الآيةُ الكريمةُ تدُلُّ على أنَّ الله يَسألُ جَميعَ النَّاسِ يومَ القيامةِ، ونَظيرُها قَولُه تعالى: ﴿ فَوَرَيِّلِكَ لَسَّعَلَنَهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٢، ٩٢].

# والجوابُ عن هذا مِن ثلاثةِ أُوجُهِ:

الأوّلُ: وهو أوجَهُها؛ لِدَلالةِ القُرآنِ عليه، وهو أنَّ السُّؤالَ قِسمانِ: سؤالُ تَوبيخِ وتَقريع، وأداتُه غالبًا: (لِمَ)؛ وسُؤالُ استخبار واستِعلام، وأداتُه غالبًا: (هل)؛ فالمُثبَتُ هو سؤالُ التَّوبيخِ والتَّقريعِ، والمنفيُّ هو سؤالُ الاستِخبارِ والاستِعلام.

الوجهُ الثاني: أنَّ في القيامةِ مواقِفَ مُتعَدِّدةً؛ ففي بعضِها يُسأَلونَ، وفي بَعضِها لا يُسأَلونَ.

الوجهُ الثالثُ: أنَّ إثباتَ السُّؤالِ مَحمولٌ على السُّؤالِ عن التَّوحيدِ وتصديق

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السمعاني)) (١٥٦/٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).



الرُّسُلِ، وعَدَمَ السُّؤالِ مَحمولٌ على ما يَستَلزِمُه الإقرارُ بِالنُّبُوَّاتِ مِن شرائِعِ الدِّينِ وفُروعِه، ويدُلُّ لهذا قَولُه تعالى: ﴿ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُهُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص: ٦٥]، والعِلمُ عندَ اللهِ تعالى (١).

## بلاغُة الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَغَىٰ عَلَيْهِمٍ ۚ وَءَانَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَا تِحَهُ, لَنَـٰنُوا أُ بِٱلْهُ لَا يُحِبُ ٱلْفُرِحِينَ ﴾
 إِنَّ مَفَا تِحَهُ, لَنَـٰنُوا أُ بِٱلْمُصَبَحِةِ أُولِى ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ, قَوْمُهُ, لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفُرِحِينَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّ قَدُرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ فَبَعَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ استئنافُ ابتدائيٌّ لذِكْرِ قَصَّةٍ ضُرِبَتْ مثلًا لحالِ بعضِ كُفَّارِ مَكَّةَ، وهم سادَتُهم؛ مِثلَ: الوليدِ بنِ المُغيرةِ، وأبي جهلِ بنِ هشام، ولها مَزيدُ تعلُّق بجملةِ ﴿وَمَا أُوتِيتُ مِّن شَيْءِ فَمَتَعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنيَا وَزِينَتُهَا ﴾، إلى قولِه: ﴿ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ (١) قوليه: ﴿ثُمَّ هُو يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ (١) [القصص: ٦٠، ٦٠].

- وافتتاحُ الجُملةِ بحرفِ التوكيدِ (إنَّ) يَجوزُ أَنْ يكونَ لإفادةِ تأكيدِ خبرِ (إنَّ) ومَا عُطِفَ عليه وتَعلَّق به ممَّا اشْتَمَلَتْ عليه القِصَّةُ، وهو سُوءُ عاقبةِ النَّدِن تَغُرُّهم أموالُهم وتَزْدَهيهم؛ فلا يَكتَرِثونَ بشُكرِ النِّعمةِ، ويَسْتخِفُّونَ باللَّينِ، ويَكْفُرونَ بشرائعِ اللهِ؛ لظُهورِ أَنَّ الإخبارَ عن قارونَ بأنَّه ﴿مِن قَوْمِ باللَّينِ، ويكفُور بشرائعِ اللهِ؛ لظُهورِ أَنَّ الإخبارَ عن قارونَ بأنَّه ﴿مِن قَوْمِ مُوسَى لِيس مِن شأنِه أَن يَتَرَدَّدَ فيه السَّامعُ حتَّى يُؤكَّدَ له؛ فمَصَبُّ التَّأكيدِ هو ما بعْدَ قولِه: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لاَ تَفْرَحُ ﴾... إلى آخِرِ القصَّةِ المُنتَهيةِ بالخَسْفِ. ويَجوزُ أَن تكونَ (إنَّ ) لمُجرَّدِ الاهتمامِ بالخبرِ، ومَناطُ الاهتمامِ هو مَجموعُ ما تَضَمَّتُهُ القصَّةُ الفصَّةُ مِن العِبَرِ، النَّتِي منها أَنَّه مِن قوم مُوسَى، فصار عدوًا له

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٠١،١٠٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٤).



ولأَتْبَاعِه؛ فأَمْرُه أَغْرَبُ مِن أَمْرِ فِرعونَ. وعَدَل عن أَنْ يُقالَ: (كان مِن بَني إسرائيلَ)؛ لِمَا في إضافة ﴿ قَوْمِ ﴾ إلى ﴿ مُوسَىٰ ﴾ مِن الإيماء إلى أَنَّ لقارونَ اتِّصالًا خاصًّا بمُوسى؛ فهو اتِّصالُ القَرابةِ (١٠).

- وفي الإخبارِ عنه بأنَّه مِن قومِ موسى تمهيدُ للكِنايةِ بهذا الخبَرِ، عن إرادةِ التَّنظيرِ بما عَرَضَ لرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن بَغْيِ بَعضِ قَرابتِه مِن المُشركينَ عليه (٢).

- وجُملةُ ﴿ فَبَغَى عَلَيْهِم ﴾ مُعتَرِضةٌ بينَ جملةِ ﴿ إِنَّ قَـٰرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ وجملةِ ﴿ إِنَّ قَـٰرُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ وجملةِ ﴿ وَالنَّعَقيبِ؛ للتَّعجُّبِ مِنْ بَغي أَحَدٍ على قَومِه (٣).

- قولُه: ﴿ وَ النِّنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ, لَنَنُواْ بِالْعُصْبَ وَ أُولِى الْقُوَّةِ ﴾ بُولِغَ في وَصْفِ كُنوزِ قارونَ؛ حيثُ ذكرها جَمْعًا، وجَمَع المفاتح أيضًا، وذكر النَّوْءَ والعُصْبة وأُولِي القُوَّةِ، وهذه المُبالَغةُ في القُرآنِ مِنْ أحسَنِ المُبالَغاتِ وأغرَبِها عندَ الحُذَّاقِ؛ وهي أَنْ يُتقصَّى جميعُ ما يَدُلُّ على الكثرةِ وتعدُّدِ ما يَتَعَلَّقُ بما يَمْلكُه (٤).

- في قولِه: ﴿إِذْ قَالَ لَهُ، قَوْمُهُ، لَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ حُسْنُ تُعليلٍ بجُملة ﴿إِنَّ ٱللهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ﴾؛ لأنَّ الفرَحَ المَحضَ في الدُّنيا -مِن حيثُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٧٥، ١٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٠)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢/ ٢٩٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٨٠).



إِنَّهَا دُنْيًا - مَذْمُومٌ على الإطلاقِ، وأيُّ فَرَحٍ بشَيْءٍ زائلٍ، وظِلِّ حائلٍ (١٠؟! ٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَٱبْتَغِ فِيمَا ءَاتَنكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةً وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾ ٱلمُفْسِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنيَا ﴾ جُملةٌ مُعتَرِضةٌ بيْنَ الجُملتينِ الحافتينِ بها، والواوُ اعتراضيَّةٌ، والنَّهيُ في ﴿ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ ﴾ مُستَعْملٌ في الإباحة، والنِّسيانُ كِنايةٌ عن التَّرْكِ. وهذا احتراسٌ في الموعظة خَشْية نُفورِ المَوعوظ مِن موعظة الواعظ؛ لأنَّهم لَمَّا قالوا لقارونَ: ﴿ وَابْتَغِ فِيما نَفورِ المَوعوظ مِن موعظة الواعظ؛ لأنَّهم لَمَّا قالوا لقارونَ: ﴿ وَابْتَغِ فِيما اللهُ ا

- قولُه: ﴿ وَلَا تَسَى نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَا ﴾ تَتْميمٌ (٣) لا بُدَّ منه؛ لأنَّه إذا لم يغْتَنِمُها ليَعْمَلَ للآخِرةِ (١٠)، وذلك على قولٍ في تفسير الآيةِ.

- قولُه: ﴿ وَأَحْسِن ﴾ الإحسانُ داخلٌ في عُمومِ ابتِغاء الدَّارِ الآخِرةِ، ولكنَّه ذُكِرَ هنا ليَبْنِيَ عليه الاحتِجاجَ بقولِه: ﴿ كَمَا آَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ ﴾، وحُذِفَ مُتعلَّقُ الإحسانِ لتَعْميم ما يُحْسِنُ إليه؛ فيَشملُ نفسَه وقومَه ودوابَّه ومخلوقاتِ اللهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٨٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ١٧٨، ١٧٩).

<sup>(</sup>٣) تقدم تعریفه (ص: ٢٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٠/ ٢٩٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٨٢).



الدَّاخِلةَ في دائرةِ التَّمكُّنِ مِن الإحسانِ إليها(١).

- وعَطَفَ ﴿ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾؛ للتّحذير مِنْ خَلْطِ الإحسانِ بالفَسادِ؛ فإنَّ الفسادَ ضِدُّ الإحسانِ؛ فالأمرُ بالإحسانِ يَقتضي النَّهيَ عن الفسادِ، وإنَّ ما نَصَّ عليه؛ لأنَّه لَمَّا تَعدَّدتْ مَواردُ الإحسانِ والإساءةِ فقد يَغيبُ عن الدِّهْنِ أَنَّ الإساءةَ إلى شَيءٍ مع الإحسانِ إلى أشياءَ يُعتبَرُ غيرَ إحسانِ (٢).

- وجملةُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ عِلَّةُ للنَّهي عن الإفسادِ (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى ۚ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِندِى ۚ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ ٱللَّهُ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّمْ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّمْ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَا

- قولُه تعالَى: ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ جوابٌ عن مَوعظة واعظيه مِن قَومِه، وقد جاء على أُسلوبِ حكاية المُحاوَراتِ؛ فلمْ يُعْطَفْ، وهو جوابُ مُتصَلِّفٍ -أي: مُتكبِّرٍ - حاوَلَ به إفحامَهم، وأنْ يَقْطَعوا مَوعظتَهم؛ لأنَّها أُمَرَّتْ بَطَرَه وازْدهاءَهُ (٤).

- و(إنَّما) أداةُ الحَصْرِ، وبُنِيَ الفِعلُ للنائبِ ﴿ أُوبِيتُهُۥ ﴾؛ للعِلْمِ بالفاعلِ مِن كلام واعِظيهِ (٥٠).

- وقولُه: ﴿عِندِى ﴾ صِفةٌ لـ ﴿عِلْمِ ﴾ -على أحدِ الأقوالِ في الآيةِ - ؟ تأكيدًا لتَمكُّنِه مِن العِلْم وشُهرَتِه به(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱۸۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٨١).



- قوله: ﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ أَكَ اللّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِهِ عِن الْقُرُونِ مَنْ هُو أَشَدُّ مِنْهُ قُوّةً وَأَكُمْ يَعْلَمْ ﴾ وَأَكُمْ يَعْلَمْ ﴾ وأَكُمْ يَعْلَمْ ﴾ وأَكَمْ يَعْلَمْ ﴾ وأَكَمْ يَعْلَمْ ﴾ الله الله الإنكاريِّ التَّعجُبيِّ؛ تعجيبًا مِن عدَم جَرْيهِ على موجبِ عِلْمِه بأنَّ الله أَهْلَك أُمَمًا على بَطَرِهمُ النِّعمة، وإعجابِهم بقوَّتِهم، ونسيانِه، حتَّى صارَ كأنَّه لم يَعْلَمُه؛ تعجُّبًا مِن فَواتِ مُراعاةِ ذلكَ منه مع سَعَةٍ عِلْمِه بغَيْره (١).

- وأيضًا قولُه: ﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ ... ﴾ تعجُّبٌ وتوبيخٌ على اغتراره بقُوَّته وكثرة ماله مع عِلْمه بذلك؛ لأنَّه قَرَأَه في التَّوراة، وسَمِعَه مِن حُفَّاظِ التَّواريخِ، أو رَدُّ لادِّعائِه للعِلْم وتعَظُّمِه به بنَفْي هذا العِلم عنه (٢). وقيل: الظَّاهرُ أَنَّ قولَه: لادِّعائِه للعِلْم وتعَظُّم به بنَفْي هذا العِلم عنه (٢). وقيل: الظَّاهرُ أَنَّ قولَه: ﴿ أُولَمْ يَعْلَمْ ﴾ تَقريرٌ لعِلمه ذلك، وتنبيهُ على خَطَئِه في اغْترارِه، أي: قد عَلِمَ أَنَّ الله قد أَهْلَك مِن القُرونِ قَبْلَه مَن هو أقوى منه وأغنى؛ لأنَّه قد قَرَأَه وأخبر هذا؛ به مُوسى وسَمِعه، كأنَّه قيلَ: أولَمْ يَعْلَمْ في جُملةِ ما عِندَه مِنَ العِلْمِ هذا؛ حتى لا يَغْتَرَّ بكثرة مالِه وقوَّته؟ ويَجوزُ أَنْ يكونَ نعتًا لعلْمه بذلك؛ لأنَّه لَمَّا قال: أُوتيتُه على عِلْم عندي، فتَنَفَّح بالعلم وتَعَظَّمَ به، قيلَ: أعنْدَهُ مِثلُ ذلكَ العِلمِ الذي ادَّعاهُ؟ وأُرِيَ نفْسَه به مُستَوْجِبةً لكلِّ نعمة، ولم يَعْلَمْ هذا العِلمَ النَّافِعَ حتَّى يَقِيَ نفْسَه مَصارِعَ الهالِكينَ (٣)!

- قولُه: ﴿ وَلَا يُسْتَكُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ أي: ولا يُسألُ سُؤالَ استعلام - فإنه تعالَى مُطَّلِعٌ عليها - أو مُعاتَبةٍ؛ فإنَّهم يُعَذَّبونَ بها بَغْتةً؛ كأنَّهُ لَمَّا هدَّدً قارونَ بذِكْرِ إهلاكِ مَن قَبْلَه ممَّن كانوا أقوى منه وأغنَى؛ أكَّدَ ذلك بأنْ بَيَّنَ أنه قارونَ بذِكْرِ إهلاكِ مَن قَبْلَه ممَّن كانوا أقوى منه وأغنَى؛ أكَّدَ ذلك بأنْ بَيَّنَ أنه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۸۱، ۱۸۲).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٣١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢٦).





لم يَكُنْ مُطَّلِعًا على ما يَخُصُّهم، بلِ اللهُ مُطَّلِعٌ على ذُنوبِ المُجرمينَ كلِّهم، مُعاقبُهم عليها لا مَحالةَ(١).

- والواوُ في قَولِه: ﴿ وَلَا يُسْئَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ عاطفةٌ؛ لتَربطَ الجُملةَ بما قَبْلَها على سَبيلِ التَّهديدِ والوعيدِ، أي: إنَّ اللهَ مُطَّلِعٌ على ذُنوبِ المجرمينَ لا يَحتاجُ إلى سُؤالِ عنها(٢).

وقيل: قولُه: ﴿ وَلَا يُسْعَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾ تَذْييلٌ للكلام؛ فهو استئنافٌ وليس عَطفًا على أنَّ الله قد أهلَكَ مَن قبْلُهُ، والسُّؤالُ المنفيُّ: السُّؤالُ في الدُّنيا، وليس سؤالَ الآخرة، ويَحتَمِلُ أنْ يكونَ السُّؤالُ كِنايةً عن عدَم الحاجة إلى السُّؤالِ عن ذُنوبِهم؛ فهو كنايةٌ عن عِلْمِ الله تعالَى بذُنوبِهم، وهو كنايةٌ عن عِلْمِ الله تعالَى بذُنوبِهم، وهو كنايةٌ من عقابِهم على إجرامِهم؛ فهي كِنايةٌ بوَسائطَ، والكلامُ تهديدٌ للمُجرمينَ؛ ليكونوا بالحذرِ مِنْ أن يُؤْخَذوا بَغْتةً، ويَحتَمِلُ أن يكونَ السُّؤالُ بمَعناه الحقيقيِّ، أي: لا يُسأَلُ المجرمُ عن جُرْمِه قبْلَ عقابِه؛ لأنَّ الله قد بَيَنَ للنَّاسِ على ألْسنة الرُّسُلِ بحَدَّي الخيرِ والشَّرِّ، وأَمْهَلَ المجرمَ؛ فإذا أخَذَهُ أَخَذَهُ بَغْتةً، وهذا كقولِه تعالَى: ﴿ حَقِّى إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذَهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم أَخَذَهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ ع



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٧٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٢).





#### الآيات (٧٩-٤٨)

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ ٱلنَّينِ مُرِيدُونِ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنَيَا يَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوفِي قَدَرُونُ إِنَّهُ لَذُوحَظِ عَظِيمِ ﴿ اللَّهِ وَعَالَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيلَكُمْ شَالِهِ وَيَدَارِهِ ٱلأَرْضَ خَيْرُ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴿ فَاسَفْنَا بِهِ وَيِدَارِهِ ٱلأَرْضَ خَيْرُ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّلُهَا إِلَّا ٱلصَّكِيرُونِ ﴿ فَي فَسَفْنَا بِهِ وَيَدِارِهِ ٱلأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴿ اللَّهُ وَالْمَنتَصِرِينَ اللَّهُ وَالْمَنتَصِرِينَ اللَّهُ وَلَا مُسَلِحًا وَلَا يُلْقَلُهُ ٱللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَولَا لَا مَنْ مَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ يَلْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحَسَفَ بِنَا وَيُكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا وَيَكَانَهُ لَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا لَحَسَفَ بِنَا وَلَعْقِبُهُ لِلْمُنْ اللَّهُ مَن مَا اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُنْ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ بِنَا لَوْمَ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُعَلِّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَحُسَفَ إِنَّا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُنَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَكُونُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لِللَّهُ عَلَيْنَا اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ اللَّهُ اللللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ الللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَا لَلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ يُلَقَّ لَهَ آ﴾: أي: يُوفَّقُ لها، وأصلُ (لقي) هنا: يدُلُّ على تَوافِي شَيئَيْنِ (١).

﴿ وَيُكَأَتَ ﴾: (وَيْ) كَلِمةُ تنبيه و تنَدُّم على أمر سبَق، يقولُها المُتنَدِّمُ عندَ إظهارِ ندامتِه، ويقولُها المنَدِّمُ لغَيرِه، والمنبِّهُ له، و(كَأَنَّ) للتَّشبيه، ووقع التَّشبيه هنا على أحدِ مَعنيين؛ أحدهما: أنَّهم أوقعوا التَّشبية على ما في علمِهم وعُرفِهم. الثَّاني: أن يكونَ التَّشبيةُ ليس على أصلِه، بل المرادُ به التَّحقيقُ، أي: إنَّ اللهَ يَبسُطُ الرِّزق، وإنَّ الأمرَ لا يُفلحُ الكافرونَ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٦)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٣١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٦٠)، ((الغريبين في القرآن والحديث)) للهروي (٥/ ١٧٠١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٦)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٨٤)، ((التذييل (المفردات)) للراغب (ص: ٨٨٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٥)، ((التذييل والتكميل)) لأبي حيان الأندلسي (٥/ ٢٠).





﴿ وَيَقَدِرُ ﴾: أي: يُضَيِّقُ، يقال: قَدَرْتُ عليه الشَّيءَ: إذا ضيَّقْتَه، كأنَّما جعَلْتَه بقَدْرٍ، وأصلُ (قدر): يدُلُّ على مَبلغ الشَّيءِ ونِهايتِه (١٠).

## مُشكلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ وَيُكَأَبُ اللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ، وَيَقْدِرُ ﴾

﴿ وَيُكَأَتُ ﴾ فيه أقوالٌ؛ الأوَّلُ: أنَّ (وَيْ) كلمةٌ برأسِها، وهي اسمُ فِعلِ معناها: أعجَبُ، والكافُ في (كأنَّ) للتَّعليلِ، وأنَّ وما في حَيِّزِها مجرورةٌ بها، أي: أعجَبُ لأنَّ الله يَبسُطُ. الثَّاني: أنَّ (وي) كلمةُ تنبيه وتندُّم على أمر سبَق، وهي منفصِلةٌ مِن (كأنَّ)، لكنْ وُصِلَت في الخطِّ لكثرةِ الاستعمالِ، ومعنى (كأنَّ الله يبسطُ الرِّزقَ) وإنْ كان لفظُه لفظَ التَّشبيه، فمعناه التَّحقيقُ، أي: تَنبَّهُ إبَّ اللهُ يَبسُطُ الرِّزقَ، أيَ تنبَّهُ لِبسُطِ اللهِ الرِّزقَ. الثَّالثُ: أنَّ (ويْكأنَّ) كلَّها كلمةٌ مُتَّصِلةٌ بسيطةٌ، ومعناها: ألم تَرَ. الرَّابِعُ: أنَّ (ويكَ) كَلمةٌ برأسِها، والكافَ حرفُ خِطاب، و (أنَّ الله يبسطُ الرزقَ) معمولٌ لمحذوف، أي: اعلَمْ أنَّ الله يَبسُطُ الرِّزقَ، وأنَّ (ويْكُ)، وحُذِفتِ اللامُ لكثرةِ استعمالِ هذه اللفظةِ في الكلام (٢٠). بمعنى (وَيْلَكَ)، وحُذِفتِ اللامُ لكثرةِ استعمالِ هذه اللفظةِ في الكلام (٢٠).

<sup>=</sup> ويُنظر أيضًا: ((الكتاب)) لسيبويه (٢/ ١٥٤، ١٥٥)، ((شرح كتاب سيبويه)) للسيرافي (٢/ ٤٨٠-٤٨١). ((أمالي ابن الشجري)) (٢/ ١٨٥-١٨٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٥٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٥٧)، ((المحتسب)) لابن جني (٢/ ١٥٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٠١)، ((أمالي ابن الشجري)) (٢/ ١٨٣ – ١٨٥)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٢/ ٢٧٧)، ((ارتشاف الضَّرَب)) لأبي حيان الأندلسي (٥/ ٢٢٩٢)، ((التذييل والتكميل)) لأبي حيان الأندلسي (٥/ ٢٠)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٨/ ٢٩٧).



## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ الله تعالى: فخرَجَ قارونُ على قَومِه مِن بَني إسرائيلَ في زِينة عَظيمة، فقال الله تعالى: فخرَجَ قارونُ: يا فقال الله يمانِ حينَ رأَوْا زينةَ قارونَ: يا لَيْتَ لنا مِثلَ الله عِلْ الله عَلَى أُوتِيَه قارونُ؛ إنَّه لَذو نَصيب وافر مِن مَتاع الدُّنيا!

فقال لهم أهلُ العِلمِ: ويْلَكم، نعيمُ الجنَّةِ الَّذي أَعَدَّه اللهُ في الآخرةِ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صالحًا: خيرٌ مِن مُلكِ قارونَ، ولا يُوفَّقُ لذلك إلَّا الصَّابِرونَ!

فَخَسَفْنا بقارونَ وبدارِه في باطِنِ الأرضِ، فلمْ يكُنْ لقارونَ جماعةٌ يَمنعونَه مِن عذاب اللهِ، وما كان مِنَ المنتَصِرينَ بنَفْسِه أو قوَّتِه.

وأصبَحَ الَّذين تمَنَّوا مِن قَبْلُ أن يكونَ لهم ما لِقارونَ يقولونَ: ويْكَأَنَّ اللهُ علينا يوسِّعُ الرِّزقَ لِمَن يشاءُ، لولا أنْ منَّ اللهُ علينا لَكُنَّا قد طَغَيْنا مِثلَ طُغيانِ قارونَ، فخَسَف اللهُ بنا كما خَسَف به، ويْكَأَنَّه لا يَفوزُ الكافرونَ.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى سُنَّةً مِن سُنَنِه الَّتي لا تتخلَّفُ، فيقولُ: تلك الدَّارُ -وهي الجنَّةُ- نجعَلُها لِلذَّينَ لا يُريدونَ تكبُّرًا في الأرضِ، ولا إفسادًا فيها بالمعاصي، والعاقِبةُ المحمودةُ في الدُّنيا والآخرةِ للمُتَّقينَ.

مَن جاء يومَ القيامةِ بالحَسَنةِ، فله ثوابٌ عظيمٌ عندَ اللهِ، ومَن جاء يومَ القيامةِ بالسَّيِّئةِ فلا يُثابُ إلَّا جزاءَ ما عَمِلَ، ولا يُظلَمُ بعِقابه على ما لم يَعمَلْ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ ۚ فِي زِينَتِهِ ۗ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنَلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوقِى قَدُرُونُ إِنَّهُ. لَذُو حَظٍّ عَظِيمِ ﴿ ﴾.





## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر تعالى قارونَ ونَعْتَه، وما آتاه مِن الكُنوزِ، وفَرَحَه بذلك فرَحَ البَطِرينَ، وادِّعاءَه أَنَّ ما أُوتِيَ مِن ذلك إنَّما أُوتِيَه على عِلْمٍ - ذَكَرَ ما هو ناشئُ عن التكبُّرِ والسُّرور بما أُوتِيَ، فقال(١):

﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ، فِي زِينَتِهِ ، ﴾.

أي: فخرَج قارونُ على قَومِه مِن بني إسرائيلَ مُتجَمِّلًا في زينةٍ عَظيمةٍ (٢).

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَنلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَاۤ أُوقِى قَارُونُ ﴾.

أي: قال ضِعافُ الإيمانِ الَّذين يُريدونَ الحَياةَ الدُّنيا، حينَ رأَوْا زينةَ قارونَ: يا لَيْتَ لنا مِثلَ الَّذي أُوتِيَه قارونُ مِن زينةِ الحياةِ الدُّنيا ومَتاعِها (٣)!

(١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢٧).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۲۸/۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٥٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).

قال ابنُ عاشور: (الزِّينةُ: ما به جمالُ الشَّيءِ والتَّباهي به مِنَ الثِّيابِ والطِّيبِ والمراكبِ والسِّلاحِ والسِّلاحِ والخدَم). ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (٢٠/ ١٨٣). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (٥٠).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٦٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٣).

قال ابن عثيمين: (قوله: ﴿ يَكَلِتَتَ لَنَا ... ﴾ ... هذا التَّركيبُ مُتكرِّرٌ في القرآنِ الكريم، والنَّحْويُّون اختلَفوا فيه على هذَينِ الوجهينِ؛ منهم مَن يقولُ: هو لِمُجَرَّدِ التَّنبيهِ، وليس هناك نداءٌ ولا مُنادى، ومنهم مَن يقولُ: هو لِلمُتادى محذوفٌ، فالتَّقديرُ -مثلًا - هنا: يا قَوْمَنا، لَيْتَ لنا). (رضية من يقولُ: هو لِلنِّداءِ، وأنَّ المُنادى محذوفٌ، فالتَّقديرُ -مثلًا - هنا: يا قَوْمَنا، لَيْتَ لنا).

ويُنظر: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٤/ ٣٤)، ((همع الهوامع)) للسيوطي (١/ ٢٨)، ((شرح التصريح على التوضيح)) لخالد لأزهري (١/ ٣١)، ((حاشيه الشهاب على تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٥٤).



﴿إِنَّهُ, لَذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴾.

أي: قالوا: إنَّ قارونَ لَصاحِبُ نَصيبٍ كبيرِ وافرِ مِن مَتاع الدُّنيا(١).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّىٰهَاۤ إِلَّا ٱلصَّنَابِرُونَ ۞﴾.

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِيكَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾.

أي: وقال أهلُ العِلمِ النَّافِعِ العارِفونَ بحقيقةِ الدُّنيا للَّذينَ تَمَنَّوا مِثلَ ما أُوتيَ قارونُ: وَيْلَكم (٢)! نَعيمُ الجنَّةِ الَّتي أَعَدَّها اللهُ في الآخرةِ لِمَن آمَنَ باللهِ ورُسُلِه، وعَمِلَ الأعمالَ الصَّالحاتِ: خَيرٌ ممَّا أُوتيَ قارونُ مِن زينةِ الدُّنيا(٣).

كما قال تعالى: ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنَيَا \* وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَٱبْقَى ﴾ [الأعلى: ١٦،

# ﴿ وَلَا يُلَقَّ لَهُ آ إِلَّا ٱلصَّكِيرُونَ ﴾.

أي: ولا يُوفَّقُ للإيمانِ والعَمَلِ الصَّالحِ والزُّهدِ في الدُّنيا الموصِلِ لثَوابِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۳۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ۳۲۰).

<sup>(</sup>٢) قال الزمخشري: («ويلك»: أصلُه الدُّعاءُ بالهلاكِ، ثم استُعْمِل في الزَّجرِ والرَّدعِ والبعثِ على تركِ ما لا يُرتضَى). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۱۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵۵).

وممَّن ذهب إلى أنَّ المرادَ بالثَّوابِ هنا: الأُخرويُّ: ابنُ جريرٍ، والقُرطُبيُّ، وابنُ كثيرٍ. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: المرادُ به: الثَّوابُ العاجِلُ في الدُّنيا بِلَذَّةِ العبادةِ، ومحبَّةِ الله تعالى، والإنابةِ إليه، والإقبالِ عليه. والثَّوابُ الآجِلُ في الجنَّةِ وما فيها من النَّعيمِ. وممَّن قال بذلك: السعديُّ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).



الآخرة إلَّا الصَّابِرونَ على الطَّاعاتِ، وعن المعاصي، وعلى أقدارِ الله المؤلِمةِ؛ كالفَقر (١).

﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ ـ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَاتَ مِنَ ٱللَّهُ وَمَا كَاتَ مِنَ ٱللَّهُ وَمَا كَاتَ مِنَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَاتَ مِنَ ٱللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا كَاتَ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

﴿ فَعُسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾.

أي: فغيَّبْنا قارونَ ودارَه في باطِن الأرض (٢).

(۱) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٠٩)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٢، ٤٣٣)، ((تفسير ابن عطية)) (١٤/ ٣٥٨)، ((تفسير القرطبي)) (٣١٧/١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).

وممَّن قال في الجملة بأنَّ الضَّميرَ في قوله تعالى: ﴿ يُلَقَّنُهَا ﴾ يعودُ إلى القوَّة في الدِّينِ بالإيمانِ والعمَلِ الصالحِ، بحيثُ يُؤْثِرُ صاحِبُها الآخرة على الدُّنيا: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، وابنُ عطيّة، والبقاعي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٥٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٠١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤/ ٢٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).

وقيل: الضَّميرُ عائِدٌ إلى الكَلِمةِ أو الوصيَّةِ الَّتي قالها الَّذين أُوتوا العِلمَ: ﴿ ثُوَّابُ ٱللَّهِ خَيُرُ لِمَنُ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ أي: لا يوفَّقُ لِقَولِ ذلك إلَّا الصَّابرون. وممَّن قال بهذا المعنى: الفَرَّاءُ، وابنُ جَرير، والزَّجَاجُ، والثَّعلبيُّ، ومكِّي، والعُليمي. يُنظر: ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٣١١)، ((تفسير الثعلبي)) ابن جرير)) (٨/ ٢٦١)، ((تفسير الثعلبي)) ابن جرير)) ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٥٧٥)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٢٠). قال ابن كثير مُعلِّقًا على هذا القولِ الذي اختاره ابنُ جرير: (وكأنَّه جعَل ذلك مقطوعًا مِن كلام أولئك، وجعَلَه مِن كلام الله عزَّ وجلَّ وإخباره بذلك). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٥).

وقيل: الضَّميرُ يعُودُ إلى الجنَّةِ. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣١٧)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة القصص)) (ص: ٣٦٣).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: السُّدِّيُّ، وابنُ السَّائبِ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٣٩٤). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٩٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۱۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۶).



عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهما، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال: ((بَيْنَما رَجُلُّ يَجُرُّ إِزارَه مِنَ الخُيلاءِ(۱)، خُسِفَ به؛ فهو يَتجَلْجَلُ<sup>(۲)</sup> في الأرضِ إلى يَومِ القيامة))<sup>(۳)</sup>.

وعن أبي هُريرةَ رَضِي اللهُ عنه، قال: قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((بَيْنَما رَجُلٌ يمشي في حُلَّة (()، تُعجِبُه نَفْسُه، مُرَجِّلٌ جُمَّتَهُ (٥)؛ إذ خَسَفَ اللهُ به؛ فهو يَتجَلْجَلُ إلى يوم القيامةِ)(١).

﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِتَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ ٱللَّهِ ﴾.

أي: فلمْ يكُنْ لِقارونَ جَماعةٌ يمنَعونَ عنه عذابَ اللهِ حينَ نَزَل به (٧).

﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِيِنَ ﴾.

أي: ولم ينتَصِرْ لِنَفْسِه فيَمنَعَ العذابَ بقُوَّتِه حينَ خُسِفَ به (١٠)!

(١) الخيلاء: البَطَرُ والكِبْرُ والزَّهْوُ والتَّبَخْتُرُ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٤/ ٦٠).

(٢) يَتجَلْجَلُ: أي: يَتحرَّكُ وينزلُ مُضْطَربًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٤/ ٦٤).

(٣) رواه البخاري (٣٤٨٥).

(٤) الحُلَّة: تُوبانِ أَحَدُهما فوقَ الآخَرِ، وقيل: لا تُسمَّى حُلَّةً إِلَّا أن تكونَ تُوبَينِ مِن جنسِ واحدٍ، وقيل: إزازٌ ورداءٌ. يُنظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (١/ ٤٣٢)، ((فتح الباري)) لابن حجر (١/ ٢٦٠).

(٥) مُرَجِّل: مِنَ التَّرجيلِ -بالجيم-، وهو تسريحُ شَعرِ الرَّأْسِ، والجُمَّة: مجتمعُ شعرِ الرَّأْسِ، وهو أكبَرُ مِنَ الوَفرةِ، ويُقالُ: هو اَلشَّعرُ الَّذي يتدلَّى مِنَ الرَّأْسِ إلى المَنكِبَينِ وإلى أكثَرَ مِن ذلك. ((عمدة القارى شرح صحيح البخارى)) للعيني (٢١/ ٢٩٨).

(٦) رواه البخاري (٥٧٨٩) واللفظ له، ومسلم (٢٠٨٨).

- (۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۳۸/۱۸)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/٤٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۷/۲۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).
- (۸) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۳۳۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۳۱۸/۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵۷)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٦٢٤).



﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّواْ مَكَانَهُ، بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَثَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَآ وَيْكَأَنَّهُ، لَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ (١٠٠٠) .

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا صَدَرَ منهم تمنِّي حالِ قارونَ، وشاهَدوا الخسفَ؛ كان ذلك زاجرًا لهم عن حُبِّ الدُّنيا، وداعيًا إلى الرِّضا بقَدَر اللهِ، فتنَبَّهوا لخطَئِهم (١).

﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّواْ مَكَانَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَثَ ٱللَّهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ ﴾.

أي: وأصبحَ الَّذين رَغِبوا مِن قَبْلُ وطَمِعوا في أن تكونَ لهم حالُ قارونَ ومَنزِلتُه في الدُّنيا يقولونَ: ويْكَأنَّ (٢) اللهَ يُوسِّعُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ مِن عبادِه بحِكمتِه،

(۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۲۲۹).

(٢) قيل: معناها: (ألم تَرَ) أو (ألم تعلَمْ). وممَّن قال بذلك في الجملة: البخاريُّ، وابن جرير. يُنظر: ((صحيح البخاري)) كتاب أحاديث الأنبياء، باب ﴿إِنَّ قَارُونَ كَاكَ مِن قَوْمِ مُوسَىٰ ﴾ الآية (١٥٨/٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٥٨/١٨، ٣٤٢).

قال السمعانيُّ: (ومِن المعروفِ في التَّفاسيرِ عن العلماءِ المتقدِّمينَ: ويْكأنَّ اللهُ: ألم تَرَ أَنَّ اللهُ، وحُكيَ مِثلُ هذا عن أبي عُبَيدةَ). ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٦١). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ١١٢).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، ومجاهدٌ، قتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۳۹)، ((تفسير الثعلبي)) (۷/ ۲۲۲)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۳/ ۳۹٤).

وقيل: معناها: التَّندُّم والتَّوجُّعُ. وممَّن ذهب إلى هذا المعنى في الجملةِ: الزمخشريُّ، والقرطبيُّ، والقرطبيُّ، والقرطبيُّ، ((تفسير والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٤)، ((تفسير القرطبي)) (٣١٨/١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).

وقيل: معناها: ويْلَكَ اعلَمْ أَنَّ، ولكِنْ خُفِّفَت، فقيل: «ويْكَ»، ودلَّ فتحُ «أَنَّ» على حذفِ «اعلَمْ». وممَّن ذكر هذا القولَ: ابنُ كثير، وقال: (الظَّاهر أَنَّه قويُّ). يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٨). وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٩٤، ٣٩٥)، ((تفسير القرطبي)) =



لا لِفَضلِ مَنزِلتِه أو لكرامتِه عليه، سواءٌ كان فَطِنًا وحاذِقًا في أسبابِ الرِّزقِ أمْ لا، ويُضيِّقُه على مَن يشاءُ منهم بحكمتِه لا لِهَوانِه عندَه، سواءٌ كان فَطِنًا حاذِقًا أمْ لا؛ فالله يُعطي ويمنَعُ، ويُضيِّقُ ويُوسِّعُ، ويَخفِضُ ويَرفَعُ، وله سُبحانَه الحِكمةُ البَّالِغةُ التَّامَّةُ(١).

## ﴿ لَوْلَآ أَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ﴾.

أي: لو لا أنَّ الله تفضَّل علينا بأنْ صرَف عنَّا ما تمنَّيْناه مِن حالِ قارونَ، لَكُنَّا قد طغَيْنا مثلَ طُغيانه؛ فخَسَف اللهُ بنا كما خَسَفَ به (٢).

﴿ وَيُكَأَنَّهُ وُلَا يُقُلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾.

أي: ويْكأنَّه لا يَنجَحُ ولا يَفوزُ الكافِرونَ في الدُّنيا ولا في الآخِرةِ(٣).

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللْمُولُولُولِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُولُولُولُولُولُولُولُولُولُول

<sup>= (</sup>۱۲/ ۲۱۸، ۳۱۹)، ((تفسير القاسمي)) (۷/ ۵۳۸، ۳۹۵).

قال ابنُ عاشور بعدَ ذِكْرِه عدَّةَ أقوال: (ومعنى الآيةِ على الأقوالِ كُلِّها: أَنَّ الَّذين كانوا يَتَمَنُّون منزلةَ قارونَ نَدِموا على تمنِّهم لَمَّا رَأُوْا سوءَ عاقبتِه، وامتلَكَهم العَجَبُ مِن تلك القِصَّة، ومِن خَفيِّ تصَرُّفاتِ الله تعالى في خَلقِه، وعَلِموا وُجوبَ الرِّضا بما قُدِّر للنَّاسِ مِن الرِّزقِ؛ فخاطَبَ بعضُهم بعضًا بذلك وأعلنوه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۳۹ – ۳٤۲)، ((تفسير القرطبي)) (۳۱۸/۱۳، ۳۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۸، ۲۰۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۱/ ۳۶۰–۳۲۲)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۸۲، ۱۸۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٤۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۱۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۰۷، ۲۰۸)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۳۶۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰ ۱۸۸).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٤۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۵۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/۷۱۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۸۸).





## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ مِن قُولِ أَهلِ العلمِ والإيمانِ ﴿ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ ﴾؛ ذَكر مَحَلَّ الثوابِ، وهو الدَّارُ الآخرةُ (١٠).

وأيضًا لَمَّا ذكر تعالى قارونَ وما أُوتيَه مِن الدُّنيا، وما صار إليه عاقبةُ أمرِه، وأَنَّ أهلَ العِلمِ قالوا: ﴿ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾؛ رغَّب تعالى في الدَّارِ الآخرةِ، وأخبَر بالسَّبب الموصل إليها، فقال(٢):

﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْأَخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾.

أي: نعيمُ الجنَّةِ في الآخِرةِ نَجعَلُه للَّذين لا يُريدونَ أيَّ تكبُّرٍ في الأرضِ عن الحَقِّ برَدِّه، أو على الخَلقِ بظُلمِهم، ولا يُريدونَ أيَّ عَمَل بمعاصي اللهِ سُبحانَه(٣).

عن عِيَاضِ المُجاشِعيِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((قام فينا رَسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَاتَ يَومٍ خَطيبًا، فقال: إنَّ اللهَ أوحى إلَيَّ أنْ تواضَعوا حتَّى لا يَفخَرَ أَحدُ على أحدُ على أحدُ على أحدٍ)(٤).

وعن عبدِ اللهِ بنِ مَسعود رَضِيَ اللهُ عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: (لا يَدخُلُ الجنَّةَ مَن كان في قَلبِه مِثقالُ ذَرَّةٍ مِن كِبْرٍ، قال رجُلٌ: إنَّ الرَّجُلَ يحِبُّ أن يكونَ ثُوبُه حَسنًا ونَعلُه حَسنةً! قال: إنَّ اللهَ جَميلٌ يُحِبُّ الجَمالَ، الكِبْرُ بَطَرُ

ثنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۰)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير البعدي)) (ص: ٦٢٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۸۹، ۱۹۰).

<sup>(</sup>٤) رواه مسلم (٢٨٦٥).



 $(1)^{(7)}$ ، وغَمْطُ النَّاس (٢)) (٣).

﴿ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾.

أي: والعاقِبةُ المحمودةُ في الدُّنيا والآخرةِ لِلَّذينَ يَتَّقُونَ سَخَطَ اللهِ وعَذابَه؛ بفِعلِ أوامِرِه، واجتِنابِ نواهيه، فيَنصُرُهم اللهُ في الدُّنيا، ويُدخِلُهم الجنَّةَ في الآُخرة (٤).

﴿ مَن جَاآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِنْهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّنَ سُبحانَه أَنَّ الدَّارَ الآخرةَ ليست لِمَن يريدُ علوًّا في الأرضِ ولا فَسادًا، بل هي للمتَّقين؛ بَيَّنَ بعدَ ذلك ما يحصُلُ لهم (٥).

وأيضًا لَمَّا تَحَرَّرَ الفَرقُ بيْنَ أهلِ الدَّارَينِ، وكان لا بُدَّ مِن إتيانِ الآخرةِ، وعُلِمَ أَنَّ الآخرةَ الأعمالِ؛ فاستُؤنِفَ تفصيلُ ذلك -جوابًا لِمَن كأنَّه قال: ما لِمَنْ أحسَنَ ومَن أساءَ عندَ القدوم؟ - بقَولِه (٢):

﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا ﴾.

<sup>(</sup>١) بَطَرُ الحَقِّ: أي: دَفعُه وإنكارُه؛ ترقُّعًا وتجبُّرًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٢) غَمْطَ النَّاسِ: أي: احتقارُهم. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ٩٠).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (٩١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٤٤)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٤٥)، ((تفسير ابن عطية)) ( البقاعي (١٤/ ٣٧٢)، ( إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٧٦ - ١٨٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٧٢)، ( (تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٧٣).





أي: مَن جاء يومَ القيامةِ بالحَسَنةِ، فله ثوابٌ عَظيمٌ عندَ اللهِ(١).

﴿ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلَا يُجُزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾. مُناسَبتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر جزاءَ الإحسانِ؛ أعقَبَ بضِدِّ ذلك، مع مُقابَلةِ فضْلِ اللهِ تعالى على المُحسِنِ بعَدْلِه مع المُسيءِ، على عادةِ القرآنِ مِن قَرْنِ التَّرغيبِ بالتَّرهيبِ، فقال (٢): 
﴿ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّعَةِ فَلا يُجْرَى ٱلذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: ومَن جاء يومَ القيامةِ بالسَّيِّئةِ (٣) فلا يُثابُ أصحابُها إلَّا جَزاءَ ما عَمِلوه بلا زيادةِ، ولا يُظلَمونَ بتَعذيبهم على ما لم يَعمَلوا(٤).

كما قال تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۗ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِّعَةِ فَلا يُجْزَىَ إِللَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾ [الأنعام: ١٦٠].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - العاقِلُ يَغبِطُ مَن أَنفَقَ مالَه في سبيلِ الخيراتِ، ونَيلِ عُلُوِّ الدَّرَجاتِ، والجاهِلُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٤٥)، ((تفسير الرازي)) (۲۶/ ۷۷۵)، ((تفسير القرطبي)) ((۲۰/ ۳۲۰)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ۲۱۹). ((ص: ۵۱۹)).

وقد تقدَّم تفسيرُ نظيرِ هذه الآيةِ في سورة النملِ الآية (٨٩) مع بيان الخلافِ الواقع في تفسير الحَسنة، وفي تفسير الحَسَنة، وفي تفسير قوله تعالى: ﴿فَلَهُرُخَيْرٌ مِنْهَا ﴾.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) تقدُّم تفسيرُ نظيرها في سورةِ النمل الآية (٨٩) مع بيان الخلافِ الواقِع في تفسير السَّيِّئةِ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٤٥/١٨)، ((تفسير الماتريدي)) (٨/ ٢٠٤)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٦١)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (٣٢٠/١٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٥)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٤٧).



يَغبِطُ مَن أَنفَقَ مَالَه في الشَّهُواتِ، وتوصَّلَ به إلى اللَّذَاتِ المحَرَّماتِ؛ قال الله تعالى حاكيًا عن قارونَ: ﴿ فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنيَا يَليَّتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِ قَدُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظِّ عَظِيمٍ \* وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيَلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ وَيلَكُمْ اللَّهِ خَيْرُ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلا يُلقَّ لَهَ إِلَّا ٱلصَّعْبِرُونَ ﴾ [القصص: ٧٩، وَقَالُ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَٱلْعَنْفِيمُ لِللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي ٱلأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَٱلْعَنْفِيمُ لِللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُواً فِي ٱلْأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَٱلْعَنْفِيمُ لَهُ اللَّهُ لِلْمُنْقِينَ ﴾ (١٠ [القصص: ٨٣].

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا يُلَقَّنُهَاۤ إِلَّا ٱلصَّكِبِرُونَ ﴾ عُبِّرَ بالجَمعِ تَرغيبًا في التَّعاوُنِ؛ إشارةً إلى أنَّ الدِّينَ لصُعوبتِه لا يَستَقِلُّ به الواحِدُ (٢).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ التَّحذيرُ مِن التَّعالي والبَغيِ على الخلْق (٣).

٤ - في قوله تعالى: ﴿ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ مَدْحُ مَن لا يريدُ العلوّ في الأرضِ ولا الفساد، وهو أعظمُ مِن مَدْحِ مَن لا يَعلو ولا يُفسِدُ، ووجْهُ ذلك:
 أنَّ انتفاءَ الإرادةِ يَلزَمُ منه انتفاءُ الفِعلِ، أمَّا انتفاءُ الفِعلِ فلا يَلزَمُ منه انتفاءُ الإرادةِ؛
 فقد يريدُ الإنسانُ العلوَّ والفسادَ ولكنْ لا يَعلو ولا يُفسدُ؛ لعدَمِ تَمَكُّنِه، أو لسَبَسٍ مِن الأسباب، أمَّا الَّذي لا يريدُ فهو أكمَلُ (٤).

٥- طلَبُ شرَفِ الدُّنيا والرِّفعةِ فيها، والرِّياسةِ على النَّاسِ والعُلوِّ في الأرضِ أضَرُّ على العبدِ مِن طلَبِ المالِ، وضرَرُه أعظَمُ، والزُّهدُ فيه أصعَبُ؛ فإنَّ المالَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٦٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٧٧).





يُبذَلُ في طلب الرِّياسةِ والشَّرَفِ.

# والحِرصُ على الشَّرَفِ على قِسْمَينِ:

أحدهما: طلَبُ الشَّرفِ بالولايةِ والسُّلطانِ والمالِ. وهذا خطرٌ جدًّا، وهو الغالبُ، يمنعُ خيرَ الآخرةِ وشرَفَها، وكرامتَها وعِزَّها؛ قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ الْغَالبُ، يمنعُ خيرَ الآخرةِ وشرَفَها، وكرامتَها وعِزَّها؛ قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ الْغَالبُ، يَمنعُ خَيرَ الآخِرةُ فَعَلَمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهَ وقلَ مَن يَحرِصُ على رياسةِ الدُّنيا بطلَبِ الولاياتِ فوُفِّقَ؛ بل يُوكَلُ إلى نفْسِه.

الثَّاني: طلَبُ الشَّرفِ والعُلوِّ على النَّاسِ بالأمورِ الدِّينيَّةِ؛ كالعِلمِ والعملِ والعُملِ والنُّهدِ، فهذا أَفحَشُ مِنَ الأوَّلِ وأَقبَحُ وأَشَدُّ فسادًا وخطرًا؛ فإنَّ العِلمَ والعملَ والزُّهدَ إنَّما يُطلبُ بها ما عندَ الله مِنَ الدَّرَجاتِ العُلَى والنَّعيمِ المُقيمِ، ويُطلَبُ بها ما عندَ الله والزُّلْفي لَديه (۱).

٦ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ يؤخَذُ منه فضيلةُ التَّقُوى (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١- ذَمَّ سُبحانَه وتعالى مُتَمَنِّي الدُّنيا والغنى والسَّعة فيها، ومَدَح مَن أَنْكُر عليهم وخالفَهم، فقال تعالى عن أغنى أهل زَمانِه: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى فَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ أَ قَالَ ٱلَذِينَ يُرِيدُونَ إِنَّهُ لَدُوحَظٍ عَظِيمٍ قَالَ ٱلَذِينَ يُرِيدُونَ إِنَّهُ لَذُوحَظٍ عَظِيمٍ قَالَ ٱلَذِينَ يُريدُونَ إِنَّهُ لَدُوحَظٍ عَظِيمٍ \* وَقَالَ ٱلَذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيُلكَمُ ثُوابُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ عَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلقَّ نِهَا إِلّا ٱلصَّعِرُونَ ﴾ (").

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱللَّهُ نَيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوقِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مجموع رسائل ابن رجب)) (۱/ ۷۰-۷۱، ۷۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٧٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١٨٢).



قَنُرُونُ ﴾ أنَّ ذوي النَّظَر القاصر يَتمنَّونَ مَتاعَ الحياةِ الدُّنيا(١).

٣- قالوا: ﴿ يَلْيَتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِ قَدُرُونُ ﴾ ولم يقولوا: يا لَيْتَ لنا ما أُوتِي قارونُ، كان ذلك قارونُ، بل قالوا: مِثلَه؛ قيل: لأنَّهم لو قالوا: لَيْتَ لنا ما أُوتِيَ قارونُ، كان ذلك حسدًا؛ لأنَّهم يَتَمَنَّوْنَ بذلك زَوالَ النِّعمة عنه (٢).

٤- قال تعالى: ﴿ وَقَالُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ إنّما لم يُوصَفوا بإرادة ثوابِ الآخرة؛ تَنْبيهًا على أنَّ العِلْمَ بأحوالِ النَّشْأتينِ يَقتضِي الإعراضَ عن الأُولى، والإقبالَ على الثَّانية حتمًا، وأنَّ تَمَنِّي المُتَمَنِّينَ ليس إلَّا لعدمِ عِلْمِهم بهما كما يَنبغي (٣).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَقَالُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ شُوَابُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ عَالَهُ العُلَماءِ، فَمَن كان هكذا فهو ءَامَنَ ﴾ إيثارُ ثَوابِ الآجِلِ على العاجِلِ هي حالةُ العُلَماءِ، فَمَن كان هكذا فهو عالِمٌ، ومَن آثَرَ العاجِلَ على الآجِل فليس بعالِم (٤)، فأهلُ العلمِ الَّذين يَعلمونَ على الآجِل فليس بعالِم (٤)، فأهلُ العلمِ الَّذين يَعلمونَ حقائقَ الأمورِ يَدرونَ أنَّ هذه الدُّنيا ليست بشيءٍ، وأنَّ ثوابَ الآخرةِ أعظمُ وأجَلُّ (٥).

٦- في قُولِه تعالى: ﴿ وَيُلَكُمْ ثُوَابُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنَهُ آلِكُ ٱلصَّكِيرُونَ ﴾ إخبارٌ أنَّه ما يُلَقَّى الأعمالَ الصَّالحة وجزاءَها والحُظوظَ العظيمة إلَّا أهلُ الصَّبر (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٦١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٦٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٤) هذه الفائدةُ للوزيرِ ابنِ هبيرةَ، نقَلها عنه ابنُ الجوزي في ((المقتبس))، كما في ((ذيل طبقات الحنابلة)) لابن رجب (١٤٧/٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٦٣).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ١٥٣).



٧- في قولِه تعالى: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ إنّما كانت عقوبتُه بالخسف؛ لأنّه كان باغيًا عاليًا متكبّرًا، فأُخِذَ بما يُناسِبُ حالَه، فالعالي أشدُّ عقُوبةٍ له أنْ يُنزَلَ مِن مكانتِه العالية؛ ولهذا كانتِ العقوبةُ مُناسِبةً للعَمَلِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ فَكُلًا مَن مَكانتِه العالية؛ ولهذا كانتِ العقوبةُ مُناسِبةً للعَمَلِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿ فَكُلًا أَخُذُنا بِذَنْبِهِ مِن فَونَهُم مِّنَ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنَ أَخَدَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مِّنَ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَدَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ أَخَدَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ اللهُ به خَسَفَ اللهُ به الأَرضَ قارونُ ودارُه (۱)، فإنّه لَمَّا انتَهَتْ بقارونَ حالةُ البَغي والفَخرِ، وازَيَّنتِ الدُّنيا عندَه، وكثرُ بها إعجابُه؛ بَعَتَه العذابُ؛ جزاءً مِن جنسِ عَمَلِه، فكما رَفَعَ نفْسَه على عندَه، وكثرُ بها إعجابُه؛ بَعَتَه العذابُ؛ جزاءً مِن جنسِ عَمَلِه، فكما رَفَعَ نفْسَه على عبادِ اللهِ، أَنزَلَه اللهُ أسفَلَ سافلينَ هو وما اغترَّ به مِن دَارِه وأثاثِه ومَتاعِه (۱)!

٨- في قولِه تعالى: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ عَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ أنَّ هذا الخَسفَ خارِقٌ للعادة؛ لأنَّه لم يتناوَلْ غيرَ قارونَ ومَن ظاهَرَه، وغيرَ دارِ قارونَ؛ فهو معجزةٌ لموسى عليه السَّلامُ (٣).

9 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ لَهُۥ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُۥ مِن دُونِ اللهِ وَمَا كَانَ مِنَ اللهِ، ولو اللهُ تعالى إذا أنزَل العقوبة بأحدٍ؛ فليس له ناصرٌ دونَ اللهِ، ولو عَظُمَتْ قَوَّتُه، وكَثُرَ جندُه (٤٠).

١٠ في قَولِه تعالى: ﴿ لَا يُفُلِحُ ٱلْكَنْفِرُونَ ﴾ سؤالٌ: ألا يُشْكِلُ على هذا ما كان عليه أهلُ الكفرِ مِن النَّعيم والتَّرفِ في الدُّنيا؟

الجوابُ: لا يُشْكِلُ؛ لأنَّهم لم يُفلحوا، حتَّى وإنْ نُعِّمُوا في الدُّنيا فلا يُفيدُهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٦٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٦٦).



النَّعيمُ، وهم إذا ماتوا انتقَلوا إلى الجحيم، فهذا النَّعيمُ في الحقيقةِ يكونُ وبالًا عليهم؛ لأنَّه يَتحوَّلُ بعدَ ذلك إلى عذاب(١٠).

١١ - قال الله تعالى: ﴿ يَلِكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ بَعَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ
 وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ فمن أرادَ العُلُوَّ في الأرضِ والفسادَ لم يكُنْ مِن أهلِ السَّعادة في الآخِرة (٢).

17 - قال الله تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَعْعَلُهَ اللَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَظِمُ طَهارةَ القلبِ الَّذي عنه وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَظِمُ طَهارةَ القلبِ الَّذي عنه يَنشأُ عَمَلُ الجَوارحِ، قال: ﴿ لَا يُرِيدُونَ ﴾، ولم يَقُلْ: «يَتعاطُونَ» مثلًا؛ تعظيمًا لضَرَرِ الفَسادِ بالتَّنفيرِ مِن كلِّ ما كان منه تَسَبُّبُ؛ إعلامًا بأنَّ النُّفوسَ ميَّالةٌ إليه، نزَّاعةٌ له، فمهما رَتَعَتْ قريبًا منه اقتحمَتْه لا محالةً (٣).

١٣ - قَولُه تعالى: ﴿ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ فيه أنَّ النَّيَّةَ لها أثرٌ؛ فالإرادةُ بمعنى النِّيَّة (٤٠).

18 - في قُولِه تعالى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ لم يُعَلِّقْ تعالى الوعد بتركِ العلوِّ والفَسادِ، ولكنْ بتركِ إرادتِهما ومَيلِ القلوبِ إليهما، كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَرُكُنُواْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾ [هود: ١١٣]، فعَلَّقَ الوعيدَ بالرُّكونُ (٥٠).

١٥ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ العاقبةُ هي النِّهايةُ الَّتي تَعقُبُ ما سَبَقَها،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((منهاج السنة النبوية)) لابن تيمية (٤/ ٥٠٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٧١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٧٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٥)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٢١).



وهذه للمُتَّقينَ، فمَن كان مُتَّقيًا لله عزَّ وجلَّ فالعاقبةُ له في كلِّ حال، ولكنَّها تكونُ له باعتبار عملِه دونَ شخصِه، فالإنسانُ له باعتبار عملِه دونَ شخصِه، فالإنسانُ المتَّقي لله عزَّ وجلَّ لا بُدَّ أَنْ تكونَ العاقبةُ له، حتَّى لو اعتدى عليه مَن يعتدي؛ فإنَّ العاقبةَ له، قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ ا فِي ٱلزَّبُورِ مِنْ بَعَدِ ٱلذِّكِرِ أَنَ ٱلأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِى ٱلصَّلِحُونِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

١٦ - في قُولِه تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا ﴾ أنَّ جَزاءَ الحسنة خيرٌ منها بالكَمِّيَّة والكيفيَّة ؛ أمَّا الكَمِّيَّة فالحسنة بعشر أمثالها، وأمَّا الكيفيَّة فإنَّ جزاءَ الحَسنة بعشر أمثالها، وأمَّا الكيفيَّة فإنَّ جزاءَ الحَسنة دائمٌ، وفِعْلَ الحسنة ليس بدائم؛ فالفعلُ ينتهي بموتِ الإنسانِ؛ ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿ بَلُ تُؤْثِرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنِيَا \* وَٱلْأَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىَ ﴾ (١٦].

١٧ - ثوابُ اللهِ سبحانه وتعالى دائرٌ بينَ العَدلِ والفَضلِ، وهذان قِسْمانِ: الفَضلُ بالنِّسبةِ للمُحسِنينَ، كما قال تعالى: ﴿ مَن جَآءَ بِالفَّسِنَةِ فَلَا يُجْزَى اللَّذِيكَ عَمِلُوا بالنِّسبةِ للمُسيئينَ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى اللَّذِيكَ عَمِلُوا بالنِّسبةِ للمُسيئينَ، كما قال تعالى: ﴿ وَمَن جَآءَ بِالسَّيِئَةِ فَلَا يُجْزَى اللهِ؛ قال تعالى: السَّيِّعَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾، أمَّا الجَورُ فهذا ممتنعٌ في حقِّ الله؛ قال تعالى: ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلمًا وَلَا هَضَمًا ﴾ [طه: ١١٢]، ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَاتِ وَهُو مُؤْمِثُ فَلَا يَخَافُ ظُلمًا وَلَا هَضَمًا ﴾ [طه: ١١٢]، فجزاءُ اللهِ تعالى دائرٌ بيْنَ الفضلِ والعدلِ؛ فهو محمودٌ على كلِّ حالٍ؛ لأنَّه إمَّا عَدْلٌ، وإمَّا فَضْلٌ ").

١٨ - قال الله تعالى: ﴿ مَن جَاءَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ, خَيْرٌ مِّنْهَا ۗ وَمَن جَاءَ بِالسَّيِئَةِ فَلا يُجْزَى اللهِ عَلَوْ السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ في قولِه تعالى: ﴿ مَن جَاءً ﴾ في الموضِعَينِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٨٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٨٢).



إشارةٌ إلى أنَّ المدارَ على مجيءِ الإنسانِ بذلك، لا على عَمَلِه؛ فقد يعمَلُ الحَسنةَ ثمَّ يَرِدُ عليها ما يُبطِلُها، فمثلًا: هناك إنسانٌ عَمِلَ صَدَقةً، ثم مَنَّ بها أو آذَى مَن تصَدَّقَ عليه، فلا تكونُ هذه صَدقةً، بل تَبطُلُ، ولا يُثابُ عليها يومَ القيامةِ. وإنسانُ آخَرُ عَمِلَ سَيِّئةً، لكِنَّه تاب منها، فذَهبت السَّيِّئةُ، فلا يأتي بها يومَ القيامةِ (۱).

19 - في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَا يُحَرِّى ٱلذِيكَ عَمِلُواْ ٱلسَّبِّاتِ إِلَا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أنَّ عدَمَ مُضاعَفةِ السَّيِّةِ عامَّةُ ليس فيها استِثناءٌ، ثمَّ إِنَّ سورةَ (القَصَصِ) مكِيَّةٌ؛ نزلتْ بمكَّة، والآيةُ لا ولم يَستثنِ شيئًا، لكنَّ السَّيِّئةَ في مكَّة تكونُ عقوبتُها أشدَّ وأبلغَ إيلامًا؛ فالسَّيِّئةُ لا تكونُ عشرَ سيئات، لكنَّ الكينَ جزاءَها يكونُ أشدً؛ فهي تُضاعَفُ لا مِن جهةِ الكمِّيةِ، ولهذا قال اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُردِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلُومِ فَا لَهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُردِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلُومِ فَا لَهُ نَعَالَى اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُردِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلُومِ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُردِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ بِظُلُومِ اللهُ اللهُ تعالى: ﴿ وَمَن يُردِدُ فِيهِ بِإِلْحَامِ إِلْكُمَا اللهُ اللهُ تعالى اللهُ تعالى اللهُ عَلَاهِ عَلَا اللهُ عَلَاهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَاهِ عَلَى اللهُ عَلَاهِ اللهُ ال

### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه تعالَى: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۚ قَالَ ٱلَّذِيكَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنَيا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُرُونُ إِنَّهُ, لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾
 يكليّتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوقِى قَدُرُونُ إِنَّهُ, لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴾

- قولُه: ﴿ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ﴾ دلَّتِ الفاءُ على أنَّ خروجَه بينَ قومِه في زينَتِه بعد ذلك كلِّه كان مِن أَجْلِ أنَّه لَم يُقَصِّرْ عن شَيءٍ مِن سيرَتِه، ولَم يَتَّعِظْ بتلكَ المواعظِ ولا زمنًا قصيرًا، بل أعْقَبَها بخُروجِه هذه الخِرْجة المَليئة صَلَفًا وازْدهاءً (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٨٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩١،١٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٢، ١٨٣).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ وَيلَكُمْ ثُوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ
 وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنَهَا ٓ إِلَّا ٱلصَّنِيرُونَ

- قولُه: ﴿ وَقَالُ ٱلَّذِيكِ أُوثُواْ ٱلْعِلْمَ وَيُلَكُمْ ثَوَابُ ٱللّهِ خَيْرٌ لِّمَنُ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا ﴾ عَطْفٌ على جُملة ﴿ قَالَ ٱلّذِيكِ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنَيَا ﴾؛ فهي مُشارِكَةٌ لها في مَعناها؛ لأنَّ ما تَشتَمِلُ عليه خِرْجةُ قارونَ وما تدُلُّ عليه مَلامِحُه مِن فتنة ببَهْرَ جَتِه وبِزَّتِه؛ دالَّةُ على قلَّة اعتداده بثوابِ الله، وعلى تَمَحُّضِه للإقبالِ على لَذَائذِ الدُّنيا ومَفاخِرِها الباطلة؛ ففي كلام الَّذينَ أُوتُوا العِلْمَ تَنبيهُ على على لَذَائذِ الدُّنيا ومَفاخِرِها الباطلة؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ٢٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٣).



ذلكَ، وإزالةٌ لِمَا تَستَجِلِبُه حالةٌ قارونَ مِن نُفوسِ المُبْتَلَينَ بزَخارِفِ الدُّنيا(١).

- وتقديمُ المُسنَدِ إليه في قولِه: ﴿ ثَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ ﴾؛ ليَتَمَكَّنَ الخبرُ في ذِهْنِ السَّامِعينَ؛ لأنَّ الابتداءَ بما يَدُلُّ على الثَّوابِ المُضافِ إلى أَوْسَعِ الكُرَماءِ كَرَمًا؛ ممَّا تَسْتَشْرِفُ إليه النَّفْسُ (٢).

- وعُدِلَ عنِ الإضمارِ إلى المَوصوليَّةِ في قولِه: ﴿ لِمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ﴾ دونَ: (خَيْرٌ لَكُمْ)؛ لِمَا في الإظهارِ مِن الإشارة إلى أنَّ ثوابَ اللهِ إنَّما يَنالُه المؤمنونَ الَّذين يَعمَلون الصَّالحاتِ، وأنَّه على حَسَبِ صِحَّةِ الإيمانِ ووفْرة العمَلِ، مع ما في الموصولِ مِن الشُّمولِ لِمَنْ كان منهم كذلكَ ولغَيْرِهم ممَّن لم يَحْضُرْ ذلك المَقامَ (٣).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ فَخَسَفْنَا بِهِ عَبِدَادِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ, مِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾

- دَلَّتِ الفاءُ في قولِه: ﴿ فَسَفْنَا ﴾ على تَعْقيبِ ساعة خُروجِ قارونَ في ازْدِهائِه، وما جَرَى فيها مِن تَمَنِّي قوم أَنْ يكونوا مِثْلَه، وما أَنْكَر عليهم عُلَماؤُهم مِن غَفْلَتِهم عن التَّنافُسِ في ثوابِ الآخرةِ بتَعْجيلِ عِقابِه في الدُّنيا بمَرْأًى مِنَ الَّذينَ تَمَنَّوْا أَنْ يَكونوا مثْلَه (٤).

- قولُه: ﴿ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ ﴾ (مِنْ) صِلةٌ، أي: مِن جماعةٍ تُفيدُ استِغْراقَ الفِئاتِ، وإذا انْتَفَتِ الجُملةُ، ولم يُقْدَرْ على نَصْره؛ فانتِفاءُ الواحدِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (۲۰/ ۱۸۵).





عن نُصْرِتِه أَبِلَغُ (١).

٤ - قولُه تعالَى: ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنّواْ مَكَانَهُ, بِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَهُ اللّهُ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَن مَّنَ ٱللّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا ۚ وَيْكَأَنَّهُ لَا يُقُلِحُ ٱلرَّفَةُ وَلَا يَقُلِحُ الْكَفِرُونَ ﴾
 ٱلْكَفِرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ ... ﴾ (أَصْبَحَ) إذا حُمِلَ على ظاهرِه دلَّ على أنَّ الخَسْفَ به وبدارِه كان ليلًا، وهو أَفْظَعُ العذابِ؛ إذ اللَّيلُ مَقَرُّ الرَّاحةِ والسُّكونِ، والأمسُ يَحتمِلُ أَنْ يُرادَ به الزَّمانُ الماضي، ويحتمِلُ أَنْ يُرادَ به الزَّمانُ الماضي، ويحتمِلُ أَنْ يُرادَ به ما قَبْلَ يومِ الخَسْف، وهو يومُ التَّمني، ويدُلُّ عليه العطفُ بالفاءِ اللَّي تَقْتَضِي التَّعقيبَ في قولِه: ﴿ فَسَفْنَا ﴾؛ فيكونُ فيه اعتِقابُ العذابِ خروجَه في زينتِه، وفي ذلك تعجيلُ العذابِ (٢).

- قوله: ﴿ وَيُكَأَنَ اللهَ يَبْشُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ ﴾ فائدةُ البيانِ بقولِه: ﴿ وَيُعَلَّذُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

- وأعادَ ﴿ وَيُكَأَكَ ﴾ بعدُ؛ لاتِّصالِ كلِّ منهما بما لم يتَّصِلْ به الآخَرُ (١٠). وقيل: إنَّ قولَه: ﴿ وَيُكَأَنَهُ لَا يُفَلِحُ ٱلْكَفِرُونَ ﴾ تكريرٌ للتَّعجُّب (٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٨).



٥ – قولُه تعالَى: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَاذًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ انْتَهَتْ قِصَّةُ قارونَ بِما فيها مِنَ العِبَر مِن خَيرٍ وشِرِّ، فأُعقبَتْ باستئنافِ كلام عنِ الجَزاءِ على الخيرِ وضِدِّه في الحياةِ الأبديَّةِ، وأَنَّها مُعَدَّةٌ لِلَّذينَ حالُهم بضِدِّ حالِ قارونَ، مع مُناسَبةِ ذِكْرِ الجَنَّةِ بعُنوانِ الدَّارِ لذِكْرِ الخَسْفِ بدارِ قارونَ؛ للمُقابَلةِ بيْنَ دارِ زائلة ودارِ خالدة، وابتُدِئَ الكلامُ بابْتِداء مُشَوِّق وهو اسمُ الإشارة إلى غيرِ مَذكورٍ مِن قَبْلُ؛ ليَسْتَشْرِفَ السَّامعُ إلى مَعرفةِ المُشارِ إليه فيَعْقُبُه بيانُه بالاسمِ المُعَرَّفِ باللامِ (۱). حولُه: ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ ﴾ إشارة تعظيم وتفخيم لها؛ كأنَّه قيلَ: تلكَ الَّتي سَمِعتَ خبرها وبلغك وَصْفُها (۲). والآخِرةُ: مُرادُ به الدَّائِمةُ، أي: الَّتي لا دارَ سَمِعتَ خبرها وبلغك وَصْفُها (۲). والآخِرةُ: مُرادُ به الدَّائِمةُ، أي: الَّتي لا دارَ

- وفي تَعليقِ المَوعِدِ بتَرْكِ إرادةِ العُلقِّ والفسادِ ﴿ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا ﴾ لا بتَرْكِ أنفُسِهما؛ مَزيدُ تَحذير منهما(١٠).

بعْدَها؛ فاللَّفظُ مُستَعْمَلٌ في صَريح مَعناهُ وكِنايتِه (٣).

- ومَعنى ﴿ لَا يُرِيدُونَ ﴾ قيل: هي كِنايةٌ عن: (لا يَفْعلونَ)؛ لأنَّ مَن لَا يُريدُ الفِعلَ لا يَفْعلُه إلَّا مُكْرَهًا (٥٠).

- وجاءَ التركيبُ بـ (لا) في قولِه: ﴿ وَلَا فَسَادًا ﴾؛ فدَلُّ على أنَّ كُلُّ واحدٍ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٨٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ٢٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩٠).





العُلُوِّ والفسادِ مَقصودٌ، لا مجموعُهما(١).

- قولُه: ﴿ وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُنَّقِينَ ﴾ تَذْييلٌ، وهو مَعطوفٌ على جُملةِ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ... ﴾، وبه صارتْ جملةُ ﴿ تِلْكَ ٱلدَّارُ ... ﴾ كلُّها تَذْييلًا؛ لِمَا اشتَملَتْ عليه مِن إثباتِ الحُكْمِ للعامِّ بالمَوصولِ مِن قولِه: ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾، والمُعرَّف بلام الاستِغراقِ (٢).

٦ - قولُه تعالَى: ﴿ مَنجَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا ۖ وَمَن جَآءَ بِٱلسَّيِئَةِ فَلا يُجْزَى ٱلَّذِيك عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُون ﴾

- تَتَنَرَّلُ جُملةً ﴿ مَن جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ ﴾ مَنزِلةَ بدَلِ الاشتمالِ لجُملةِ ﴿ وَٱلْعَقِبَةُ لِلمُنَّقِينَ ﴾؛ لأنَّ العاقبة ذاتُ أحوالٍ مِن الخيرِ، ودَرَجاتٍ مِن النَّعيم، وهي على حَسَبِ ما يَجِيءُ به المُتَّقونَ مِن الحَسَناتِ، فتَفاوُتُ درجاتِهم بتفاوُتِها، واختيارُ فِعْلِ ﴿ عَمِلُوا ﴾ في قولِه: ﴿ ٱلَذِينَ عَمِلُوا ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾؛ لِما فيه مِن التَّنبيهِ على عَدْلِ اللهِ تعالى (٣). على أنَّ عملَهم هو عِلَّةُ جَزائِهم؛ زِيادةٌ في التَّنبيهِ على عَدْلِ اللهِ تعالى (٣).

- و (مَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ) مَاصَدَقُه (٤): ﴿ اللَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ﴾، و ﴿ الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَةِ)؛ فكانَ المَقامُ مَقامَ عَمْلُوا السَّيِّئَةِ)؛ فكانَ المَقامُ مَقامَ الإضمارِ بأنْ يُقالَ: ومَنْ جاءَ بالسَّيئةِ فلا يُجْزَوْنَ... إلخ، ولكنَّه عَدَل عن مُقتَضَى الظاهرِ؛ لأنَّ في التَّصريح بوَصْفِهم بـ ﴿ عَمِلُوا السَّيِّعَاتِ ﴾ تَكْريرًا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٣٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۹۱، ۱۹۱).

<sup>(</sup>٤) الماصَدَق عندَ المَناطِقةِ: الأفرادُ الَّتي يَتحقَّقُ فيها معنَى الكُلِّيِّ، ويُقابِلُه (المفهوم). يُنظر: ((المعجم الوسيط)) (١/ ٥١١) و (٢/ ٤٠٤). ويُنظر أيضًا: ((ضوابط المعرفة)) للميداني (ص: ٥٥)، ((معجم اللغة العربية المعاصرة)) لأحمد مختار (٢/ ١٢٨٤).



لإسنادِ عَمَلِ السَّيِّئَاتِ إليهم؛ لقَصْدِ تَهجينِ هذا العمَلِ الذَّميمِ، وتَبْغيضِ السَّيِّئةِ إلى قُلوب السَّامِعينَ مِن المُؤمنينَ (١).

- وفي قوله: ﴿ إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ استثناءٌ مُفَرَّغٌ -ناقصٌ مَنفيُّ - عن فِعْلِ ﴿ يُجُزَى ﴾ المَنْفِيِّ المُفيدِ بالنَّفْي عُمومَ أنواعِ الجَزاءِ، والمستثنَى تَشبيهٌ بَليغٌ، أي: جزاءٌ شِبْهُ الَّذي كانوا يَعْمَلُونَهُ (٢).

- قولُه: ﴿إِلَّا مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ أي: إلَّا مثلَ ما كانوا يَعمَلون؛ فحُذِفَ المِثْلُ، وأُقيمَ مُقامَه ﴿مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾؛ مُبالَغةً في المُماثَلةِ (٣).



(۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٣٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩١/ ١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٧).





#### الآيات (٨٥-٨٨)

﴿ إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لُرَّادُكَ إِلَى مَعَادْ قُل رَقِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ مُ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَّبِكَ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴿ مُ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْمُكِتَبُ إِلَا رَحْمَةً مِّن رَبِكَ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَيْفِرِينَ ﴿ مُ وَلَا يَصُدُّدُنّكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ وَادْعُ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَيْفِرِينَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ مُ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَاهًا ءَاخُرُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُوَ كُلُ شَعْدِ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللّهِ إِلَى هَا عَالَمُ لَوْ اللّهُ إِلَا هُو كُلُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ اللّهِ اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَى اللّهُ إِلَا وَجْهَاهُ أَلَهُ لَهُ الْمُشْرِكِينَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ إِلَا عَجْهَا لَهُ اللّهُ إِلَا وَجْهَاهُ أَلَهُ لَهُ لَا لَكُونُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَا وَجْهَاهُ أَلَا وَجْهَاهُ أَلَا لَلْكُولُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّه

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ ﴾: أي: لا يَصْرِفْنَكَ، والصُّدودُ والصَّدُ قد يكونُ انصِرافًا عن الشَّيءِ وامتناعًا؛ إذا كان لازمًا غيرَ مُتَعَدِّ، وقد يكونُ صَرفًا ومنعًا؛ إذا كان مُتعدِّيًا، بمعنى: يصَدُّون غيرَهم، وأصلُ (صدد): إعراضٌ وعدولٌ (١٠).

## المعنى الإجماليَّ:

يقولُ الله تعالى مُبَشِّرًا نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ الَّذي أنزَلَ عليك القُورَانَ -يا محمَّدُ- وأوجَبَ عليك تِلاوتَه وتَبليغَه والعملَ به؛ سوف يَرُدُّك إلى مكَّةَ من بعد خُروجك منها.

ثمَّ يَأْمُرُ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَنْ يرُدَّ على دعاوى المشركينَ، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- لهؤلاء المُشِركينَ مِن قَومِك: ربِّي أعلَمُ بمَن جاء بالحقِّ مِن عندِه ومَن هو في ضَلالِ واضِح.

ثمَّ يُذكِّرُ الله تعالى نبيَّه بنعمتِه العظيمةِ عليه وعلى العبادِ إذْ أَرْسَله إليهم، فيقولُ: وما كنتَ تظُنُّ أَن يُنزِلَ اللهُ عليك القُرآنَ، لكنَّ اللهَ أَنزَلَه عليك رحمةً منه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵۳)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۳/ ۲۸۲)، ((البسيط)) للواحدي (۹/ ۱۶۸)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۸ب/ ۱۳۹).



شُبحانَه؛ فلا تَكونَنَّ -يا محمَّدُ- مُعينًا للكافرينَ، ولا يَصرِفَنَك هؤلاء الكفَّارُ عن آياتِ القُرآنِ بعدَ أَن أَنزَلْناها إليك، وادْعُ النَّاسَ إلى عبادة رَبِّك، ولا تَكونَنَّ مِنَ المُشرِكينَ، ولا تَعبُدْ مع اللهِ مَعبودًا آخَرَ؛ فإنَّه لا معبودَ بحقٍّ إلَّا اللهُ، كُلُّ شَيءٍ فان إلَّا ذاتَ اللهِ سُبحانَه وبحَمدِه، وله وَحْدَه الحُكْمُ بيْنَ عِبادِه، وإليه وحْدَه تُرَدُّونَ بعدَ مَوتِكم للجَزاءِ والحِسابِ.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ قُل رَّتِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنُ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ (١٠٠٠).

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا شَرَح سُبحانَه لرَسولِه أَمْرَ القيامةِ واستَقصَى في ذلك؛ شَرَحَ له ما يتَّصِلُ بأحواله (۱).

وأيضًا بعدَ أَنْ ذكر قصصَ موسى وقَومِه مع قارونَ، وبيَّن بَغْيَ قارونَ واستطالتَه عليهم، ثمَّ هلاكَه، ونُصرةَ أهلِ الحقِّ عليه؛ أردَف هذا قصصَ محمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وأصحابِه مع قومه، وإيذائهم إيَّاه، وإخراجِهم له مِن مَسقِط رأسِه، ثمَّ إعزازه إيَّاه بالإعادة إلى مكَّة، وفتْحِه إيَّاها منصورًا ظافرًا(٢).

وأيضًا لَمَّا قَرَّرَ ذِكْرَ الآخرةِ الَّتي هي المرجِعُ، وكَرَّرَه، وأثبَتَ الجزاءَ فيها، وأنَّ العاقبةَ للمُتَّقينَ؛ أَتْبَعَه ما هو في بيانِ ذلك كالعلَّة؛ فقال مستأنفًا مقرِّرًا مؤكِّدًا لِمَا تقرَّرَ في أذهانِهم مِن إنكارِ الآخرةِ وما يقتضيه حالُ خروجِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٠١/ ١٠٤).





## مِن مكَّةَ المُشرَّفةِ مِن استبعادِ رَدِّه إليها(١):

﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ الَّذي أنزل عليك القُرآنَ -يا محمَّدُ- وأوجَبَ عليك تِلاوتَه وتَبليغَه والعملَ به: لَرادُّك إلى مكَّةَ مِن بَعدِ خُروجك منها(٢).

(١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٧٤).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵، ۳۵۱، ۳۵۱)، ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٥٧، ۱۵۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۳۷۲–۳۷۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۱۹۲، ۱۹۳)، ((تفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ۳۸۳–۳۸۵).

قال الزَّجَّاجُ: (معنَى ﴿فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرَّءَاكَ ﴾: أنزلَه عليك واْلْزَمَك، وفرَضَ عليك العملَ بما يُوجبُه القرآنُ). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤/ ١٥٧).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ لَرَّادُكَ إِلَى مَعَادٍ ﴾ أي: مكَّة: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، والفَرَّاءُ، والسمر قندي، والواحدي، والرازي، والقرطبي، وجلال الدين المحلي، والألوسي، ونسبه السمعانيُّ للأكثرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٥٩)، ((معاني القرآن)) للفراء (٢/ ٣١٣)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٢٢٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢١١)، ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ١٩)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٢٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٦/ ٢١٠).

وممَّن اختار في الجملة أنَّ المرادَ يومُ القيامة، وأنَّ المَعادَ هو البعثُ: الماتُريديُّ، وابنُ كثير، والسعدي، وابن عثيمين، ونسَبَه ابنُ عطيَّة لَلجمهور، ونسَبَه مكِيُّ للزَّجَاجِ. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (٨/ ٢٠٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٥)، (اتفسير ابن عثيمين سورة القصص)) (ص: ٣٠٨)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٠٣)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٨/ ٧٨٥). ويُنظر أيضًا: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٥٨).

وممَّن اختار أنَّ المرادَ: المقامُ المحمودُ: أبو السُّعودِ، والشربينيُّ، والقاسميُّ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٢٢)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٢٨). قال البِقاعي: (﴿ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾ أي: مَرجِعِ عظيمِ يا لَه مِن مرجع! يُجزى فيه كلُّ أحدٍ بما عمِل، =



## ﴿ قُل زَيِّ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثُمِينٍ ﴾.

## مُناسَبتُها لِما قَبْلَها:

وجهُ تَعَلَّقِ هذه الآية بما قبْلَها أَنَّ اللهَ تعالَى لَمَّا وَعَد رسولَه الرَّدَّ إلى مَعاد، قال: ﴿ قُل ﴾ للمشركينَ ﴿ زَقِي أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِالْمُدَىٰ ﴾ يعني: نفْسَه، وما يَستحِقُّه مِنَ النَّوابِ في المعادِ، والإعزازِ بالإعادةِ إلى مكَّة، ﴿ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ ﴾ يغنيهم وما يَستحِقُّونَ مِنَ العقابِ في مَعادِهم (۱).

﴿ قُل زَّتِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: ربِّي أَعلَمُ بالَّذي جاء بالحَقِّ مِن عِندِه أَنا أَو أَنتم، وأَعلَمُ بمَن هو منَّا ومِنكم في ضَلالٍ واضِح (٢).

= فيَبَعَثُك ربُّك فيه - ثوابًا على إحسانِك في العمل - مقامًا محمودًا يَغبِطُك فيه الأوَّلونَ والآخِرونَ، بما عانَيْتَ في أمرِه مِن هذه المشَقَّاتِ الَّتي لا تَحملُها الجبالُ، ولو لا الرَّدُ إلى إلى هذا المَعادِ لكانت هذه التَّكاليفُ - الَّتي لا يعملُ أكثرُهم بأكثرِها، ولا يُجازى على المخالفة فيها - مِنَ العبثِ المعلومِ أنَّ العاقلَ مِنَ الآدَميِّينَ مُتنزِّهُ عنه، فكيف بأحكم الحاكِمينَ؟! فاجتهِدْ فيما أنت فيه لعِزِّ ذلك اليوم؛ فإنَّ العاقبة لك). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٣٧٥).

وقال ابنُ كثير بعد أن ذكر ما جاء عن ابن عبّاس مِن روايات في معنى ذلك، ومنها أنَّ المرادَ: لَرادُّك إلى الجنَّة، وفي رواية: إلى يوم القيامة، وفي رواية: إلى الموت، وفي رواية: إلى مكَّة وهو الفَتحُ قال: (وجْهُ الجَمعِ بينَ هذه الأقوالِ: أَنَّ ابنَ عبّاس فسَّر ذلك تارةً برُجوعِه إلى مكَّة ، وهو الفَتحُ الَّذي هو عندَ ابنِ عبّاس أمَارةٌ على اقترابِ أجَله ... وفسَّر ابنُ عبّاس تارةً أخرى قولَه: ﴿ لُرَادُك اللّٰذِي هو عندَ ابنِ عبّاس أمَارةٌ بيومِ القيامةِ اللّٰذي هو بعدَ الموت، وتارةً بالجنَّة الَّتي هي جزاؤُه ومَصيرُه). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٠).

أينظر: ((تفسير الرازي)) (۲۰/۲٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۵۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۱)، ((البحر المديد)) لابن عجيبة (٤/ ۲۸۲).





﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّيِكٍ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنْفِرِينَ اللَّهُ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ رَجُوعُه صلَّى الله عليه وسلَّمَ إلى مكَّةَ غايةَ البُعدِ؛ لكثرةِ الكفَّارِ، وقِلَّةِ الأنصارِ؛ قرَّبه تعالى بقولِه مُعلِمًا أنَّ كثيرًا مِن الأمورِ تكونُ على غيرِ رَجَاءٍ، بل وعلى خِلافِ القياس(١).

﴿ وَمَا كُنْتَ تَرْجُواْ أَن يُلْفَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَبُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّك ﴾.

أي: وما كُنتَ -يا مُحمَّدُ- تَظُنَّ أَن يُنزِلَ اللهُ عليك القُرآنَ، لكِنَّ اللهَ أَنزله عليك رحمةً منه بك وبعباده (٢).

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾.

## مناسبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا تَسَبَّبَ عَمَّا تَقَدَّمَ الاجتِهادُ في تحريكِ الهِمَمِ إلى العُكوفِ على أَمْرِ اللهِ؟ طَمَعًا فيما عِندَه سُبحانَه مِن الثَّوابِ، وشُكرًا على إنزالِ الكِتابِ- قال في سياقِ التَّأكيدِ؛ لأَنَّ الطَّبعَ البَشريَّ يقتضي إدراكَ مُظاهَرةِ الكُفَّارِ لأمرٍ مِن التَّوفيقِ عَظيمٍ؛ لِكَثرتِهم وقُوَّتِهم وعِزَّتِهم "":

﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَفِرِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٧٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۱)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٧٨، ٣٧٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٧٩).



أي: فلا تَكونَنَّ -يا مُحمَّدُ- مُعينًا للكافِرينَ (١٠).

﴿ وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ۚ وَٱدْعُ إِلَى رَبِكَ ۚ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّا

﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ ﴾.

أي: ولا يَصرِفَنَك الكُفَّارُ -يا مُحمَّدُ- بكَذِبِهم وأذاهم ومَكرِهم عن آياتِ القُرآنِ بعدَ أن أنزَلْناها إليك؛ لِتتلوَها عليهم، وتعمَلَ بها؛ فلا تُبالِ بهم، ولا تتأثَّرْ بمُخالفتِهم لك، واتَّباع أهوائِهم، وامْضِ لِما أُمِرْتَ به (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِىٓ أُوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ لِنَفْتَرِىَ عَلَيْنَا غَيْرَهُۥ وَإِذَا لَآتَغَنُدُوكَ خَلِيلًا \* وَلَوَلآ أَن ثَبَّنْنَكَ لَقَدُكِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا ﴾ [الإسراء: ٧٣، ٧٣].

وقال سبحانه: ﴿ فَأَصْبِرْ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ [الروم: ٦٠].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵۲)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٤٧٨)، ((تفسير القرطبي)) ( (تفسير ابن كثير)) (٦٢ (٢٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵۳)، ((تفسير ابن عطية)) (۴۰۳/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۹۵، ۱۹۵)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ۳۹۸).

قال جلال الدين المحلي: (﴿ وَلَا يَصُدُنَّكَ ﴾ أَصْلُه يَصُدُّونَنَكَ، حُذِفَت نُونُ الرَّفعِ للجازمِ، والواوُ للفاعل؛ لالْتِقائها مع النُّونِ السَّاكنة). ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٢٠).

أي: لَمَّا دخلت (لا) النَّاهيةُ على (يَصُدُّونَنَّكَ) وجَب حذفُ النُّونِ الأولى للجزم، فصارت: يَصُدونَك، فلمَّا حُذِفَتِ النُّونِ المُشَدَّدة، وهي عبارةٌ يَصُدونَك، فلمَّا حُذِفَتِ النُّونِ المُشَدَّدة، وهي عبارةٌ عن نُونَينِ: الأُولى ساكنةٌ والثَّانيةُ مُتحرِّكةٌ، وإذا الْتقى ساكنانِ وجَب حذْفُ الأوَّلِ منهما. يُنظر: ((تفسير العثيمين – سورة القصص)) (ص: ٣٩٧). ويُنظر أيضًا: ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٢٩١/١) و (٨/ ١٨).



## ﴿ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ﴾.

أي: وادْعُ النَّاسَ -يا مُحمَّدُ- إلى رَبِّك؛ لعِبادتِه وَحْدَه لا شَريكَ له(١).

قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: ١٢٥].

﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

أي: ولا تَكونَنَّ -يا مُحمَّدُ- مَعدودًا مِنَ المُشركينَ (٢).

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرُ لَا ٓ إِلَهُ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ أَنَهُ ٱلْحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ أَلَهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّالَالَاللَّهُ اللّلْمُ اللَّالَا اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّالَّاللَّا اللَّالَّ اللَّل

﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٨٠ /١٤).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٥٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤١١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٨١).

قال الواحدي: (قال ابنُ عبَّاس: هو مُخاطَبةٌ لأهلِ دينه. يعني: أنَّ هذا الخِطابَ وإن كان ظاهِرُه له، فالمرادُ به أهلُ دينه، أي: لا تُظاهِروا الكفَّارَ ولا توافقوهم، وكذلك قولُه: ﴿ وَلاَ تَدُعُ مَعَ اللهِ له، فالمرادُ به أهلُ دينه، أي: لا تُغبُدْ معه غيرَه. قال ابنُ عبَّاس: هذا تخويفٌ للمشركين، وأمَّا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقد عصَمَه الله مِن أن يَتَّخِذَ معه إلهًا آخَرَ. يريدُ: أنَّه إذا نُهيَ عن عبادةِ غيرِ الله، كان ذلك تخويفًا لمَن عبد معه غيرَه. وهذا فائدةُ النَّهي عن عبادةِ غيرِه بعدَ أن عُصِم عن ذاك، وحُكِم له بالنُّبوَّة في سابق الحُكم). ((البسيط)) (٧١/ ٤٧٨).

وقال السمعاني: (وقَولهَ: ﴿وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُثْرِكِينَ ﴾ أي: اثْبُتْ على التَّوحيدِ). ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٦٣).

وقال ابن جرير: (﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ يقولُ: ولا تَترُكَنَ الدُّعاءَ إلى رَبِّك، وتبليغَ المشركينَ بمعصيَتِه رَبَّه، وخِلافِه أَمْرَه). ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۳۵۳).



أي: ولا تَعبُدْ - يا مُحمَّدُ- مع اللهِ مَعبودًا غَيْرَه، وأخلِصْ عِبادتَك للهِ وَحْدَه (١). ﴿ لَا إِلَكُ إِلَا هُوَ ﴾.

أي: لا مَعبودَ بحَقِّ إلَّا اللهُ وَحْدَه، وكُلُّ مَعبود سِواه فهو باطِلٌ (٢).

﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ. ﴾.

أي: كلُّ شَيءٍ فانٍ إلَّا ذاتَ اللهِ تعالى، وكُلُّ عَمَلٍ باطلٌ إلَّا ما أُريدَ به وَجْهُه (٣).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۲۱۱)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۲)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۳/ ۲۰۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٦).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۵۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۱، ۲۲۲)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۳۸۱، ۳۸۲).

ممَّن ذهَب إلى أنَّ المرادَ بالوَجهِ هنا: الذَّاتُ: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، وابنُ جُزَي، وابن كثير، والعُليمي، والشوكاني، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٦٠)، ((تفسير ابن جزي)) (١٢١/١)، ((تفسير ابن كثير)) (١/ ٢٦١)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٢١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢١٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة القصص)) (ص: ٥٠٤، ٢٠٤). وممَّن قال بهذا القول منَ السَّلف: الضَّحَّاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٩٧).

وفي قَولِه تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ إن أُريدَ بالوَجهِ الذَّاتُ، بمعنى: أنَّ الله تعالى يبقى هو نفْسُه مع إثباتِ الوَجهِ لله، فهذا صَحيحٌ، ويكون هنا عبَّرَ بالوجهِ عن الذَّاتِ لِمَن له وَجهٌ، ويكون المرادُ بالآية: إلَّا ذاتَه المتَّصفةَ بالوَجه.

وإنْ أُريدَ بتفسيرِ الوجهِ بالذَّاتِ: أنَّ الوَجهَ عبارةٌ عن الذَّاتِ بدونِ إثباتِ الوَجهِ، فهذا غيرُ مَقبولٍ، وهو تحريفٌ. يُنظر: ((مجموع فتاوي ورسائل العثيمين)) (٨/ ٢٤٣).

وقيل: المرادُ به: إخلاصُ العَمَلِ لله تعالى، فكُلُّ عَمَلِ باطِلٌ إلَّا ما أُريدَ به وَجهُه سبحانه. ونسَبَه الرَّسْعَنيُّ لجمهور العلماءِ. يُنظر: ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٨٣).

قال ابن تيميَّة: (قُوله: ﴿ لَا ٓ إِلَهُ إِلَا هُوَ ﴾ يَفْتَضي أَظهرَ الوجهَيْنِ، وهو أَنَّ كلَّ شيءٍ هالِكُّ إلَّا ما كان لوجهه مِن الأعيان والأعمال وغيرهما). ((مجموع الفتاوي)) (٢/ ٤٢٧).





كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٧، ٢٦].

وعن أبي هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قال النّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ((أصدَقُ كَلِمةٍ قالها الشَّاعِرُ كَلِمةُ لَبيدٍ:

# أَلَا كُلُّ شَيءٍ ما خلا اللهَ باطِلٌ))(١).

وعن أبي هُريرةَ رضيَ اللهُ عنه، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (قال اللهُ تبارك وتعالى: أنا أغنى الشُّركاءِ عن الشِّركِ، مَن عَمِلَ عمَلاً أشرَكَ فيه معى غَيري ترَكْتُه وشِرْكَه))(٢).

﴿لَهُ ٱلْمُكُرُّ ﴾.

<sup>=</sup> وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، ومجاهدٌ، والثَّوريُّ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٣٩٧/٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢٦١/٦). حاتم)) (٢٨/٩)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦١). وقال ان كُثُنْ : (هُ قُدُ أُهُ نَهُ فُكُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

وقال ابن كثير: (وقولُه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَهُ ﴿ : إَخْبَارٌ بِأَنَّهُ الدَّائِمُ البَاقِي الْحِيُّ القَيُّومُ ، الَّذِي تموتُ الخلائقُ ولا يموتُ ، كما قال تعالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلجُلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ تموتُ الخلائقُ ولا يموتُ ، كما قال تعالَى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكِ ذُو ٱلجُلَلِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦ ، ٢٧] ، فعبَر بالوجه عن الذات، وهكذا قولُه هاهنا: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُههُ ، ﴾ أيْ: إلَّا ما أُريدَ به أي: إلَّا إيّاه ... وقال مجاهدٌ والتَّوريُّ في قُوله: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُههُ ، ﴾ أيْ: إلَّا ما أُريدَ به وجهُه ،... وهذا القولُ لا ينافِي القولَ الأوَّلَ؛ فإنَّ هذا إخبارٌ عن كلِّ الأعمالِ بأنَّها باطلةٌ إلَّا ما أُريدَ بها وجهُ الله عزَّ وجلَّ مِنَ الأعمالِ الصَّالِحة المطابقة للشَّرِيعة. والقولُ الأوَّلُ مُقتضاهُ أنَّ لَكِ الذَّواتِ فانيةٌ وهالكةٌ وزائِلةٌ إلَّا ذاتَه تعالَى؛ فإنَّه الأوَّلُ الآخِرُ، الَّذِي هو قبْلَ كلِّ شَيءٍ، وبعدَ كلِّ الذَّواتِ فانيةٌ وهالكةٌ وزائِلةٌ إلَّا ذاتَه تعالَى؛ فإنَّه الأوَّلُ الآخِرُ، الَّذِي هو قبْلَ كلِّ شَيءٍ، وبعدَ كلِّ الذَّواتِ فانيةٌ وهالكةٌ وزائِلةٌ إلَّا ذاتَه تعالَى؛ فإنَّه الأوَّلُ الآخِرُ، الَّذِي هو قبْلَ كلِّ شَيءٍ، وبعدَ كلَّ الدَّواتِ فانيةٌ وهالكةٌ ( رَائِلةٌ إلَّا ذاتَه تعالَى؛ فإنَّه الأوَّلُ الآخِرُ، الَّذي هو قبْلَ كلِّ شَيءٍ، وبعدَ كلَ شيءٍ ). ((تفسير ابن كثير)) ( ٢ / ٢٦١ ).

وقال البِقَاعي: (لعلَّه عَبَّرَ عن الذَّاتِ بالوجه؛ لِيشملَ ما قُصِدَ به مِن العملِ الصَّالحِ، مع ما هو معروفٌ مِن تسويغِه لذلك بكونِه أشرَفَ الجملةِ، وبكونِ النَّظرِ إليه هو الحامل على الطَّاعةِ بالاستحياء، وما في معناه). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٨٤١) واللفظ له، ومسلم (٢٥٦).

<sup>(</sup>۲) رواه مسلم (۲۹۸۵).



أي: لله وَحْدَه الحُكمُ بينَ عِبادِه في الدُّنيا والآخرةِ(١).

كما قال تعالى: ﴿إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا بِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُو خَيْرُٱلْفَاصِلِينَ ﴾ [الأنعام: ٥٧].

## ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

أي: وإلى اللهِ وَحْدَه تُرَدُّونَ بعدَ مَوتِكم، فيُجازي كُلًّا مِنكم بعَمَلِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ إِلَيْنَا إِيابَهُمْ \* ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابُهُم ﴾ [الغاشية: ٢٥، ٢٦].

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قوله تعالى: ﴿ لَ آَدُكَ إِلَى مَعَادِ ﴾ دَلالةٌ على نُبُوَّتِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛
 لأنَّه أَخبرَ عن الغيب ووَقَعَ ما أخبَرَ به، فيكونُ مُعجِزًا (٣).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ قُل زَنِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَاء بِالْهُدَىٰ ﴾ فيه إثباتُ عِلْم اللهِ، وأنَّه أكمَلُ العُلوم؛ لأنَّ ﴿ أَعْلَمُ ﴾ اسمُ تفضيل؛ فيقتضي أنْ يكونَ أفضلَ العُلوم (٤٠).

٣- في قولِه تعالى: ﴿أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهَٰدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ أنَّ ما عدا
 الهدَى فهو ضلالٌ؛ وأنَّه ليس ثمَّة واسطةٌ بينَ الهدَى والضلالِ، ومِن شواهدِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٢)، ((تفسير السعدي)) (٥٠ / ٢٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٨ / ٢٠).

قال ابنُ عثيمين: (الصَّحيحُ أنَّه يشملُ الحُكمَ الكونيَّ والشَّرعيَّ، وله القَضاءُ النَّافِذُ على كلِّ أحد، وله أيضًا الفَصلُ بيْنَ الخَلقِ بالأحكامِ الشَّرعيةِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٢٠٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٢)، ((تفسير السعدي)) (٥٠ / ٢٦٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عادل)) (١٥/ ٣٠١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٨٨).



هذا الأمرِ قولُه تعالى: ﴿ فَمَاذَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالُ ﴾ [يونس: ٣٢]، ومِثْلُ قولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ (١) [سبأ: ٢٤].

٤- بيانُ تكذيبِ الذين قالوا: ﴿إِنَّمَا يُعُلِّمُهُ, بَشَرُ ﴾ [النحل: ١٠٣]؛ فالكُفَّارُ يقولُونَ: إنَّما يُعَلِّمُ محمَّدًا القُرآنَ بشرٌ. فلو كان الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مِن بَشَرِ لكان متطلِّعًا لهذا القرآنِ، واللهُ يقولُ: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى يَتعلَّمُ مِن بَشَرِ لكان متطلِّعًا لهذا القرآنِ، واللهُ يقولُ: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إليْكَ الْصِالةَ، ولا إليَكَ الْصِحَتَ بُ ﴾، فالرسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ما كان يَتطلَّبُ الرسالة، ولا خطرتْ له على بال (۱).

٥- في قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلَقِّى إِلَيْكَ الْكِتَ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِكَ ﴾ أَنَّ هذا القرآنَ الذي جاء به محمدٌ صلّى الله عليه وسلَّمَ رحمةٌ للخلق، ويعلو رحمةٌ في الدنيا والآخرة، ففي الدنيا تستقرُّ الأمورُ، وتصْلُحُ أحوالُهم، ويَعلو أَمْرُهم، وفي الآخرة يكونون في جناتِ النعيم، فهذا القرآنُ رحمةٌ أولًا وآخرًا، وهو أعظمُ نعمة مِن اللهِ سبحانه وتعالى، وأعظمُ مِن نزولِ المطرِ الذي تحيا به الأرضُ؛ لأنَّ القرآنَ تحيا به القلوبُ، وتصْلُحُ به الأعمالُ، وبحياة القلوبِ والأعمالِ تحيا الأرضُ، قال تعالى: ﴿ وَلُو أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ الْمَعْمَالُ اللهُ مَا نَوْلُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُعْمَالُ اللّهُ مَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَيَعْلُمُ وَاللّهُ وَاللّ

٦- قَولُه تعالى: ﴿ مِن زَيِك ﴾ فيه إثباتُ ربوبيَّةِ اللهِ الخاصَّةِ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فهذا يقتَضي ربوبيَّةً خاصَّةً، كما أنَّ النَّبِيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ له عُبوديةٌ خاصَّةٌ. فعبوديتَّهُ خاصةٌ، وربوبيَّةُ الله له خاصَّةٌ أيضًا (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٩٥).



٧- في قَولِه تعالى: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾ تحريمُ مُظاهرةِ الكُفَّارِ -أي: مُعاونتِهم- الأنَّ النَّهيَ للتَّحريم، لا سيَّما وقد أُكِّدَ بنونِ التَّوكيدِ (١).

٨- إذا قيل: ما الفائدةُ مِن قَولِه: ﴿ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾، وأصلُ النَّهي ﴿ وَلَا يَضُدُّنَكَ عَنْ ءَاينتِ اللَّهِ ﴾ لا يَقَعُ إلَّا إذا كانت نازِلةً؟ فهل هذا الكلامُ لَغَوُ لا فائدة منه؟

الجوابُ: لا، ليس لَغوًا لا فائِدةَ منه، بل فيه فائِدةٌ، وهو تذكيرُ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحالِ الإنزالِ، حتى يكونَ ذلك أثبَتَ له؛ فإنَّها إذا كانت أُنزِلَت إليه مِن عندِ الله فإنَّه لا يُمكِنُ لأحدِ أن يَصُدَّه عنه (٢).

٩- في قَولِه تعالى: ﴿ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* وَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾ سؤالٌ: أنَّ هذا لا يَقَعُ منه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فما فائدةُ ذلك النَّهي؟

## الجوابُ مِن أُوجُهِ:

أولًا: أنَّه ذُكِرَ للتَّهييجِ والإلهابِ، وقَطعِ أطماعِ المُشركينَ عن مُساعدتِه عليهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ لهم، وإظهارِ أنَّ المنهيَّ عنه في القُبحِ والشَّرِّيةِ بحيثُ يُنهَى عنه من لا يُمكِنُ صُدورُه عنه أصلًا (٣).

ثانيًا: أنَّ الخطابَ وإنْ كان معه، لكِنَّ المرادَ غيرُه، كما في قُولِه تعالى: ﴿لَبِنَ الْمَرَادَ غيرُه، كما في قُولِه تعالى: ﴿لَبِنَ الْمُرَكُّتَ لَيَخْبَطَنَّ عَمُلُكَ ﴾ (١) [الزمر: ٦٥] فهذه الأوامِرُ والنواهي وإن كان خِطابُها مُتَوجِّهًا إليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فالمقصودُ بها أتباعُه، ولعَلَّها إنَّما وُجِّهَت إليه

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٩٨، ٣٩٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٢٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٢٠)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٢٣).



صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؛ لأنَّ أمرَ الرئيسِ أدعى لأتباعِه إلى القَبولِ(١).

ثالثًا: أنَّ النهي عن الشيءِ قد يُوجَه إلى مَن لم يقعْ منه كقوله تعالى: ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَكَ عَنْ ءَايَتِ اللهِ بَعَدَ إِذَ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾، فمن المعلومِ أنهم لم يصدُّوا النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن آياتِ الله! وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن آياتِ الله! وأنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الله عليه وسلَّمَ عنه اللهُ عليه وسلَّمَ لم يقعْ منه شركُ! والغرضُ مِن توجيهِ النهي إلى مَن لا يقعُ منه: التنديدُ بمَن وقعَ منهم؛ والتحذيرُ مِن منهاجهم (٢).

• ١ - قوله تعالى: ﴿ لا ٓ إِلَهُ إِلَا هُو ﴾ هذا النفيُ لا يَتعارضُ مع ما قَبْلَه ﴿ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ ﴾! لأنَّ ما قَبْلَه باعتبارِ أنَّه إلهٌ باطلٌ، والثاني باعتبارِ أنَّه إلهٌ حتُّ؛ فلا إلهَ حتُّ إلَّا اللهُ (٣).

١١- في قُولِه تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ ﴿ اَنَّ اللهَ تعالى شَيءٌ، لأَنَّه استثنى مِن قولِه: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ ﴾ استثناءً يُخرِجُ ما لولاه لوَجَبَ أو لَصَحَّ دخولُه تحتَ اللَّفظ؛ فوَجَبَ كونُه شيئًا، يؤكِّدُه ما في سورةِ الأنعام، وهو قولُه: ﴿ قُلْ أَيُّ تَحَتَ اللَّهُ ظُورَ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَزَّ شَهَرَةً قُلُ اللهُ عَزَّ الأنعام: ١٩]، فيصحُّ إطلاقُ لفظةِ (شيء) على الله عَزَّ وجلَّ أو على صفةٍ مِن صفاتِه، لكن لا يقالُ: (الشيء) اسمُّ مِن أسمائِه تعالى (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٨٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - الفاتحة والبقرة)) (المقدمة/ ٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة القصص)) (ص: ٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة)) للسقاف (ص: ٢١٧).

قال البخاري: (باب ﴿ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكَبُرُ شَهَدَةً قُلِ ٱللَّهُ ﴾. وسَمَّى اللَّهُ تعالَى نفْسَه شيئًا، وسمَّى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القرآنَ شيئًا وهو صِفةٌ مِن صِفاتِ اللهِ. وقال: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ ، ﴾). (كتاب بَدْء الوحي) من ((صحيح البخاري)) (٩/ ١٥١).



17 - خُلِقت الجَنَّةُ وما فيها، وخُلِقَت النَّارُ وما فيها؛ خلَقهما اللهُ عَزَّ وجَلَّ وجَلَّ وخَلَقَ الخَلْقَ لهما، ولا يَفْنَيانِ ولا يفنى فيهما ما فيهما أبدًا، فإذا احتَجَّ مُبتَدِعٌ أو زنديقٌ بقولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ ﴿ وَبنَحو هذا مِن مُتشابهِ القُرآنِ، قيل له: كُلُّ شَيءٍ مِمَّا كَتَب اللهُ عليه الفَناءَ والهلاكَ هالِكُ، والجَنَّةُ والنَّارُ خَلَقهما اللهُ للبَقاء لا للفَناء ولا للهَلاكِ، وهما مِنَ الآخرة لا مِنَ الدُّنيا(۱).

١٣ - في قولِه تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ ﴾ إثباتُ صِفةِ الوَجهِ لله عزَّ وجلَّ، وهو ثابتُ بالقُرآنِ والسُّنَةِ وإجماع السَّلَفِ (٢).

## بلاغةُ الآيات:

الحقولُه تعالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِى فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّاذُكَ إِلَى مَعَادَّ قُل رَقِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينِ ﴾ الآيةُ ابتداءُ كلام؛ للتَّنويه بشأنِ مُحمَّد صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وتَشْبيتِ فُؤادِه، ووعْدِه بحُسْنِ العاقبة في الدُّنيا والآخِرة، واللهُ على اللهُ عليه وسلَّم، وأثبهم وإنَّ إنكارَ أهلِ الضَّلالِ رسالتَه لا يَضيرُه؛ لأنَّ الله أعْلَمُ بأنَّه على هدًى، وأنَّهم على ضلالٍ بعدَ أنْ قَدَّمَ لذلكَ مِن أحوالِ رسالةِ موسى عليه السَّلامُ ما فيه عبرةٌ بالمقارنة بينَ حالَي الرَّسولَين وما لَقَياهُ مِن المُعْرِضينَ (٣).

- وافتتاحُ الكلامِ بحَرْفِ التأكيدِ للاهتمامِ به، وجِيءَ بالمُسنَدِ إليه اسمٌ مَوصولٌ (الَّذي) دونَ اسمِه تعالَى العلَم؛ لِمَا في الصِّلةِ مِن الإيماءِ إلى وَجْهِ بِناءِ الخبَرِ، وأنَّه خبَرُ الكرامةِ والتَّأْييدِ، أي: إنَّ الذي أعطاكَ القُرآنَ ما كان إلَّا مُقَدِّرًا نَصْرَك وكرامتَك؛ لأنَّ إعطاءَ القرآنِ شيءٌ لا نظيرَ له؛ فهو دَليلٌ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حادي الأرواح)) لابن القيم (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((القول المفيد على كتاب التوحيد)) لابن عثيمين (٢/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩١، ١٩٢).



كَمالِ عِنايةِ اللهِ بالمُعطَى، وفيه إيماءٌ إلى تَعظيمِ شَأْنِ الرسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ (١).

- قولُه: ﴿إِلَّىٰ مَعَادِ ﴾، أي: مَعادِ ليس لغَيركَ مِن البَشَر، وتَنكيرُ المعادِ لذلكَ. وقيلَ: المرادُ به مَكَّةُ، ووجْهُه أَنْ يُرادَ ردُّه إليها يومَ الفَتْح؛ ووجْهُ تَنكيره أنَّها كانتْ في ذلكَ اليوم مَعادًا له شأنٌ، ومَرجِعًا له اعتدادٌ؛ لغَلَبَة رَسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليها، وقَهْره لأهلِها، ولِظُهور عزِّ الإسلام وأهلِه، وذُلَ الشِّرْك وحِزْبه (٢). وقيل: والتَّنكيرُ في مَعادِ للتعظيم كما يَقْتَضيهِ مَقامُ الوَعْدِ والبشارَةِ، والمَعادُ يَجوزُ أَنْ يكونَ مُستعمَلًا في مَعنَى آخِر أحوال الشَّيء وقَراره الذي لا انتقالَ منه تَشبيهًا بالمكان العائد إليه، بَعْدَ أَنْ صَدَر منه، أو كنايةً عن الأَخَارَة، فيكونُ مُرادًا به الحياةُ الآخرةُ؛ فتَنكيرُ ﴿مَعَادِ ﴾ أَفَادَ أنَّه عظيمُ الشأن، وتَرتُّبُه على الصِّلةِ أفاد أنَّه لا يُعطَى لغيره مِثْلُه؛ كما أنَّ القُرآنَ لم يُفْرَضْ على أحَد مثله، ويَجوزُ أَنْ يُرادَ بالمَعاد مَعْناهُ المَشهودُ القريبُ من الحَقيقة، وهو ما يَعودُ إليه المرءُ إنْ غابَ عنه، فيُرادُ به هنا بلَدُه الذي كانَ به وهو مَكَّةُ، وهذا الوجهُ يَقتَضي أنَّه كِنايةٌ عن خُروجه منه ثم عَودُه إليه؛ لأنَّ الرَّدَّ يَستَلْزُمُ المُفارِقَةَ، وإذ قد كانتِ السُّورةُ مكيَّةً ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في مَكَّةَ؛ فالوَعْدُ بالرَّدِّ كِنايةٌ عن الخُروجِ منْهُ قَبْلَ أن يُرَدَّ عليه (٣).

- وجُملةُ ﴿ قُل رَّنِيَ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْمُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ ثَبِينِ ﴾ بالنِّسبةِ إلى الوَجْهِ الأولِ بمَنزلةِ التَّفْريع على جُملةِ ﴿ لَرَّاذُكَ إِلَىٰ مَعَادِ ﴾، أي: رادُّكَ إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٦)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٣١)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٧/ ٣٠٤)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٣٩٤). (٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠ / ١٩٢، ١٩٣).



يوم المعاد؛ فمُظْهِرٌ المُهْتديَ والضَّالِّينَ؛ فيكونُ علْمُ اللهِ بالمُهتدي والضالِّ مُكَنَّى به عن اتِّضاح الأمر بلا رَيْب؛ لأنَّ عِلْمَ اللهِ تعالَى لا يَعْتَريهِ تَلْبيسٌ، وتكونُ هذه الكِنايةُ تَعْريضًا بالمشركينَ أنَّهم الضالُّونَ، وأنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هو المُهتَدِي، ولهذِه النُّكتةِ عَبَّرَ عنْ جانب المُهتَدِي بفِعْل ﴿ مَن جَآءَ ﴾؛ للإشارة إلى أنَّ المُهتَدِيَ هو الَّذي جاءَ بِهَدْي لم يَكُنْ مَعروفًا مِنْ قَبْلُ؛ كما يَقْتَضيه: جاء بكذا. وبالنسبة إلى الوَجْهِ الثاني تكونُ بمَنزلة المُوادَعة والمُتارَكَة وقَطْع المُجادَلَة، فالمعنى: عُدْ عن إثبات هُداكَ وضَلالهم، وكلْهم إلى يوم ردِّكَ إلى مَعادِك يومَ يَتَبَيَّنُ أَنَّ اللهَ نَصَرَكَ وخَذَلَهم، وعلى المَعْنَيَيْن؛ فجملة ﴿ قُل زَنِيٓ أَعْلَمُ ... ﴾ مُستَأْنَفَةٌ استِئنافًا بيانيًّا عن جملة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾؛ جوابًا لسؤالِ سائل يُثيرُه أَحَدُ المَعْنَين، وفي تقديم جملة ﴿إِنَّ ٱلَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لَرَّاذُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ ﴾ على جملة ﴿قُل رَّبِّيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ ﴾؛ إعدادٌ لصلاحِيةِ الجملةِ الثانيةِ للمعنييْن المذكورين؛ فهذا مِن الدَّلالةِ على مَعاني الكلام بمَواقعِه، وتَرتيبِ نِظامِه، وتقديم الجملِ عنْ مَواضِع تأخيرِها لتَوْفير المعاني(١).

- وعَبَّر عن جانب الضَّالِينَ بالجُملة الاسمية ﴿ وَمَنْ هُو فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ المُقْتَضِيةِ ثَباتَ الضَّلالِ المُشْعِرِ بأنَّ الضَّلَالَ هو أَمْرُهم القديمُ الراسخُ فيهم، مع ما أفادَه حَرْفُ الظَّرفيةِ (في) مِنِ انغماسِهم في الضَّلالِ وإحاطَته بهم، ويكونُ المَعنى حينَئذِ على حَدِّ قولِه تعالَى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ وِيكونُ المَعنى حينَئذِ على حَدِّ قولِه تعالَى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ وَيَكونُ المَعنى حينَئذِ على حَدِّ قولِه تعالَى: ﴿ وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمُ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ وَيَكونُ المُبَلِّعُ لَهذا الكلام لا يُفرَضُ في في ضَلَالٍ شُوبِ ﴾ [سبأ: ٢٤]؛ لظُهورِ أَنَّ المُبَلِّعُ لهذا الكلام لا يُفرَضُ في حَقِّه أَنْ يكونَ هو الشِّقَ الضالَّ؛ فيتَعَيَّنُ أَنَّ الضالَّ مَن خالَفَه (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩٤، ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٩٣).



- قولُه: ﴿ قُل رَبِي ٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ تقريرٌ للوعيدِ السَّابق، وكذا قولُه تعالَى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُوۤاْ أَن يُلْقَىۤ إِلَيْكَ ﴾ (١).

- قوله: ﴿ قُل زَنِيٓ أَعْلَمُ مَن جَآءَ بِٱلْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴾ في ذلكَ مُتارَكَةٌ للكفَّار وتوبيخٌ (٢).

٢ - قولُه تعالَى: ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ إِلَا رَحْمَةً مِن رَّ بِلِكَ أَ
 فَلَا تَكُونَنَ ظَهِ يَرًا لِلْكَفِرِينَ ﴾

- جُملةُ ﴿ وَمَا كُنتَ تَرْجُواْ أَن يُلْقَى ٓ الْيَك الْكِتَابِ إِلَا رَحْمَةً مِن رَبِك ﴾ عَطْفٌ على جملة ﴿ إِنَّ اللَّذِي فَرَضَ عَلَيْك الْقُرْءَاك ... ﴾ إلخ؛ باعتبارِ ما تضمَّنتُه مِن الوعد بالثَّوابِ الجزيلِ، أو بالنَّصرِ المُبينِ، أي: كما حمَّلك تبليغَ القرآنِ؛ فكانَ ذلكَ علامةً على أنَّهُ أعدَّ لكَ الجزاءَ بالنَّصْرِ في الدُّنيا والآخرة، كذلك إعطاؤُه إياكَ الكتاب عن غير ترقُّب منك، بل بمَحْض رحمة ربك، كذلك إعطاؤُه إياكَ الكتاب عن غير ترقُّب منك، بل بمَحْض رحمة ربك، أي: هو كذلك في أنَّه علامةٌ لك على أنَّ الله لا يَتُرُكُ نصركَ على أعدائك؛ فإنَّه ما اختارَكَ لذلكَ إلا لأنَّه أعَدَّ لكَ نصرًا مُبينًا، وثوابًا جزيلًا، وهذا أيضًا مِن ذَلالةِ الجُملةِ على مَعنًى غيرِ مُصَرَّحٍ به، بل على مَعنًى تعريضيًّ بدَلالةِ مَوقع الجُملةِ على مَعنًى غيرِ مُصَرَّحٍ به، بل على مَعنًى تعريضيًّ بدَلالةِ مَوقع الجُملةِ على مَعنًى عيرِ مُصَرَّحٍ به، بل على مَعنًى تعريضيًّ بدَلالةِ مَوقع الجُملةِ الجُملةِ على مَعنًى عيرِ مُصَرَّحٍ به، بل على مَعنًى تعريضيًّ بدَلالةِ مَوقع الجُملةِ على مَعنًى غيرِ مُصَرَّحٍ به، بل على مَعنًى تعريضيًّ بدَلالةِ مَوقع الجُملةِ على مَعنًى عيرِ مُصَرَّحٍ به، بل على مَعنًى تعريضيًّ بدَلالةِ مَوقع الجُملةِ على مَعنًى عيرِ مُصَرَّحٍ به، بل على مَعنًى تعريضيًّ بدَلالةِ مَوقع الجُملةِ المُعلةِ الجُملةِ المُعلةِ المُحْملةِ على مَعنًى عيرِ مُصَرَّحٍ به، بل على مَعنًى تعريضيًّ بدَلالةِ الجُملةِ الجُملةِ المُحْملةِ المُحْملةِ المُعيرة المُعنى المُعنى عيرِ مُصَرَّع به، بل على مَعنى المُحْملةِ المُحْملةِ المُحْملةِ المُحْملةِ المُحْملةِ المُحْلِق المُحْملة المُحْملة المُحْملة المُحْملة المُحْملة المُحْملة المُحْملة المُحْلِق الم

- قولُه: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ ﴾ الظَّهيرُ: المُعينُ، والمُظاهَرَةُ: المُعاوَنَةُ، وهي مَراتبُ؛ أعْلاها: النُّصْرَةُ، وأَدْناها: المُصانَعَةُ والتسامُحُ؛ لأنَّ في المُصانَعَةِ على المَرغوبِ إعانةً لراغبِه، فلَمَّا شَمِلَ النَّهْيُ جَميعَ أكوانِ المُظاهَرةِ لهمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٨/ ٣٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٩٤).



اقْتَضَى النَّهْيَ عن مُصانَعَتِهم والتسامُح معهم، وهو يَستَلْزُمُ الأمرَ بضِدِّ المُظاهَرَةِ؟ فيكونُ كِنايةً عن الأمر بالغِلْظَةِ عليهم؛ كصَريح قولِه تعالَى: ﴿ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ ﴾ [التوبة: ٧٣]، وهذا المَعنى يُناسِبُ كَوْنَ هذه الآياتِ آخِرَ ما نَزَلَ قَبْلَ الهجرة وبعدَ مُتارِكَتِه المشركينَ ومُغادَرَتِه البَلدَ الذي يَعْمُرونَه، وقيل: النَّهْيُ للتَّهْييج لإثارةِ غَضَب النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عليهم، وتَقْويَةِ داعي شِدَّتِه معهم. ووَجْهُ تأويل النَّهْي بصَرْفِه عن ظاهره أو عن بَعض ظاهره؛ هو أنَّ المَنْهيَّ عنه لا يُفْرَضُ وُقوعُه مِن الرَّسول صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى يُنْهَى عنه؛ فكان ذلك قرينةً على أنَّه مُؤوَّلٌ. وتَوجيهُ النَّهْي إليه عنْ أنْ يَصُدُّوه عن آياتِ اللهِ في قولِه: ﴿ وَلَا يَصُدُّنَّكَ عَنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ ﴾ كِنايةٌ عن نَهْيهِ عن أن يَتَقَبَّلَ منهم ما فيه صَدٌّ عن آياتِ اللهِ؛ كما يقولُ العربُ: لا أعْرفَنَّك تفعلُ كذا، كَنَّوْا به عن: أنه لا يَفْعَلُه، فيَعْرِفُ المُتكلِّمُ الناهي فعلَه. والمقصودُ تَحْذيرُ المُسلمينَ مِن الرُّكونِ إلى الكافرينَ في شَيءٍ مِن شُؤونِ الإسلام؛ فإنَّ المشركينَ يُحاولونَ صَرْفَ المُسلمينَ عن سَماع القرآنِ؛ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَلَا ٱلْقُرُّءَانِ وَٱلْغَوْاْفِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغَلِبُونَ ﴾، وقيل: هو للتَّهْييج أيضًا، وتأويلُ هذا النَّهْي آكَدُ مِن تأويل قولِه: ﴿ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَيْفِرِينَ ﴾ (١).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلَا يَصُدُّ نَّكَ عَنْ ءَايَتِ ٱللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَى رَبِيكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

- قولُه: ﴿ فَلَا تَكُونَنَ ظَهِيرًا لِلْكَنفِرِينَ \* وَلَا يَصُدُّنَكَ عَنْ ءَايَتِ اللّهِ بَعُدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَلَا يَصُدُّ نَكُ عَنْ ءَايَتِ اللّهِ بَعُدَ إِذْ أُنزِلَتَ إِلَيْكَ وَالْدَعُ إِلَى رَبِكَ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴾ تَفريعٌ على جُملة ﴿ إِنَّ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَمَا تَخَلَّلُ بِينَهِما فَرَضَ عَلَيْها وما تَخَلَّلُ بِينَهما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩٥، ١٩٦).



ممّا اقْتَضى جميعُه الوعدَ بنَصْرِه، وظُهورَ أَمْرِه وفَوزَه في الدُّنيا والآخِرةِ، وأنَّه جاء مِن اللهِ إلى قوم هم في ضَلالٍ مُبينٍ، وأنَّ الذي رحِمَه فاتاهُ الكتابَ على غيرِ ترقُّبٍ منه لا يَجْعَلُ أَمْرَه سُدًى، فأعْقَب ذلك بتَحْذيرِه مِنْ أدنَى مُظاهَرة للمُشركينَ، فإنَّ فِعْلَ الكونِ لَمَّا وَقَع في سِياقِ النَّهيِ -وكان سِياقُ النَّهْيِ مِثْلَ سِياقِ النَّهْيِ النَّهُ عَلَ الكونِ لَمَّا وَقع في سياقِ النَّهيِ -وكان سِياقُ النَّهْيِ مِثْلَ سِياقِ النَّهْيِ اللَّهُ الكَونِ لَمَّا وَقوعُ سِياقِ النَّهْيِ عَنْ كلِّ كونٍ مِن أَكُوانِ المُظاهَرةِ فِعْلِ الكونِ في سِياقِه مُفيدًا تَعميمَ النَّهْيِ عَنْ كلِّ كونٍ مِن أَكُوانِ المُظاهَرةِ للمُشركينَ (۱).

- والتّقييدُ بالبَعْديّةِ في قَولِه: ﴿ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ ﴾ لتعليلِ النّهْي، والأمرُ في قولِه: ﴿ وَادْعُ إِلَى رَبِكَ ﴾ مُستَعْمَلٌ في الأمرِ بالدّوامِ على الدّعوة إلى في قولِه: ﴿ وَادْعُ إِلَى الدّعوة؛ لأنّ ذلكَ حاصلٌ، أي: لا يَصْرِفُكَ إعراضُ اللهِ، لا إلى إيجادِ الدعوة؛ لأنّ ذلكَ حاصلٌ، أي: لا يَصْرِفُكَ إعراضُ المشركينَ عن إعادة دَعْوتِهم إعذارًا لهم، ويجوزُ أنْ يكونَ الدُّعاءُ مُستَعمَلًا في الأكمَلِ مِن أنواعِه، أي: إنّك بعدَ الخُروجِ مِن مَكّةَ أَشَدُّ تَمكُّنًا في الدعوة إلى اللهِ ممّا كنتَ مِنْ قَبْلُ؛ لأنّ تَشْغيبَ المُشركينَ عليه كان يُرنّقُ صَفاءَ تفَرُّغِه للدعوة، وجميعُ هذه النَّواهي والأوامرِ داخِلَةٌ في حَيِّزِ التَّفْريعِ بالفاءِ في قولِه: ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ النَّهُ مِن الشَّرِكِينَ ﴾ فإنْ للدعوة، وجميعُ هذه النَّواهي والأوامرِ داخِلَةٌ في حَيِّزِ التَّفْريعِ بالفاءِ في قولِه: ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ النَّهُ مِن مُؤَوَّلًا بِمِثْلِ ما أَوَّلُوا بِه حُملَتْ (مِن) فيه على مَعنى التَبْعيض؛ كان النَّهْيُ مُؤَوَّلًا بِمِثْلِ ما أَوَّلُوا بِه النَّهْيَيْنِ اللَّذين قَبْلُهُ أَنه للتَّهْيِج، أو أَنَّ المقصودَ به المُسلمونَ (\*\*).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ١٩٤، ١٩٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٩٦).



في الظاهر، والمَقصودُ به إبطالُ الشِّرْكِ وإظهارُ ضَلالِ أهله؛ إذْ يَزْعُمون أنهم مُعتَرِفونَ بِإلهيَّةِ اللهِ تعالَى، وأنَّهم إنما اتَّخَذوا له شُركاءَ وشُفعاءَ؛ فبَيَّنَ لهم أنَّ الله لا إلَه غيرُه، وأنَّ انفرادَه بالإلهيَّة في نفْسِ الأمرِ يقضي ببُطلانِ الإشْراكِ في الاعتقادِ ولو أَضْعَفَ إشراكِ؛ فجُملةُ ﴿لا إللهُ إِلَا هُوَ ﴾ في مَعنى العِلَّةِ للنَّهْي الذي في الجُملةِ قَبْلَها(۱).

- وجملةُ ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ علَّةُ ثانيةٌ للنَّهْيِ؛ لأنَّ هَلاكَ الأشياءِ التي منها الأصنامُ وكلُّ ما عُبِدَ مع اللهِ وأُشْرِكَ به، دَليلٌ على انتفاءِ الإلهيَّةِ عنها؛ لأنَّ الإلهيَّة تُنافي الهلاكَ، وهو العدَمُ (٢).

- وجملة ﴿ لَهُ ٱلْحُكُمُ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ تَذْييلٌ؛ فلذلكَ كانتْ مَفْصُولةً عمَّا قَبْلَها، أي: لم تُعطَفْ عليها. وتقديمُ المجرورِ باللَّامِ ﴿ لَهُ ﴾ لإفادةِ الحَصرِ، والمَحْصورُ فيه هو الحُكمُ الأتَمُّ، أي: الذي لا يَرُدُّه رادُّ(٣).

- قولُه: ﴿ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فيه تقديمُ المجرورِ بـ (إلى) للاهتِمامِ بالخبَرِ؛ لأنَّ المشركينَ نَفوا الرُّ جوعَ مِن أصلِه، ولم يَقولوا بالشَّرِكةِ في ذلكَ حتَّى يكونَ التَّقديمُ للتَّخْصيص (٤٠).

- والمَقصودُ مِن تَعدُّدِ هذه الجُملةِ إِثباتُ أَنَّ اللهَ مُنفَرِدُ بِالإِلهِيَّةِ في ذاتِهِ، وهو مَدَلُولُ جُملةِ: ﴿ لَا إِلَكَ إِلَا هُو ﴾، وذلك أيضًا يدُلُّ على صِفةِ الأوليَّةِ، وأنَّه الأوليَّةِ، وأنَّه الأَول اللهَّةِ عن غيره تعالى؛ الأَوَّلُ الَّذي ليس قَبْلَه شَيءٌ؛ لأنه لَمَّا انْتَفَى جِنْسُ الإِلهيَّةِ عن غيره تعالى؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۱۹۲، ۱۹۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ١٩٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





تَعَيَّن أَنَّه لَم يُوجِدْه غيرُه؛ فَثَبَت أَنَّ الله تعالى قَبْلَ كلِّ شَيءٍ، وأَنَّه باق لا يَعْتَرِيهِ العَدَمُ، وذلك مَدْلولُ ﴿ كُلُّ شَيءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَهُ ﴿ ﴾، وأَنَّه تعالَى مُنفَرِدٌ في أفعالِه بالتصرُّفِ المُطلَق الذي لا يَرُدُّه غيرُه، فيتَضَمَّنُ ذلك إثبات الإرادة والقدرة. وفي كلِّ هذا رَدُّ على المشركينَ الَّذين جَوَّزُوا شَرِكتَهُ في الإلهيَّةِ، وأَشْركوا معه آلهتَهم في التصرُّفِ بالشفاعة والغَوْثِ، ثمَّ أَبْطَلَ إنكارَهمُ البعث بقولِه: ﴿ وَإِلْيَهِ تُرْجَعُونَ ﴾ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ١٩٧).







تَفْسيرُ سُورَةِ الْعَنكُبوتِ سُورَةِ الْعَنكُبوتِ

#### نسخة إلكترونية حقوقها للناشر لا يسمح باقتنائها إلا بقيمتها ولا نُجيز نشرها ولا تداولها

للحصول على نسخة إلكترونية شرعية بمبلغ زهيد جدا (اضغط هنا)











## سورةُ العَنكُبوت

أسماءُ السُّورة:

سُمِّيَت هذه السُّورةُ بسُورة (العَنكبوت)(١).

بيانُ المكِّيِّ والمَدَنِيِّ:

سورةُ العَنكبوتِ مَكِّيَّةٌ (٢)، وحُكِيَ الإجماعُ على ذلك (٣).

مَقاصدُ السُّورة:

مِن أَهَمِّ مقاصِدِ سُورةِ العَنكبوتِ:

ذِكْرُ الابتلاءِ والامتحانِ، وبيانُ حالِ أهل البلوَى في الدُّنيا والآخِرةِ(١٠).

مَوضوعاتُ السُّورة:

مِن أبرَزِ مَوضوعاتِ سُورةِ العَنكبوتِ:

١ - بيانُ حَقيقةِ الإيمانِ، وسُنَّةِ الابتلاءِ والفِتنةِ، ومَصيرِ المؤمنينَ والمُنافِقينَ والكُنافِقينَ والكَافِرين، والوصيَّةُ بالوالِدَينِ، وبيانُ حالِ المُنافِقينَ، وبيانُ فِتنةِ الإغواءِ والإغراءِ مِنَ الَّذين كَفَروا.

٢- بيانُ طَرَفٍ مِن أخبارِ الرُّسُلِ مع أقَوامِهم، ومنها قِصَّةُ نُوحٍ، وإبراهيم،

<sup>(</sup>١) شُمِّيت سورةَ العنكبوتِ؛ لتكرُّر ذِكْرِها فيه. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروز ابادي (١/ ٣٥٩). وقد ورَدت في تسميتها بذلك بعضُ الآثار. يُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٢) وقيل: السُّورةُ مكِّيَّةٌ إِلَّا الآياتِ (١-١١) فمدَنيَّةٌ. وقيل: إنَّها مدَنيَّةٌ إِلَّا الآياتِ مِن (١-١٠) فنزلتْ بمكَّةَ. وقيل: مدنيَّةٌ كُلُّها. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٥٥٥)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٩٨).

<sup>(</sup>٣) ممَّن نقَل الإجماعَ على ذلك: الفيروزابادي. يُنظر: ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٥٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٤٧).



ولُوطٍ، وشُعَيبٍ، وهُودٍ، وصالحٍ، وموسى عليهم صلَواتُ الله وسلامُه، ثمَّ اختِتامُ هذه القصصِ ببيانِ العاقبةِ السَّيِّئةِ الَّتي لَحِقَتِ المكذِّبينَ مِن أقوامِ هؤلاء الرُّسل.

٣- ضرْبُ المثَل لحالِ الكفَّارِ بالعَنكبوتِ الَّتي اتخذَتْ بيتًا هو أَوْهَنُ البُيوتِ.

٤ - توجيهُ الأمرِ إلى الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَتلوَ الكِتابَ، وأن يُقيمَ
 اصَّلاةَ.

٥ - النَّهيُ عن مُجادَلةِ أهلِ الكتابِ إلَّا بالحُسنى إلَّا الَّذين ظَلَموا منهم، وإرشادُ المؤمنينَ إلى ما يَقولون لهم.

٦- إقامةُ بعض الأدلَّة على أنَّ هذا القرآنَ من عند الله.

٧- بيانُ بعضِ ما عليه المشركونَ مِن تناقُضاتٍ، فهُم يَعترِ فون أنَّ الله خالقُ السَّمواتِ والأرضِ، ومع ذلك يُشرِكون! وإذا كانوا في السُّفُنِ، وأحاطتْ بهم الأمواجُ أخلَصوا الدُّعاءَ لله، ثمَّ إذا نجَّاهم إلى البَرِّ أشركوا!

٨- وعْدُ المؤمنينَ الَّذين جاهَدوا في الله بالهدايةِ، وحُسن العاقبةِ.







#### الآيات (١-٧)

﴿ الْمَهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ أَن يُتَرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ اللَّهِ وَلَقَدْ فَتَنَا اللَّينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَ اللّهُ اللَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ اللَّهِ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيّئاتِ أَن يَسْفِقُوناً سَآءَ مَا يَحْكُمُون اللّهُ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ اللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللّهِ لَاتِ وَهُو السّكِميعُ الْعَلِيمُ اللهِ وَمَن جَلهَدَ فَإِنّما يُجُلهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنّ اللّهَ لَغَنِي عَنِ الْعَلَمِينَ اللهُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُواْ الصّلِحَةِ لَئُكُولُوا الصّلِحَةِ لَئُكُونَ اللّهُ اللّهُ لَعَنِي اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ ال

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ يُفْتَنُونَ ﴾: أي: يُختَبَرونَ، ويُمتَحنونَ، والفِتْنةُ مأخوذةٌ مِنَ الفَتْنِ: وهو إدخالُ الذَّهب النَّارَ؛ لِتَظهَرَ جَودتُه مِن رداءتِه (١٠).

# مُشكِلُ الإعراب:

قَولُه تعالى: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

قولُه تعالى: ﴿أَن يُتَرَكُوا ﴾: مَصدَرُ مُؤَوَّلُ سَدَّ مَسَدَّ مَفعولَي (حَسِبَ). و﴿أَن يَقُولُوا ، أَو اللَّامُ ، أَي: بأن يَقُولُوا ، أَو لِأَن يَقُولُوا ، وقيل: بدَلٌ مِنْ ﴿أَن يُتَرَكُوا ﴾ (٢).

#### المعنى الإجماليّ:

افتُتِحَت هذه السُّورةُ بالحروفِ المقطَّعةِ؛ لبيانِ إعجازِ القرآنِ؛ إذ تُبرِزُ عجْزَ الخَلْقِ عن مُعارَضتِه بالإتيانِ بشَيءٍ مِن مِثلِه، مع أنَّه مُرَكَّبٌ مِن هذه الحروفِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١١/ ٣٧٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٤٧٢، ٤٧٣)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٣، ٦٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((معاني القرآن)) للزجاج (٤/ ١٥٩)، ((مشكل إعراب القرآن)) لمكي (٦/ ٥٥٠)، ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (٦/ ٢٠٢٩)، ((الدر المصون)) للسمين الحلبي (٩/ ٥).



## العربيَّةِ الَّتي يَتحدَّثون بها!

ثمَّ قال تعالى: أحسبَ النَّاسُ إذا آمنوا أنَّهم يُتركُونَ مِن غيرِ أن يُمتحنوا؟! ولقد اختبَرْنا الَّذين مِن قَبْلِهم وابتلَيْناهم، فلَيَعْلَمَنَّ اللهُ الصَّادقينَ في إيمانِهم مع البلاء، ولَيَعلَمَنَّ الكاذبينَ في دَعْوى الإيمانِ عِلمَ مُشاهَدة يَترتَّبُ عليه جزاؤُهم، بل أَظَنَّ اللَّذين يَرتَكِبونَ السَّيِّئاتِ أنَّهم يُعجِزونَنا ويُفلِتونَ مِنَّا فلا نُعَذَّبُهم؟! فما أَسْوأَه مِن ظَنِّ، وما أَفسَدَه مِن اعتقاد!

ثمَّ ذكر الله تعالى ما يُشعِرُ المؤمنينَ بالطُّمأنينةِ، ويُدخِلُ عليهم السُّرورَ، فقال: مَن كان يَطمَعُ في لقاءِ اللهِ يومَ القيامةِ فإنَّ القيامةَ واقِعةٌ لا مَحالة، واللهُ وَحْدَه هو السَّميعُ العَليمُ، ومَن جاهَدَ نفْسَه على فِعلِ ما أَمَرَه اللهُ وترْكِ ما نهاه عنه، فإنَّما نفعُ ذلك لنفْسِه في الدُّنيا والآخرة؛ إنَّ الله عنيٌّ عن جميع خَلْقِه. والَّذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ لَنُكفِّرنَ عنهم سيِّئاتِهم، ولا نؤاخِذُهم بها، ولَنثيبَنَهم بأحسَن ما كانوا يَعمَلونَه مِنَ الطَّاعاتِ.

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ الَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللّ

هذه الحروفُ المقطَّعةُ الَّتي افتُتِحَت بها هذه السُّورةُ وغيرُها، تأتي لبيانِ إعجازِ القرآنِ؛ حيث تُظهرُ عجْزَ الخَلْقِ عن مُعارَضتِه بمِثلِه، مع أنَّه مُركَّبٌ مِن هذه الحروفِ العربيَّةِ الَّتي يَتحدَّثونَ بها(۱).

﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ١٠٠٠ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱٦٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۱/ ٢٠٦)، ((تفسير ابن عُثيمين - الفاتحة والبقرة)) (۱/ ٢٤).



أي: أَظَنَّ النَّاسُ أَنَّهم يَسْلَمونَ مِن الفِتنةِ إِذَا آمَنوا فَيُتركُونَ مِن غَيرِ أَن يُمتحَنوا(١٠؟! كما قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهكُ وَامِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّنِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ مَاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وقال سُبحانَه وتعالى: ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةً لَمَّا لِنَبَلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾ [الكهف: ٧].

وعن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ رَضيَ اللهُ عنه، قال: ((قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلاءً؟ قال: الأنبياءُ، ثمَّ الأمثَلُ فالأمثَلُ، فيبتلَى الرَّجُلُ على حَسَبِ دِينِه؛ فإنْ كان دينُه صُلْبًا اشتَدَّ بَلاؤُه، وإنْ كان في دينِه رِقَّةٌ ابتُليَ على حَسَبِ دينِه، فما يَبرَحُ البلاءُ بالعبدِ حتَّى يَترُكَه يمشي على الأرضِ ما عليه خَطيئةٌ))(٢).

وعن حُذَيْفةَ رَضيَ الله عنه، أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((تُعرَضُ الفِتَنُ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۰۵، ۳۰۹)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (٧/ ١٨٢)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (٣/ ١٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٣)، ((اختيار الأولى)) لابن رجب (ص: ١٢٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٢/ ٢٠٠،)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٥).

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي (۲۳۹۸) واللَّفظُ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۷٤۸۱)، وابن ماجه (۲۰۲۳)، وأحمد (۱٤۹٤).

قال الترمذيُّ: (حسَنٌ صحيحٌ)، وكذا قال الألبانيُّ في ((صحيح سنن الترمذي)) (٢٣٩٨)، وفَد رُبُوتُه ابنُ القيِّمِ في ((طريق الهجرتين)) (١٩٣)، وصحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (٣/ ٥٢).



على القُلوبِ كالحَصيرِ عُودًا عُودًا (()، فأيُّ قلب أُشرِبَها نُكِتَ (() فيه نُكتةٌ سَوداء، وأيُّ قلب أُشرِبَها نُكِتَ فيه نُكتةٌ سَوداء، وأيُّ قَلب أَنكَرَها نُكِتَ فيه نُكتةٌ بَيضاء، حتَّى تَصيرَ على قَلبينِ: على أبيضَ مثلِ الصَّفا(")، فلا تَضُرُّه فِتنةٌ ما دامَتِ السَّمَواتُ والأرضُ، والآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبادًا(()، كالكُوزِ مُجَخِّيًا (()، لا يَعرفُ مَعروفًا، ولا يُنكِرُ مُنكَرًا، إلَّا ما أُشربَ مِن هَواهُ))(().

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَندِبِينَ ٣٠٠.

﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾.

أي: ولقد اختبَرْنا الماضِينَ مِن قَبلِ هذه الأُمَّةِ وابتَلَيْناهم (٧).

عن خَبَّابِ بنِ الأَرَتِّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((شَكُوْنا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وهو مُتوسِّدُ بُرْدةً (((مَ عَلِلَّ الكَعبةِ، قُلْنا له: أَلا تَستَنصِرُ لنا؟ اللهُ عليه وسلَّم، وهو مُتوسِّدُ بُرْدةً (((مَ عَلَى الكَعبةِ، قُلْنا له: أَلا تَستَنصِرُ لنا؟ أَلا تدعو اللهَ لنا؟ قال: كان الرَّجُلُ فيمَنْ قَبْلَكم يُحفَرُ له في الأرضِ، فيُجعَلُ فيه، فيُجاءُ بالمِنشارِ فيُوضَعُ على رأسِه فيُشَقُّ باثنتينِ، وما يَصُدُّه ذلك عن دِينِه، فيه، فيُجاءُ بالمِنشارِ فيُوضَعُ على رأسِه فيشَقُّ باثنتينِ، وما يَصُدُّه ذلك عن دِينِه،

<sup>(</sup>١) أي: تَظهَرُ بها فِتنةٌ بعدَ أخرى، كما يُنسَجُ الحَصيرُ عُودًا عُودًا. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (٨/ ٣٣٧٨).

<sup>(</sup>٢) نُكتَ: أي: نُقطَ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٣) الصَّفا: أي: الحَجَر الأملَس الَّذي لا يَعلَقُ به شَيءٌ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٧٢).

<sup>(</sup>٤) مِرْبادًا: أي: صار كَلُونِ الرَّمادِ، مِنَ الرُّبْدةِ: لَونٌ بيْنَ السَّوادِ والغُبْرةِ. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) لعلي القاري (٨/ ٣٣٧٨).

<sup>(</sup>٥) مُجَخِّيًا: أي: مائِلًا مَنكوسًا. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (٢/ ١٧٣).

<sup>(</sup>٦) رواه مسلم (١٤٤).

<sup>(</sup>۷) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٦٢٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۸)، ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۳۲٤).

<sup>(</sup>٨) أي: كِساءً مُخَطَّطًا، والمعنى: جاعِلٌ البُرْدةَ وِسادةً له، مِن تَوسَّدَ الشَّيءَ: جعَلَه تحتَ رأسِه. يُنظر: ((مرقاة المفاتيح)) للقاري (٩/ ٣٧٤٧).



ويُمْشَطُّ بِأَمْشَاطِ الحديدِ ما دُونَ لَحمِه مِن عَظم أو عَصَب، وما يَصُدُّه ذلك عن دينِه، واللهِ لَيَتِمَّنَّ هذا الأمرُ حتَّى يَسيرَ الرَّاكِبُّ مِن صَنْعًاءَ إلى حَضْرَمَوتَ لا يَخافُ إلَّا اللهَ أو الذِّئبَ على غَنَمِه، ولَكِنَّكم تَستَعجلونَ))(١).

## ﴿ فَلَيْعُلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْكَذِبِينَ ﴾.

أي: فلَيَعْلَمَنَ اللهُ الصَّادِقينَ في إيمانِهم الثَّابِتينَ عليه مع البلاءِ، ولَيَعْلَمَنَّ اللهُ الكَاذِبينَ في دَعْوى الإيمانِ، عِلمَ رؤيةٍ ومُشاهَدةٍ يَترتَّبُ عليه الجزاءُ، ويُظهِرُه لعبادِه، وقد كان عَلِمَه في الأزَل(٢).

كما قال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتَرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمُ وَلَوْ يَتَخِذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ، وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ [التوبة: ١٦].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلَنَبْلُونَكُمْ حَتَى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُو وَالصَّدِينِ وَنَبْلُوا أَخْبَارَكُو ﴾ [محمد: ٣١].

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٣٦١٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۵۷)، ((تفسير الثعلبي)) (۷/ ۲۷۰)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۲۱)، ((زاد المعاد)) لابن القيم (۳/ ۲۰۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ۳۹۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۱۵، ۱۵).

قال ابن جُزَي: (﴿ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ اللَّذِيكَ صَدَقُواً ﴾ أي: يعلمُ صدقَهم علمًا ظاهرًا في الوجود، وقد كان علمه في الأزل، والصِّدقُ والكذِبُ في الآيةِ يعني بهما: صِحَّةَ الإيمانِ والثُّبوتَ عليه، أو ضدَّ ذلك). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٢٢).

وقال البخاري في ((صحيحه)) (٦/ ١١٣): (﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ﴾: عَلِمَ اللهُ ذلك، إنَّما هي بمنزلةِ: فليَمِيزَ اللهُ؛ كقولِه: ﴿ لِيَمِيزَ اللهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّتِبِ ﴾ [الأنفال: ٣٧]). ويُنظر: ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة (٢/ ١١٣).



## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أُعْقِب تَثْبِيتُ المؤمِنينَ على ما يُصيبُهم مِن فُتونِ المشركينَ وما في ذلك مِنَ الوَعدِ والوعيدِ، بزَجْرِ المشركينَ على ما يَعملونَه مِنَ السَّيِّئاتِ في جانبِ المؤمنينَ، وأعظَمُ تلك السَّيِّئاتِ فُتونُهم المسلمينَ(١).

﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ﴾.

أي: بل<sup>(۲)</sup> أَظَنَّ الَّذين يَرتَكِبونَ السَّيِّئاتِ<sup>(۳)</sup> أَنَّهم يُعجِزونَنا ويُفلِتونَ مِنَّا، فلا نُعَذِّبُهم (٤)؟!

(١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٦/٢٠).

(٢) قال السمينُ الحلبيُّ: (﴿ أَمَ ﴾ هذه مُنقطِعةٌ، فتُقدَّرُ بـ (بل والهمزةِ عندَ الجمهورِ، والإضرابُ انتِقالٌ لا إبطالٌ). ((الدر المصون)) (٨/٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٦/٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٨).

وقيل: ﴿ أَمْ ﴾ مُعادلةٌ للألفِ في قولِه: ﴿ أَحَسِبَ ﴾ [العنكبوت: ٢]. وممَّن اختاره: ابنُ عطية، وابنُ جُزَي، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٢/ ٢٠٢)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٢٢)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٣٠).

(٣) قيل: المرادُ بالسَّيِّنَاتِ هنا: الكُفرُ والشِّركُ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، وابنُ جرير، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٧٢)، ((تفسير ابن جرير)) (٣١٠ / ٣٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (٣١٦ / ٣٢٦).

وممَّن قال بهذا القول من السَّلف: قَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٦٠).

وقيل: السَّيِّئاتُ هنا: فِتنةُ المؤمِنينَ وتَعذيبُهم والتَّنكيلُ بهم؛ فالَّذين يَعملونَ السَّيِّئاتِ هم الفاتِنونَ للمُؤمنينَ. وممَّن قال بذلك: ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٦/٢٠).

وقال ابنُ عطيَّة: (لفظُ الآية يَعُمُّ كلَّ عاص وعاملِ سَيِّنة مِن المسلمينَ وغيرِ هم... ﴿ السَّيِّعَاتِ ﴾ الكفرُ وما اشتمَلَ عليه، ويَدخُلُ في ذلك المعاصي مِن المؤمنين مع الأعمالِ الصَّالحاتِ واجتنابِ الكبائرِ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٠٦، ٣٠٠). ويُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٨).

(٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٦٠)، ((تفسير القرطبي)) (٣٢ / ٣٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٣، ٢٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٢).



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَمُمُّ عَذَابُّ أَلِيمٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةَ ۚ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النور: ١٩].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَمُمْ عَذَابًا مُهِينًا \* وَٱلَّذِينَ يُؤَذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ الْحَتَمَلُواْ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُبِينًا ﴾ [الأحزاب: ٥٧، ٥٧].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَنَنُوا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَهَ بَتُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَمُمْ عَذَابُ ٱلْحَوِيقِ ﴾ [البروج: ١٠].

## ﴿ سَآءَ مَا يَعَكُمُونَ ﴾.

أي: بِئِسَ ما يَظُنُّه المُشِركونَ مِن أَنَّهم يُعجِزونَ اللهَ ويُفلِتونَ منه، فلا يُؤاخِذُهم بسَيِّئاتِهم الَّتي عَمِلوها، وهو القاهِرُ القادِرُ على كُلِّ شَيءٍ، فما أَسْوَأَه مِن ظَنِّ، وما أَفْسَدَه مِن اعتقاد (١)!

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ ﴾.

﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِ ﴾.

أي: مَن كان يَطمَعُ في لِقاءِ اللهِ يَومَ القيامةِ، فإنَّ القيامةَ واقِعةٌ قَريبًا لا مَحالةَ (٢). كما قال تعالى: ﴿ وَٱتَّ قُوا اللهَ وَٱعْلَمُوۤا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٣].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٦۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲ (تفسير الر ٢٦٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير البن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ١٩، ١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٠٧)، ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٦/ ٤٦٢)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٥٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢١).



وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحُ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَقِيهِ ﴾ [الانشقاق: ٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَهَنَ كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ رَبِهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدُا ﴾ [الكهف: ١١٠].

## ﴿ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

أي: واللهُ وَحْدَه هو السَّميعُ لجَميعِ الأصواتِ، العَليمُ بكُلِّ الكائناتِ؛ فهو السَّميعُ لِقَولِ مَن قال: آمَنَّا بالله، العليمُ بصِدقِ أو كَذِبِ دَعواهم، ويَعلَمُ مَن كان صادِقًا في رَجاءِ لِقائِه، فيُثيبُه ويَمنَحُه ما يَرجوه (١٠).

﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهِ الْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ لَعَنِينًا اللَّهُ لَعَنِيلًا اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ لَعَنِيلًا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِي ٱلْعَالَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِي اللَّهُ عَنِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنِيلًا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ لَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ ال

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا حَثَّ اللهُ تعالى على العَمَل؛ بيَّن أنَّه ليس إلَّا لِنَفع العامِل (٢)، فقال:

﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ \* ﴾.

أي: ومَن بَذَلَ جُهدَه في حَمْلِ نفْسِه على فِعْلِ ما أَمَرَه اللهُ، وتَرْكِ ما نهاه عنه؛ وتحمَّلَ المَشاقَّ في سَبيلِ اللهِ، وقتالِ أعدائِه، ومُجاهَدة شَيطانِه- فإنَّما نَفْعُ ذلك وتُوابُه لِنَفْسِه في الدُّنيا والآخِرة (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٦۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۳۰۷)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲ نفسير السعدي)) (ص: ٦٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٦١)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٣٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير البقاعي (١٤/ ٣٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢٦).





كما قال تعالى: ﴿ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلاَ نَفُسِمٍ مَ يَمْهَ ذُونَ \* لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ } [الروم: ٤٤، ٥٥].

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِّي عَنِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ غَنيُّ عن جَميعِ خَلْقِه، فلا تَنفَعُه أعمالُهم وعِبادتُهم، كما لا تَضُرُّه مَعصيتُهم (١).

عن أبي ذُرِّ الغِفاريِّ رَضِيَ الله عنه، عن النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فيما روَى عن اللهِ تبارَكَ وتعالى أنَّه قال: ((... يا عبادي إنَّكم لن تَبلُغوا ضَرِّي فَتضُرُّوني، ولن تَبلُغوا نَفعي فتَنفَعوني، يا عبادي لو أنَّ أوَّلَكم وآخِرَكم وإنسكم وجِنَّكم كانوا على أتقى قَلبِ رَجُلٍ واحد منكم، ما زاد ذلك في مُلكي شيئًا، يا عبادي لو أنَّ أوَّلَكم وآخِرَكم وإنسكم وجِنَّكم كانوا على أفجَرِ قلبِ رَجُلٍ واحد، ما نقص أنَّ أوَّلكم وآخِرَكم وإنسكم وجِنَّكم كانوا على أوجَركم وإنسكم وجِنَّكم قاموا في ذلك مِن مُلكي شَيئًا، يا عبادي لو أنَّ أوَّلكم وآخِرَكم وإنسكم وجِنَّكم قاموا في طعيد واحد فسألوني، فأعطيتُ كُلَّ إنسانٍ مَسألتَه، ما نقصَ ذلك ممَّا عندي إلَّا كما يَنقُصُ المِخْيَطُ إذا أُدخِلَ البَحرَ))(٢).

﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّتَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ٧٠٠﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنِ الله تعالى إجمالًا أنَّ مَن يَعملُ صالحًا فلِنَفْسِه؛ بيَّن مفصِّلًا بعضَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٦۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٩٥٥)، ((تفسير السمعاني)) (١٤/ ١٦٧))، ((تفسير القرطبي)) (٣٢/ ٣٢٧).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (٧٧٥).



التَّفصيلِ جزاءَ المطيع، الصَّالحِ عمَلُه؛ فقال(١):

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا ٱلصَّالِحَاتِ لَنَكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ ﴾.

أي: والَّذين آمَنوا بما وجَبَ عليهم الإيمانُ به، وتُبَتوا على إيمانِهم عندَ البَلاءِ، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ بإخلاصٍ لله ومُتابَعةٍ لِشَرعِه؛ لَنُبطِلَنَّ سَيِّئاتِهم، ولَنعفُونَّ عن مؤاخَذتِهم بها(٢).

كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ إِنَ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ مِنْ بَعَٰدِ مَا فُتِنُواْ ثُمَّ جَنهَ لُواْ وَصَبَرُواْ إِنَ رَبَكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيثُ ﴾ [النحل: ١١٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِن تَجَتَنِبُواْ كَبَآبِرَ مَا نُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمُ وَنُدُّخِلُكُم مُّدُخَلًا كَرِيمًا ﴾ [النساء: ٣١].

وقال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ ٱلسَّيِّئَاتِ ﴾ [هود: ١١٤].

﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾.

أي: ولَنُثيبَنَّ أُولئك المؤمِنينَ الَّذين يَعمَلُونَ الصَّالِحاتِ بأحسَنِ ما كانوا يَعمَلُونَه من الطَّاعات<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٩/٢٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۱۱)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۲۲۸)، ((تفسير البن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ۲۸۳). (ص: ۲۸۳۰).

قال الزمخشري: (إمَّا أن يريدَ قَومًا مُسلِمينَ صالحينَ قد أساؤوا في بعضِ أعمالِهم، وسيِّئاتُهم مَغمورةٌ بحَسَناتِهم، فهو يُكَفِّرُها عنهم، أي: يُسقِطُ عِقابَها بثوابِ الحسَناتِ... وإمَّا قومًا مُشرِكينَ آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ، فاللهُ عزَّ وجَلَّ يُكفِّرُ سيِّئاتِهم بأن يُسقِطَ عِقابَ ما تقدَّمَ لهم مِنَ الكُفرِ والمعاصى). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٤١).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ۱۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۸)، ((تفسير السعدي)) = (ص: ۲۲٦).



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ۗ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٤٠].

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

٢- إنَّ المؤمنَ لا بدَّ أن يُفتنَ بشَيءٍ مِن الفِتنِ المؤلِمةِ الشَّاقَّةِ عليه؛ ليُمتحنَ إيمانُه، كما قال الله تعالى: ﴿ الْمَ \* أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَ وَهُمْ لَا

= ممَّن اختار أنَّ قَولَه تعالى: ﴿ أَحْسَنَ ﴾: يعودُ إلى العمَلِ، أي: نُجازيهم بأحسَنِ أعمالِهم، الَّتي هي الطَّاعاتُ: الواحديُّ، والقرطبيُّ، والسعديُّ. يُنظر: المصادر السابقة.

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاس في روايةٍ عنه. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٣٠٣٥).

قال السعدي: (﴿ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ الَذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ وهي أعمالُ الخير؛ مِن واجبات ومستحبَّات، فهي أحسَنُ ما يعملُ العبدُ؛ لأنَّه يعملُ المباحاتِ أيضًا وغيرَها). ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٦). وقيل: ﴿ أَحْسَنَ ﴾ يعودُ إلى الجزاء، أي: يجازيهم اللهُ أحسَنَ جزاء على ما عَمِلوه. وممَّن قال بذلك: ابنُ كثير، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن عثيمين سورة العنكبوت)) (ص: ٣٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢/٢١٢).

قال ابن عثيمين: (وأحسَنُ جزاء بيَّنه الله تعالى في قوله: ﴿ مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشُرُ ٱمْثَالِهَا ﴾ [الأنعام: ١٦٠]، وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ كَمْثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنُكِةٍ مِّأَنَّةُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [البقرة: ٢٦١]، فهذا الجزاءُ أحسَنُ جزاء؛ لأنَّ الجزاءَ غايتُه أن يكونَ مِثلَما فعَلَ الفاعلُ، لكن هنا يُجازَى بأحسَنَ وأعظَمَ). ((تفسير ابن عثيمين سورة العنكبوت)) (ص: ٣٠).

(١) يُنظر: ((الفتاوى الكبرى)) لابن تيمية (٦/ ١٠٤).



يُفْتَنُونَ \* وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴾، ولكن الله يَلطُفُ بعبادِه المؤمنينَ في هذه الفِتَنِ، ويُصَبِّرُهم عليها، ويُثَبِّتُهم فيها، ولا يُلقيهم في فتنة مُهلِكة مُضِلَّة تَذَهَبُ بدينِهم، بل تَمُرُّ عليهم الفِتَنُ وهم منها في عافية (۱).

٣- الفِتنة كِيرُ القُلوبِ، ومَحَكُّ الإيمانِ، وبها يتبيَّنُ الصَّادِقُ مِنَ الكاذِبِ؛ قال تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ ﴾ فالفِتنة قَسَّمت النَّاسَ إلى صادقٍ وكاذبٍ، ومؤمنٍ ومنافق، وطَيِّبٍ وخبيثٍ؛ فمَن صبَرَ عليها كانت رحمة في حَقِّه، ونجا بصبرِه مِن فِتنة أعظَمَ منها، ومَن لم يصبرْ عليها وقعَ في فتنة أشَدَّ منها؛ فالفِتنة لا بُدَّ منها في الدُّنيا والآخرة، كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْنَنُونَ \* ذُوقُواْ فِنْنَاكُمْ هَذَا الذِّنيا، ومَن صبَر كانت الفِتنة مُمَحِّصة له، ومُخلِّعة مِن الذَّنوب، كما يُخلِّصُ الكِيرُ خَبَثَ الذَّهب والفِضَّة (۱۲).

٤ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهِ ٱللَّهِ تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيْعَلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ﴾ فيه أنَّ هذه سُنَّةٌ قَديمةٌ جاريةٌ في الأُمَم كُلّها؛ فلا ينبغي أن يُتوقَّعَ خلافُها ﴿ فَلَا يَنبغي أَن يُتوقَّعَ خِلافُها ﴿ ).

٥ - قال تعالى: ﴿ الْمَهُ \* أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُونَا أَن يَقُولُونَا عَامَنَكَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ \*
 وَلَقَدْ فَتَنَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم فَلَيَعْلَمَنَ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَ الْكَذِبِينَ ﴾ وقال أيضًا:
 ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ الْجَنَكَةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّتُلُ الَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلِكُم مَّشَتْهُمُ الْبَأْسَاءُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى)) لابن رجب (ص: ١٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ١٦٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٨).



وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا ﴾ [البقرة: ٢١٤]، وقال: ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَلهَ كُواْمِنكُمْ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِرِينَ ﴾ [آل عمران: ١٤٢]، وقال: ﴿ أَمِّر حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَنهَ دُواْ مِنكُمْ وَلَوْ يَتَّخِذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ. وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ﴾ [التوبة: ١٦]. في هذه الآيات سرٌّ لطيفٌ، وعبرةٌ وحكمةٌ، وذلك أنَّ أبانا آدَمَ كان في الجنَّة يأكُلُ منها رَغَدًا حيثُ شاءَ في أتَّمِّ نعمة، وأكمَل سُرور، وأَرْغَدِ عَيش، ولو تَناسَلْنا فيها لَكُنَّا في أرغَدِ عَيش وأتمِّ نعمةٍ، ولكنَّ إبليسَ عليه لعائنُ اللهِ احتالَ بمَكْره وخِداعِه على أبوَيْنا حتَّى أخرَجَهما مِنَ الجنَّةِ إلى دارِ الشَّقاءِ والتَّعب، وحينَئذٍ حكَم اللهُ تعالَى أنَّ جنَّتَه لا يَدخُلُها أحدٌ إلَّا بعدَ الابتلاءِ بالشَّدائدِ وصعوبةِ التَّكاليفِ؛ فعلى العاقل مِنَّا معاشِرَ بني آدمَ أَنْ يَتصَوَّرَ الواقع، ويَعلَمَ أنَّنا في الحقيقةِ سَبْيٌ سَباه إبليسُ بمكره وخِداعِه مِنْ وطنِه الكريم إلى دار الشَّقاءِ والبلاءِ، فيُجاهِدَ عدوَّه إبليسَ ونفْسَه الأمَّارةَ بالسُّوءِ حتَّى يَرجِعَ إلى الوطن الأوَّلِ الكريم؛ ولهذه الحكمةِ أكثرَ اللهُ تعالَى في كتابه مِن ذِكر قِصَّةِ إبليسَ مع آدمَ لِتَكونَ نُصْبَ أعيننا دائمًا(١١).

7- قُولُ الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعَمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ أَن يَسْبِقُونَاً سَآءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ هذه الآيةُ وإن كانت واردةً في شأنِ المُشرِكينَ المُؤذِينَ للمُؤمِنينَ المُؤذِينَ للمُؤمِنينَ على أحدِ الأقوالِ-؛ فهي تُشيرُ إلى تحذيرِ المُسلِمينَ مِن مُشابهتِهم في اقترافِ السَّيِّئاتِ، استِخفافًا بوعيدِ اللهِ عليها؛ لأنَّهم في ذلك يأخُذونَ بشَيء مِن مُشابهة حِسْبانِ الانفِلاتِ، وإن كان المؤمِنُ لا يَظُنُّ ذلك، ولكِنَّه يُنزَّلُ مَنزِلةً مَن يَظُنُّه؛ لإعراضه عن الوعيدِ حين يَقتَرفُ السَّيِّئةَ (۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (١/ ٢٠٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٧/٢٠).



٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَللّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ يُوجِبُ إكثارَ العبدِ مِن ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ يُوجِبُ إكثارَ العبدِ مِن الْعَمَلِ الصَّالحِ، وإتقانَه له؛ وذلك لأنَّ مَن يَفعلُ فِعلًا لأَجْلِ مَلِك، ويَعلَمُ أَنَّ اللّهَ لَلْمُلِكُ يَراه ويُبصِرُه؛ يُحسِنُ العملَ ويُتقِنَّه، وإذا عَلِمَ أَنَّ نَفْعَه له، ومُقَدَّرٌ بقَدْرِ المَلِكُ يَراه ويُبصِرُه؛ يُحسِنُ العملَ ويُتقِنّه، وإذا عَلِمَ أَنَّ نَفْعَه له، ومُقَدَّرٌ بقَدْرِ عَمَله؛ يُكثِرُ منه، فإذا قال اللهُ: (إنَّه سميعٌ عَليمٌ)، فالعَبدُ يُتقِنُ عَمَله ويُخلِصُه له، وإذا قال بأنَّ جهادَه لِنَفْسِه، يُكثِرُ منه (۱).

٨- مَن آمَنَ بالرُّسُلِ وأطاعَهم عاداه أعداؤُهم وآذَوْهُ، فابتُليَ بما يؤْلِمُه، وإنْ لم يؤْمِنْ بهم ولم يُطِعْهم عُوقِبَ في الدُّنيا والآخرة، فحصَلَ له ما يؤْلِمُه، وكان هذا المؤْلِمُ له أعظَمَ ألَمًا وأَدْوَمَ مِن ألَمِ اتِّباعِهم؛ فلا بُدَّ مِن حصولِ الألمِ لكلِّ نفس آمنَتْ أو رَغِبَتْ عن الإيمانِ، لكنَّ المؤْمِنَ يَحصُلُ له الألمُ في الدُّنيا ابتداءً، ثمَّ تَكونُ له العاقبةُ في الدُّنيا والآخرةِ، والمُعْرِضَ عن الإيمانِ تَحصُلُ له اللَّلَةُ اللَّه اللَّلَة اللَّذَة البَداءً، ابتداءً، ابتداءً، ثمَّ يَصيرُ إلى الألم الدَّائم.

ولَمَّا كان الألمُ لا مَحِيصَ منه الْبَتَّة، عَزَّى اللهُ سبحانَه مَنِ اختار الألمَ اليسيرَ المُنقطِعَ على الألمِ العظيمِ المُستمِرِّ، بقولِه: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَا مُنقطِعَ على الألمِ العظيمِ المُستمِرِّ، بقولِه: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ الأَبْدَ أَنْ يأتي، وهو يومُ لَا تَخَمَّلَ مِنَ الألمِ مِنْ أَجْلِه وفي مَرْضاتِه، وتكونُ لَقَائِه، في اللهِ وللهِ (٢). لَذَّتُه وسُرورُه وابتِهاجُه بقَدْرِ ما تحمَّلَ مِنَ الألم في اللهِ وللهِ (٢).

٩ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَن جَلهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ أنَّ مَن لم يُجاهِدُ فإنَّ ضَرَرَه على نفْسِه؛ لأنَّه إذا كانت منفعةُ الجهادِ له؛ فمَضَرَّةُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٩/٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((زاد المعاد)) لابن القيم (٣/ ١٣ - ١٥).



تَركه عليه<sup>(۱)</sup>.

• ١ - قال الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَآتِ ﴾ قيل: هذا تعزيةٌ للمُشتاقينَ وتَسليةٌ لهم، أي: أنا أعلَمُ أنَّ مَن كان يرجو لقائي فهو مُشتاقٌ إلَيَّ؛ فقد أجَّلْتُ له أجَلًا يكونُ عن قَريبٍ، فإنَّه آتٍ لا مَحالةً، وكُلُّ آتٍ قريبٌ، وفيه لطيفةٌ أخرى: وهي تعليلُ المُشتاقينَ برَجاءِ اللِّقاءِ (٢).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال تعالى: ﴿ الْمَ ﴾ هذه الحروفُ الهجائيَّةُ ليس لها معنًى، وابتداءُ السُّورةِ بهذه الحروفِ المقطَّعةِ له مَغزًى؛ وهو الإشارةُ إلى أنَّ هذا القرآنَ الكريمَ -الَّذي أعجزَكم مَعْشَرَ العربِ، وأعجزَ غيركم - لَمْ يأتِ بحروفِ جديدةٍ لا تَعرفونها، وأَعجزَكم أَعرفونها، وتُركِّبُون منها كلامكم، ومع ذلك أعجزكم! ولهذا لا تَكادُ تَجدُ سورةً مَبدوءةً بهذه الحروفِ الهجائيَّةِ إلَّا وجدْتَ بعدَها ذِكْرَ القرآنِ أو ما هو مِن خصائصِ القرآنِ، انظرْ قولَه سبحانه وتعالى: ﴿ الْمَ \* ذَلِكَ ٱلْكِتَبُ ﴾ أو ما هو مِن خصائصِ القرآنِ، انظرْ قولَه سبحانه وتعالى: ﴿ الْمَ \* أَمَيكُ ٱلْكِئْبُ ﴾ [البقرة: ١، ٢]، وقوله: ﴿ المَّهُ لاَ إِلَهُ إِلَا هُو الْمَيُّ الْقَيُّومُ \* زَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِئْبُ ﴾ [الله عمران: ١ - ٣]، وهكذا. وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ المَّهُ مَن اَمَن بالقرآنِ لا بُدَّ أَنْ يُفُولُواْ ءَامَنَا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ﴾؛ فإنَّ مَن آمَن بالقرآنِ لا بُدَّ أَنْ يُفْتَنُ (٣).

٢ - لفظُ الفِتنةِ في كتابِ الله تعالى يُرادُ بها الامتحانُ الَّذي لم يَفتَتِنْ صاحبُه،
 بل خلص مِن الافتِتانِ، ويُرادُ بها الامتِحانُ الَّذي حصل معه افتِتانُ.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٧٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٣/ ٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (١٦٠/١).



فَمِنَ الأَوَّلِ: قُولُه تعالى لموسى عليه السَّلامُ: ﴿ وَفَلَنَّكَ فَنُونًا ﴾ [طه: ٤٠]. ومِنَ الثَّاني: قُولُه تعالى: ﴿ وَقَالِنْلُوهُمْ حَتَّى لَاتَكُونَ فِتَنَةٌ ﴾ [الأنفال: ٣٩]، وقولُه: ﴿ أَلَا فِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوا ﴾ [التوبة: ٤٩].

٣- ذكر الله تعالى حالَ المُسيء مُجمَلًا بقوله: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعُمَلُونَ اللهُ تعالى حالَ المُحسِنِ مُجمَلًا ، وذكر حالَ المُحسِنِ مُجمَلًا ، السَّيِّعَاتِ أَن يَسْمِقُونَا ﴾ إشارةً إلى التَّعذيبِ مُجمَلًا ، وذكر حالَ المُحسِنِ مُجمَلًا بقوله: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا بقولِه: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ لَنُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَهُمْ أَحْسَنَ اللَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ وليكونَ ذلك إشارةً إلى أنَّ رحمتَه أتم مِن غَضَبه، وفَضْلَه أعَم مِن عَدلِه (٢).

3- قال الله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّهِ يَعْمَلُونَ السّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُوناً سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾ هذا إبطالٌ لمذهبِ مَن يقولُ: (التّكاليفُ إرشاداتٌ، والإيعادُ عليه ترغيبٌ وترهيبٌ، ولا يُوجَدُ مِنَ الله تعذيبٌ، ولو كان يُعَذّبُ ما كان عاجِزًا عن العذابِ عاجِلًا، فلم كان يؤخِّرُ العقابَ؟!)، فقال تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ اللّذِينَ يَعْمَلُونَ السّيِّعَاتِ أَن يَسْبِقُونَا ﴾، يعني: ليس كما قالوا، بل يُعَذّبُ مَن يُعَذّبُ، ويُثيبُ مَن يثيبُ بحُكم الوعد والإيعاد، والله لا يُخلِفُ الميعاد، وأمّا الإمهالُ فلا يُفضي إلى الإهمال، والتّعجيلُ في جزاء الأعمال شُعلُ مَن يخافُ الفوتَ لولا الاستِعجالُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن القيم (٢/ ٥٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٢٧).



٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِ ﴾ فيه سؤالٌ: كيف وقَعَ ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِ ﴾ فيه سؤالٌ: كيف

الجوابُ: أَنَّه إذا كان وقتُ اللِّقاءِ آتيًا كان اللِّقاءُ آتيًا لا محالة، كما تقولُ: (من كان يرجو لِقاءَ المَلِك، فإنَّ يومَ الجُمُعةِ قَريبٌ)، إذا عُلِمَ أَنَّه يَقعُدُ للنَّاسِ يومَ الجُمُعة (١).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ ﴾ فيه سؤالٌ: قَولُه ﴿ فَإِنَّمَا ﴾ يقتضي الحَصرَ، فينبغي أن يكونَ جِهادُ المرءِ لنَفْسِه فحَسْبُ، ولا يَنتفِعُ به غيرُه، وليس كذلك؛ فإنَّ مَن جاهَدَ يَنتفِعُ به ومَن يريدُ هو نَفعَه، حتَّى إنَّ الوالِدَ والولَدَ بَبَرَكةِ المجاهِدِ وجهادِه ينتَفِعان؟

الجوابُ: ذلك نَفعٌ له؛ فإنَّ انتِفاعَ الولَدِ انتِفاعٌ للأبِ، والحَصرُ هاهنا معناه أنَّ جِهادَه لا يَصِلُ إلى الله منه نَفعٌ، ويدُلُّ عليه قَولُه تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ (٢).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَآتِ ﴾ قال بعض العارفين: (لَمَّا عَلِمَ اللهُ شُوقَ المحبّينَ إلى لقائِه، ضرَبَ لهم مَوعِدًا لِلقاءِ تَسكُنُ به قلوبُهم) (٣).

٨- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَثُكَفِّرَنَ عَنْهُمْ سَيِّ عَاتِهِمْ ﴾ يُشيرُ إلى أنَّ الإنسانَ - وإن اجتهدَ- لا بُدَّ مِن أن يَزِلَّ عن الطَّاعةِ؛ لأنَّه مَجبولٌ على النَّقص (٤٠).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُوٓاْ أَن يَقُولُوٓاْ ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٩/٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((روضة المحبين)) لابن القيم (ص: ٣١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٢٥).



- الاستفهامُ في ﴿ أَحَسِبَ ﴾ مُستعمَلٌ في الإنكارِ، أي: إنكارِ حِسْبانِ ذلك(١).

- قولُه: ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكا ... ﴾ المُرادُ بالنَّاسِ كلُّ الَّذين آمنوا، فالقولُ كِنايةٌ عن حُصولِ المَقولِ في نفْسِ الأمْرِ، أي: أحسِبَ النَّاسُ وُقوعَ تَركِهم لأنْ يَقولوا: آمَنَا(٢)!

٢ - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِم ۖ فَلَيعْلَمَنَ ٱلله ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيعْلَمَنَ ٱلله النّهِ بِالله بِالله بِالله بِالله بِالله بِالله بِالله في سالف الْكَذِبِينَ ﴾ انتقالٌ إلى التّنويه بالفُتونِ لأجْلِ الإيمانِ بالله بأنّه سُنّة الله في سالف أهلِ الإيمانِ. وتأكيدُ الجُملة بلامِ القسم وحرْفِ التّحقيقِ (لَقَدْ)؛ لتنزيلِ المُؤمنين حين استَعظَموا ما نالَهم مِنَ الفِتنة مِن المُشركين، واستَبْطُؤ واالنّصرَ على الظّالمين، وذُهولِهم عن سُنّة الكونِ في تلك الحالة: مَنزلة مَن يُنكِرُ أَنَّ مَن يُخالِفُ الدَّهْماءَ في ضَلالِهم، ويَتجافَى عن أخلاقِهم ورَذالتِهم لا بُدَّ أَنْ تَلحَقَه منهم فِتنةٌ (٣).

- قولُه: ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَا ... ﴾ مَوصولٌ بـ ﴿ أَحَسِبَ ﴾ أو بـ ﴿ لا يُفْتَنُونَ ﴾؛ فإذا اتَّصَل بـ ﴿ لا يُفْتَنُونَ ﴾ فإذا اتَّصَل بـ ﴿ لا يُفْتَنُونَ ﴾ وليس لهم أُسوةٌ بالأُمَم السَّالِفة؟! فيكونُ حالًا مِن فاعلِ اللَّا يَكُونُوا كغيرِهم، وليس لهم أُسوةٌ بالأُمَم السَّالِفة؟! فيكونُ حالًا مِن فاعلِ ﴿ لاَ يُفْتَنُونَ ﴾ وإذا اتَّصَل بـ ﴿ أَحَسِبَ ﴾ كان حالًا مُقرِّرةً لِجَهةِ الإنكارِ، أي: أحصَل الحِسْبانُ والحالةُ هذه؟! وفي هذا تنبيهٌ على الخطأ، وفي الأوَّلِ تَخطئةٌ (٤).

- قولُه: ﴿ فَلَيْعُلَمَنَّ اللَّهُ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ ﴾ فيه الْتِفاتُ إلى الاسمِ الجليلِ ﴿ اللَّهُ ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٢/٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠٢/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٣٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢٢/ ١٣٣).



حيث عدَلَ عن طَريقِ التَّكلُّمِ إلى طريقِ الغَيبةِ بإظهارِ اسمِ الجَلالةِ على أُسلوبِ الالتِفاتِ؛ لِمَا في هذا الإظهارِ مِن الجَلالةِ، ولإدخالِ الرَّوعةِ، وتربيةِ المَهابةِ؛ لِيُعلَمَ أَنَّ الجزاءَ على ذلك جزاءُ مالِكِ المُلْكِ(١).

- وتَكريرُ الجوابِ ﴿ وَلَيُعْلَمَنَّ ﴾؛ لزِيادةِ التَّأكيدِ والتَّقريرِ (١).

- وتعريفُ المُتَّصفِينَ بصِدقِ الإيمانِ بالموصولِ والصِّلةِ الماضَويَّةِ ﴿ اللَّذِينَ صَدَقُوا ﴾؛ لإفادةِ أنَّهم اشتَهروا بحَدَثانِ صِدقِ الإيمانِ، وأنَّ صِدْقَهم مُحقَّقُ. وأمَّا تعريفُ المتَّصفِينَ بالكذِبِ بطريقِ التَّعريفِ باللَّامِ وبصِيغةِ اسمِ الفاعلِ وأمَّا تعريفُ المتَّصفِينَ بالكذِبِ بطريقِ التَّعريفِ باللَّامِ وبصِيغةِ اسمِ الفاعلِ ﴿ اللَّهُ مَا فَي ذلك ﴿ اللَّهُ مَا فَي ذلك مِنَ التَّفنُّن والرِّعايةِ على الفاصِلةِ (٣).

وقيل: إنَّ وَقتَ نُزولِ الآيةِ كانت الحِكايةُ عن قَومٍ قَريبي العَهدِ بالإسلامِ في أوائِلِ إيجابِ التَّكاليفِ، وعن قومٍ مُستَديمينَ للكُفرِ مُستمِرِّينَ عليه، فقالَ في حَقِّ المؤمِنينَ: ﴿ اللَّيكِ صَدَقُوا ﴾ بصيغة الفِعلِ، أي: وُجِدَ منهم الصِّدقُ؛ فإنَّه لا يُفهَمُ مِن صيغةِ الفِعلِ التَّكرارُ والرُّسوخُ، وقال في حَقِّ الكافرِ: ﴿ الْكَذِبِينَ ﴾ يالصِّيغةِ المُنبئةِ عن الثَّباتِ والدَّوام، وهي اسمُ الفاعلِ (١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۳۰)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۲۰ ۲۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٠)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٠/ ٣٠٩).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۲۰/ ۳۰۹)، ((تفسير ابن عاشور)) ( .۲/ ۲۰۲)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (۷/ ۲۰۱).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٢٧).



- قولُه: ﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعُ مَلُونَ السّيِّئَاتِ أَن يَسْمِقُونَا ﴾ (أمْ) مُنقطِعةٌ، وما فيها مِن معنى (بلْ) للإضرابِ والانتقالِ عن التَّوبيخِ بإنكارِ حِسْبانِهم مَتروكينَ غيرَ مَفتونينَ إلى التَّوبيخِ بإنكارِ ما هو أبطَلُ مِن الحِسْبانِ الأوَّلِ، وهو حِسْبانُهم ألَّا يُجازَوْا بسَيِّئاتِهم (۱).

- وقولُه: ﴿ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ ذمُّ لحسبانِهم ذلك وإبطالُ له، فهي مُقرِّرةٌ لِمَعنى الإنكارِ في جُملةِ ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ أَن يَسْبِقُونَا ﴾، فلها حُكْمُ التَّوكيدِ؛ فلذلك فُصِلَت (٢). والحُكمُ هنا مُستعمَلُ في مَعنى الظَّنِّ والاعتقادِ؛ تهكُّمًا بهم بأنَّهم نَصبوا أنفُسَهم مَنصِبَ الَّذي يَحكُمُ فيُطاعُ (٣).

- والمَجِيءُ بالمُضارعِ ﴿ يَعَكُمُونَ ﴾ قيل: للإشعارِ بأنَّ حُكْمَهم مَذمومٌ عالًا واستِقبالًا، وقيل: لأَجْل الفاصِلةِ وقَعَ المضارعُ مَوقِعَ الماضي اتِّساعًا(٤٠).

٤ - قولُه تعالى: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَآتِ وَهُو ٱلسّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ مَسوقٌ للمؤمنينَ خاصّة؛ لأنّهم الّذين يَرْجُون لِقاءَ الله؛ فالجُملةُ مُفيدةٌ التّصريح بما أَوْمَا إليه قولُه: ﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ [العنكبوت: ٤] مِن الوعْد بنصْر المؤمنينَ على عدُوِّهم، مُبَيِّنةٌ لها؛ ولذلك فُصِلَت، أي: لم تُعطَفْ على الّتي قبْلَها، ولو لا هذا الوقْعُ لكان حتُّ الإخبار بها أَنْ يَجِيءَ بواسطةٍ حرْفِ العطْفِ (٥).

- وفي قَولِه: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ فَإِنَّ أَجَلُ ٱللَّهِ لَاَتِ ﴾ جَعْلُ فِعلِ الشَّرطِ فِعلَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٤٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٨)، ((تفسير أبي حيان)) (١٨٨ /٠٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٧/٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۰۷، ۲۰۸).



الكُونِ؛ للدَّلالةِ على تمكُّنِ هذا الرَّجاءِ مِن فاعِل فِعل الشَّرطِ(١).

- وعُبِّرَ بِفِعلِ الرَّجاءِ ﴿ يَرْجُواْ ﴾ عن ترقُّبِ البعثِ؛ لأنَّ الكلامَ مَسوقٌ للمؤمنينَ، وهم ممَّن يَرجو لِقاءَ اللهِ؛ لأنَّهم يَترقَّبونَ البعث؛ لِمَا يَأْمُلون مِنَ الخيراتِ فِه (٢).

- و أَجَلَ اللهِ اللهِ يَجُوزُ أَنْ يكونَ الوقتَ الَّذِي عَيَنَه اللهُ في عِلْمِه للبعثِ والحسابِ؛ فيكونَ مِن الإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ، ومَقْتضى الظَّاهرِ أَنْ يُقالَ: (فإنَّه لآتِ)، فعُدلَ إلى الإظهارِ، كما في إضافة ﴿أَجَلَ اللهِ السمِ الجَلالةِ مِن الإيماءِ إلى أنَّه لا يُخلَفُ، والمقصودُ الاهتمامُ بالتَّحريضِ على الاستعدادِ. الإيماءِ إلى أنَّه لا يُخلَفُ، والمقصودُ الاهتمامُ بالتَّحريضِ على الاستعدادِ. ويجوزُ أَنْ يكونَ المُرادُ بِ ﴿أَجَلَ اللهِ ﴾ الأَجَلَ الَّذِي عيَّنَه اللهُ لنصْرِ المؤمنين، وانتهاءِ فِتنةِ المشركينَ إيَّاهم باستئصالِ مَساعيرِ (٣) تلك الفتنة، وهم صَناديدُ قُريش؛ وذلك بما كان مِنَ النَّصرِ يومَ بدر، ثمَّ ما عَقبَه إلى فتْح مكَّة؛ فيكونَ الكلامُ تَشِيتًا للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وللمؤمنينَ حينَ اسْتبطأ المؤمنونَ النَّصرَ للخلاصِ مِن فِتنةِ المشركينَ حتَّى يَعْبُدوا اللهَ لا يَفْتنوهم في عبادتِه. النَّصرَ للخلاصِ مِن فِتنةِ المشركينَ حتَّى يَعْبُدوا اللهَ لا يَفْتنوهم في عبادتِه. وتأكيدُ جُملةِ الجزاءِ بحرْفِ التَّوكيدِ على الوجْهِ الأوَّلِ للتَّحريضِ والحثِ على الاستعدادِ لِلقاءِ اللهِ، وعلى الوجْهِ الثَّاني لقصْد تَحقيقِ النَّصرِ الموعودِ على الاستعدادِ لِلقاءِ اللهِ، وعلى الوجْهِ الثَّاني لقصْد تَحقيقِ النَّصرِ الموعودِ به بَنزيلًا لاستبطائِه مَنزِلةَ التَّردُّ؛ لقَصْد إذكاءِ يَقينِهم بما وعَدَ اللهُ، ولا يُوهنهُم طولُ المَدَّة الَّذي يُضَخِّمُهُ الانتظارُ (١٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٨/٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠٩/٢٠).

<sup>(</sup>٣) المَساعيرُ: جمع مِسْعَر ومِسْعار، وهو: ما شُعِرَتْ به النَّارُ، أي: ما تُحَرَّكُ به النَّارُ مِن حَديدٍ أو خَشَبٍ. ويُقالُ لموقِدِ الحربِ: مِسْعَرُ حربٍ. يُنظر: ((تاج العروس)) للزَّبِيدي (١٢/ ٣٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٨/٢٠).



- وإظهارُ اسمِ الجَلالةِ في جُملةِ ﴿ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ لَأَتِ ﴾ -مع كونِ مُقْتضى الظَّاهرِ الإضمار؛ لتَقدُّمِ اسمِ الجَلالةِ في جُملةِ الشَّرطِ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱلطَّاهرِ الأضمار؛ لتَقدُّم اسمِ الجَلالةِ في جُملةِ الشَّرطِ ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَاءَ ٱللَّهِ ﴾ - ؛ لئلَّا يَلتبِسَ مُعادُ الضَّميرِ بأنْ يُعادَ إلى (مَن)؛ إذ المقصودُ الإعلامُ بأجَل مَخصوص، وهو وقْتُ النَّصرِ الموعودِ (١٠).

- وأيضًا في قَوله: ﴿ مَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ ٱللّهِ فَإِنَّ أَجَلَ ٱللّهِ لَآتِ ﴾ مِن فُنونِ البلاغة: الحذفُ؛ فيجوزُ أَنْ يكونَ الجوابُ مَحذوفًا، أي: فلْيَختَرْ مِنَ الأعمالِ ما يُؤدِّي إلى حُسنِ الثَّوابِ، ولْيَحذَرْ ما يَسوقُه إلى سُوءِ العذابِ، كما في قولِه تعالى: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ قولِه تعالى: ﴿ فَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلًا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ١١٠]، وفيه مِن الوعدِ والوعيدِ ما لا يَخْفى. وقيل: فلْيُبادِرْ إلى ما يُحقِّقُ أَمَلَه، ويُصَدِّقُ رجاءَهُ، أو ما يُوجبُ القُربةَ والزُّلفَى (٢).

- قولُه: ﴿ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ تَذييلُ لتَحقيقِ حُصولِ المَرْجُوِّ والمَخُوفِ وعْدًا ووَعيدًا (٢) ، ووقَعَ التَّذييلُ بوَصفَي ﴿ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ دونَ غيرهما مِن الصّفاتِ العُلى؛ للإيماء بوصْفِ السَّميعِ إلى أنَّ اللهَ تعالى سمِعَ مَقالةَ بعضهم مِن الدُّعاء بتَعجيلِ النّصرِ ، والإيماء بوصْفِ العليم إلى أنَّ الله عَلمَ ما في نُفوسِهم مِن استعجالِ النّصرِ (٤) . وقيل: لأنّه سبَقَ القولُ في قولِه: ﴿ أَحَسِبَ النّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ﴾ ، وسَبَق الفعل بقولِه: ﴿ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ ، وبقوله: ﴿ فَلَا يَعْلَمُ اللّهُ عَلَمُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ ال

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۹/۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٤١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٠)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٤٠١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٣٨/١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰۸/۲۰، ۲۰۹).



أَنَّ القَولَ يُدرَكُ بالسَّمع، والعَمَلَ منه ما لا يُدرَكُ بالبَصَر، ومنه ما يُدرَكُ به، كالقُصود، والعِلمَ يَشمَلُهما؛ وهو السَّميعُ: يَسمَعُ ما قالوه، وهو العليمُ: يعلَمُ مَن صَدَق فيما قال ممَّن كَذَب، وأيضًا عَليمٌ يَعلَمُ ما يُعمَلُ، فيُثيبُ ويُعاقِبُ(١).

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَمَن جَلَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِدِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يَجُهِدُ لِنَفْسِهِ عَهِ القصْرُ المُستفادُ مِن (إنَّما) هو قصْرُ الجهادِ على الكونِ لنفْسِ المجاهِدِ، أي: الصَّالِحِ نفْسِه؛ إذ العِلَّةُ لا تَتعلَّقُ بالنَّفْسِ، بلْ بأحوالِها، أي: جهادُ لفائدةِ نفْسِه، لا لِنَفْع يَنجَرُّ إلى اللهِ تعالى؛ فالقصْرُ الحاصلُ بأداةِ (إنَّما) قصرُ ادّعائيُّ؛ للتّنبيهِ إلى ما يَغفُلون عنه مِنَ الفوائدِ المُنجَرَّةِ إلى أنفُسِ المُجاهِدينَ؛ ولذلك عقّبَ الرَّدَّ المُستفادَ مِنَ الفوائدِ المُنجَرَّةِ إلى أنفُسِ المُجاهِدينَ؛ ولذلك عقبَ الرَّدَ المُستفادَ مِنَ القوائدِ المُنجَرَّةِ إلى أنْ الله عَنيُّ عن العالَمينَ، فلا يكونُ شَيءٌ مِن الجِهادِ نافعًا لللهِ تعالى، ولكنَّ نفْعَه للأُمَّةِ (١).

- وأكَّدَ قولَه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَغَنِيُّ عَنِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ بـ (إنَّ) واللَّامِ؛ لأنَّ كثرةَ الأوامرِ رُبَّما أُوجَبَت للجاهل ظَنَّ الحاجةِ، وذلك نُكتةُ الإتيانِ باسم الجلالة (الله)(٣).

7 - قولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَيلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُكُفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاتِهِمْ وَلَنَجْزِينَّهُمْ الْحَسَنَ الَّذِي كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ عطفًا على جُملة ﴿ أَمْ حَسِبَ اللَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ [العنكبوت: ٤]؛ لِمَا تَضمَّنَتُه الجُملةُ المعطوفُ عليها مِن السَّيِّعَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ [العنكبوت: ٤]؛ لِمَا تَضمَّنَتُه الجُملةُ المعطوفُ عليها مِن السَّيِعَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾ [العنكبوت: ٤]؛ مَا تَضمَّنَتُه الجُملةُ المعطوفُ عليها ما هو وعدٌ وبشارةٌ لِلَّذين آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ، مع ما أَفْضَى إلى ذِكْرِ هذا الوعدِ مِن قولِه قَبْلَه: ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ عَلَى مَعْ مَا أَفْضَى إلى ذِكْرِ هذا الوعدِ مِن قولِه قَبْلَه: ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَلِهِدُ لِنَفْسِهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٨/٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢١١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٤).



[العنكبوت: ٦]؛ فإنَّ مَضمونَ جُملةِ ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ ... ﴾ يُفيدُ بَيانَ كُونِ جِهادِ مَن جاهَدَ لنفْسِه. ويجوزُ أَنْ تكونَ عطْفًا على جُملةِ ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ عَ ﴾ [العنكبوت: ٦]، وسُلِكَ بها طريقُ العطْفِ باعتبارِ ما أُومَأ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ عَ ﴾ [العنكبوت: ٦]، وسُلِكَ بها طريقُ العطْفِ باعتبارِ ما أُومَأ إليه الموصولُ وصِلتُه مِن أَنَّ سبَبَ هذا الجزاءِ الحسنِ هو أَنَّهم آمنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ، وهو على هذا الوجْهِ: إظهارٌ في مَقام الإضمارِ؛ لنُكتةِ هذا الإيماءِ (١).

- وتقديرُ قولِه: ﴿ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾: ولَنجزيَنَّهم جزاءً أحسَنَ. وإضافتُه إلى ﴿ الَّذِى كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾؛ لإفادةِ عِظَمِ الجزاءِ كلِّه؛ فهو مُقدَّرٌ بأحسَنِ أعمالِهم (٢٠)، وذلك على أحدِ الأقوال في التَّفسير.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢١١، ٢١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢١٢).





#### الآيتان (۸-۹)

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِكُ مُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنَدُ خِلَنَهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ۞ الصَّلِحِينَ ۞ ﴾.

## المعنى الإجماليُّ:

يبيِّنُ الله تعالى أنَّ طاعتَه يجبُ أنْ تُقَدَّمَ على كلِّ طاعة، فيقولُ: وعَهِدْنا إلى الإنسانِ أن يُبالِغَ في الإحسانِ إلى والديه، وإنْ جاهَداك لِتَجعَلَ لله شَريكاً لا تعلَمُ حُجَّةً على ألوهيَّتِه، فلا تُطِعْهما في ذلك، إلَيَّ مَصيرُكم يومَ القيامةِ فأُخبِرُكم بما كُنتُم تَعمَلونَ مِن خيرٍ وشَرِّ. والَّذين آمَنوا وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالحةَ لَنُدخِلنَّهم في جُملةِ الصَّالحينَ.

## تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ۗ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ۗ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعُمَلُونَ ۗ ۗ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣١).



وأيضًا لَمَّا ذَكَرَ سُبحانَه أَنَّه لا بُدَّ مِن الفِتنةِ، وحذَّرَ مَن كَفَر، وبشَّرَ مَن صَبَر؛ قال عاطِفًا على ﴿ وَلَقَدْ فَتَنَّا ﴾ مُشيرًا إلى تَعظيم حُرمةِ الوالِدِ؛ حيثُ جعَلَها في سياقِ تَعظيم الخالِقِ، وإلى أنَّها أعظَمُ فِتنةٍ (١):

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾.

# سَبَبُ النُّزولِ:

عن سَعدِ بنِ أبي وقَّاصِ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: (حلَفَتْ أُمُّ سَعدِ أَلَّا تُكلِّمه أبدًا حتَّى يَكفُر بدينِه، ولا تأكُل ولا تَشرَب. قالتْ: زعَمْتَ أَنَّ اللهَ وصَّاك بوالدَيك، وأنا أَمُّك، وأنا آمُرُك بهذا! قال: مَكثَتْ ثلاثًا حتَّى غُشِيَ عليها مِنَ الجَهدِ، فقام ابنُ لها يُقالُ له: عُمارةُ، فسَقاها، فجعَلَت تدعو على سَعدٍ، فأنزل اللهُ عزَّ وجَلَّ في القُرآنِ هذه الآيةَ: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ﴾)(٢).

﴿ وَوَصِّينَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ﴾.

أي: وأمَرْنا الإنسانَ أمرًا مؤكَّدًا وعَهِدْنا إليه أن يُحسِنَ إلى والِدَيه قَولًا وفِعلًا، وأن يُحافظَ على ذلك (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ عَشَيْعًا ۗ وَبِالْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَا ﴾ [النساء: ٣٦].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٥).

<sup>(</sup>٢) رواه مسلم (١٧٤٨).

قال النيسابوري: (اتَّفق المفسِّرون على أنَّ هذه الآية نزلت في سَعدِ بنِ أبي وقَّاصٍ وفي أمِّه حَمْنة بنتِ أبي سُفيانَ). ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ٤٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢١٨/ ٣٦٢)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٢٢٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٢ )، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٣٣، ٣٤).



وقال سُبحانَه: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوۤا إِلَّا إِيّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَا ۚ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ مَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَمُمَا أَنِي وَلَا نَنْهُرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا \* وَالْخَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِ ارْحَمْهُمَا كَا رَبِّيَانِي صَغِيرًا ﴾ [الإسراء: ٢٣، ٢٤].

﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾.

أي: وإنْ بذَلَ والداك -أيُّها المُسلِمُ- جُهدَهما لِتَجعَلَ لي شَريكًا لا تَعلَمُ حُجَّةً على ألوهيَّته، فلا تُطِعْهما في ذلك (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٰٓ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعُهُمَا وَصَاحِبْهُ مَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفَا وَاتَبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنابَ إِلَىّٰ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبَتُ كُم وَصَاحِبْهُ مَا فِي الدُّنْيَ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبَتُ كُم وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَلُونَ ﴾ [لقمان: ١٥].

عن عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((لا طاعةَ في مَعصيةٍ، إنَّما الطَّاعةُ في المَعروفِ))(٢).

﴿ إِلَّنَ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِتُكُمْ بِمَا كُنْتُدُ تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: إلَيَّ مَصيرُكم يومَ القيامةِ، فأُخبِرُكم بجَميعِ أعمالِكم: ظاهِرِها وخَفيِّها، خيرِها وشَرِّها؛ وأُجازيكم عليها، ومِن ذلك إحسانُكم إلى والدِيكم، وصَبرُكم وثباتُكم على دينكم (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٦٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧)، ((تفسير البن عاشور)) (٢/ ٢١٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (١٤٥، ٧١٤٧)، ومسلم (١٨٤٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢١٥).



﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدُخِلَتَهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ١٠٠٠ ١٠٠٠ ٨٠.

أي: والَّذين آمَنوا بما وجَبَ عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ بإخلاص لله ومُتابعةٍ لِشَرعِه: لَنُدخِلَنَّهم (١) في جُملةِ الصَّالحينَ (٢).

كما قال تعالى عن نبيِّه إبراهيمَ عليه السَّلامُ: ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ [البقرة: ١٣٠].

وقال سُبحانه: ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُولَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ

(۱) قيل: المرادُ: لَنُدخِلَنَّهم مُدخَلَ الصَّالحينَ، وهو الجنَّةُ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والقرطبي، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (٣١٩ / ٣٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧).

وقيل: المعنى: في زُمْرتِهم وجُملتِهم، يُحشَرونَ معهم يومَ القيامة. وممَّن قال بذلك في الجملة: الواحديُ ، والسمعاني، والرَّسْعَنيُّ، وابن كثير، والشوكاني، والألوسي. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٢٩)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٦٩)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٢٩٥)، ((تفسير البن كثير)) (٦/ ٢٦٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٢٤)، ((تفسير الألوسي)) (٥/ ٢٥٥).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٣٠٣٧).

قال الواحدي: (﴿ لَنُدُخِلَنَهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ﴾ أي: في زُمرتِهم وجملتِهم، ومعناه: لَنَحشُرَنَهم معهم). ((الوجيز)) (ص: ٢٨٩).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٦٣)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۸۲۹). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧).

قيل: المرادُ بالصَّالحينَ هنا: الأنبياءُ والأولياءُ. وممَّن قال بذلك: الواحديُّ، والبَغَويُّ، والعُلَيميُّ. يُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٩٧)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٥١)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٣٢).

وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: عبدُ الرَّحمنِ بنُ زَيدِ بنِ أَسْلَمَ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٣٠٣٧).

وقيل: المرادُ بهم: الأنبياءُ فقط. وممَّن قال بذلك: ابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين-سورة العنكبوت)) (ص: ١،٤٠).



ٱلنَّبِيِّئَ وَٱلصِّدِّيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُولَيَهِكَ رَفِيقًا ﴾ [النساء: ٦٩].

وقال يوسفُ عليه السَّلامُ فيما حكاه اللهُ عنه: ﴿ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّلِلِحِينَ ﴾ [يوسف: ١٠١].

وقال سُلَيمانُ عليه السَّلامُ فيما حكاه اللهُ عنه: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ اللهُ عنه: ﴿ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّكَلِحِينَ ﴾ [النمل: ١٩].

وقال سُبحانَه عن الأنبياءِ: ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِ رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُم مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ [الأنبياء: ٨٦].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ يَكَأَيَّنُهُا ٱلنَّفْسُ ٱلْمُطْمَيِّنَةُ \* ٱرْجِعِىٓ إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّمْضِيَّةً \* فَٱدْخُلِي فِي عِبَدِي \* وَٱدْخُلِي جَنَّى ﴾ [الفجر: ٢٧ - ٣٠].

## الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قَولُ اللهِ تعالى: ﴿ وَوَصَيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنًا ﴾ يَحُثُ الإنسانَ على بِرِّ الوالدَينِ والإحسانِ إليهما بالقولِ والعَمَلِ، وأن يحافظَ على ذلك، ولا يَعُقَّهما ويُسيءَ إليهما في قُوله وعَمَله (١).

٢- قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَنُدُ خِلَنَهُمْ فِي ٱلصَّلِحِينَ ﴾ مَنْ آمَنَ بالله و عَمِلَ صالِحًا، فإنَّ الله و عَدَه أن يُدخِلَه الجنَّة في جُملة عباده الصَّالحين؛ مِنَ النَّبيِّنَ والصِّدِيقِينَ والشُّهَداء والصَّالحينَ، كلُّ على حسَبِ درَجتِه ومَرتبتِه عندَ الله؛ فالإيمانُ الصَّحيحُ والعمَلُ الصَّالحُ عُنوانٌ على سعادة صاحبِه، وأنَّه مِن عبادِ اللهِ تعالى (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).



## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

الله تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلَمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ﴾ فلا طاعة لِمَخلوق - وإنْ عَظُم - في مَعصية الخالق، وهذا مُوجِبٌ لئلًا يقَعَ مِن أحد شِركٌ أصلًا؛ فإنَّه لا رَيْبَ أصلًا في أنَّه لا شُبهة تقومُ على أنَّ غيرَه تعالى يَستحِقُ الإلهيَّة، فكيف بدليلٍ يُوجِبُ عِلمًا؟! والمقصودُ مِن سياقِ الكلام إظهارُ النَّصَفةِ، والتَّنبيهُ على النَّصيحةِ؛ لِيكونَ أدعَى إلى القَبولِ (۱).

٣- قولُه: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ﴾ أي: بإلهيَّتِه، عبَّرَ عن نفْيِها بنَفْي العِلْمِ بها؛ للإيذانِ بأنَّ ما لا يُعلَمُ صِحَّتُه لا يجوزُ اتِّباعُه وإنْ لم يُعلَمْ بطلانُه، فكيف بما عُلِمَ بُطلانُه (٤)؟!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الجلالين)) (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٤٢)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٨٩)، ((تفسير أبي =



٤ - قال الله تعالى: ﴿ لَنُدُخِلَنَهُمُ فِي الصَّنلِحِينَ ﴾، مِن لَطيفِ مُناسبةِ هذا الظَّرفِ في هذا المَقامِ: أنَّ المؤمنَ لَمَّا أُمِرَ بعصيانِ والدَيْه إذا أمَراهُ بالشِّركِ، كان ذلك ممَّا يُثِيرُ بيْنَه وَبيْنَ أبويْه جَفاءً وتَفرِقةً، فجعَلَ اللهُ جزاءً عن وَحشةِ تلك التَّفرِقةِ أُنسًا بجَعْلِه في عِدادِ الصَّالحينَ يأنسُ بهم (۱).

### بلاغةُ الآيتَين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ وَعِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأُنْبِثَكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ بيّن الله بهذه الآية ما على المُسلم في مُعامَلة أنْسِبائِه مِن المُشركين، وخصَّ بالذِّكرِ منها نسَبَ الوالدَينِ؛ لأنَّه أقرَبُ نسَب؛ فيكونُ ما هو دونَه أَوْلى بالحُكْم الَّذي يُشْرَعُ له (٢).

- والمقصودُ مِن الآيةِ هو قولُه: ﴿ وَإِن جَهَدَاكَ لِتَشْرِكَ فِي ... ﴾ إلى آخرِه، وإنَّما افْتُتَحَت بـ (وَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا)؛ لأَنَّه كالمُقدِّمةِ للمقصودِ؛ ليَعلَمَ أَنَّ الوصايةَ بالإحسانِ إلى الوالدينِ لا تَقتضي طاعتَهما في السُّوءِ ونحْوه، ولقَصْد تَقرير حُكْم الإحسانِ للوالدينِ في كلِّ حالٍ إلَّا في حالِ الإشراكِ؛ حتَّى لا يَلتبسَ على المُسلمينَ وجْهُ الجمْع بيْنَ الأمرِ بالإحسانِ للوالدينِ وبيْن الأمرِ بعصيانِهما إذا أمرا بالشِّركِ؛ لإبطالِ قولِ مَن يقولُ: اليس مِن دِين محمَّد البرُّ بالوالدين؟! ونحوه (٣).

- وفي قَوله: ﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسَّنَا ﴾ مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيث ذَكرَه في (الأحقاف) ﴿ إِحۡسَنَا ﴾ [الأحقاف: ١٥]، وحَذَفَه في (لُقمانَ)؛ لأنَّ الوصيَّة

<sup>=</sup> السعود)) (٧/ ٣١)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٠٠/ ٢١٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱ / ۲۱۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١٢/٢٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١٣/٢٠).



هنا وفي (الأحقافِ) جاءت في سياقِ الإجمالِ، وفي (لُقمانَ) جاءت مُفصَّلةً؛ لِمَا تقدَّمَها مِن تَفصيلِ كلامِ لُقمانَ لابْنِه، ولأنَّ قولَه بعْدَها: ﴿أَنِ الشَّكُرُ لِي وَلِوَلِدَيْكَ ﴾ [لقمان: ١٤] قَائمٌ مَقامَه؛ فحسُنَ حذْفُه (١).

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا أنَّه قال هنا: ﴿ لِتُشْرِكَ فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ﴾، وقال في (لُقمان): ﴿ عَلَى آن تُشْرِكَ ﴾ [لقمان: ١٥]؛ مُوافقةً هنا لفظًا لِلَفْظِ اللَّامِ فِي قُولِه: ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ [العنكبوت: ٦]، وحمْلًا للمعنى في قُولِه: ﴿ وَمَن جَهَدَ فَإِنَّمَا يُجَهِدُ لِنَفْسِهِ ﴾ [العنكبوت: ٢]، وحمْلًا للمعنى بطريقِ التَّضمينِ في (لُقمانَ)؛ إذِ التَّقديرُ: وإنْ حَمَلاكَ على أنْ تُشرِكَ بي ... (٢). وجملةُ ﴿ إِلَى مَرْجِعُكُمُ ﴾ مُستأنفةٌ استئنافًا بَيانيًّا؛ لزيادة تَحقيقِ ما أشارتْ إليه مُقدِّمةُ الآيةِ مِن قولِه: ﴿ وَوَصَيْنَا الْإِنسَنَ بِوَلِدَيْهِ حُسْنَا ﴾؛ لأنَّ بقيَّةَ الآيةِ لَمَّا أَلْا فَي نُفوسِ الأبناءِ: أنَّهم هل يُعامِلون الوالدينِ بالإساءةِ لأَجْلِ مَمَّا يُثِير سؤالًا في نُفوسِ الأبناءِ: أنَّهم هل يُعامِلون الوالدينِ بالإساءةِ لأَجْلِ أَشْراكِهما؟ فأنْبِوا أنَّ عِقابَهما على الشِّركِ مُفَوَّضٌ إلى اللهِ تعالى؛ فهو الَّذي يُجازي المحسنينَ والمُسيئينَ (٣).

- قولُه: ﴿ فَأَنِّبَثُكُم بِمَا كُنتُم تَع مَلُونَ ﴾ الإنباء: الإخبار، وهو مُستعمَلٌ كنايةً عن عِلْمِه تعالى بما يَعمَلُونه مِن ظاهر الأعمال وخَفيِّها، أي: ما يُخفُونه عن المسلمين وما يُكِنُّونه في قُلوبِهم، وذلك أيضًا كِنايةٌ عن الجزاءِ عليه مِن خَيرٍ أو شرِّ؛ ففي قَولِه: ﴿ فَأُنبِّكُمُ ﴾ كِنايتانِ: أُولاهما إيماءٌ، وثانيتُهما تلويحٌ، أي: فأجازيكم ثوابًا على عصيانِهما فيما يأمُرانِ، وأجازيهما عذابًا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٤ / ٢١٥، ٢١٥).





على إشراكِهما(١).

٢ - قولُه: ﴿ وَالَّذِينَ اَمنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُدُ خِلَنَهُمْ فِ الصَّلِحِينَ ﴾ كرَّر تعالى ما رتَّبَ للمؤمنينَ مِن دُخولِهم في الصَّالحينَ؛ لِيُحرِّكَ التَّفوسَ إلى نَيْلِ مَراتبِهم (١٠). وهذه الآيةُ تَصريحُ ببعضِ ما أفادَتْه الكِنايةُ الَّتِي في قولِه: ﴿ فَأُنبِتُكُم بِمَا كُنتُمُ تَعَمَلُونَ ﴾؛ اهتمامًا بجانبِ جزاء المؤمنينَ. وقد أُشِيرَ إلى شرَفِ هذا الجزاء بأنَّه جزاءُ الصَّالحينَ الكاملينَ، كقولِه: ﴿ فَأُولَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنَعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّبِيتَنَ جَزاءُ الضَلِحِينَ ﴾ [النساء: ٦٩].



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۱٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (۸/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٥/٢٠).





#### الآيتان (١٠-١١)

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ نَصْرُ مِّن رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمُ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلمُنَافِقِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمِ اللللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللللِمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمِ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْم

## المعنى الإجماليُّ:

يحكي الله تعالى جانبًا مِن أحوالِ أصحابِ القلوبِ المريضة، فيقولُ: ومِنَ النَّاسِ مَن يقولُ بلِسانِه: آمَنَّا بالله، فإذا آذاه الكُفَّارُ لِيَرجِعَ عن دينِه، جعَلَ أذى النَّاسِ له كعذابِ الله، فيرتَدُّ لِيَسْلَمَ مِن أذاهم، ولَئِنْ جاء نصرٌ مِن ربِّك -يا محمَّدُ- لعبادِه المؤمنينَ به، لَيقولَنَّ أولئك المرتَدُّونَ عن دينِهم: إنَّا كنَّا مُؤمنينَ معكم؛ لِيَأْخُذُوا نصيبَهم مِنَ الغنائِم! أوليس اللهُ بأعلَمَ بما في قُلوبِ خَلقِه؟! ولَيَعْلَمَنَّ اللهُ المؤمنينَ الصَّادِقينَ عِلمَ مُشاهَدةٍ يَترتَّبُ عليه جزاؤُهم، وكذلك المنافقونَ.

## تَغسيرُ الآيتينِ:

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ الْإِلَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِ ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِٱللَّهِ وَلَيِن جَآءَ فَصُرُ مِن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُنَّا مَعَكُم ۗ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ رَّبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا كُمْ نَا مَعَكُم ۗ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مِنْ مِنْ رَبِّكَ لَيْمُولُ الْعَلَمِينَ اللَّهُ مِنْ مُنْفِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ وَمِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مَنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

إِنَّ أَقِسَامَ المُكَلَّفِينَ ثلاثةٌ: مُؤمِنٌ ظَاهِرٌ بِحُسنِ اعتِقَادِه، وكَافِرٌ مُجَاهِرٌ بِكُفْرِه وعنادِه، ومُذَبْذَبٌ بِيْنَهِما؛ يُظهِرُ الإيمانَ بلِسانِه، ويُضمِرُ الكُفرَ في فؤادِه، واللهُ تعالى لَمَّا بَيَّنَ القِسْمَينِ بقَولِه تعالى: ﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ ﴾ لَمَّا بَيَّنَ القِسْمَينِ بقَولِه تعالى: ﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ





[العنكبوت: ٤] إلى قولِه: ﴿وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ اَلصَّلِحَتِ ﴾ [العنكبوت: ٧]-بيَّن القسْمَ الثَّالثَ(١).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى أنَّه لا بُدَّ أن يُمتَحَنَ مَنِ ادَّعى الإيمانَ؛ لِيَظهَرَ الصَّادِقُ مِن الكاذِبِ؛ بيَّن تعالى أنَّ مِن النَّاسِ فَريقًا لا صبرَ لهم على المِحَنِ، ولا ثباتَ لهم على بَعض الزَّلازِلِ، فقال(٢):

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَ ا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ ﴾. سَبَبُ النَّزول:

عن ابنِ عبَّاس رَضِيَ اللهُ عنهما، قال: (كان قَومٌ مِن أهلِ مكَّة أسلَموا، وكانوا يَستَخْفُونَ بإسلامهم، فأخرَجَهم المُشرِكونَ يومَ بَدرٍ معهم، فأصيبَ بَعضُهم، وقُتِلَ بَعضٌ فقال المُسلِمونَ: كان أصحابُنا هؤلاء مُسلِمينَ وأُكرهوا؛ فاستغفروا لهم، فنزلت: ﴿ إِنَّ الدِّينَ تَوَفَّهُمُ الْمَكَيْكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِمٍ قَالُوا فِيمَ كُننُمُ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ لهم، فنزلت: ﴿ إِنَّ الدِّينَ تَوَفَّهُمُ الْمَكَيْكَةُ ظَالِمِيَ أَنفُسِمٍ قَالُوا فِيمَ كُننُم قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضُ قَالُوا أَلَمُ تَكُن أَرْضُ اللّهِ وَسِعَةً فَنُهُ عِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّم وَسَاءَت مَصِيرًا ﴾ في الأَرْضُ الله وَسَعَة فَنُهُ عِرُوا فِيها فَأُولَتِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّم وَسَاءَت مَصِيرًا ﴾ لهم؛ فخرجوا، فلَحقهم المُشرِكونَ، فأعطُوهُمُ الفتنة (٣)، فنزَلت فيهم هذه الآيةُ: فلهم؛ فخرجوا، فلَحقهم المُشرِكونَ، فأعطُوهُمُ الفتنة والله فَنَرَلت فيهم هذه الآيةُ: فَصَرُمُن رَبِكَ لَيقُولُنَ إِنَّا صَحُنَا مَعَكُم أَولَيْسَ اللهُ بِأَعْلَم بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ ﴾، فكتب فضرجوا، فلَحرَجوا وأيسُوا مِن كلِّ خير، ثمَّ نزَلت فيهم: ﴿ ثُمَّ المُسلِمونَ إليهم بذلك، فخرَجوا وأيسُوا مِن كلِّ خير، ثمَّ نزَلت فيهم: ﴿ ثُمَّ المُسلِمونَ إليهم بذلك، فخرَجوا وأيسُوا مِن كلِّ خير، ثمَّ نزَلت فيهم: ﴿ ثُمَّ اللهُ إِنْ اللّهُ مِنْ الْمُسلِمونَ إليهم بذلك، فخرَجوا وأيسُوا مِن كلِّ خير، ثمَّ نزَلت فيهم: ﴿ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ إليهم بذلك، فحَرَجوا وأيسُوا مِن كلِّ خير، ثمَّ نزَلت فيهم: ﴿ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ إليهم بذلك، هَا فَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُرَسَنُوا ثُولَ مُنْ وَسَلَمُ وَا وَصَبَرُوا وَلَيْسُوا مِن كلَّ خير، ثمَّ نزَلت فيهم: ﴿ ثُمَّ الْمُسْلِمُونَ إليهم بذلك، هَا فَكْرَجُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُرَسُوا مِن كلَّ خير، ثمَّ نزَلت فيهم: ﴿ وَلَي اللهُ مِنْ بَعْدِ مَا فُرَسُولُ وَصَرَبُوا وَصَبَرُوا وَصَبَرُوا وَصَبَرُوا وَلَا مِنْ بَعْدِ مَا فُولَ وَسَرَا وَسَاعِوا وأَلْوا وَسَامُ وَا وَسَامُوا وَسَامُونَ اللهُ الْوَلَا وَسَامُ وَلَا وَسَامُ وَالْ وَسَامُ وَلَا وَسَامُ وَلَا وَسَامُ وَالْ وَسَامُ وَلَا وَسَامُ وَا وَلَا مَالَعُوا وَسَامُ وَاللّهُ الْ وَسَامُ وَلَا وَسَامُ وَلَا وَسَامُ وَسَامُ وَلَا وَسَامُ وَلَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) أي: كفَروا بعدَ إسلامِهم. يُنظر: حاشية (٢) من ((تفسير ابن جرير)) (٩ / ١٠٣) بتحقيق أحمد شاكر، ومحمود شاكر.



رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ﴾ [النحل: ١١٠]، فكَتبوا إليهم بذلك: إنَّ اللهُ قد جعَل لكم مَخرَجًا، فخرَجوا، فأدرَكهم المُشرِكونَ، فقاتَلوهم، حتَّى نجا مَن نجا، وقُتِل مَن قُتِل)(۱).

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِيَ فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِٱللَّهِ ﴾.

أي: ومِنَ النَّاسِ مَن يقولُ بلِسانِه: آمَنَّا باللهِ فوحَّدْناه، فإذا آذاه الكُفَّارُ لِيَرجِعَ عن إيمانِه باللهِ، جَعَل أَذَى النَّاسِ له كَعَذَابِ اللهِ، فيَرتَدُّ ويَتَرُكُ الحَقَّ لِيَسْلَمَ مِن أَذَى الخَلقِ<sup>(۲)</sup>.

كما قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفِ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُۥ خَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ۗ وَإِنْ أَصَابَهُ وَخَيْرُ ٱللَّنَيَا وَٱلْآخِرَةً ۚ ذَلِكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أَصَابَلُهُ فِنْ نَذُ لُكَ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللَّهُ فِنْ نَذَ اللّهُ هُو ٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ اللهِ اللّهِ وَاللّهِ عَلَى وَجُهِهِ عَلَى وَجُهِهِ عَلَى مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ ا

﴿ وَلَهِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ ﴾.

أي: ولَئِنْ جاء نَصرٌ مِن ربِّك -يا مُحمَّدُ- لحِزبِ اللهِ الثَّابِتي الإيمانِ، وفَتْحُ ومَغانِمُ- لَيَقولَنَّ أولئك الجاعِلونَ فِتنةَ النَّاس كعَذَابِ اللهِ، المُرتَدُّونَ عن إيمانِهم:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البزَّار كما في ((كشف الأستار)) للهيثمي (٢٢٠٤)، وابن جرير في ((التفسير)) (١٠٢٦٠) واللفظ له، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٣٣٧٧)، وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (١٧١٧٠)، والضياء في ((الأحاديث المختارة)) (٢١٥).

قال الهيشمي في ((مجمع الزوائد)) (٧/ ١٠): (رجالُه رجالُ الصَّحيحِ غيرَ محمَّد بنِ شَرِيك، وهو ثقةٌ). وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (١/ ٥٦٠)، وشعيب الأرنؤوط في تحقيق ((مشكل الآثار)) (٨/ ٥٥٠)، وأورده الوادعي في ((الصحيح من أسباب النزول)) (١٢٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٦٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۱۳)، ((أضواء ۲۱ (۲۱۳))، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۲/ ۲۰۱).





إِنَّا كَنَّا معكم مُؤمِنينَ؛ لِيَأْخُذُوا نصيبَهم مِن الغنائِم(١)!

كما قال تعالى: ﴿ وَإِنَّ مِنكُوْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَبَتَكُمْ مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَلَىَّ إِذْ لَمَ قَالَ مَا لَهُ عَلَىَ اللهُ عَلَىَ إِذْ لَمَ مَعُهُمْ شَهِيدًا \* وَلَهِنْ أَصَبَكُمْ فَضَلُ مِّنَ اللهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَمْ تَكُنُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ, مَوَدَّةٌ يُكَلِّتَ تَنِي كُنتُ مَعَهُمُ فَأَفُوزَ فَوَزًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٧٧، ٧٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ اللَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتُحُ مِّنَ اللَّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَنفِرِينَ نَصِيبُ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُم مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٤١].

﴿ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَكَمِينَ ﴾.

أي: أوليس اللهُ بأعلَمَ مِن كُلِّ أحد بما في قُلوبِ جَميعِ خَلقِه، إخلاصًا كان أو نفاقًا؟ فهو العالِمُ بما يُخفِي المُنافِقونَ، وإن أظهَروا للمُؤمِنينَ خِلافَ ما في قُلوبِهم؛ فكيف يُخادِعونَ مَن لا تَخفَى عليه خافيةٌ، ولا يَستَتِرُ عنه سِرٌّ ولا علانيةٌ (٢٠)؟!

﴿ وَلَيْعًلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْعًلَمَنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ اللَّهُ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنِ اللهُ تعالى أَنَّه أعلَمُ بما في قُلوبِ العالَمينَ؛ بيَّن أَنَّه يَعلَمُ المؤمِنَ المحِقَّ وإن لم يتكَلَّمُ، والمنافِقَ وإن تكَلَّمُ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٦٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٣٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٢ (٢٥٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٨، ٣٩٨)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٦)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٤٤، ٤٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٦٤)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ٥٠٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٢٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٥).



وأيضًا لَمَّا أَنكَرَ اللهُ تعالى عدَمَ العِلم، صرَّحَ بالعِلم، فقال(١):

## ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ اللَّهُ

أي: ولَيَعْلَمَنَّ اللهُ المؤمِنينَ الصَّادِقينَ الثَّابِتينَ على إيمانِهم، ولَيَعْلَمَنَّ المُنافِقينَ الكاذِبينَ في دَعْوى الإيمانِ، عِلمَ مُشاهَدةٍ يترتَّبُ عليه جزاؤُهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ مَّاكَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ۗ وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ [آل عمران: ١٧٩].

وعن أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((بادروا بالأعمالِ فِتنًا كقِطَعِ اللَّيلِ المُظلِمِ؛ يُصبِحُ الرَّجُلُ مُؤمِنًا ويُمسي كافِرًا، أو يُمسي مُؤمِنًا ويُصبِحُ كافِرًا، يبيعُ دينَه بعَرَضِ مِن الدُّنيا!))(٢).

## الغَوائِدُ التَّربويَّــُّ:

في قَولِه تعالى: ﴿ أَوَلَيْسَ ٱللهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ تحذيرٌ مِن أَنْ يقولَ الإنسانُ خِلاف ما في قَلبه (٤٠).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ ﴾، لم يقُلْ: (آمنْتُ)،
 مع أنَّه وحَّد الأفعالَ الَّتي بعْدَه، كقولِه: ﴿ فَإِذَاۤ أُوذِي فِي ٱللَّهِ ﴾، وقولِه: ﴿ جَعَلَ فِتُنَةَ ٱلنَّاسِ ﴾؛ وذلك لأنَّ المنافِق كان يُشَبُّهُ نفْسَه بالمؤمِن، ويقول: (إيماني

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٦۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ ٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٤٧، ٤٨).

<sup>(</sup>٣) رواه مسلم (١١٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((القول المفيد)) لابن عثيمين (٢/ ٧٧).

كإيمانِه! وهذا كما أنَّ الجبانَ الضَّعيفَ إذا خرج مع الأبطالِ في القِتالِ، وهَزَموا خُصومَهم، يقولُ الجبانُ الضَّعيفَ إذا خرج مع الأبطالِ في القِتالِ، وهَزَموا خُصومَهم، يقولُ الجبانُ: خرَجْنا وقاتَلْناهم وهزَمْناهم! فيصحُّ مِن السَّامع لكلامِه أن يقولَ: وماذا كنت أنتَ فيهم حتَّى تقولَ: خرَجْنا وقاتَلْنا؟! وهذا الرَّدُّ يدُلُّ على أنَّه يُفهمُ مِن كلامِه أنَّ خُروجَه وقتالَه كخُروجِهم وقتالِهم؛ لأنَّه لا يصحُّ الإنكارُ عليه في دعوى نفْسِ الخُروجِ والقتالِ، فهُم لَمَّا أرادوا إظهارَ كونِ إيمانِهم كإيمانِ المحقِّينَ، كان الواحِدُ يقولُ: ﴿ المَنَا ﴿ اللهِ مَا المَحقِّينَ، كان الواحِدُ يقولُ: ﴿ المَنَا ﴿ الْمَا أَلَا والمِحقُّلُ اللهِ مَا المَا المَحقِّينَ، كان الواحِدُ يقولُ: ﴿ المَنَا ﴿ الْمَا أَلُوا وَالْمِحقُّ (۱).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَفَذَابِ اللهِ ﴾ فيه سؤالٌ: هذا يقتضي مَنْعَ المؤمنِ مِن إظهارِ كَلِمةِ الكُفرِ بالإكراهِ؛ لأنَّ مَن أظهَرَ كَلِمةَ الكُفرِ بالإكراهِ احتِرازًا عن التَّعذيبِ العاجِلِ، يكونُ قد جعَل فِتنةَ النَّاس كعذاب اللهِ؟

الجوابُ: ليس الأمرُ كذلك؛ لأنَّ مَن أُكرِهَ على الكُفرِ وقَلبُه مُطمَئِنٌ بالإيمانِ، لم يَجعَلْ فِتنةَ النَّاسِ كعَذابِ اللهِ؛ لأنَّ عذابَ اللهِ يُوجِبُ تَركَ ما يُعذَّبُ عليه ظاهِرًا وباطنًا، وهذا المؤمِنُ المُكرَهُ لم يجعَلْ فِتنةَ النَّاسِ كعَذابِ الله، بحيثُ يَترُكُ ما يُعذَّبُ عليه ظاهِرًا وباطِنًا، بل في باطِنه الإيمانُ (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ جَعَلَ فِتْ نَهُ ٱلنّاسِ كَعَذَابِ ٱللهِ ﴾ لم يقُلْ: (عذابَ النّاسِ)؛
 لأنّ فِعلَ العبدِ ابتلاءٌ وامتحانٌ مِن الله، وفتنتَه تسليطُ بعضِ النّاسِ على مَن أظهرَ
 كُلِمةَ الإيمانِ لِيُؤذيَه؛ فتَبِينَ مَنزِلتُه، كما جعَل التّكاليفَ ابتلاءً وامتحانًا، وهذا
 إشارةٌ إلى أنَّ الصَّبرَ على البَليَّةِ الصَّادرةِ ابتلاءً وامتحانًا مِن الإنسانِ، كالصَّبرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٣٤).



على العبادات(١).

٤- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَلَين جَآءَ نَصَرٌ مِن رَبِك ﴾ لم يَقُلْ: (مِنَ اللهِ) مع أنَّ ما تقدَّم كان كُلُه بذِكرِ اللهِ، كقولِه: ﴿ وَذَك فِ اللهِ ﴾، وقولِه: ﴿ كَعَذَابِ اللهِ ﴾؛ وذلك لأنَّ (الرَّبَّ) اسمٌ مَدلولُه الخاصُّ به الشَّفقةُ والرَّحمةُ، و(اللهُ) اسمٌ مَدلولُه الهَيْبةُ والعَظَمةُ؛ فعندَ النَّصرِ ذُكِرَ اللَّفظُ الدَّالُ على الرَّحمةِ والعاطفةِ، وعندَ العذابِ ذُكِرَ اللَّفظُ الدَّالُ على العَظمةِ (۱)، أو باعتبارِ أنَّ النَّصرَ مِن أفعالِ الرُّبوبيَّةِ.

٥- عبَّرَ في حالةِ الشِّدَّةِ في قُولِه: ﴿ فَإِذَا أُوذِى فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ ﴾ بالإفراد؛ لِئلَّا يُتوَهَّمَ أَنَّ الجمعَ قَيدٌ، وجَمَع في قُولِه: ﴿ وَلَيِن جَآءَ نَصُرُ مِّن اللَّهِ ﴾ بالإفراد؛ لِئلَّا يُتوَهَّمَ أَنَّ الجمعَ قَيدٌ، وجَمَع في قُولِه: ﴿ وَلَيِن جَآءَ نَصُرُ مِّن الكَذِبِ، ولو على رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كَذَبِ، ولو على رُؤوس الأشهادِ (٣).

7 - قال الله تعالى: ﴿ وَلَهِن جَآءَ نَصُرُ مِن رَبِّكَ لَيَقُولُنَ إِنَّا صَكُمُ أَوَلَيْسَ اللهُ وَالْمَرَ وَلِا يَصِحُ ذلك بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَلَمِينَ ﴾ بيّن الله تعالى أنّهم أرادوا التّلبيس، ولا يَصِحُ ذلك لهم؛ لأنَّ التّلبيس إنَّما يكونُ عندَما يخالفُ القولُ القلب، فالسَّامِعُ يَبني الأمر على قوله، ولا يكري ما في قلبه؛ فيَلتبسُ الأمرُ عليه، وأمَّا اللهُ تعالى فهو عليم بذاتِ الصُّدور، وهو أعلَمُ بما في صَدر الإنسانِ مِن الإنسان؛ فلا يَلتبسُ عليه الأمرُ، وهذا إشارةٌ إلى أنَّ الاعتبارَ بما في القلب؛ فالمنافِقُ الَّذي يُظهِرُ الإيمانَ ويُضمِرُ الإيمانَ: مُؤمِنُ المُكرَهُ الَّذي يُظهِرُ الكُفرَ ويُضمِرُ الإيمانَ: مُؤمِنُ .

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٣٩٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٥).



٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللهُ ٱلذَّينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنْلِفِقِينَ ﴾ أنَّ الحِكمة مِنَ الامتِحانِ إظهارُ المؤمنِ مِنَ المنافقِ(()، فلذلك قدَّر اللهُ مِحنًا وابتلاء، ليَظهَرَ عِلمُه فيهم، فيُجازيَهم بما ظهَر منهم، لا بما يَعلمُه بمُجَرَّدِه؛ لأنَّهم قد يَحتَجُّون على الله أنَّهم لو ابتُلوا لشَبتوا(()).

٨- إِنْ قيل: إِنَّ السُّورةَ مكِّيَّةُ، فكيف ذكرَ اللهُ تعالى فيها النِّفاقَ في قوله:
 ﴿ وَلَيَعۡلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعۡلَمَنَّ الْمُنَفِقِينَ ﴾، مع أَنَّ النِّفاقَ لم يَظهَرْ إلَّا بالمدينة؟

والجواب: أنَّ هذه الآية مِنَ الإخبارِ بالغَيبِ، واللهُ تعالى يَذكُرُ المنافقينَ في السُّور المكِّيَّة تحَسُّبًا لِما يقَعُ، واستِعدادًا لهم (٣).

وقيل: الآيةُ إخبارٌ عن حالِ المنافقينَ في الدَّار الآخرةِ (١٠).

### بلاغةُ الآيتين:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِللَّهِ فَإِذَاۤ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَا إِللَّهِ فَإِذَآ أُوذِى فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْ نَهَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمٌ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَيْنِ جَادَ مُستَأْنَفٌ مَسوقٌ لبَيانِ حالِ المنافقينَ بعدَ أَنْ بيَّنَ حالَ المؤمنينَ الْعَلَمِينَ ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ مَسوقٌ لبَيانِ حالِ المنافقينَ بعدَ أَنْ بيَّنَ حالَ المؤمنينَ والكافرينَ فيما تقدَّمُ (٥).

- والخبرُ مِن قولِه: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ...﴾ إلى قولِه: ﴿ كَعَذَابِٱللَّهِ ﴾ مُكنَّى به

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٤٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٣٤٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: ١٤٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٢٤٨).

وقيل: الآيةُ بِناءً على أنَّ النِّفاقَ ظهَرَ في المدينةِ مدَّنيَّةٌ. يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٣٤٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٥٠٥).



عن الذَّمِّ والاستِحماقِ(١).

و فيه مُناسَبةٌ حسنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ فَإِذَا أُوذِي فِ اللّهِ ﴾، وقال في سُورة (آلِ عمرانَ): ﴿ وَأُوذُوا فِي سَعِيلِي ﴾ [آل عمران: ١٩٥]؛ ووجْهُ ذلك: أنَّ المُرادَ بتلك الآية الصَّابرون على أذيَّة الكافرينَ، والمُرادُ هاهنا الَّذين لم يَصبروا عليها؛ فقال هناك: ﴿ وَأُوذُوا فِي سَعِيلِي ﴾، وقال هاهنا: ﴿ أُوذِي فِ اللّهِ ﴾، ولم يقُلُ: (في سبيلِ اللهِ)؛ واللَّطيفةُ فيه: أنَّ اللهَ أراد بَيانَ شرَفِ المُؤمِنِ الصَّابرِ، وخَسَّةِ المنافق الكافر، فقال هناك: أُوذِي المؤمِنُ في سبيلِ اللهِ ليَترُكُ سبيلَه ولم يَترُكُه، وأُوذِي المنافق الكافر، فقال هناك: أُوذِي المؤمِنُ في سبيلِ اللهِ ليَترُكُ سبيلَه ولم يَترُكُ ه، وأُوذِي المنافقُ الكافرُ فترَكَ الله بنفْسِه، وكان يُمكِنُه أنْ يُظهِر مُوافقتَهم إنْ بلغَ الإيذاءُ إلى حدِّ الإكراه، ويكون قلْبُه مُطمئتًا بالإيمانِ، فلا يَترُكُ الله بالكُلِّية، والمؤمِنُ أُوذِي ولم يَترُكُ سبيلَ اللهِ، بلْ أَظهر كَلِمَتِي الشَّهادةِ، وصبَرَ على الطَّاعةِ والعبادة (٢٠).

- قولُه: ﴿ وَلَئِن جَآءَ نَصَّرُ مِن رَبِّك ... ﴾ فيه تأكيدُ جُملةِ الشَّرطِ باللَّامِ المُوطِّئةِ للقَسَمِ؛ لتَحقيقِ حُصولِ الشَّرطِ، وهو يَقْتضي تَحقيقَ وُقوعِ الأَمْرَينِ؛ ففيه وعدٌ بأنَّ اللهَ تعالى ناصِرُ المسلمينَ، وأنَّ المنافقينَ قائلونَ ذلك حينًا ذا ...

- قولُه: ﴿ أُولَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ تَذييلٌ، والواوُ اعتراضيَّةٌ. والاستِفهامُ إنكاريُّ إنكارًا عليهم قولَهم: ﴿ اَمَنَا بِاللَّهِ ﴾، وقولَهم: ﴿ إِنَّا صَكُنًا مَعَكُمْ ﴾؛ لأنَّهم قالوا قولَهم ذلك ظنَّا منهم أنْ يَرُوجَ كَذِبُهم ونِفاقُهم

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٦/٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥٦/ ٣٣، ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٧/٢٠).



على رسولِ اللهِ، فكان الإنكارُ عليهم مُتضَمَّنًا أَنَّهم كاذِبونَ في قَولَيْهِم المَذكورَينِ، والخِطابُ مُوجَّهُ للنَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ لِقَصْدِ إسماعِهم هذا الخطاب؛ فإنَّهم يَحضُرون مجالِسَ النَّبيِّ والمؤمنينَ، ويَستمِعون ما يَنزِلُ مِن القرآنِ وما يُتْلى منه بعدَ نُزولِه، فيَشعُرون أَنَّ اللهَ مُطَّلِعُ على ضَمائرِهم. ويجوزُ أَنْ يكونَ الاستفهامُ تَقريريًّا، وجَّهَ اللهُ به الخِطابَ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صورةِ التَّقريرِ بما أنعَمَ اللهُ به عليه مِن إنبائِه بأحوالِ المُلْتبِسينَ بالنَّفاقِ. وهذا الأسلوبُ شائعُ في الاستِفهام التَّقريرِيِّ.

٢- قولُه تعالى: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ ٱلّذِينِ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَ ٱلْمُنَافِقِينِ ﴾ خُصَّ بالذِّكْرِ فَريقانِ هما ممَّن شَمِلَه عُمومُ قولِه: ﴿ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٠]؛ اهتمامًا بهذين الفريقين وحالَيْهما: فريقِ الَّذين آمنوا، وفريقِ المُنافقينَ؛ لأنَّ العِلْمَ بما في صُدورِ الفريقينِ مِن إيمانِ ونفاقِ يَترتَّبُ عليه الجزاءُ المُناسِبُ لحالَيْهما في العاجلِ والآجل؛ فذلك ترغيبٌ وترهيبٌ. ووجْهُ تأكيد كلا الفِعلينِ بلامِ القسَم ونونِ التَّوكيدِ: أنَّ المقصودَ مِن هذا الخبرِ رَدُّ اعتقادِ المُنافقينَ أنَّ اللهَ لا يُطلِعُ رسولَه على ما في نُفوسِهم؛ فالمقصودُ مِن الخبرينِ هو ثانيهما، وهو قولُه: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَ اللهُ ٱلذِينِ عَلَى الْإِيمانِ المِيمانِ المكذوبِ بالإِيمانِ فهو تَمهيدٌ لِمَا بعدَه، وتنصيصُ على عدم الْتِباسِ الإيمانِ المكذوبِ بالإِيمانِ الحقّ. وفي هذا أيضًا إرادةُ المعنى الكِنائيِّ مِن العِلْمِ، وهو مُجازاةُ كلِّ فريقِ على حسَب ما عَلِمَ اللهُ مِن حالِه").

- وأيضًا في قَولِه: ﴿ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ ﴾ مُخالَفةٌ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١٨/٢٠).



بيْنَ المؤمنينَ والمُنافقين في التَّعبيرِ عن الأوَّلِينَ بطريقِ المَوصولِ والصِّلةِ المَاضَوِيَّةِ ﴿ اللَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾، وعن الآخرينَ بطريقِ اللَّامِ واسمِ الفاعلِ ﴿ الْمُنَفِقِينَ ﴾؛ لِما يُؤذِنُ به المَوصولُ مِنِ اشتِهارِهم بالإيمانِ، وما يُؤذِنُ به التَّعريفُ به الفِعلُ الماضي مِن تمَكُّنِ الإيمانِ منهم وسابقيَّتِه، وما يُؤذِنُ به التَّعريفُ باللَّامِ مِن كونِهم عُهدوا بالنِّفاقِ وطَريانِه عليهم بعد أَنْ كانوا مُؤمِنينَ؛ ففيه تعريفٌ بسُوءِ عاقِبَتِهم، مع ما في ذلك مِن التَّفنُّنِ، ورِعايةِ الفاصلةِ (۱).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٨/٢١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٥).





#### الآيتان (١٢-١٢)

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَيْكُمْ وَمَا هُم بِحَدْمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللهُ وَلِيَحْمِلُكِ أَتْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ وَلِيُسْعَلُنَ يَوْمُ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ اللهُ .

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَنْقَالَكُمْ ﴾: أي: أوزارَهم وآثامَهم، وأصلُ (ثقل): يدُلُّ على ضِدِّ الخِفَّةِ (١).

﴿ يَفْتَرُونَ ﴾: يَختلِقون، ويَكذِبون؛ فـ (الافتراء) الاختلاقُ، وهو ما عَظُم مِن الكَذب، ومنه قيل: افترَى فُلانٌ على فلان، إذا قذَفه بما ليسَ فيه، وأصلُ (فري): قَطْعُ الشَّيء، ومِن ذلك: فَرَيتُ الشَّيءَ أَفْريه فَرْيًا، وهو قطْعُه لإصلاحِه، وأفرَيْتَه: إذا أنت قطَعْتَه للإفساد، والافتراءُ فيهما، وفي الإفساد أكثرُ (٢٠).

### المعنى الإجماليُّ:

يحكي الله تعالى بعض دعاوى الكفَّارِ الباطِلةِ مُفَنِّدًا لها، فيقولُ: وقال كُفَّارُ قُرَيشِ للمُؤمِنينَ: اتَّبِعوا طريقَتنا وديننا، وسنتحَمَّلُ عنكم خطاياكم! وما هؤلاء الكُفَّارُ بحامِلينَ شيئًا مِن آثام مَنِ اتَّبَعوهم؛ فهم كاذِبونَ في زَعمِهم هذا.

ولَيَحْمِلَنَّ هؤلاء الدَّاعُونَ إلى الكُفرِ والضَّلالِ ذُنوبَ أَنفُسِهم، وذُنوبَ مَن أَضَلُوهم، ولَيُسْأَلُنَّ يومَ القيامةِ عمَّا كانوا يختَلِقونَه مِنَ الكَذِبِ والضَّلالِ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٦٩)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٨٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ١٧٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٨٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٦٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۱، ۱۲۸، ۲۸۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۲۸۰، ۲۸۰)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۳۶، ۲۳۵)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۲۰۵).



### تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ وَمَا هُم بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللهِ.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى حالَ المؤمنينَ والمنافقينَ؛ ذكر مقالةَ الكافرينَ قولًا واعتقادًا(١).

وأيضًا فالآيةُ بَيانٌ لِحَمْلِهم للمؤمنينَ على الكفْرِ بالاستِمالةِ، بعدَ بَيانِ حَمْلِهم لهم عليه بالأذيَّة والوعيدِ(٢).

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلُنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَكُمْ ﴿.

أي: وقال كُفَّارُ قُرَيشٍ مُخاطِبينَ المُؤمِنينَ: اتَّبِعوا طريقَتنا في الدِّينِ، وسنتحَمَّلُ عنكم آثامَكم -إن كان في اتِّباعِها إثمٌ - فيكونُ العذابُ علينا، دونَ أن يكونَ عليكم شَيءٌ (٣)!

﴿ وَمَا هُم بِحَنمِلِينَ مِنْ خَطَليَهُم مِّن شَيْءٍ ﴾.

أي: ولن يَتحمَّلَ الكُفَّارُ شَيئًا مِن آثام مَنِ اتَّبَعوا طريقَتَهم الباطِلةَ(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٦۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۲۲/۲)، ((تفسير الشوكاني)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۰۵، ۵۱).

قال ابن عاشور: (محاولةُ المشركينَ ارتدادَ المسلمينَ بمحاولاتِ فتنة بالشَّكِّ والمغالَطةِ لِلَّذِينَ لم يَقدروا على فتنتِهم بالأذى والعذابِ؛ إمَّا لعِزَّتِهم وخشيةِ بأسِهم... وإمَّا لكثرتِهم حينَ كثُرَ المسلمون وأَعْيَتِ المشركينَ حِيَلُ الصَّدِّ عن الإسلام). ((تفسير ابن عاشور)) (٢١٩/٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۱/ ۳٦۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٦)، ((تفسير السعدي)) =



كما قال تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَئَ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَيَ ﴾ [فاطر: ١٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَلَا يَسْئُلُ حَمِيمً خَمِيمًا \* يُبَصَّرُونَهُمَّ يَوَدُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوَ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدِم بِبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِهِ \* وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ \* يَوْمِيدِم بِبَنِيهِ \* وَصَحِبَتِهِ وَقَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُتُويِهِ \* وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ \* وَاللَّمَارِج: ١٠ - ١٤].

﴿ إِنَّا هُمْ لَكُلْذِبُونَ ﴾.

أي: إنَّهم لَكاذِبونَ في زَعمِهم أنَّهم يَحمِلونَ ذُنوبَ المؤمِنينَ إن اتَّبعوهم(١).

﴿ وَلِيَحْمِلُنَ أَنْقَالُامُ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِهِم ۗ وَلِيُسْتَكُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكُمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ إِنَّ ﴾.

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ قُولُهُ عَنَّ وَجَلَّ: ﴿ إِنَّهُمْ لَكَلِابُونَ ﴾ قد يُوهِمُ أَنَّ الدُّعاةَ لن يَحمِلُوا شيئًا مِن أُوزارِ المَدْعُوِّينَ (٢)؛ عطَف عليه ما أفاد أنَّهم غيرُ ناجِينَ مِن حملِ تَبِعاتٍ لأقوام آخَرينَ، وهم الأقوامُ الَّذين أضَلُّوهم، وسَوَّلُوا لهم الشِّركَ والبُهتانَ على وجهِ التَّأْكيدِ بحملِهم ذلك (٣)، فقال:

<sup>= (</sup>ص: ٦٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٢٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٦۸)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۳۰)، ((تفسير ابن كثير)) ((77 ٢٦٦).

قال ابن عثيمين: (فصارت الآيةُ مُتضَمِّنةً لِلنَّفْي حُكمًا شرعيًّا، وللنَّفي حُكمًا واقعيًّا؛ فهُم في الشَّرعِ لا يَحمِلُونَ أُوزارَهم أيضًا، ولو قالوا ما صدَقوا، ولكنْ يريدونَ أن يخدَعوهم ويَغُرُّوهم). ((تفسير ابن عثيمين-سورة العنكبوت)) (ص: ٥١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٥٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲ / ۲۲۱).



## ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِمِمْ ﴾.

أي: ولَيَحمِلَنَّ أولئك الدَّاعونَ إلى طَريقِ الضَّلالِ ذُنوبَ أَنفُسِهم، وذُنوبَ أَنفُسِهم، وذُنوبَ أَتْباعِهم الضَّالِّينَ، مِن غير أَن يَنقُصَ مِن ذُنوبِ الأَتْباعِ شَيءٌ(١).

كما قال تعالى: ﴿ لِيَحْمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلَا سَكَآءَ مَا يَزِرُونَ ﴾ [النحل: ٢٥].

﴿ وَلَيْسَ عُلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾.

أي: ولَيُسْأَلَنَّ أُولئك الكافِرونَ يومَ القيامةِ سُؤالَ تَوبيخٍ وتَقريعٍ عَمَّا كانوا يختَلِقونَه مِن الضَّلالِ، وتزيينِه للنَّاس<sup>(٢)</sup>.

## الغَوائِدُ التَّربويَّةُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطَايَكُمُ مِن الله تعالى خَطَايَكُمُ مَن الله وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ يُخبِرُ تعالى عن افتراء الكُفَّارِ و دَعوتِهم للمُؤمِنينَ إلى دينِهم، وفي ضِمنِ ذلك تحذيرُ المؤمِنينَ مِن الاغترارِ بهم، والوُقوع في مَكرِهم ٣٠٠.

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ ﴾ فيه أنَّ كُلَّ مَن أَسْلَك أَحدًا طريقًا، كان شَريكه في عَمَلِه فيها؛ فكان عليه مِثلُ وزرِه إن كانت طريقَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳۱)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۸/ ۷۲۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ٢٠٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳٦۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۴/ ۳۰۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹۰/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص: ٦٢٧).



رَدًى، وله مِثلُ أجرِه إن كانت سَبيلَ هُدًى؛ فمَن سنَّ سُنَّةً سَيِّئةً فعليه وِزْرُها ووِزْرُ مَن عَمِلَ بها إلى يومِ القيامةِ، مِن غيرِ أن يَنقُصَ أَحَدُهم مِن حِمْلِ الآَخَرِ شَيئًا (١٠).

# الغَوائِدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلْ
 خَطَائِكُمْ ﴾ حِرْصُ الكافرين على إغواءِ المؤمنينَ (١).

٢- قال تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَيكُمُ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَيكُهُم مِّن شَيْءٍ إِنَّا هُمْ لَكَيْدِبُونَ ﴾ نرى في المُتَسمينَ بالإسلامِ مَن يَستَنُّ بأولئك فيقولُ لصاحبِه -إذا أراد أن يُشَجِّعَه على ارتكابِ بعضِ العظائم -: افعَلْ هذا، وإثمُه في عُنُقي! وكم مِن مَغرورٍ بمثلِ هذا الضَّمانِ مِن ضَعَفةِ العامَّةِ وجَهَلتِهم (٣)!

٣- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطَايَنَهُم مِّن شَيْءٍ ﴾ قال بعْدَه:
 ﴿ وَلَيَحْمِلُكَ أَنْقَالُكُمُ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِمِ مَ ﴾ فهناك نفى الحَمل، وهاهنا أثبت الحَمل، فكيف الجَمعُ بيْنَهما؟

الجوابُ: أنَّ الحَملَ المنفيَّ هو ما كان المقصودُ منه دفْعَ التَّبِعةِ عن الغيرِ، وتبرئتَه مِن جناياتِه؛ فلا ينافيه إثباتُ حَملٍ آخَرَ عليهم هو حَملُ المؤاخَذةِ على التَّضليل في قولِه: ﴿ وَلَيَحْمِلُكِ ٱلْقَالَمُمُ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِمِمْ ﴾ (٤).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَا هُم بِحَدِمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِّن شَيْءٍ ﴾ إثباتُ عَدْلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (١/ ١٩١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٠٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٥، ٣٦)، ((دفع إيهام الاضطراب)) للشنقيطي (ص: ١٧٩).



اللهِ؛ حيثُ لا يَحْمِلُ أحدٌ خطيئةَ أحدٍ (١).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَعَالَى: ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَكَ فَرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ اَتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلُ خَطَائِكُمْ مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلاِبُونَ ﴾ فيه سؤالٌ: خَطائِكُمْ وَمَا هُم بِحَمِلِينَ مِنْ خَطائِكُمْ مِّن شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَلاِبُونَ ﴾ فيه سؤالٌ: الصّّيغةُ في قُولِهم: ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَائِكُمْ ﴾ أمرٌ، والأمرُ لا يَدخُلُه التَّصديقُ والتَّكذيبُ، فكيف يُفهَمُ قُولُه: ﴿ إِنَّهُمْ لَكَلاِبُونَ ﴾ ؟

الجوابُ: أنَّ معناه شَرطٌ وجَزاءٌ، فكأنَّهم قالوا: إن تتَّبِعونا نَحمِلْ خطاياكم، وهم كَذَبوا في هذا؛ فإنَّهم لا يَحمِلونَ شَيئًا(٢).

٦ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ التَّعبيرُ بصيغة الافتِعالِ في ﴿ يَفْتَرُونَ ﴾ يدُلُّ على أنَّهم كانوا يَعلَمونَ صِدقَ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ويَتعمَّدونَ الكَذِبَ في وَعدِهم لِمَن غَرُّوه (٣).

### بلاغةُ الآيتين:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطْيَكُمْ
 وَمَا هُم بِحَلِمِلِينَ مِنْ خَطَايَكُهُم مِّن شَيْءٍ ۚ إِنَّاهُمْ لَكَلِذِبُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلَنَحْمِلَ خَطَايَكُمْ ﴾ وَصْفُهم بالكُفْرِ هاهنا دونَ ما سبَقَ؛ لِمَا أَنَّ مَساقَ الكلامِ لبَيانِ جِناياتِهم، وفيما سبَقَ لبَيانِ جِنايةٍ مَن أضَلُّوه (٤٠).

- وإنَّما أَمَرُوا أَنفُسَهم بالحمْلِ عاطفينَ على أَمْرِهم بالاتِّباعِ؛ مُبالَغةً في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٢).



تعليقِ الحمْلِ بالاتِّباعِ، والوعْدِ بتَخفيفِ الأوزارِ عنهم -إنْ كانت- تَشجيعًا لهم عليه(١).

- وأخبَرَ أنَّهم يَحمِلون خَطاياهم على جِهَةِ التَّشبيهِ بالنَّقلِ، لكنَّهم أُخْرَجوه في صِيغةِ الأَمْرِ؛ لأَنَّها أوجَبُ وأشَدُّ تأكيدًا في نفْسِ السَّامعِ مِنَ المُجازاةِ (٢٠)، ولفائدةِ تنزيل الشَّيءِ المُخبَر عنه مَنزلة المفروض المُلْزَم به (٣٠).

- وأيضًا في قوله: ﴿ وَلَنَحُمِلُ خَطَاياكم؛ فعُدلَ عنه إلى ما ذُكِرَ ممّا هو خلافُ الكلام: إنْ تَتَبِعونا نَحمِلْ خَطاياكم؛ فعُدلَ عنه إلى ما ذُكِرَ ممّا هو خلافُ الظَّاهرِ مِن أَمْرِهم بالحَملِ (3)، وقد حكى الله تعالى عنهم قولَهم: ﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَايَكُمُ ﴾ بصيغة الأمْرِ بلامِ الأمْرِ: إمّا لأنّهم نطقوا بمثل ذلك؛ لبلاغتهم، وإمّا لإفادة ما تضمّنتُه مقالتُهم مِن تأكيدِ تحمُّلهم ذلك؛ فصيغة أمْرهم معناه؛ لأنّ الأمْرَ يَسْتدعي الامتثال، فكانت صيغة الأمرِ دالّة على تحقيقِ الوفاء بالحملة . وواو العطف لجملة ﴿ وَلَنَحْمِلُ ﴾ على جُملة ﴿ اتّبِعُوا سيلنا ﴾ مُرادُ منها المَعيّةُ بيْنَ مَضمونِ الجُملتينِ في الأمرِ، وليس المُرادُ منه الجمْع في الحُصولِ؛ فالجُملتان في قوّةِ جُملتيْ شرط وجزاء، والتّعويلُ على المرادُ على المَرادُ على المرادُ على المُرادُ على المرادُ على المُرادُ على المُردِن منها المَشركينَ من أذي يُقالَ: إنْ تَتَبِعوا سبيلَنا نَحمِلْ خَطاياكم، المسلِمون سبيلَ المشركينَ من أنْ يُقالَ: إنْ تَتَبِعوا سبيلَنا نَحمِلْ خَطاياكم، المسلِمون سبيلَ المشركينَ من أنْ يُقالَ: إنْ تَتَبِعوا سبيلَنا نَحمِلْ خَطاياكم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٤٦/١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٠٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٤٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الأصول من علم الأصول)) لابن عثيمين (ص: ١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٥)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٢١٠).



بصِيغة الشَّرطِ، أو أنْ يُقالَ: اتَّبِعوا سبيلَنا فنَحمِلَ خَطاياكم، بفاءِ السَّببيَّة (١٠). - وكذلك دلَّ قولُه: ﴿خَطَايَكُمُ ﴾ على العُمومِ؛ لأنَّه جمْعٌ مُضافٌ، وهو مِن صِيغ العموم (١٠).

وَلُهُ: ﴿ وَمَا هُم مِكِمِلِينَ مِنْ خَطَيْهُم مِن شَيْءٍ ﴾ إبطالٌ لقولِهم: ﴿ وَلْنَحْمِلُ خَطَيْكُمُم ﴾ نقض العموم في الإثبات بعموم في النّفْي بُلأنَّ (شيء) في سياق النّفْي يُفيدُ العُمومَ ؛ لأنّه نكرةٌ ، وزيادةُ حرْفِ (مِن) تنصيصٌ على العُموم (").

و جُملةُ ﴿ إِنّهُ مُ لَكُذِبُونَ ﴾ بدَلُ اشتمالِ مِن جُملةِ ﴿ وَمَا هُم مِكِمِلِينَ مِنْ خَطَيْبَهُم مِن شَيْءٍ ﴾ لأنّ جُملةَ ﴿ وَمَا هُم بِكَمِلِينَ مِنْ خَطَيْبَهُم مِن شَيْءٍ ﴾ وزيادةُ وَمَا هُم بِكَمِلِينَ مِنْ خَطَيْبَهُم مِن شَيْءٍ ﴾ وذلك يَشتمِلُ على أنّ مَضمونَها كذبٌ صريحٌ ؛ فكان مضمونُ جُملةِ ﴿ إِنّهُ مُ لَكَذِبُونَ ﴾ وليس وذلك يَشتمِلُ على أنّ مَضمونِ الأُولى، بلِ الثّانيةُ أَوْفى بالدَّلالةِ على أنّ كذبهم مُحملةً مُحملةً مُحملةً مُوفى بالدَّلالةِ على أنّ كذبهم مُحملةً مُحملةً مُحملةً مُوفى بالدَّلالةِ على أنّ كذبهم مُحملةً مُحمل

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَثْقَالُهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِم ۗ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۲۱۹، ۲۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٢٠، ٢٢١).





- قولُه: ﴿ وَلَيَحْمِلُنَ أَنْفَالَا مُ إِيانٌ لِمَا يَستبِعُه قولُهم ذلك في الآخرة مِنَ المَضَرَّةِ لأَنفُسِهم، بعد بَيانِ عدَم مَنفعتِه لِمُخاطبِيهم أصلًا. والتَّعبيرُ عن الخَطايا بالأثقال؛ للإيذانِ بغاية ثِقَلِها وكونِها فادحةً. واللَّامُ جوابُ قَسَم مُضمَر، أيْ: وبالله لَيَحمِلُنَّ أثقالَ أنفُسِهم كاملةً (۱).

- وفائدةُ ذِكْرِ ﴿ أَنْقَالَهُمْ ﴾ -مع أنَّه لو قِيل: (ولَيحمِلُنَّ أَثْقَالًا مع أَثْقَالِهِم) لَأَفَادَ-: أنَّه أُرِيدَ بَيانُ استقلالِ أَثْقَالِ أَنفُسِهم، وأنَّها بَهَظَتْهم واستفرَغَتْ جُهْدَهم، ومع ذلك جُعِلَت أَثْقَالُ الَّذين يُضِلُّونهم كالعِلاوةِ عليها(٢).

- قولُه: ﴿ وَلَيْسَعَلُنَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عَمَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴾ تَذييلٌ جامعٌ لمُؤاخَذتِهم بجميع ما اختلَقوه مِن الإفكِ والتَّضليلِ؛ سواءٌ ما أضَلُّوا به أَتْباعَهم، وما حاوَلُوا به تَضليلَ المسلمينَ فلم يَقَعوا في أشْر اكِهم، وقد شمِلَ ذلك كلَّه لَفْظُ الافتراء، كما عبَّرَ عن مُحاولتِهم تَغريرَ المسلمينَ بأنَّهم فيه كاذِبونَ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢٩/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢١).





#### الآيتان (١٤-١٥)

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلظُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ اللَّا فَأَنِحَنْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ٓ ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ اللَّهِ ال

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلطُّوفَاتُ ﴾: أي: السَّيلُ العَظيمُ، والماءُ المُتناهي فِي الكَثرةِ، وأصلُ (طوف): يدُلُّ على دَوَران الشَّيء على الشَّيء، وأن يَحُفَّ به (١١).

### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مبَيِّنًا ابتلاءَ نوح عليه السَّلامُ بقومِه: ولقد أرسَلْنا نوحًا إلى قَومِه فمكَثَ فيهم داعيًا لهم إلى عبادة اللهِ وَحْدَه تِسعَمئةٍ وخمسينَ سنةً، فأغرَقَهم الطُّوفانُ وهم ظالِمونَ لأنفُسِهم بالشِّركِ والتَّكذيب، وأنجَيْنا نوحًا ومَنْ حمَلَهم معه في السَّفينة، وجعَلْنا تلك السَّفينة عِبرةً للعالَمينَ.

## تَفسيرُ الآيتَين:

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الظُّوفَاتُ وَهُمْ ظَالِمُونَ اللهُ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ السِّياقُ للبَلاءِ والامتِحانِ، والصَّبرِ على الهَوانِ، وإثباتِ عِلمِ اللهِ وقُدرتِه على اللهِ الكِرامِ -عليهم وقُدرتِه على إنجاءِ الطَّائِعِ وتعذيبِ العاصي؛ ذَكَرَ مِنَ الرُّسُلِ الكِرامِ -عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ - مَن طال صَبرُه على البلاءِ، ولم يَفتُرُ عَزمُه عن نصيحةِ العبادِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۱)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٤٣٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٦)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٥٨١).



على ما يُعامِلونَه به مِن الأذى؛ تسليةً لِرَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ولتابعيه رَضيَ اللهُ تعالى عنهم، وتثبيتًا لهم، وتهديدًا لِقُريش(١).

﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾.

أي: ولقد أرسَلْنا نوحًا إلى قَومِه المُشرِكينَ، فأقام فيهم نبيًّا داعيًا لهم إلى عبادةِ اللهِ وَحْدَه تِسعَمئةِ وخَمسينَ سَنةً (٢).

﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِلِمُونَ ﴾.

أي: فأهلكهم الماءُ الكثيرُ الَّذي نزَل مِن السَّماءِ، ونَبَع مِن الأرضِ، فأغرَقَهم وهم ظالِمونَ لأنفُسِهم بالشِّركِ والتَّكذيب؛ فاستَحَقُّوا عذابَ اللهِ (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَنَصَرَٰنَهُ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِـَايَنَتِنَآ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغُرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٧].

﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآ ءَاكَةً لِلْعَاكِمِينَ ۞ ﴾.

﴿ فَأَنْجَيْنَكُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَكَةِ ﴾.

أي: فأنجَيْنا مِنَ الغَرَقِ والهلاكِ نوحًا ومَن حمَلَهم معه في السَّفينةِ(١).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٠٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۰)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ١٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (رح: ۲۲۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۷)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۵۸، ۵۹).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۰، ۳۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٦٠، ٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤١٥)، ((تفسير ابن كثير)) = (٢٦٨/٦).



كما قال تعالى: ﴿فَأَنِحَيْنَكُ وَٱلَّذِينَ مَعَكُهُ فِى ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَنَبُواْ بِتَايَنْنِنَآ ﴾ [الأعراف: ٦٤].

﴿ وَجَعَلْنَا هِمَا ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ ﴾.

أي: وجعَلْنا تلك السَّفينةَ عِبرةً للعالَمينَ وحُجَّةً عليهم، وعلامةً على قُدرةِ اللهِ وعِلمِه، والمَّائِع، وإهلاكِه للعاصي(١).

قال تعالى: ﴿ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ الرُّسُلَ أَغْرَفْنَهُمْ وَجَعَلْنَهُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً ﴾ [الفرقان: ٣٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴾ [الشعراء: ١٢١]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَءَايَةٌ لَمَّمْ أَنَا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴾ [يس: ٤١]. وقال جلَّ جلالُه: ﴿ وَلَقَد تَرَكُنَهَا ءَايَةً فَهَلْ مِن مُّذَكِرٍ ﴾ [القمر: ١٥].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا لَمَا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ \* لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ نَذَكِرَةً وَتَعِيّهَا أَذُنُّ وَعِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ١١،١١].

<sup>=</sup> قال ابن عثيمين: (أي: أهلُ نوحٍ كُلُّهم - إلَّا ابنَه الكافِرَ وامرأتَه-، والمؤمِنون مِن قَومِه، وكذلك أيضًا الحيواناتُ ﴿مِن كُلِّ زَوْجَائِنِ ٱثْنَيْنِ ﴾ [المؤمنون: ٢٧]). ((تفسير ابن عثيمين-سورة العنكبوت)) (ص: ٦٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٨، ٢٦٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥٠٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢٢، ٢٢٣). قال ابن كثير: (قولُه: ﴿وَجَعَلْنَهُا ءَاكِةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ أي: وجعَلْنا تلك السَّفينة باقيةً؛ إمَّا عَيْنُها كما قال قَتادةً: إنَّها بَقيت إلى أوَّلِ الإسلام على جبلِ الجُودِيِّ، أو نَوْعُها جعَلَه للنَّاسِ تَذكرةً لنِعَمِه على الخُودِيِّ، أو نَوْعُها جعَلَه للنَّاسِ تَذكرةً لنِعَمِه على الخُودِيِّ، أو نَوْعُها جعَلَه للنَّاسِ تَذكرةً لنِعَمِه على الخُودِيِّ، أو نَوْعُها جعلَه للنَّاسِ تَذكرةً لنِعَمِه على الخُودِيِّ، أو نَوْعُها جعلَه للنَّاسِ تَذكرةً لنِعَمِه على الخُودِيِّ، أو سَورة العنكبوت)) (ص: ٢٦ - ٢٤).

وقال القرطبيُّ: (الهاءُ والألفُ في «جَعَلْناها» لِلسَّفينةِ، أو لِلْعقوبةِ، أو لِلنَّجاةِ؛ ثلاثةُ أقوالٍ). ((تفسير القرطبي)) (١٣٧/ ٣٣٤).





# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ البُدِئت القِصصُ بقِصَّةِ أَوَّلِ رَسولٍ بعَثَه اللهُ لأهلِ الأرضِ؛ فإنَّ لأوَّليَّاتِ الحوادِثِ وَقعًا في نفوسِ المتأمِّلينَ في التَّاريخُ (۱).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا
 خَمْسِينَ عَامًا ﴾ فيه سؤالٌ: ما الفائدةُ في ذِكر مُدَّةٍ لُبثِه؟

الجوابُ: كان النَّبِيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يَضيقُ صَدرُه بسبَبِ عَدَم دُخولِ الكُفَّارِ في الإسلام، وإصرارِهم على الكُفر؛ فقال: إنَّ نوحًا لَبِث أَلْفَ سَنة الكُفَّارِ في الإسلام، وإصرارِهم على الكُفر؛ فقال: إنَّ نوحًا لَبِث أَلْفَ سَنة التَّريبًا - في الدُّعاء، ولم يؤمِنْ مِن قَومِه إلَّا قليلُ، وصبَرَ وما ضَجِرَ، فأنت أَوْلى بالصَّبرِ؛ لقِلَّة مُدَّة لُبثِك، وكثرة عَدَد أُمَّتِك، وأيضًا كان الكُفَّارُ يَغترُّونَ بتأخيرِ بالطَّابِ عنهم أكثرَ، ومع ذلك ما نَجَوا، فبهذا المِقدارِ مِن التَّأخيرِ لا ينبغي أن يغترُّوا؛ فإنَّ العذابَ يَلحَقُهم (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْتُ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا ﴾ فيه سؤالُ: الاستثناءُ في العدَدِ تكلُّمُ بالباقي؛ فإذا قال القائلُ: لفُلانِ علَيَّ عَشَرةٌ إلَّا ثلاثةً، فكأنَّه قال: علَيَّ سَبعةٌ، إذا عُلِمَ هذا فقولُه: ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ كقولِه: تسعمئة وخمسين سنةً، فما الفائدةُ في العُدولِ عن هذه العبارة إلى غيرها؟

الجوابُ: في ذلك فائدتانِ

الفائدةُ الأولى: أنَّ الاستِثناءَ يدُلُّ على التَّحقيق، وتركُه قد يُظَنُّ به التَّقريبُ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٦).



فإنَّ مَن قال: عاش فلانٌ أَلْفَ سَنة، يُمكِنُ أن يُتوهَّمَ أن يقولَ: ألف سنة تقريبًا لا تحقيقًا، فإذا قال: إلَّا شهرًا أو إلَّا سنةً، يَزولُ ذلك التَّوهُمُ، ويُفهَمُ منه التَّحقيقُ.

الفائدةُ الثَّانيةُ: أَنَّ ذِكرَ لُبثِ نوحِ عليه السَّلامُ في قَومِه كان لبيانِ أَنَّه صبَر كثيرًا، ولم يؤمِنْ مِن قومِه إلا قليلُ؛ ولذَّلك أتَى بعقدِ الألفِ؛ لأَنَّه أعظمُ وأفخمُ، فهو أعلَى مراتِبِ الأعدادِ الَّتي لها اسمٌ مُفرَدُ مَوضوعٌ، فالنَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أولى بالصَّبر مع قِصَر مُدَّة دُعائِه، وكثرةٍ مَن آمَن به (۱۱).

٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ - فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَا خَسِينَ
 عَامًا ﴾ استُدِلَّ به على جَواز الاستِثناءِ مِن العدَدِ (٢).

٥ - قول الله تعالى: ﴿ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾، فيه رد على مَن قال: لا يُستثنَى من العَدَد عَقْدٌ صحيحٌ (٣).

7 - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى لطيفة، وهي: أنَّ الله تعالى لا يُعذِّبُ على مجرَّد وجود الظُّلم، وإلَّا لَعَذَّبَ مَن ظَلَمَ وتابً؛ فإنَّ الظُّلمَ وُجِدَ منه، وإنَّما يُعذِّبُ على الإصرارِ على الظُّلم؛ فقولُه: ﴿ وَهُمْ ظَللِمُونَ ﴾ فإنَّ الظُّلمَ وُجِدَ منه، وإنَّما يُعذِّبُ على الإصرارِ على الظُّلم؛ فقولُه: ﴿ وَهُمْ ظَللِمُونَ ﴾ يعني: أهلكهم وهم على ظُلمِهم، ولو كانوا تركوه لَما أهلكهم (٤٠).

٧- قولُ الله تعالى: ﴿ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ ﴾، استَدلَّ بعضُهم بهذه الآيةِ على أنَّ ساكنَ الدَّار يُدعَى (صاحِبَها)، وإن لم تكُنْ له مِلكًا (٥٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٣٦/٢٥)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٧٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن الفرس (٣/ ٤١٠).



٨- قال اللهُ تعالى: ﴿ فَأَنَعَنْنَهُ وَأَصْحَبَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ٓ ءَايَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ أي: يعتبرونَ بها على أنَّ مَن كذَّب الرُّسُلَ آخِرُ أمرِه الهلاكُ، وأنَّ المؤمِنينَ سيَجعَلُ اللهُ لَهم مِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ومِن كُلِّ ضِيق مَخرَجًا (١).

# بلاغةُ الآيتين:

1 - قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ - فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمْ ظَلِمُونَ ﴾ شُروعٌ في بَيانِ ابتلاءِ الأنبياءِ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ بأذيَّةٍ أُمَمِهم إثْرَ بَيانِ ابتلاءِ المؤمنينَ بأذيَّةِ الكفَّارِ؛ تأكيدًا للإنكارِ على اللَّذين يَحسَبون أَنْ يُتْرَكُوا بمُجرَّدِ الإيمانِ بلا ابتلاءٍ، وحثًّا لهم على الصَّبرِ؛ فإنَّ الأنبياءَ عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ حيث ابْتُلوا بما أصابَهم مِن جِهَة أُمَمِهم مِن فُنونِ المكارِهِ وصَبرُوا عليها، فَلأَنْ يَصبرَ هؤلاءِ أُولى وأحرى (٢).

- وذِكْرُ هذه القصَّةِ تَسليةٌ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لِمَا كان يَلْقَى مِن أَذَى الكَفَّارِ، فذُكِرَ مَا لَقِيَ أَوَّلُ الرُّسلِ - وهو نوحٌ عليه السَّلامُ - مِن أَذَى قَومِه المُدَدَ المُتطاوِلة؛ تَسليةً لخاتمِ الرُّسلِ صلواتُ اللهِ عليه (٣). وسِيقَت هذه القصَّةُ واللَّاتي بعْدَها شواهدَ على مَا لَقِيَ الرُّسلُ والَّذين آمنوا معهم مِن تَكذيبِ المشركين، كما صرَّح به قولُه عَقِبَ القصَّتينِ: ﴿ وَإِن تُكذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُ أُمَّدُ المشركين، كما صرَّح به قولُه عَقِبَ القصَّتينِ: ﴿ وَإِن تُكذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُ أُمَّدُ المُعْهَمِ مِن تَكذيبِ المشركين، كما صرَّح به قولُه عَقِبَ القصَّتينِ: ﴿ وَإِن تُكذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُ أُمَّدُ المُعْهَمِ مِن تَكذيبِ المُشركين، كما صرَّح به قولُه عَقِبَ القصَّتينِ: ﴿ وَإِن تُكذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُ أُمَّدُ المُعْهَمِ مِن تَكذيبِ المُعْمَى فَي تَفْسيرها (١٤).

- وفي قُولِه: ﴿ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا ﴾ جاء المُميِّزُ أَوَّلًا بالسَّنةِ، وثانيًا بالعام؛ لأنَّ تَكريرَ اللَّفظِ الواحدِ في الكلام الواحدِ حقيقٌ بالاجتنابِ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٢).



البلاغة، إلَّا إذا وقَعَ ذلك لأَجْلِ عَرَض يَنْتَحِيه المُتكلِّمُ؛ مِن تَفخيم، أو تَهويل، أو تَنويه، أو نحو ذلك (۱). وقيل: أُوثِرَ تَمييزُ ﴿ أَلْفَ ﴾ بـ ﴿ سَنَةٍ ﴾؛ لطلب الخِقَّة بلفظ (سَنَةٍ)، ومُيِّزَ ﴿ خَسِينَ ﴾ بلفظ (سَنَةٍ )، ومُيِّزَ وقال الكُفْرِ، وقال: ﴿ عَامًا ﴾ إشارةً إلى أنَّ زمانَ حياتِه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بعدَ إغراقِهم كان رغدًا واسعًا حَسنًا بإيمانِ المؤمنين، وخِصْب الأرض (٣).

- قولُه: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴾ فيه إيجازٌ بالحذْفِ؛ فقد طُوِيَ ذِكْرُ ما تَرتَّبَ عليه أَخْذُهم بالطُّوفانِ، وهو استِمرارُ تكذيبهم (١٠).

- وقوله: ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلظُّوفَاتُ ﴾ أبلَغُ مِن قولِه: «فأغرقَهم»؛ لأنَّ الأخْذَ يكونُ في مُقابَلةِ عملِ؛ فهو جزاءٌ (٥٠).

- وقولُه: ﴿ وَهُمُ ظَلِمُونَ ﴾ أي: أخَذَهم وهم مُتلَبِّسون بالظُّلم -أي: الشِّركِ، وتكذيبِ الرَّسولِ- تلَبُّسًا ثابتًا لهم مُتقرِّرًا، وهذا تَعريضٌ للمشركينَ بأنَّهم سيأخُذُهم عذابٌ (٢٠).

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَأَنْجَنَّنُهُ وَأَصْحَبُ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَا ءَاكِةً لِلْعَالَمِينَ ﴾

- وفاءُ ﴿ فَأَنِعَنْنَهُ ﴾ عطْفٌ على ﴿ فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاثُ ﴾، وهذا إيماءٌ إلى أنَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٥٤،٤٤٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٣)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/٤٠٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢٢).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٢).





الله مُنْجِي المؤمنينَ مِن العذاب(١).

- وإنَّما قال: ﴿ لِلْعَاكِمِينَ ﴾ الشَّاملَ لجَميعِ سكَّانِ الأرضِ؛ لأنَّ مَن لمْ يُشاهِدْ بَقايا سفينة نُوحٍ وكيف كان صُنْعُها بقايا سفينة نُوحٍ وكيف كان صُنْعُها بوَحْيٍ مِن اللهِ لإِنْجاءِ نوحٍ ومَن شاء اللهُ نَجاتَه، ولأنَّ الَّذين مِن أهْلِ قَريتِها يُخبرون عنها، وتُنقَلُ أخبارُهم، فتَصِيرُ مُتواتِرةً (٢).

- وأفرَدَ ﴿ آيَةً ﴾، وجاء بالفاصلة ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾؛ لأنَّ إنجاءَ السُّفنِ أَمْرٌ مَعهودٌ؛ فالآيةُ إنجاؤُه تعالى أصحابَ السَّفينة وقْتَ الحاجةِ، ولأنَّها بَقِيَت أعوامًا حتَّى مرَّ عليها النَّاسُ ورَأُوها، فحصَلَ العِلْمُ بها لهم؛ فناسَبَ ذلك قولُه: ﴿ لِلْعَلَمِينَ ﴾ (3)، وذلك على قولٍ في التَّفسير.



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠ / ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٤٧).





#### الآيات (١٦-١٨)

﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللّهَ وَاتَقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِنْكَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا اللّهِ الرَّوْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْنَغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللّهِ وَلَا تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَبُواْ فَقَدْ كَالْمَاكُمُ مِن قَبْلِكُمْ فَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلّا الْبُلَغُ ٱلمُمِينَ اللّهِ اللّهَ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُرْمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُرْمِينَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُلْعَلَى اللّهُ السّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ أَوْثَنَا ﴾ : أي: أصنامًا، والوثنُ: هو ما كان يُعبدُ مِن حجارةٍ أو جصًّ، وقيل: الصَّنمُ: ما كان مصورةً، وقيل: الوثنُ كلُّ ما كان منحوتًا مِن خشب أو حجر، والصَّنمُ: ما كان مِن ذهب أو فضَّةٍ أو نُحاس، كان منحوتًا مِن خشب أو حجر، والصَّنمُ: ما كان مِن ذهب أو فضَّةٍ أو نُحاس، واشتِقاقُه مِن قولِهم: وَثَنَ الشَّيءُ، إذا قام في مكانِه وثبَت، فسُمِّي الصَّنمُ وثنًا؛ لأنَّه يُنصَبُ ويُركزُ في مكانِ، فلا يَبرَحُ عنه (۱).

﴿ إِنْكًا ﴾: أي: كَذِبًا، وقيل: الإفكُ هو أَسْوَأُ الكذِبِ؛ لأَنَّه قلْبُ للكلامِ عن الحقّ إلى الباطلِ، وأصلُ (أفك): يذُلُّ على قلبِ الشَّيءِ، وصَرْفِه عن جِهتِه (٢).

### المعنى الإجماليُّ:

يقولَ تعالى مبَيِّنًا ابتلاءَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ بقومِه: واذكُرْ إبراهيمَ إذ قال لقَومِه: اعبُدوا اللهَ واتَّقوه؛ ذلكم خيرٌ لكم إنْ كنتُم تعلَمونَ، إنَّما تَعبُدونَ مِن دونِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٧٣)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ٨٥)، ((البسيط)) للواحدي (٥١/ ٣٧٩) و (٧١/ ٥٠٥)، ((المفر دات)) للراغب (ص: ٨٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٧٣/١٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٥٢)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٨/١١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٣٢)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٤٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥).





اللهِ أوثانًا، وتصنعونَ بأيديكم تلك الأوثانَ فتُسَمُّونَها آلهةً كَذِبًا! إِنَّ أوثانَكم الَّتي تَعبُدونَها مِن دونِ اللهِ لا تَملِكُ لكم رِزقًا؛ فاطلُبوا الرِّزقَ مِن اللهِ وَحْدَه، واعبُدوه واشكُروه على رزقِه، إليه وحْدَه تُرجَعونَ يومَ القيامةِ.

وإِن تُكَذِّبوا فقد كذَّبَتْ جماعاتٌ مِن قَبْلِكم، فأهلكَهم اللهُ، وما على الرَّسولِ إِلَّا أَن يُبَلِّغَ قَومَه بلاغًا واضحًا، وليس عليه هدايتُهم.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ قَعْلَمُونَ اللَّهِ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَمُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَالِكُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ

# مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ بِلاَءُ إِبِرَاهِيمَ عَلَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ عَظِيمًا في قَذْفِه في النَّارِ، وإخراجِه مِن بلادِه؛ أَتْبَع نوحًا به، فقال(١):

﴿ وَإِبْرُهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ﴾.

أي: واذكُرْ (٢) إبراهيمَ إذ قال لِقَومِه: اعبُدوا اللهَ وَحْدَه، واتَّقوا سَخَطَه وعذابَه بِفِعلِ أوامِرِه، واجتنابِ نواهيه (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) ممَّن اختار أنَّ المعنى: واذكرْ إبراهيمَ: ابنُ جرير، والزمخشريُّ، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٧٢/١٨)، ((تفسير الزمخشري)) (٣/٢٤٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٦٦).

ويجوزُ أن يكونَ (إِبْراهِيمَ) معطوفًا على (نوح)، أي: وأرسَلْنا إبراهيمَ. ويجوزُ أن يكونَ معطوفًا على الضَّمير في ﴿ فَأَنْجَيْنَكُ ﴾ [العنكبوت: ١٥]. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣١٠).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨).



# ﴿ ذَالِكُ مْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ﴾.

أي: عبادةُ اللهِ وَحْدَه وتَقْواهُ خيرٌ لكم في دُنياكم وأُخْراكم مِن تَركِ ذلك، إن كنتُم تَعلَمونَ؛ فلا يَعقِلُ خَيريَّةَ عِبادةِ اللهِ وَحْدَه وتَقْواهُ إلَّا ذو عِلَم(١).

﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخَلْقُونَ إِفْكًا ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَلْهُ ۖ إِلَيْهِ دُونِ ٱللَّهِ ٱلرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَلْهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَا يَمْلِكُونَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَلْهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَا لَهُ اللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَلْهُ ۖ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ لَا لَهُ اللَّهِ الرَّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَلْهُ ۖ إِلَيْهِ

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَهم بعبادةِ اللهِ وتَقُواه؛ نهاهم عن عبادةِ الأصنامِ، وبيَّن لهم نَقْصَها، وعَدَمَ استحقاقها للعبوديَّة، فقال(٢):

## ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثُنَّا ﴾.

أي: قال إبراهيمُ لِقَومِه: إنَّما تَعبُدونَ مِن دونِ اللهِ أوثانًا لا تَستَحِقُّ شَيئًا مِن رُتبة الألوهيَّة (٣).

## ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾.

أي: وتَصنَعونَ بأيديكم تلك الأوثانَ، وتُسَمُّونَها آلهةً، وتَختَلِقون الكذِبَ بالأمرِ بعِبادتِها (٤٠)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۲۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۱۲۸)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۷۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٧٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷٤، ۳۷۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳۵)، ((تفسير =





### ﴿إِنَ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾.

أي: إنَّ أوثانَكم الَّتي تَعبُدونَها ناقِصةٌ وعاجِزةٌ، لا تَستطيعُ أن تَرزُقَكم أيَّ شَيءِ مِن الرِّزق ولو قليلًا(١).

﴿ فَٱبَّنْغُواْ عِندَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ ﴾.

= ابن كثير)) (٦/ ٢٦٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤١٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: مرحد)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٥).

ممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ وَتَخَلَقُونَ إِفَكَا ﴾ أي: تقولون كذبًا: ابنُ أبي زمنين، والثعلبي، ومكِّي، والبغوي، والبغوي، والخازن، وجلال الدين المحلي، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير ابن أبي زمنين)) (٣/ ٣٤٣)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٩/ ٢١١٥)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٩١)، ((تفسير البخازن)) (٣/ ٣٧٧)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٢٢٥)، ((تفسير الشوكاني)) (ع/ ٢٢٧).

وذلك على أنَّ معنى تَخْلُقونَ: تَكذِبون، فهو مِنِ اختِلاقِ الكذِبِ. يُنظر: ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٢٧).

وممَّن اختار أنَّ المعنى: تَعمَلون الأصنامَ بأيديكم: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمرقنديُّ، وابنُ جُزَي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٧٧)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٦٢٨)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٣٠).

قال ابن جُزَي: (﴿ وَمَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ هو مِنَ الخِلقةِ، يُريدُ به نحْتَ الأصنامِ، فسَمَّاهُ خِلْقةً على وجهِ التَّجَوُّز). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٣٠).

وقال السعدي: (قال: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا وَتَخُلُقُونَ إِفْكًا ﴾ تَنجِتونها وتَخُلُقونها بأيديكم، وتَخُلُقون لها أسماءَ الآلهةِ، وتَختلِقون الكذِبَ بالأمرِ بعبادتِها، والتَّمسُّكِ بذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨).

وقال الزمخشريُّ: (واختلاقُهم الإفكَ: تَسميتُهمُ الأوثانَ آلهةً وشُركاءَ لله أو شُفعاءَ إليه. أو سمَّى الأصنامَ: إفْكًا، وعمَلَهم لها ونَحْتَهم: خَلْقًا للإفك). ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٤٧).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (٥- ٢٦٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٥).



أي: فاطلُبوا الرِّزقَ كُلَّه مِنَ اللهِ وَحْدَه، ولا تَطلُبوه ممَّن سِواه مِن الأوثانِ وسائر الخَلقِ(۱).

﴿ وَأَعْبُدُوهُ وَأَشَّكُرُواْ لَهُ ،

أي: واعبُدوا الله وَحْدَه وتذَلَّلوا له، واشكُروه على رزقِه وسائِر نِعَمِه (٢).

﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾.

أي: إلى الله وَحْدَه تُرجَعونَ يومَ القيامةِ، فيُحاسِبُكم ويُجازيكم على أعمالِكم (٣).

﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِّن قَبْلِكُمْ مِّومَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ الله ﴾.

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا فَرَغَ مِن بيانِ التوحيدِ؛ أتى بَعْدَه بالتَّهديدِ، فقال(١):

﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾.

أي: وإن تُكذِّبوا بالحَقِّ فقد كذَّبَتْ به جماعاتٌ مِن قَبْلِكم، فأهلَكَهم اللهُ (٥٠).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳۱)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۰/ ۱۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١٤، ١٣٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۵)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٨).

(٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٩).

(٥) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٦٢٣)، ((تفسير ابن جرير)) (٣٧٦/١٨)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٦٢٨)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٤٠٣).

قيل: هذا مِن كلامٍ إبراهيمَ لِقَومِه. وممَّن قال بذلك: ابنُ كثير، وهو ظاهِرُ اختيارِ البِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٤). =



# ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾.

أي: وما على رَسولِ اللهِ إلا أن يُبَلِّغَ قَومَه ما أَمَرَه اللهُ بتبليغِه لهم بلاغًا واضِحًا مُوضِّحًا للحَقِّ، وليس عليه هِدايتُهم (١).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- يَنبوعُ الْخَيرِ وأَصْلُه: إخلاصُ الْعَبدِ لِرَبِّه عِبادةً واستِعانةً، كما في قَولِه تعالى: ﴿ إِنَاكَ نَعْبُدُهُ وَإِنَاكَ نَعْبُدُهُ وَإِنَاكِ أَنِيبُ ﴾ [الفاتحة: ٥]، وفي قَولِه وَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ﴾ [هود: ٨٨]، وفي قَولِه تعالى هنا: ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَالشَّكُرُواْ لَلَهُ ﴾ بحيث يقطعُ العبدُ تعالى هنا: ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ اللّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاللّهُ كُرُواْ لَلَهُ ﴾ بحيث يقطعُ العبدُ تعلى تعلّى قَلْبِه مِن المخلوقينَ انتفاعًا بهم أو عملًا لأَجْلِهم، ويَجعَلُ هِمَّتُه رَبَّه تعالى، وذلك بمُلازَمةِ الدُّعاءِ له في كُلِّ مَطلوب؛ مِن فاقة وحاجة ومَخافة وغير ذلك، والعَمَلِ له بكلِّ محبوب، ومَن أَحْكَمَ هذًا فلا يمكِنُ أن يُوصَفَ ما يُعقِبُه ذلك (١٠).

<sup>=</sup> وقيل: هذا مِن كلام الله تعالى خِطابًا لكُفَّار قُرَيش. أي: وإن تُكَذِّبوا رسولَنا محمَّدًا صلَّى الله عليه وسلَّم. ومَمَّن قالَ بذلك: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٧٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢ / ٢٢٦).

وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِنَ السَّلفِ: قَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٣٠٤٥). وقيل: هذا مِن كلام النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلم لكُفَّارِ قُرَيش. يعني: قُلْ لهم يا محمَّدُ: وإن تُكَذِّبوا فقد كَذَّب أَمَّمُ مِن قَبْلِكم. وممَّن قال بذلك: السَمرقنديُّ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٣/ ٢٤٤، ٤٤٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷٦)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٧٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٦٩، ٢٧٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٤).

قال ابن عاشور: (إن كان مِن كلامِ إبراهيمَ فالمرادُ بالرَّسولِ إبراهيمُ... وإن كان مِن خِطابِ اللهُ مُشرِكي قُريشٍ فالمرادُ بالرَّسولِ محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم). ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۷/۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٦٥٩، ٦٦٠).



٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَأَبنَغُواْ عِندَ اللهِ الرِّزَقَ وَاعْبُدُوهُ ﴾ أي: عبادةً يَقبَلُها تعالى، وهي ما كان خالِصًا عن الشِّركِ؛ فإنَّ مَن يكونُ كذلك يَستَحِقُّ ذلك، ويُثيبُ العابِدَ له، ويُعاقِبُ الزَّاهِدَ فيه، فلا يَشغَلْكم ابتِغاءُ الرِّزقِ بالأسبابِ الظَّاهِرةِ عن عبادتِه؛ فإنَّها هي الأسبابُ الحقيقيَّةُ، فرُبَّما حُرِمَ العبدُ الرِّزقَ بالذَّنْبِ يُصيبُه (۱).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قال تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا ﴾ فأخبر أنَّهم يخلُقونَ إِفْكًا قَبْلِ النَّهي، وقبلَ إنكار يخلُقونَ إِفْكًا قبْلِ النَّهي، وقبلَ إنكار الرُّسُلِ عليهم -خلافًا لِمَن لا يُشبِتُ حَسَنًا ولا قبيحًا إلّا بالأمرِ وَالنَّهي- فما فعلُوه قبْلَ مجيءِ الرُّسلِ كان سَيّئًا وقبيحًا وشرًّا؛ لكنْ لا تقومُ عليهم الحُجَّةُ إلّا بالرَّسولِ(٢).

٢- قولُ الله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ أَوْثَنَا ﴾ فيه إشارةٌ إلى تفرُّقِ الهَمِّ بكثرة المعبود، والكثرة يُلْزَمُها الفُرقة، ولا خير في الفُرقة، ومادَّة (وثن) بجميع تقاليبها -واوِيَّة ويائيَّة ومَهموزةً- تَدورُ على الزِّيادة والكثرة، ويَلزَمُها الفُرقة مِنِ اختِلافِ الكَلِمةِ (٣).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَتَغَلَقُونَ إِفْكًا ﴾ دَلالةٌ على صحَّةِ إطلاقِ الخَلْقِ على فعل المخلوق (٤).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٣)).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٦٧٨- ٦٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٠٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين)) (٧/ ٢٦٤).



أنَّه ينبغي الاستِدلالُ بالمحسوسِ على المعقولِ؛ فهنا دليلٌ محسوسٌ، ووجهُ الاستِدلالِ بالمحسوسِ على المعقولِ أنَّ المحسوسَ لا يُنكِرُه أحدٌ، لكنَّ المعقولَ قد لا يَتصَوَّرُه الإنسانُ فضلًا عن كونِه يُقرُّ به، فالاستدلالُ بالشَّيءِ المحسوسِ على المعقولِ مِن طُرُقِ المُناظَرةِ وإقامةِ الحُجَّةِ والإلزامِ(۱)، وقد المحسوسِ على المعقولِ مِن طُرُقِ المُناظَرةِ وإقامةِ الحُجَّةِ والإلزامِ(۱)، وقد سلك إبراهيمُ عليه السَّلامُ مَسلَكَ الاستِدلالِ بالنِّعَمِ الحِسِّيَّةِ؛ لأنَّ إثباتَها أقرَبُ إلى أذهانِ العُموم(۱).

٥- في قُولِه تعالى: ﴿ فَأَبْغَنُواْ عِندَ اللهِ الرِّزْقَ ﴾ دَلالةٌ على الأمرِ بمسألةِ الخالقِ، والنَّهي عن مسألةِ المَخلوقِ، فلَمْ يَقُلْ سُبحانَه: «فابتغوا الرِّزقَ عندَ اللهِ»؛ لأنَّ تقديمَ الظَّرفِ يُشْعِرُ بالاختِصاصِ والحَصْرِ، كأنَّه قال: «لا تَبتغوا الرِّزقَ إلَّا عندَ اللهِ» (٣).

٦ - في قُولِه تعالى: ﴿ فَٱبْنَغُواْ عِندَ ٱللهِ ٱلرِّزُقَ ﴾ أشار بصيغة الافتِعالِ إلى السَّعي فيه؛ لأنَّه أجرَى عادتَه سُبحانَه أنَّه في الغالِبِ لا يُؤتيه إلَّا بكدٍّ مِنَ المرزوقِ وجُهدٍ (٤).

٧- قولُه تعالى: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابَنَغُواْ عِندَ اللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَكُو اللَّهِ الْمَنْعِةِ فِي عِندَ اللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَكُو اللَّهِ اللَّهِ الرِّرْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَكُو اللَّهِ الوجودِ، وإمَّا في البقاء، لكنْ ليس الحالِ وفي المآلِ؛ وهذا لأنَّ النَّفعَ إمَّا في الوجودِ، وإمَّا في البقاء، لكنْ ليس منهم نفعٌ في الوجودِ؛ لأنَّ وُجودَهم منكم حيثُ تَخلُقونَها وتَنجِتونَها، ولا نفعَ في البقاء؛ لأنَّ ذلك بالرِّزقِ، وليس منهم ذلك، ثُمَّ بَيَّن أنَّ ذلك كلَّه حاصلٌ مِن اللهِ، فقال: ﴿ فَا لِمُنْ عَلَهُ الرِّرْقَ كَ اللّهِ الرَّرِقِ عُبودَيَّهِ اللّهِ المَارِدُ اللهِ السِّحقاقِ عُبوديَّهِ اللهِ المُقالِدُ اللهِ السِّحقاقِ عُبوديَّهِ اللهِ اللهِ السَّحقاقِ عُبوديَّهِ اللهِ اللهِ المَّارةُ إلى استِحقاقِ عُبوديَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّحقاقِ عُبوديَّهِ اللهِ اللهِ المَارةُ إلى استِحقاقِ عُبوديَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ السَّعِمَاقِ عُبوديَّةِ اللهِ اللهِ اللهِ المَارةُ اللهِ السَّوقَ الْمَارةُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَّالِي اللهُ اللهِ الل

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٦/٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٠/ ١٨٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٢، ١٣٥٤).



لِذَاتِه، وقولُه: ﴿ ٱلرِّزْقَ ﴾ إشارةٌ إلى حصولِ النَّفع منه عاجِلًا وآجِلًا (١٠).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ فَٱبنَغُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۚ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ أنَّ مِن أسبابِ تَحصيلِ الرِّزقِ وبقائِه: العبادة والشُّكرَ؛ فقولُه: ﴿ وَٱعْبُدُوهُ ﴾ هذا سببٌ للرِّزق، وقولُه: ﴿ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۚ ﴾ هذا سَبَبٌ للبقاءِ (١).

٩ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَأَشَكُرُواْ لَهُ ﴾ وُجوبُ شُكْر النِّعمةِ (٣).

١٠ قولُه تعالى: ﴿إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ فيه إثباتُ الجزاءِ على الأعمالِ؛ لأنَّ الفائدةَ مِن هذا الإخبارِ بأنَّهم سيبُّعَثُون ويُجازَون، ليس مُجَرَّدَ بَعْثٍ بدونِ جزاءٍ!
 بل لا بُدَّ فيه مِن جزاء (٤).

١١ - قولُ الله تعالى: ﴿ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ يدُلُّ على أنَّ تأخيرَ البيانِ عن وَقتِ الحاجةِ لا يجوزُ؛ لأنَّ الرَّسولَ إذا بلَّغ شَيئًا ولم يُبيِّنْه، فإنَّه لم يأتِ بالبلاغ المُبين، فلا يكونُ آتيًا بما عليه (٥٠).

١٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴾ أَنَّ الرُّسُلَ لا يجبُ عليهم هِدايةُ الخَلْقِ، فليس عليهم إلَّا البلاغُ، أمَّا الهدايةُ فإلى اللهِ عزَّ وجلَّ، وكذلك الحسابُ على اللهِ عزَّ وجلَّ؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ (١٠) الحسابُ على اللهِ عزَّ وجلَّ؛ قال تعالى: ﴿ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ﴾ (١٠) [الرعد: ٤٠].

١٢ - في قولِ الله تعالى: ﴿ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾ أنَّ القرآنَ مُتضَمِّنُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٧٣).



لجميع الأحكام العقديَّة والعمليَّة، وأنَّه أتى بذلك على أكمَلِ وجه وأبينه؛ لقوله: ﴿ إِلَّا ٱلْبَكُغُ ٱلْفِيدِ ثُنَ وَالسَّلامُ لِكُلِّ مَا أُرسِلَ به، والنَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ أُرسِلَ بعقائدَ صحيحة سليمة، وبأعمال قويمة، وبأقوال مستقيمة، وعلى هذا أُرسِلَ بعقائدَ صحيحة سليمة، وبأعمال قويمة، وبأقوال مستقيمة، وعلى هذا نستدِلُّ بهذه الآية على أنَّ جميعَ الشَّريعة بيِّنةٌ مُكمَّلةٌ واضحةٌ، فنرُدُّ بها على جميع أهلِ البدع؛ لأنَّ أهلَ البدع يَستَلْزِمُ قولُهم ألَّا يكونَ النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بَلَّغَ البلاغَ المُبِينَ!

فإن قال قائل: يوجَدُ وقائعُ الآنَ تقعُ ولا نرى لها ذِكْرًا في القرآنِ ولا في السُّنَةِ! فالجواُب: إنَّها مُبَيَّنةٌ بيانَ الجنسِ، فليس بلازِم أنَّ يأتيَ القرآنُ بكُلِّ فردٍ، أو أنَّ السُّنَّةَ تأتي بكُلِّ فردٍ؛ لأنَّ أفرادَ القضايا لا حَصْرَ لها، ولو أنَّ اللهَ سبحانَه وتعالى ذَكر في القرآنِ كلَّ قضيَّةٍ تأتي إلى يوم القيامة، فكم يكونُ القرآنُ مِن مجلَّد؟! لَكِنَنا نقولُ: هذه الأفرادُ -أفرادُ هذه المسائلِ - موجودةٌ بأجناسِها وعلَها وقواعدها؛ إمَّا أن تكونَ بالقياسِ، وإمَّا أنَّها مَسكوتٌ عنها، والسُّكوتُ في مقام البيانِ بيانٌ (۱).

## بلاغةُ الآيات:

1 - قولُه تعالى: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَاتَقُوهُ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ إيرادُ قصَّة إبراهيمَ عليه السَّلامُ ليس إلَّا إرادةً للتَّنفيسِ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأنْ تكونَ مَسْلَاةً له، وسبيلَ تفريج عليه بأنَّ أباهُ إبراهيمَ خَليلَ اللهِ كان قد مُنِيَ بنَحْوِ ما مُنِيَ به؛ مِن شِركِ قومِه، وعبادتِهم الأوثانُ (۲).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٧٤، ٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٤٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٤٧).



- قولُه: ﴿ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ تَعليلٌ للأمْرِ بعبادةِ اللهِ. وقد أُجْمِلَ الخبرُ في هذه الجُملةِ، وفُصِّلَ بقولِه: ﴿ إِنَ ٱلَّذِينَ تَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ الآية (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْثَنَا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَ ٱلّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعْبُدُوهُ وَٱشْكُرُواْ
 لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾

- قولُه: ﴿إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا ﴾ بَيانٌ لبُطلانِ دِينِهم وشَرِّيَتِه في نفْسِه، بعدَ بَيانِ شَرِّيَّتِه بالنِّسبةِ إلى الدِّين الحقِّ(٢).

- وجُملة ﴿ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا ﴾ تعليلٌ لجُملة ﴿ آعْبُدُوا اللّه ﴾ العنكبوت: ١٦]. وقصْرُهم على عبادة الأوثانِ يجوزُ أَنْ يكونَ قصْرًا على عبادتِهم الأوثانَ، أي: دونَ أَنْ يَعبُدوا الله ، فهو قصرٌ حقيقيٌّ ؛ إذ كان قومُ إبراهيمَ لا يَعبُدون الله ؛ فالقصْرُ مُنصَبٌ على قولِه : ﴿ مِن دُونِ اللّه ﴾ ، أي: إنَّ ما تَعبُدون غيرَ الله ، وبذلك يكونُ ﴿ مِن دُونِ اللّهِ ﴾ حالًا مِن ﴿ أَوْثَنَا ﴾ ، أي: حال كونِها مَعبودةً مِن دونِ الله ، وهذا مُقابِلُ قولِه : ﴿ أَعْبُدُوا اللّه ﴾ ، دونَ أَنْ يقولَ لهم : (لا تَعبُدوا إلّا الله ) ، لكنَّ قومَ إبراهيمَ قد وُصِفُوا بالشِّركِ في قولِه تعالى في سُورةِ (الأنعام) : ﴿ قَالَ يَكَوَّرُ إِنِي بَرِي مُ مُمَّا ثُمُّرِكُونَ ﴾ [الأنعام : الله عبادتِهم المَوصوفة فيهُم مِثْلُ مُشرِكِي العربِ ؛ فالقصرُ فيه مُنصَبُّ على عبادتِهم المَوصوفة بالوَثنيَّةِ ، أي: ما تَعبُدون إلَّا صُورًا لا إدراكَ لها ؛ فيكونُ قصْرَ قلْبٍ لإبطالِ المَقادِهم إلهيَّةَ تلك الصُّور (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠٤/٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٤، ٢٢٥).



- قولُه: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ ... ﴿ بَيانٌ لَشَرِّيَةِ مَا يَعَبُدُونَهُ مِن حيثُ إنَّهُ لا يَكَادُ يُجْديهم نَفعًا (١٠).

- وجُملة ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾ إنْ كان قومُ إبراهيمَ يَعترِفون للهِ تعالى بالإلهيَّةِ والخلْقِ والرِّزقِ، ولكنَّهم يَجعَلون له شُركاءَ في العبادةِ لِيكونوا لهم شُفعاءَ، كحالِ مُشرِكي العرَبِ؛ تكونُ الجُملةُ تَعليلًا لجُملةِ: ﴿ أَعْبُدُواْ ٱللّهَ وَأَتَقُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٦]، أي: هو المُستحِقُ للعبادةِ التي هي شُكْرٌ على نِعمِه. وإنْ كان قومُه لا يُتبتون إلهيَّة المُستحِقُ للعبادةِ التي هي شُكْرٌ على نِعمِه. وإنْ كان قومُه لا يُتبتون إلهيَّة لغيرِ أصنامِهم، كانتْ جُملةً ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللّهِ ﴾ مُستأنفة ابتدائيَّةً؛ إبطالًا لاعتقادِهم أنَّ آلهتَهم تَرزُقهم، ويُرجِّحُ هذا الاحتِمالَ التَّفريعُ في قَولِه: ﴿ فَأَبْنَغُواْ عِندَ ٱللّهِ ٱلرِّزْقَ ﴾ (١٠).

- قولُه: ﴿إِنَ اللَّهِ الزِّرْقَ وَاعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابَنْغُواْ عِندَ اللّهِ الزّرْقِ وَلَوْ قليلًا. وتَفريعُ الأَمْرِ بابِتِغاءِ الرِّرْقِ على عُمومِ نفْي قُدرةِ أصنامِهم على كلِّ رِزقٍ ولو قليلًا. وتَفريعُ الأَمْرِ بابِتِغاءِ الرِّرْقِ مِن اللهِ إبطالُ لِظَنِّهم الرِّرْقَ مِن أصنامِهم، أو تَذكيرٌ بأنَّ الرَّازِقَ هو اللهُ؛ فابتغاءُ الرِّرْقِ منه يَقْتضي تَخصيصَه بالعِبادة كما دلَّ عليه عطْفُ ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاشَّكُرُواْ لَكُونُ مِن اللهِ وَلامُ التَّعريفِ في ﴿ الرِّرْقَ هَلَ المِعبادة كما دلَّ عليه عطْفُ ﴿ وَاعْبُدُوهُ وَاشَّكُرُواْ لَكُونُ مِن اللهِ دونَ غيرِه. والمُعَرَّفُ بلام المقامِ، أي: فاطْلُبوا كلَّ رِزقَ قَلَ أو كَثُرَ مِن اللهِ دونَ غيرِه. والمُعَرَّفُ بلام الجنس في قوَّةِ النَّكرةِ، فكأنَّه قِيل: فابْتَغوا عندَ اللهِ رِزقًا اللهِ وَ وَصَّ الرِّرْقَ؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٢٥، ٢٢٦).



لِمَكانتِه مِن الخَلْقِ، ونكَّره؛ لأنَّ المقصودَ أنَّهم لا يَقدِرونَ على شَيءٍ منه (۱). وأيضًا نكَّر الرِّزقَ في قَولِه: ﴿ لاَ يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا ﴾، ثمَّ عرَّفه في قَولِه: ﴿ فَالْبَغُواْ عِندَ اللهِ الرِّرْقَ في قَولِه: ﴿ لاَ يَستطيعونَ أَنْ يَرزُقوكم شيئًا مِن الرِّزقِ وَ فَابِنَغُواْ عِندَ اللهِ الرِّرْقَ كلّه؛ فإنَّه هو الرَّزَّاقُ وحْدَه، لا يَرزقُ غيرُه؛ فنكَّر أوَّلا للتَّعليلِ مُبالَغةً في النَّفي، ثمَّ عرَّفَ للاستِغراقِ؛ لِيَشْملَ كلَّ ما يُسمَّى رِزقًا (۱). للتَّعليلِ مُبالَغةً في النَّفي، ثمَّ عرَّفَ للاستِغراقِ؛ لِيَشْملَ كلَّ ما يُسمَّى رِزقًا (۱). حوفي قَولِه: ﴿ وَالشَّكُرُواْ لَكُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَي الشُّكرُ باللَّامِ جِرْيًا على أكثرِ استعمالِه في كلامِ العربِ؛ لِقَصدِ إفادةِ ما في اللَّامِ مِن معنى الاختصاصِ، أي: الاستِحقاقِ (۱). حوجُملةُ ﴿ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴾ تَعليلُ للأَمْرِ بعبادتِه وشُكْرِه، أي: لأنَّه الَّذي يُجازي على ذلك ثَوابًا، وعلى ضِدِّه عِقابًا؛ إذ إلى الله لا إلى غيرِه مَرجِعُكم بعدَ الموتِ. وفي هذا إدماجُ تَعليل العبادةِ بإثباتِ البعثِ (١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمَثُرُ مِّن قَبْلِكُمْ ۖ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلِيثُ الْمُبِيثُ ﴾
 ٱلْبُلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾

- قولُه: ﴿ فَقَدُ كَذَبَ أُمَّرُ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾ يجوزُ أَنْ تكونَ هذه الجُملةُ مِن بقيَّة مَقالةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ بأنْ يكونَ رأى منهم مَخائِلَ التَّكذيب، ففرضَ وُقوعَه، أو يكونَ سبَقَ تَكذيبُهم إيَّاهُ مَقالتَه هذه؛ فيكونَ الغرَضُ مِن هذه الجُملةِ لازِمَ الخبَرِ، وهو أَنَّ تَكذيبَهم إيَّاهُ ليس بعَجيب، فلا يَضِيرُه، ولا يَحْسَبوا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٣٤٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٤٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۸ / ۱۵۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٣٤٨)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (۲۰ / ٣٢١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢٦/٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).





أنّهم يَضِيرونه به ويَتَشَفّون منه؛ فإنّ ذلك قد انتابَ الرُّسلَ قبْلَه مِن أُمَمِهم. ويجوزُ أَنْ تكونَ الجُملةُ مُعترِضةً، والواوُ اعتراضيَّةً، واعترَضَ هذا الكلامُ بيْنَ كلامِ إبراهيمَ وجوابِ قومِه؛ فهو كلامٌ مُوجَّةٌ مِن جانبِ اللهِ تعالى إلى المشركينَ، الْتَفَتَ به مِن الغيبةِ إلى الخِطابِ؛ تَسجيلًا عليهم، والمقصودُ منه بَيانُ فائدة سَوقِ قصَّة نُوحٍ وإبراهيمَ عليهما السَّلامُ، وأنَّ لِلرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أُسوةً برُسلِ الأُمَم الَّذين قبْلَه، وخاصَّةً إبراهيمَ جدَّ العربِ المقصودينَ بالخِطابِ على هذا الوجه (۱).

- وجُملةُ ﴿ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِيثُ ﴾ إعلامٌ للمُخاطَبينَ بأنَّ تكذيبَهم لا يَلحَقُه منه ما فيه تَشَفَّ منه؛ فإنْ كان مِن كلام إبراهيمَ عليه السَّلامُ فالمرادُ بالرَّسولِ إبراهيمُ، سلَكَ مَسلكَ الإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ؛ لإيذانِ عُنوانِ الرَّسولِ إبراهيمُ، سلَكَ مَسلكَ الإظهارِ في مَقامِ الإضمارِ؛ لإيذانِ عُنوانِ اللهِ الرَّسولِ بأنَّ واجبَه إبلاغُ ما أُرسِلَ به بيِّنَا واضحًا، وإنْ كان مِن خِطابِ اللهِ مُشركي قُريشِ فالمرادُ بالرَّسولِ محمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وقد علَبَ عليه هذا الوصْفُ في القُرآنِ، مع الإيذانِ بأنَّ عُنوانَ الرِّسالةِ لا يَقْتضي إلَّا التَّبليغَ الواضحَ (٢).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٤٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٥٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٢٦، ٢٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٧).



#### الآيات (۱۹-۲۲)

﴿ أُولَمْ يَرَوْا كَنْ يَسِيرُ اللهُ الْحَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيرُ اللهُ قُلْ مَسِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللهُ يُشِيعُ النَّشَأَةَ الْآلَاخِرَةَ إِنَّ اللهَ عَلَى صِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَأَنظُرُوا كَيْفَ بَدَلُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ اللهَ مَن وَلِيَّ وَمَا أَنتُم حَلِي اللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرِ اللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرِ اللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرِ اللهِ وَلَا يَعْمَى وَلَا فِي السَّمَآءِ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرِ اللهِ وَلَا نَصِيرِ اللهِ وَلَا يَعْمَى وَأَوْلَتِهِكَ هَمُ عَذَابُ وَلَلْمِيكَ عُمْمَ عَذَابُ اللهِ وَلِقَ آبِهِ قَلْ اللهُ وَلِقَ آبِهِ قَلْ وَلَيْهِكَ يَعِسُوا مِن رَحْمَتِي وَأُولَتِهِكَ هَمُ عَذَابُ اللهُ وَلِقَ آبِهِ قَلْ اللهُ وَلِقَ آبِهِ قَلْ اللهُ وَلِقَ آبِهِ قَلْ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَلْقَالِهِ اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ ا

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ يُبَدِئُ ﴾: أي: يُنشئُ ويَخترِعُ ويَستأنِفُ، وأصلُ (بدأ): مِنِ افتِتاحِ الشَّيءِ (''. ﴿ يُتُلِبُونَ ﴾: أي: تُرجَعونَ وتُرَدُّونَ، وأصلُ (قلب): يدُلُّ على رَدِّ شَيءٍ مِن جهةٍ إلى جهةٍ إلى جهةٍ إلى جهةٍ إلى جهةٍ الى جهة (۲).

# المعنى الإجماليُّ:

يَذَكُرُ اللهُ تعالى ما يدُلُّ على أنَّ البعثَ حتُّ، وأنَّه تعالى لا شيءَ يُعجِزُه، فيقولُ: أُولَمْ يَرَ أُولئك المُشرِكونَ المُنكِرونَ للبَعثِ كيف يَبتدِئُ اللهُ الخَلْقَ، ثمَّ يُعيدُه مِن بعدِ فنائِه؟ إنَّ ذلك على اللهِ تعالى أمرٌ سَهلُ.

ويأمُّرُ رسولَه صلَّى الله عليه وسلَّم أن يَلفِتَ أنظارَ قَومِه إلى النَّظرِ والتَّأمُّلِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۱۲)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۳۰).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/١٨)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٦٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/١٧)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٨١).





قَائلًا له: قُلْ لهم -يا محمَّدُ-: سيروا في الأرض، فانظُروا كيف بدَأ اللهُ الخَلْقَ مِن العَدَمِ، ثمَّ هو سُبحانَه يُنشِئُ الخَلقَ نَشأةً ثانيةً بعدَ فَنائِه، إنَّ اللهَ على كُلِّ شَيعٍ قديرٌ.

يُعذِّبُ سُبحانَه مَن يَشاءُ، ويَرحَمُ مَن يشاءُ، وإليه وَحْدَه تُرَدُّونَ يومَ القيامةِ، وما أنتم بمُفلِتينَ مِن عذابِ اللهِ، سواءٌ أكُنتُم في الأرضِ أم في السَّماءِ، وليس لكم مِن دونِ اللهِ وليُّ ولا نصيرٌ.

ثمَّ يبيِّنُ مصيرَ الكافرينَ، فيقولُ: والَّذين كفَروا بآياتِ اللهِ وأنكروا البَعثَ أولئك يَئِسوا مِن رحمتي، وأولئك لهم عذابٌ مؤلِمٌ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ أَوَلَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ اللّ

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا بِيَّن اللهُ تعالى الأصلَ الأوَّلَ، وهو: التَّوحيدُ، وأشار إلى الأصلِ الثَّاني، وهو: الرِّسالةُ، بقَولِه: ﴿ وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِيثُ ﴾؛ شرَع في بيانِ الأصلِ الثَّالثِ، وهو: الحَشرُ. وهذه الأصولُ الثَّلاثةُ لا يَكادُ يَنفَصِلُ بَعضُها عن بعضٍ في الذِّكرِ الإلهيِّ؛ فأينَما يَذكُرِ اللهُ تعالى منها اثنين يَذكُرِ الثَّالِثَ (١).

﴿ أُولَمْ يَرُواْ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴿ .

أي: أَوَلَمْ يَرَ(١) المُشِركونَ المُنكِرونَ للبَعثِ كيف يَبتَدِئُ اللهُ الخَلْقَ بعدَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) قال ابنُ عاشور: (الرُّؤيةُ يجوزُ أن تكونَ بَصَريَّةً، والاستِدلالُ بما هو مُشاهَدٌ مِن تجدُّدِ المخلوقاتِ في كُلِّ حينِ بالولادةِ وبُروزِ النَّباتِ دليلٌ واضِحٌ لَكُلِّ ذي بصَر... ويجوزُ أن تكونَ الرُّؤيةُ عِلميَّةً مُتَعَدِّيةً إلى مفعولَينِ، أنكر عليهم تركَهم النَّظرَ والاستِدلالَ الموصِلَ إلى عِلم =



# العدَم، ثمَّ يُعيدُه مِن بَعدِ فَنائِه وبَلائِه مرَّةً أُخرَى(١٠)؟

كما قال تعالى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُورَ كَ عَلَيْهِ ﴾ [الروم: ٢٧].

= كيف يُبدئُ الله الخلْقَ ثم يُعيدُه؛ لأنَّ أدلَّة بَدءِ الخلقِ تُفضي بالنَّاظِرِ إلى العِلمِ بأنَّ الله يعيدُ الخلْقَ). ((تفسير ابن عشيمين - سورة الخلْقَ). ((تفسير ابن عشيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٧٨، ٧٨).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢١٤، ٤١٥).

ممَّن احتار أنَّ المرادَ: الخَلْقُ والبعثُ، أي: خَلْقُ الإنسانِ نُطْفةً ثمَّ عَلَقةً ثمَّ مُضْغةً حتَّى يَتكامَلَ خَلْقُه، ثُمَّ إعادتُه حيًّا في الآخرة عندَ البعثِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، ويحيى بنُ سلام، وابنُ جرير، ومكِّي، وابن الجوزي، والرَّسْعني، والقرطبي، والخازن، وابن كثير، والعليمي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٧٨)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٣٢٣)، ((تفسير ابن برير)) (١٨/ ٢٧٦)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٩/ ٢١٦٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٣٠٨)، ((تفسير الوطبي)) (٥/ ٢٠٠)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٣٨)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٣٨)، ((تفسير العالمي)) (٥/ ٢٥٠)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٥٠٠)، ((تفسير القاسمي)) (٥/ ٥٠٠).

وقال القرطبي: (وقيل: المعنى: أَوَلَمْ يَرَوْا كيف يُبُدئ اللهُ الثِّمارَ فَتَحْيا، ثُمَّ تَفنى، ثمَّ يعيدُها أبدًا. وكذلك يَبدأُ خلْقَ الإنسانِ، ثُمَّ يُهْلِكُه بعدَ أَنْ خَلَق منه وَلَدًا، وخَلَقَ مِنَ الولدِ وَلَدًا. وكذلك سائِرُ الحيوانِ. أي: فإذا رأيْتُم قُدرَتَه على الإبداءِ والإيجادِ، فهو القادِرُ على الإعادة). ((تفسير القرطبي)) (٣٣١/ ٣٣٦).

وقال ابنُ القَيِّم: (فالحيوانُ والنَّباتُ في مَبدأ ومَعَادٍ، وزمانُ العالَمِ في مبدأٍ ومَعَادٍ، ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْأُ كَيْفَ يُبُدِئُ اللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُكَرَ يُعِيدُهُۥ ﴾). ((التبيان في أيمان القرآن)) (١/ ١٧٩).

تنبيه: قال الرَّسْعَنيُّ: (قَولُه تعالى: ﴿ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ ليس بمَعطوف على ﴿ يُبُدِئُ ﴾، وليست الرُّؤيةُ واقعةً عليه، وإنَّما هو إخبارٌ مُستأنفٌ بالإعادة بعد الموت، ونحوُّه قوله تعالى: ﴿ فَانْظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَالُخُلُقَّ ثُمَّ اللَّهُ يُشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ [العنكبوت: ٢٠]؛ فإنَّ النَّظَرَ وقَعَ على الابتداء، دونَ الإنشاء). ((تفسير الرسعني)) (٣/ ٤٤٨)، ((تفسير العثيمين سورة العنكبوت)) (ص: ٧٨).



### ﴿ إِنَّ ذَٰ لِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾.

أي: إِنَّ ذلك (١) أمرٌ سَهلٌ على اللهِ تعالى، والَّذي قَدَر على الإبداءِ قادِرٌ على الإعادةِ، وهو إذا أراد شَيئًا قال له: كُنْ؛ فيكونُ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَلَيْ عَلْقَهُ ۚ قَالَ مَن يُحْيِ ٱلْعِظَمَ وَهِى رَمِيثُ \* قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجْرِ قُلْ يُحْيِيهَا ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلشَّجْرِ اللَّهَ خَضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنَهُ ثُوقِدُونَ \* أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدِرٍ عَلَى اللَّهُ خَضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنَهُ ثُوقِدُونَ \* أَوَلَيْسَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِقَدرٍ عَلَى اللَّهُ خَضِرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُهُ مِّنَاكُهُ مُ الْخَلُقُ ٱلْعَلِيمُ \* إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي مَثْلَهُ مُ لَي وَهُو ٱلْخَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ \* إِنَّمَا أَمْرُهُ وَإِذَا أَرَادَ شَيْعًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَي كُونُ ﴾ [يس: ٧٨ - ٨٢].

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ ﴾.

# مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

بعدَ أَنْ ساق الدَّليلَ المشاهَدَ في الأَنفُسِ؛ أَرشَد إلى الاعتبارِ بما في الآفاقِ مِنَ الآياتِ المُشاهَدةِ، فقال<sup>(٣)</sup>:

﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾.

<sup>(</sup>١) قيل: المشارُ إليه هنا: الإبداءُ والإعادةُ. وممَّن قال بذلك: البِقاعي، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٥)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة العنكبوت)) (ص: ٧٩).

وقيل: المرادُ بها: الإعادةُ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ جرير. يُنظر: تفسير ((مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٧٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٧٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳٦)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲/ ۲۷۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۱۵)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ۷۹).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٠/ ١٢٧).



أي: قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكينَ المُنكِرينَ للبَعثِ بعدَ الموتِ: سافِروا في الأرض؛ لِتَنظُروا كيف بدأ اللهُ الخَلْقَ مِنَ العَدَم(١٠).

كما قال تعالى: ﴿ أَفَامَ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَمُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَاۤ أَوْ ءَاذَانُ يَسْمَعُونَ بِهَاۤ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: يَسْمَعُونَ بِهَاۤ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلِكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصَّدُورِ ﴾ [الحج: 37].

وقال سُبحانَه: ﴿ سَنُرِيهِمْ ءَايَتِنَا فِي ٱلْآفَاقِ وَفِيٓ أَنْفُسِمِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ ﴾ [فصلت: ٥٣].

﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾.

أي: ثمَّ اللهُ الَّذي بَدأ الخَلقَ مِنَ العَدَم، يُنْشِئُه نَشْأَةً ثانيةً بعدَ فَنائِه (٢).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾.

أي: إِنَّ اللهَ لا يُعجِزُه فِعلُ شَيءٍ، ومِن ذلك بَعْثُ خَلقِه كما كانوا قبْلَ مَوتِهم (٣). كما قال تعالى: ﴿ أَفَعِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلَ بَلْ هُرُ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقِ جَدِيدٍ ﴾ [ق: ١٥].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۷)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۲۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۳۳۷)، ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۱/ ۱۱٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٠).

قال السعدي: (﴿ فَأَنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ﴾ فإنّكم ستجدون أُمَمًا مِنَ الآدميّينَ والحيواناتِ لا تَزالُ تُوجَدُ شيئًا فشيئًا، وتَجِدون النّباتَ والأشجارَ كيف تَحدُثُ وَقتًا بعدَ وقت، وتَجدونَ السّحابَ والرّياحَ ونحوَها مُستمِرَّةً في تَجدُّدِها، بل الخَلْقَ دائمًا في بَدءٍ وإعادةً ). ((تفسير السّعدي)) (ص: ٦٢٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (7/ ٢٧٠)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ۸۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٧٨)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢١٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣١).





﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيُرْحَمُ مَن يَشَآءً وَإِلَيْهِ تُقَلِّبُونَ ١٠٠٠ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا ذَكَرَ اللهُ تعالى النَّشْأَةَ الآخِرةَ؛ ذَكَرَ ما يَكُونُ فيها، وهو: تعذيبُ أهلِ التَّكذيب عَدلًا وحِكمةً، وإثابةُ أهل الإنابةِ فَضْلًا ورَحمةً(١١)، فقال:

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾.

أي: يُعذِّبُ اللهُ مَن يَشاءُ تَعذيبَه على ذُنوبِه بعَدلِه، ويَرحَمُ مَن يشاءُ رَحمتَه مِنَ المؤمنينَ بفَضله (٢).

﴿ وَ إِلَيْهِ تُقَلِّمُونَ ﴾.

أي: وإلى اللهِ تُرَدُّونَ يومَ القيامةِ فيَبعثُكم بعدَ مَوتِكم للحِساب والجَزاءِ(٣).

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيّ وَلَا نَصِيرٍ اللَّهِ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا لَم يُبِقِ اللهُ تعالى للقُدرةِ على إعادتِهم مانِعًا يُدَّعَى إلَّا مُمانعَتَهم منها؛ أبطَلَها على تقدير ادِّعائِهم لها، فقال(١٠):

﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآء ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۳۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۱، ۲۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۸ / ۳۷۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳ / ۳۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲ / ۲۳۲). ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲ / ۲۳۲).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٨).



أي: وما أنتم (١) بمُفلِتينَ مِن عذابِ اللهِ، سواءُ أكنتُم في الأرضِ أمْ في السَّماءِ؛ فالله قادِرٌ على أن يُعَذِّبَكم أينَما كُنتُم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنْ أَقَطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا نَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَنِن ﴾ [الرحمن: ٣٣].

﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

مناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا آيسَهم اللهُ تعالى مِن الانفِلاتِ بأنفُسِهم في جميعِ الأمكِنةِ؛ أعْقَبَه بتأييسِهم مِن الانفِلاتِ مِن الوعيدِ بسَعْي غَيرِهم لهم؛ مِنَ أولياءَ يَتُوسَّطُونَ في دَفعِ العَذابِ عنهم بنَحوِ السِّعايةِ أو الشَّفاعةِ، أو مِن نُصَراءَ يُدافِعونَ عنهم بالمُغالَبةِ والقُوَّةِ (٣).

﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾.

أي: وليس لكم مِن دونِ اللهِ وليٌّ يَتَولَّاكم، ولا نصيرٌ يَنصُرُكم، ويدفَعُ عَذابَ اللهِ عنكم (١٤).

﴿ وَٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ ۚ أُوْلَنَبِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَنَبِكَ لَهُمُ

<sup>(</sup>١) قال ابن عثيمين: (الخِطابُ إمَّا أن يكونَ للكافرين، وإمَّا أن يكونَ لعُمومِ النَّاسِ، وكَوْنُه لعُمومِ النَّاسِ أَوْلي). ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٩٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر : ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۹)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳۷)، ((تفسير السعدي)) (رحن : ۲۲۹)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۳۲ / ۲۳۲)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (صن : ۹۵).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۷۹)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ١١٤)، ((تفسير الشوكاني)) (ع. ٢٢٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢٠٨). (





### عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ اللَّهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

# ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ ۗ أُولَنِّيكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي ﴾.

أي: والَّذين كَفَروا بآياتِ اللهِ(١) وأنكروا البَعثَ بعدَ الموتِ: أولئك يَئِسوا مِن رحمةِ اللهِ، ولن يُدخِلَهم جنَّتَه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِيكَ كَذَّبُوا بِاللَّانِيَ وَٱسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا نُفَنَّتُ لَمُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَآءِ
وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجُمَلُ فِي سَمِّ ٱلْجِياطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّهُ مَن يُشْرِكَ بِأُللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَنَهُ ٱلنَّارُّ وَمَا

(۱) قيل: المرادُ بها هنا: القرآنُ. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، وابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳۷۸/۳۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۳۳). ويُنظر أيضًا: ((تفسير القرطبي)) (۱۳/۷۳۳).

وقيل: المرادُ: عُمومُ الدَّلائِلِ والحُجَجِ؛ فتَشملُ الآياتِ الكَونيَّةَ والشَّرعيَّةَ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: ابنُ جرير، والبِقاعي، وابنُ عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۱/ ۳۸۰)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۱۹)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ۹۹، ۹۰).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳۷)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۳۳، ۲۳۴)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۳۳، ۲۳۴)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۳۳، ۲۳۴)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۹۹ – ۱۰۲).

قيل: المرادُأنَّ يأسَهم يَقَعُ في الآخرة. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، ومكِّي، والعُليمي، والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۸۱/ ۳۸۰)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (۹/ ٢١٥٥)، (نفسير العليمي)) (٥/ ٢٤٠)، ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٣٥٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٤).

وقيل: المرادُ يأسُهم في الدُّنيا، فهم لا يَطمَعونَ في رحمةِ الله في الآخرة؛ ولذلك لم يَعمَلوا ما يُعمَلوا ما يُقرِّبُهم إلى الله. وممَّن قال بذلك في الجملة: الشوكانيُّ، والسعديُّ. يُنظر: ((تفسير الشوكانيُّ) (ط: ٢٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩). ويُنظر أيضًا: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ١٩).



لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَادٍ ﴾ [المائدة: ٧٢].

﴿ وَأُولَنِيكَ لَمْمُ عَذَابٌ أَلِيثُم ﴾.

أي: وأولئك الكُفَّارُ لهم عَذابٌ (١) مُؤلِمٌ مُوجِعٌ (٢).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِلَيْهِ تُقُلُّونَ ﴾ التّحذيرُ مِن المُخالَفة؛ لأنَّه إذا كان المرجعُ إلى اللهِ فاحذَرْ مِن مُخالَفتِه؛ فإنَّ هذا يُشبهُ التّهديدَ والوعيدَ مِن المخالَفةِ (٣).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ ۚ أُولَٰ يَبِسُواْ مِن رَحْمَتِى وَأُولَٰ يَهِ مَا الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِيكَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ وَلا مِن رحمتِه، وَأُولَٰ يَبِكُ لَمُ مُ عَذَابُ الله وعِقابَه؛ فصِفةُ المؤمِن أن يكونَ راجيًا لله خائِفًا (٤).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ أُولَمُ يَرَوا كَيْفَ يُبْدِئُ اللهُ الْخَلْقَ ﴾ فيه سُؤالٌ: علَّقَ تعالى الرُّؤية بالكيفيَّة، لا بالخلق، وما قال: (أولمْ يَرَوا أَنَّ الله خلَقَ)، (أو بَدأ

<sup>(</sup>١) قيل: المرادُبه: عذابُ جهنَّمَ في الآخرةِ. وممَّن قال بذلك في الجملةِ: يحيى بنُ سلام، والسمر قنديُّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٢٢٤)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٢٢٩).

وممَّن قال بهذا القول مِن السَّلفِ: السُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٦٢٤).

وقيل: المرادُ به العذابُ في الدُّنيا وفي الآخرةِ. وممَّن قال بذلك: ابنُ كثير، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٧١)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٤ / ٢٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۲۲٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۰)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ۲۷۱)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٩).

قال السعدي: (وكأنَّ هذه الآياتِ مُعتَرِضاتٌ بيْنَ كلامِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ لِقَومِه، وردِّهم عليه. واللهُ أعلَمُ بذلك). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٩٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٣٣).





الخَلْقَ)، والكيفيَّةُ غيرُ مَعلومةٍ؟

الجوابُ: أنَّ هذا القَدْرَ مِن الكيفيَّةِ مَعلومٌ، وهو أنَّه خلَقَه ولم يكُنْ شَيئًا مَذكورًا، وأنَّه خلَقَه مِن نُطفةٍ هي مِن غذاءٍ هو مِن ماءٍ وتُرابٍ، وهذا القَدْرُ كافٍ في حُصولِ العِلم بإمكانِ الإعادةِ؛ فإنَّ الإعادةَ مِثلُه(١).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ﴾ هذه الآيةُ مع الَّتي قبْلَها رُبمًا يَظهَرُ فيهما إشكالٌ؛ لأنَّ الأُولى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا ﴾ تقريرٌ لهم بأنَّهم يَرونَ كيف يُبدئُ اللهُ الخَلْقَ ثمَّ يُعيدُه، وهنا يقولُ: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلنَّخَلْقَ ﴾ فيقتضي أنَّهم حتَّى الآنَ لم يَعلَموا كيف بدأ اللهُ الخَلقَ؟!

والجوابُ على ذلك: أنَّهم وإنْ كانوا يَرَوْنَ كيف بَدأ اللهُ الحَلْق، لكنَّهم قد يُنكِرونَه؛ فأمرَ اللهُ تعالى نبيَّه أنْ يأمُرَهم بالسَّيرِ في الأرضِ: ﴿ قُلْسِيرُوا فِ الْأَرْضِ فَي الأَرضِ، وانظُروا مَثَلًا إلى الوُحوشِ، فأنظُروا حَيْفَ بَدأ اللَّفَاقَ ﴾ امشُوا في الأرضِ، وانظُروا مَثَلًا إلى الوُحوشِ، وانظُروا إلى مخلوقاتِ اللهِ سُبحانَه وتعالى كيف تُنشأُ هذه الأشياءُ بدونِ أنْ نرى لها خالقًا سوى اللهِ سُبحانه وتعالى، فهذا مِن بابِ الزامِهم، ولا سيَّما إذا قُلْنا: إنَّ الرُّؤيةَ الأُولى عِلْميَّةُ، فهي مِن بابِ إلزامِهم بما يُشاهِدونَه في الأرض بعدَ أَنْ يَسيروا فيها (٢).

٣- قال الله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ ﴾ فأمر بالسَّيرِ في الأرضِ؛
 لأنَّ السَّيرَ يُدْني إلى الرَّائي مُشاهَداتٍ جَمَّةً مِن مُختلِفِ الأرضينَ بجِبالِها وأنهارِها ومَحْويَّاتِها، ويمُرُّ به على مَنازلِ الأُمَمِ حاضِرِها وبائدِها، فيرى كثيرًا مِن أشياءَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٨١).



وأحوال لم يَعْتَدْ رُؤية أمثالِها، فإذا شاهَد ذلك جال نظر فِحْرِه في تكوينِها بعْدَ العدَم جَوَلانًا لم يكُنْ يَخطُرُ له ببال حينَما كان يُشاهِدُ أمثالَ تلك المخلوقاتِ في ديار قومه؛ لأنَّه لَمَّا نشَأ فيها مِن زمَنِ الطُّفولةِ فما بعْدَه قبْلَ حُدوثِ التَّفكيرِ في عقْلِه، اعتاد أَنْ يَمُرَّ ببَصرِه عليها دونَ استِنتاجِ مِن دَلائلِها، حتَّى إذا شاهَدَ أمثالَها ممَّا كان غائبًا عن بصَرِه، جالتْ في نفْسِه فِكرةُ الاستِدلالِ؛ فالسَّيرُ في الأرضِ وسيلةٌ جامعةٌ لمُختلِفِ الدَّلائل؛ فلذلك كان الأمرُ به لهذا الغرضِ مِن جَوامِع الحِكمةِ (۱).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ الاستِدلالُ بالمَبدَأِ على المَعادِ (٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿ كَيْفَ بَدَأُ ٱلْخُلْقُ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِئُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةً إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كَلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ إثباتُ الأفعالِ الاختياريَّةِ لللهِ عزَّ وجلَّ؛ فإنَّها مِن تمامِ قُدرتِه جلَّ وعلا؛ كالمجيءِ، والنُّزولِ، والاستواءِ على العَرشِ، والضَّحِكِ، والعَجَبِ، وما أشْبَهَ ذلك (٣).

٦ - في قَولِه تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ سؤالٌ: كيف نُسَمِّيها نشأةً وهي إعادةٌ ؟

الجوابُ: أنَّ هذه الإعادةَ تختلِفُ عن سابقتها اختلافًا كثيرًا، فهي بالنِّسبةِ البيها نَشْأَةٌ؛ لأنَّ حياةَ الآخرةِ ليست مِثلَ حياةِ الدُّنيا؛ فحياةُ الآخرةِ حياةُ أبديَّةٌ، وحَياةُ الدُّنيا حياةُ فناء؛ ولذلك تَجِدُها ناقِصةً، يُخلَقُ الإنسانُ مِن ضَعْفٍ إلى قوَّة إلى ضَعفٍ، أمَّا في الإعادةِ فإنَّه يُخلَقُ للأبد؛ فلذلك سُمِّيتْ نَشأةً وإنْ كانت هي

یُنظر: ((تفسیر ابن عاشور)) (۲۰/۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



إعادةً؛ لاختلافِ الحالَين(١).

وأيضًا فالتَّعبيرُ عن الإعادةِ الَّتي هي مَحَلُّ النَّزاعِ بالنَّشأةِ الآخِرةِ المُشعِرةِ بَكُونِ البَّدْءِ نَشأةً أُولى؛ للتَّنبيهِ على أنَّهما شأنٌ واحدٌ مِن شُؤونِ اللهِ تعالى حَقيقةً واسمًا، مِن حيثُ إنَّ كلَّا منهما اختراعٌ وإخراجٌ مِن العدمِ إلى الوجودِ، ولا فرْقَ بيْنَهما إلَّا بالأوَّليَّةِ والآخِريَّةِ(٢).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلَقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلشَّأَةَ ٱلْآخِرَةَ ﴾ أنَّه ينبغي
 للمُستَدِلِّ أَنْ يَستَدِلَّ بالمُشاهَدِ على الغائب؛ لِيَقتَنِعَ الخَصمُ بذلك (٣).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ أنَّ الرَّحمة لا تُطلَبُ إلَّا مِن الله؛ لِقَولِه: ﴿ وَيَرْحَمُ ﴾، وهذا في مقامِ التَّقسيمِ يدُلُّ على الاختصاصِ، ﴿ يُعَذِّبُ ﴾ ﴿ وَيَرْحَمُ ﴾، فلا تُطلَبُ الرَّحمةُ إلَّا مِنَ الله، حتَّى الَّذين يَرحمون مِن الله عَذَبُ ﴾ ﴿ وَيَرْحَمُ ﴾، فلا تُطلَبُ الرَّحمةُ إلَّا مِنَ الله، حتَّى الَّذين يَرحمون مِن الخَلْقِ ينبغي عندَما تَطلُبُ رحمتَهم أنْ تَجعلَ ذلك مُتعلِّقًا بالله؛ لأنَّ الله عزَّ وجلَّ لو شاء ألَّا يَرحموك لم يَرحموك().

9- في قولِه تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ وَلِيلٌ على المعتزلةِ والقَدَريَّةِ -أي: في مذهبهم في الوعدِ والوعيدِ بوُجوبِ إثابةِ المُطيعِ وتعذيبِ العاصي-؛ لأنَّه ذَكَر بَدْءَ الخَلْقِ وإنشاءَهم عامَّةً، ولم يَذْكُرْهم بعَمَلٍ صالحٍ ولا طالح، بل ذَكَر مَشيئتَه في رحمةِ بعضِهم وعذابِ بعضِهم -كما ترى- فهل يكونُ الكافرُ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٨٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٤٨)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٨٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٩٢).



هذا إلَّا مُرَادًا بالعَذابِ، والمؤمنُ إلَّا مُرَادًا بالرَّحمةِ (١٠)؟! أي: على سبيلِ الحكمةِ والفضل، وليس على سبيل الإيجاب كما تزعمُ المعتزلةُ!

• ١ - الرَّحمةُ صِفةٌ مِن صِفاتِ اللهِ سُبحانَه وتعالى الذَّاتيَّةِ الفِعليَّةِ؛ فهي باعتبارِ أصلِ ثُبوتِها للهِ صِفةٌ ذَاتيَّةٌ، وباعتبارِ تَجَدُّدِ مَن يَرحَمُه اللهُ صِفةٌ فِعليَّةٌ؛ وله تعالى: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآهُ هَن يَشَاهُ هَن يَشَاهُ هَن يَشَاهُ هَن يَشَاهُ هَنْ يَسْتَاهُ هَنْ يَسْتَاهُ هَنْ يَشَاهُ هَنْ يَشْعُ فَعَلَيْكُ هَنّ يَسْعُ فَعَلَمُ هُمْ يَشْعُ فَعَلْهُ عَلَيْكُ هَا اللهُ مُن يَشَاهُ مَن يَشَاهُ فَعَلْهُ عَلَيْكُ فَي قُولِه تعالى اللهُ عَلَيْكُ مَن يَشَاهُ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْكُ فَي قُولُه تعالى اللهُ عَنْ يَشَاهُ وَتَعَالَى اللهُ عَلَيْكُ فَي قُولُهُ عَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ مَن يَشَاهُ وَيَعْلَقُهُ اللهُ عَلَيْكُ فَعَلَيْكُ وَالْعَالَةُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ فَعَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَيْكُ فَعَلَيْكُ وَلَهُ عَلَيْكُ فَعَلْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَيُحَمّ مُن يَشَاهُ وَيَعْمُ اللهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ فَعَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَعَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلْمُ عَالِهُ عَلَيْكُونُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُ وَالْمُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ وَال

١١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ ۚ أَوْلَا بِكَا يَبِسُواْ
 مِن رَّحْمَتِي ﴾ وُجوبُ الإيمانِ بلِقاءِ اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى عاقبَ الَّذين لا
 يؤمِنون بذلك باليأس مِن رحمتِه (٣).

17 - قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ ٱللّهِ وَلِقَ آبِهِ ۚ أُولَكَمِكَ يَبِسُواْ مِن رَحْمَقِ ﴾ في قَولِه: ﴿ وَلِقَ آبِهِ ﴾ في قُولِه: ﴿ وَلِقَ آبِهِ ﴾ في قُولِه: ﴿ وَلِقَ آبِهِ ﴾ في أَبْنَ والجماعة الله على إثباتِ الرُّوية، لأنَّ المُلاقاة إذا لم يكُنْ مانعٌ فلا بُدَّ حينَا في من الله ولا مانع يَمنعُ (٤).

١٣ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِاَيَاتِ ٱللهِ وَلِقَ آبِهِ ۗ أُوْلَيْكِ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَقِي وَأُولَيْهِكَ لَمُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ عند ذِكرِ الرَّحمةِ أضافها إلى نفْسِه، فقال: ﴿ رَّحْمَقِ ﴾، وعندَ العذابِ لم يُضِفْه؛ لِسَبْقِ رحمتِه، وإعلامًا لعِبادِه بعُمومِها لهم، ولُزومِها له (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٧٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- الفاتحة والبقرة)) (٢/ ٢٥٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٠٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٠٣).

قال ابنُ القيِّم: (وأجمَع أهلُ اللِّسانِ على أنَّ اللِّقاءَ متى نُسِب إلى الحَيِّ السَّليمِ مِن العمَى والمانعِ، اقتضَى المُعاينةَ والرُّؤيةَ). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: ٢٨٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤٣).



١٤- في قَولِه تعالى: ﴿ أُوْلَئِهِكَ يَهِسُواْ مِن رَّحْمَتِي ﴾ أَنَّ الكُفَّارَ لا يَدخُلونَ الجَنَّةَ (١). بِلاغُةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوا كَنْ يَكُ يُبَدِئُ اللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرُ ﴾
 اللّه يَسِيرُ ﴾

- قولُه: ﴿ أُولَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِّدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ، مَسوقٌ مِن جِهتِه تعالَى؛ للإنكارِ على تكذيبهم بالبعثِ مع وُضوحِ دَليله، وسُنوحِ سَبيله (۱). وعلى وجْهِ أَنْ يكونَ قولُه: ﴿ وَإِن تُكَذِّبُواْ... ﴾ [العنكبوت: ١٨] خارجًا عن مَقالة إبراهيم؛ يكونُ ضميرُ الغائبِ في ﴿ أُولَمْ يَرَواْ ﴾ الْتِفاتًا. والالتِفاتُ مِن الخِطابِ إلى الغَيبة؛ لنُكتة إبعادِهم عن شرَفِ الحضورِ بعدَ والإخبار عنهم بأنَّهم مُكَذّبون (۳).

- قولُه: ﴿ أُوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبِّدِئُ اللَّهُ ٱلْخَلْقَ ﴾ الهمزةُ للاستِفهامِ الإنكاريِّ عن عدَم الرُّؤيةِ، نُزِّلوا مَنزِلةَ مَن لم يَرَ؛ فأُنكِرَ عليهم (٤٠). والاستِفهامُ بـ (كيف) مُستعمَلُّ في التَّنبيهِ ولَفْتِ النَّظر، لا في طلَب الإخبارِ (٥٠).

- وجِيءَ ﴿ يُبَٰدِئُ ﴾ بصِيغةِ المضارعِ؛ لإفادةِ تَجدُّدِ بَدْءِ الخلْقِ كلَّما وجَّهَ النَّاظرُ بصَرَه في المخلوقاتِ (٢).

- وجُملةُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ﴾ مُبيِّنةٌ لِمَا تَضمَّنَه الاستِفهامُ مِن إنكارِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٠٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٢٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٢٨).



عدَمِ الرُّؤيةِ المُؤدِّيةِ إلى العِلْمِ بوُقوعِ الإعادةِ؛ إذ أحالُوها مع أنَّ إعادةَ الخلْقِ إِنْ لَم تَكُنْ أَيسَرَ مِن الإعادةِ في العُرْفِ، فلا أقَلَّ مِن كونِها مُساويةً لها. ووجْهُ توكيدِ الجُملةِ بـ (إنَّ) ردُّ دَعْواهم أنَّه مُستحيلٌ (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ فَانْظُارُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ ٱللَّهُ يُشِئُ
 ٱلنَّشْأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾

- قولُه: ﴿ قُلُ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ... ﴾ اعتراضٌ انتقاليٌّ مِن الإنكارِ عليهم ترْكَ الاستدلالِ بما هو بمَرْأًى منهم، إلى إرشادِهم للاستدلالِ بما هو بعيدٌ عنهم مِن أحوالِ إيجادِ المخلوقاتِ، وتعاقُبِ الأُمَم؛ فإنَّ تَعَوُّدَ النَّاسِ بما بيْنَ أيديهم يَصرِفُ عُقولَهم عن التَّأَمُّلِ فيما وراءَ ذلك مِن دَلائلِ دقائقِها على ما تدُلُّ عليه؛ فلذلك أمرَ اللهُ رسولَه أنْ يَدْعُوهم إلى السَّيرِ في الأرضِ؛ لِيُشاهِدوا آثارَ خلْقِ اللهِ الأشياءَ مِن عدمٍ، فيُوقِنوا أنَّ إعادتَها بعد زَوالِها ليس بأعجَبَ مِن ابتداءِ صُنْعِها (٢).

- وجِيءَ في جانِبِ بَدْءِ الخلْقِ بالفِعلِ الماضي ﴿ بَدَا الْخَلْقَ ﴾؛ لأنّ السَّائرَ ليس له مِن قَرارٍ في طَريقه؛ فنَدَرَ أَنْ يَشهَدَ حُدوثَ بَدْء مخلوقات، ولكنّه يَشهَدُ مخلوقات مَبدوءة مِن قَبْلُ، فيَفْطِنُ إلى أنّ الَّذي أوجَدَها إنّما أوجَدَها يشهَدُ مخلوقات مَبدوءة مِن قبْلُ، فيفُطِنُ إلى أنّ الَّذي أوجَدَها إنّما أوجَدَها بعدَ أَنْ لم تكُنْ، وأنّه قادرٌ على إيجاد أمثالِها، فهو بالأحْرى قادرٌ على إعادتِها بعدَ عدَمِها، والاستدلالُ بالأفعالِ الّتي مَضَتْ أمكنُ؛ لأنّ للشّيءِ المُتقرِّرِ بعدَ عدَمِها، وأيضًا جيءَ في هذا الاستدلالِ بفِعلِ النّظرِ ﴿ فَأَنظُرُوا ﴾؛ تحقّقًا مَحسوسًا. وأيضًا جيءَ في هذا الاستدلالِ بفِعلِ النّظرِ ﴿ وَأَنظُرُوا ﴾؛ لأنّ إدراكَ ما خلقَه اللهُ حاصلٌ بطريقِ البصَر، وهو بفِعلَ النّظرِ أولَى وأشهرُ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٢٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٣٠).





لِيَنتقِلَ منه إلى إدراكِ أنَّه يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرةَ(١).

- قولُه تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ كَيْفَ يُبَدِئُ اللّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيدُهُ ۚ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرُ \* قُلْ سِيرُواْ فِ الْأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَا الْخَلْقَ ﴾، فيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال في الآية الأُولى بلفظ الرُّؤية، وفي الثَّانية بلفظ النَّظرِ وذلك لأنَّ العِلْم الفكريِّ، والرُّؤية أَتَمُّ العِلْم الفكريِّ، والرُّؤية أَتَمُّ مِن العِلْم الفكريِّ، والرُّؤية أَتَمُّ مِن العَلْم الفكريِّ، والمُفضي إلى الرُّؤية ، يُقال: نظرتُ فرأيتُ، والمُفضي إلى الشَّيء دونَ ذلك الشَّيء فقال في الأوَّلِ: أمَا حصَلَتْ لكم الرُّؤية ، فانظُروا في الأرض ؛ لِتَحصُلَ لكم الرُّؤية أَنهُ اللهُ في الأرش ؛ لِتَحصُلَ لكم الرُّؤية أَنهُ اللهُ في الأَوْلِ : أمَا حصَلَتْ لكم الرُّؤية ، فانظُروا في الأرض ؛ لِتَحصُلَ لكم الرُّؤية أَنهُ .

- وفي الآية الأُولى صرَّحَ باسْمِه تعالى في قولِه: ﴿ ثُمَّ يَعْيدُهُ وَهَا عَكَسَ ؛ حيثُ أَضَمَرَ في الْخَلْقَ ﴾ ، ثمَّ أَضَمَرَ في قولِه: ﴿ ثُمَّ اللهُ يُشِئُ ﴾ ؛ حتَّى لا تَخْلُو الجُملتانِ مِن صَريحِ اسْمِه تعالى (٣). والإفصاحُ باسْمِه مع إيقاعِه مُبتداً في قولِه: ﴿ ثُمَّ اللهُ النَّمْ اللهُ النَّمْ اللهُ الخَلْقَ ﴾ -وكان يُشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ بعدَ إضمارِه في قولِه: ﴿ كَنْفَ اللّهُ الخَلْقَ ﴾ -وكان القياسُ أَنْ يُقالَ: كيف بداً اللهُ الخلْق، ثمَّ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرةَ -؛ لأَنَّ الكلامَ معهم كان واقعًا في الإعادة، فلمَّا قرَّرَهم في الإبداءِ بأنَّه مِن اللهِ، احتجَّ عليهم بأنَّ الإعادة إنشاءٌ مثلُ الإبداء، فإذا كان اللهُ الَّذي لا يُعجِزُه شَيءٌ هو الَّذي لم يُعجِزْه الإبداء، فهو الَّذي وجَبَ أَلَّا تُعجِزَه الإعادة؛ فكأنَّه قال: ثمَّ ذاك الَّذي لم يُعجِزْه الإبداء، فهو الَّذي وجَبَ أَلَّا تُعجِزَه الإعادة؛ فللدَّلالةِ والتَّنبيهِ على هذا أنشأَ النَّشْأَةَ الأُولى هو الَّذي يُنشِئُ النَّشْأَةُ الآخِرةَ؛ فللدَّلالةِ والتَّنبيهِ على هذا أنشَأُ النَّشْأَةَ الأُولى هو الَّذي يُنشِئُ النَّشْأَةُ الآخِرةَ؛ فللدَّلالةِ والتَّنبيهِ على هذا أَنشَأُ النَّشْأَةَ الأُولى هو الَّذي يُنشِئُ النَّشْأَةُ الآخِرةَ؛ فللدَّلالةِ والتَّنبيهِ على هذا

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۳۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤١،٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٩٤٩).



المعنى أبرزَ اسْمَه وأوقَعَهُ مُبتدأً(١).

- قولُه: ﴿ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ ﴾ النَّشْأَةُ بوَزْنِ (فَعْلَة): المرَّةُ مِن النَّشْء، وهو الإيجادُ، عبَّرَ عنها بصِيغةِ المَرَّةِ؛ لأنَّها نَشْأَةٌ دَفعيَّةٌ تُخالِفُ النَّشْءَ الأوَّلَ (٢).

- وفي وصْفِها بـ ﴿ ٱلْآخِرَةَ ﴾ إيماءُ بأنَّها مُساوِيةٌ للنَّشْأةِ الأُولى؛ فلا شُبْهةَ لهم في إحالةِ وُقوعِها. وأمَّا قولُه تعالى: ﴿ وَلَقَدْعَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَى ﴾ [الواقعة: ٢٦]، فذلك على سَبيلِ المُشاكَلةِ التَّقديريَّةِ؛ لأنَّ قولَه قبْلَه: ﴿ وَنُنشِئَكُمُ فِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الواقعة: ٦١] يَتضمَّنُ النَّشْأةَ الآخرة، فعبَّرَ عن مُقابلتِها بالنَّشْأةِ (٣).

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ تعليلٌ لِمَا قَبْلَه بطريقِ التَّحقيقِ؛ فإنَّ مَن عَلِمَ قُدرتَه تعالى على جَميعِ الأشياءِ الَّتي مِن جُملتِها الإعادةُ، لا يُتَصوَّرُ أَنْ يَتردَّدَ في قُدرتِه عليها ولا في وُقوعِها بعدَما أخبَرَ به (٤٠).

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴾ تذييلٌ، أي: قديرٌ على البعث، وعلى كلِّ شَيءٍ إذا أرادهُ. وإظهارُ اسمِ الجلالةِ؛ لِتكونَ جُملةُ التَّذييلِ مُستقِلَّةً بنفْسِها، فتَجْري مَجرى الأمثالِ(٥٠).

٣- قولُه: ﴿ يُعُذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءً ۖ وَإِلَيْهِ ثُقَلَبُونِ ﴾ ابتُدِئ بذِكْر العِقاب؛

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٤٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩١)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٤٩٩)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٥)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٠ / ٣٢٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٣٣١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٤١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣١).





لأنَّ الخِطابَ جارٍ مع مُنْكري البعثِ الَّذين حظُّهم فيه هو التَّعذيبُ(١).

- قولُه: ﴿ وَ إِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴾ تقديمُ المجرورِ على عامِله للاهتمامِ والتَّأكيدِ؛ إذ ليس المَقامُ للحصْرِ؛ إذ ليس ثمَّة اعتقادٌ مَردودٌ. وفي هذا إعادةُ إثباتِ وُقوع البعثِ، وتعريضٌ بالوعيدِ(٢).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآ ۚ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا أَنتُ مِ بِمُعَجِزِينَ ﴾ لم يَقُل: (لا تُعجِزون) بصيغة الفِعلِ؛ وذلك لأنَّ نَفْيَ الفِعلِ لا يدُلُّ على نفْيِ الصَّلاحيَّة؛ فإنَّ مَن قال: (إنَّ فُلانًا لا يَخيطُ) لا يدُلُّ على ما يدُلُّ عليه قولُه: (إنَّه ليس بخيَّاطِ) (٣).

وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَالشَّورى: ٣١]؛ فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾، واقتصَرَ في (الشُّورى) على ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٣١]؛ وذلك لأنَّه لَمَّا تقدَّمَ في سُورةِ (العنكبوتِ) قولُه تعالى: ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤]، وهذا مِن أَشَدِّ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَعْكُمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤]، وهذا مِن أَشَد الوعيد؛ إذ حاصِلُه أنَّه لا يَفُوتُه سُبحانه أحدٌ، ولا مَهرَبَ منه تعالى إلَّا إليه؛ ناسَبَ هذا قولُه تعالى: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾، كما قال: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللّهُ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٤٨]، إلى ما ورَدَ مِن قال: ﴿ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللّهُ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ١٤٨]، إلى ما ورَدَ مِن هذا، وذلك تناسُبُ بَيِّنٌ، ولَمَّا لم يَردُ في سُورةِ الشُّورى مِن أَوَّلِها إلى الآيةِ هذا، وذلك تناسُبُ بَيِّنٌ، ولَمَّا لم يَردُ في سُورةِ الشُّورى مِن أَوَّلِها إلى الآيةِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٣٤٩)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) ((٢٢ / ٢٣٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤٣).



مِثلُ هذا الوعيدِ الشَّديدِ، ولا كان فيها ما يَسْتدعي هذا التَّعميمَ والاستيفاءَ الوعيديَّ، ورَدَتِ الآيةُ مُناسِبةً لذلك؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِى الوعيديَّ، ورَدَتِ الآيةُ مُناسِبةً لذلك؛ فقال تعالى: ﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ فِى الْوَعيديُّ، ورَدَ كلُّ على ما الْأَرْضِ ﴾ [الشورى: ٣١]، ولم يكُنِ التَّعميمُ هنا لِيُناسِبَ؛ فورَدَ كلُّ على ما يجبُ (۱). وقيل غيرُ ذلك (۲).

- قوله: ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ فيه حذْفُ مَفعولِ (مُعجِزين)؛ للعِلْم به، أي: بمُعجِزين اللهُ (٣).

- وقدَّم الأرضَ على السَّماءِ، والوليَّ على النَّصيرِ؛ لأنَّ هَرَبَهم المُمكِنَ: في الأرض، فإنْ كان يقعُ منهم هَرَبٌ يكونُ في الأرض، ثمَّ إنْ فَرَضْنا لهم قُدرةً غيرَ ذلك، فيكونُ لهم صعودٌ في السَّماءِ، وأمَّا الدَّفعُ فإنَّ العاقلَ ما أمْكنَه الدَّفعُ بأجمَلِ الطُّرُقِ فلا يرتقي إلى غيرِه، والشَّفاعةُ أجمَلُ، ولأنَّ ما من أحد في الشَّاهِدِ إلَّا ويكونُ له شَفيعٌ يَتكَلَّمُ في حَقِّه عندَ مَلِكٍ، ولا يكونُ كُلُّ أحدٍ له ناصرٌ يُعادي المَلكَ لأجْله (٤).

- وعطْفُ ﴿ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ على ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ احتِراسٌ وتأْييسٌ مِن الطَّمعِ في النَّجاةِ، وإنْ كانوا لا مَطمَعَ لهم في الالتِحاقِ بالسَّماءِ (٥٠).

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَلِقَ آبِهِ ۗ أَوْلَتَهِكَ يَبِسُواْ مِن رَّحْمَتِي

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٣٨٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١٠٠٥-١٠٠٥)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩٨)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٦١، ٣٦٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٢).



وَأُوْلَكِيكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ﴾ بَيانٌ لِمَا في قولِه: ﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ ﴾ [العنكبوت: ٢١]؛ وإنَّما عُطِفَ لِمَا فيه مِن زِيادةِ الإخبارِ بأنَّهم لا يَنالُهم اللهُ برَحمةٍ، وأنَّه يُصِيبُهم بعذابِ أليم(١١).

- والتَّعبيرُ بالاسمِ الظَّاهرِ في قولِه: ﴿ بِالنَّهِ ﴾ دونَ ضَميرِ التَّكلُّمِ؛ للتَّنويهِ بشأْنِ الآياتِ حيثُ أُضِيفَت إلى الاسمِ الجليلِ؛ لِمَا في الاسمِ الجليلِ مِن التَّذكير بأنَّه حقيقٌ بألَّا يُكفَرَ بآياتِه (٢).

- قولُه: ﴿ أُوْلَئِهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَقِ ﴾ التَّعبيرُ باسمِ الإشارةِ ﴿ أُوْلَئِكَ ﴾ يُفِيدُ أَنَّ ما سيُذكرُ بعْدَه نالَهم مِن أَجْلِ ما ذُكِرَ قبْلَ اسم الإشارةِ مِن أوصافٍ (٣).

- وأخبَرَ عن يأْسِهم مِن رَحمةِ اللهِ بالفِعلِ الماضي ﴿ يَبِسُوا ﴾؛ تنبيهًا على تَحقيقِ وُقوعِه، والمعنى: أولئك سيَيْئَسُون مِن رحمةِ اللهِ لا مَحالة (١٠)، وذلك على قولِ في التَّفسير.

- والعُدولُ إلى التَّكلُّمِ في قولِه: ﴿ رَّحْمَتِي ﴾ الْتِفاتُ، عاد به أُسلوبُ الكلامِ إلى مُقْتضَى الظَّاهر (٥).

- وإعادةُ اسم الإشارةِ في قولِه: ﴿ وَأُولَكِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾؛ لتأكيدِ التَّنبيهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠ / ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٣٤).



على استحقاقِهم ذلك (١). وأيضًا في تكريرِ اسمِ الإشارةِ، وتكريرِ الإسنادِ، وتَكريرِ الإسنادِ، وتَكريرِ الإسنادِ، ووَصْفِه بالأليمِ: مِن الدَّلالةِ على كَمالِ فَظاعةِ حالِهم ما لا يَخْفَى (٢).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ ٤ ٢٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٦).





#### الآيات (٢٧-٢٤)

# المعنى الإجماليُّ:

يَقُصُّ الله سبحانَه ما قاله قومُ إبراهيمَ له، وما ردَّ به عليهم، وما أنعَم به عليه، فيقولُ: فما كان جوابَ قَوم إبراهيمَ حينَ دعاهم إلى عبادةِ اللهِ وَحْدَه إلَّا أن قالوا: اقتُلوا إبراهيمَ أو حرِّقوه بالنَّارِ، فأنجاه اللهُ مِنَ النَّارِ بقُدرتِه، إنَّ في ذلك لَدَلالاتٍ للمُؤمنينَ على قُدرةِ اللهِ تعالى.

وقال إبراهيمُ لِقَومِه: إنَّمَا اتَّخَذْتُم أَوْثَانًا تَعبدونَها مِن دونِ الله؛ لِمَحبَّتِكم ومَوَدَّتِكم الدُّنيويَّةِ، ففي يوم القيامةِ يَتبَرَّأُ كلُّ منكم مِن الآخَرِ ويَلعَنُه، ويَنقَطِعُ ما كان بيْنكم في الدُّنيا مِنَ المَوَدَّةِ، ومصيرُكم النَّارُ، وليس لكم أنصارُ يَنصُرونكم من عذاب اللهِ.

فصدَّق لُوطٌ إبراهيمَ فيما جاء به مِن الحَقِّ، وانقاد له. وقال إبراهيمُ: إنِّي مهاجِرٌ إلى ربِّي، تاركًا أرضَ قَومي المشركينَ إلى أرضٍ أعبُدُ اللهَ فيها، إنَّ ربِّي هو القَويُّ الغالبُ الحَكيمُ.

ورزَقْنا إبراهيمَ بعدَ هجرتِه مِن أرضٍ قَومِه ولدَه إسحاقَ، وولدَ ولدِه يعقوبَ،



وجعَلْنا الأنبياءَ مِن نسْلِ إبراهيمَ، وأَنزَلْنا عليهم الكُتُبَ، وآتَيْنا إبراهيمَ جزاءَ عَمَلِه في الدُّنيا، وإنَّه في الدَّار الآخرةِ مِنَ الصَّالحينَ.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَـنَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ ﴾.

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا أَمَرَ إِبرَاهِيمُ عليه السَّلامُ قَومَه بعبادةِ اللهِ، وبَيَّن سَفَهَهم في عبادةِ الأوثانِ، وبَيَّن سَفَهَهم في عبادةِ الأوثانِ، وظَهَرَت حُجَّتُه عليهم؛ رجَعوا إلى الغَلَبةِ، فجعلوا القائِمَ مَقامَ جَوابِه فيما أَمَرَهم به قَولَهم: ﴿ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ (١).

﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ } إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾.

أي: فما كان جوابَ قَومِ إبراهيمَ حينَ دعاهم إلى اللهِ وعبادتِه وَحْدَه إلَّا أَنْ قالوا: اقتُلوا إبراهيمَ أو حرِّقوه بالنَّار؛ لِمُخالَفتِه دينكم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ وَانصُرُوٓاْ ءَالِهَتَكُمْ إِن كُننُمُ فَعِلِينَ ﴾ [الأنبياء: 3٨].

وقال سُبحانَه: ﴿ قَالُواْ اَبْنُواْ لَهُ, بُلْيَنَا فَأَلْقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ﴾ [الصافات: ٩٧].

﴿ فَأَنِحَٰنَهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۳۱)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ۶۲۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۶۲۹).





أي: فأَلْقُوا إبراهيمَ في النَّار، فسلَّمه اللهُ بقُدرتِه مِن أذاها(١).

كما قال تعالى: ﴿ قُلْنَا يَكِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَّمًا عَلَىٰ إِبْرَهِيمَ ﴾ [الأنبياء: ٦٩].

﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأَيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: إنَّ في إنجائِنا لإبراهيمَ مِن النَّارِ بَعْدَما أُلقيَ فيها لَدَلالاتٍ وعَلاماتٍ على قُدرةِ اللهِ، وغيرها، وذلك للمُؤمِنينَ باللهِ تعالى وبرُسُلِه (٢).

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُر مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ أَثُمَّ يَوْمَ الْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَىكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَصِرِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَنَا مَّودَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَ ﴾.

أي: وقال إبراهيمُ لِقَومِه: إنَّمَا اتَّخَذْتُم أُوثانًا تَعبُدونَها مِن دونِ اللهِ؛ اتِّباعًا مِن بَعضِكم لِبَعضٍ، وحِفظًا لِمَحبَّتِكم ومَوَدَّتِكم الدُّنيويَّةِ، فتلك مَوَدَّةٌ كائِنةٌ في حياتكم الدُّنيا فحَسْبُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۱۸۱)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۳/ ۳۳۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۱)، ((البسيط)) للواحدي (۱۷/ ۵۱۱)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۳۵، ۲۳۵).

 <sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۱، ۳۸۱)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۳۱)، ((تفسير ابن عطية))
 (۳۱۳/۶)، ((تفسير القرطبي))
 (۳۲)، ((تفسير السعدي))
 ((تفسير ابن عاشور))

قال البقاعي: (﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَنَا مُودَةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ﴾ بالاجتماع عندها، والتَّواصُلِ في أمرِها بالتَّناصُرِ والتَّعاضُدِ، كما يتَّفِقُ ناسٌ على مذهبٍ فيكونُ ذلك سببَ تصادُقهم). ((نظم الدرر)) (٢٢/ ٢٤).



﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُ بَعَضُ حُم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُحُم بَعْضًا ﴾. أي: ثمَّ يومَ القيامةِ يَتبرَّأُ كلُّ منكم مِن الآخرِ، ويَجحَدُه ويَلعَنُه، ويَنقطِعُ ما كان بيْنكم في الدُّنيا مِنَ المَوَدَّةِ (١).

كما قال تعالى: ﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَكِكَ بِهِمُ الْأَسْبَابُ \* وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَكَ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلُهُمْ حَسَرَتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴾ [البقرة: ١٦٦، ١٦٦].

﴿ وَمَأْ وَيَكُمُ ٱلنَّارُ ﴾.

أي: ومَصيرُكم النَّارُ جميعًا(٢).

﴿ وَمَا لَكُمْ مِّن نَّاصِرِينَ ﴾.

أي: وليس لكم حينَ تَدخُلونَ النَّارَ أنصارٌ يُنقِذونَكم منها(").

كما قال تعالى: ﴿ آخْشُرُوا اللَّذِينَ ظَامُواْ وَأَزْوَجَهُمْ وَمَا كَانُواْ يَعْبُدُونَ \* مِن دُونِ اللَّهِ فَاهَدُوهُمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ \* وَقِفُوهُم اللَّهُ مَسْتُسْلِمُونَ \* مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ \* بَلْ هُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ \* إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ \* وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسْتُولُونَ \* مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ \* بَلْ هُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ \* إِلَى صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ \* وَقِفُوهُم إِنَّهُم مَسْتُولُونَ \* مَا لَكُمْ لَا نَنَاصَرُونَ \* بَلْ هُمُ ٱلْيُومَ مُسْتَسْلِمُونَ \* إِلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمُ مَسْتَسْلِمُونَ \* إِلَى اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

<sup>=</sup> وقال ابنُ عاشور: (يجوزُ أن تكونَ مقالتُه هذه سابقةً على إلقائِه في النَّارِ، وأن تكونَ بعدَ أن أنجاه اللهُ مِن النَّارِ، والأظهرُ مِن ترتيبِ الكلامِ أنَّها كانت بعدَ أن أنجاه اللهُ مِن النَّارِ، أراد به إعلانَ مُكابَرتِهم الحَقَّ، وإصرارِهم على عبادةِ الأوثانِ بعدَ وُضوحِ الحُجَّةِ عليهم بمعجزةِ سَلامتِه مِن حَرقِ النَّارِ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۳۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٩).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۳)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٩).



# ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوكُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّحٌ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ( ) .

﴿ فَعَامَنَ لَدُ، لُوطُ ﴾.

أي: فصدَّقَ لُوطٌ إبراهيمَ فيما جاء به مِن الحَقِّ، وانقادَ له(١).

﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِزُ إِلَىٰ رَبِّيٓ ﴾.

أي: وقال إبراهيمُ (٢): إنِّي خارِجٌ ومُنتَقِلٌ مِن أرضِ قَومي المُشرِكينَ؛ لأعبُدَ اللهُ في أرض غَيرها (٣).

كما قال تعالى: ﴿ وَنَجَيْنَتُ هُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرُكْنَا فِيهَا لِلْعَلَمِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧١].

﴿ إِنَّهُ مُو الْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

- (۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۸۷)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤١٨)، ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ١٢٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين سورة العنكبوت)) (ص: ١٢٠ ١٢٣).
- (۲) ممَّن اختار أنَّ القائلَ هو إبراهيمُ عليه السَّلامُ: ابنُ جرير، والبقاعي، والشوكاني، والسعدي، والسعدي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۲۱/ ۲۵۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۲۳۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۲۹)، ((تفسير ابن عثيمين سورة العنكبوت)) (ص: ۲۲۳).
- وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: ابنُ عبَّاسٍ، وابنُ جُرَيْجٍ، والضَّحَّاكُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٢٨٤).
- وقيل: يحتملُ عَودُ الضَّميرِ على لوطٍ عليه السَّلامُ، ويكونُ هو القائلَ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٢/٣٧٣).
- (٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٨٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٢٥)، ((تفسير الشعدي)) (ص: ٦٢٩). الشوكاني)) (٤/ ٢٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٢٩).
- قال يحيى بنُ سلام: (هاجَر مِن أرضِ العراقِ إلى أرضِ الشَّامِ). ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٢١٦). ويُنظر: ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٥١٥)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣١٤).



أي: إِنَّ رَبِّي هو القَويُّ الغالِبُ في أمرِه، الَّذي لا يَذِلُّ مَن نَصَره، بل يَمنَعُه ممَّن أرادَه بسوء، الَّذي لا عِزَّةَ إِلَّا به، وهو جديرٌ بإعزاز مَنِ انقطَعَ وهاجَرَ إليه، الحَكيمُ في أقوالِه وأفعالِه وشَرعِه وتَدبيرِ خَلْقِه، فيَضَعُ كُلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه اللَّرئِق به (۱).

﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَ إِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ, فِي اللُّهُ يُكَا وَإِلَهُ وَالْكِئَبَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ, فِي الدُّنْيَ الْوَإِنَهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهِ .

﴿ وَوَهَبْنَالُهُۥ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾.

أي: ورَزَقْنا إبراهيمَ بعدَ هِجرتِه مِن أرضِ قَومِه وَلَدَه إسحاقَ، وولدَ ولَدِه يعقوبَ بنَ إسحاقَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَنَى وَيَعْقُوبَ كُلَّا هَدَيْنَا ﴾ [الأنعام: ٨٤]. وقال سُبحانَه: ﴿ فَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَنَى وَمِن وَرَآءِ إِسْحَنَى يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٧١].

وقال عزَّ وجَلَّ: ﴿ فَلَمَّا اَعْتَزَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَّ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيتًا ﴾ [مريم: ٤٩].

وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةٌ ۗ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴾ [الأنباء: ٧٢].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۵)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٧٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٧٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٢٥، ٤٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٢٩)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ١٢٦ – ١٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠).

قال القرطبيُّ: (إنَّما وَهَب له إسحاقَ مِن بعد إسماعيلَ). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣٤٠).





﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّهُوَّةَ وَٱلْكِئَبَ ﴾.

أي: وجعَلْنا الأنبياءَ مِن نَسْلِ إبراهيمَ، وعليهم تُنَزَّلُ الكُتُبُ الإلهيَّةُ؛ فلَمْ يَبعَثِ اللهُ نبيًّا بعدَ إبراهيمَ إلَّا مِن صُلبِه، ولا نَزَّل كتابًا إلَّا على ذُرِّيَّتِه (١).

﴿ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ ﴾.

أي: وآتَيْنا إبراهيمَ جَزاءَ عَمَلِه في الدُّنيا(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ٱبْتَكَنَّ إِبْرَهِ عَمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتِ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ﴾ [البقرة: ١٢٤].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّ إِبْرَهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَوْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ \* شَاكِرًا لِلْأَنْعُمِةً آجْتَبَنَهُ وَهَدَنهُ إِلَى صِرَطٍ مُّسْتَقِيمٍ \* وَءَاتَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً ﴾ [النحل: 1۲٠ – ١٢٢].

وقال عز وجل: ﴿ وَوَهَبُنَا لَهُمْ مِّن رَّحْمُلِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيَّا ﴾ [مريم: ٥٠].

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸٦)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳٤٠)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير السعدي)) (ص: ٣٣٠)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٨). والدُّرُهُ الجنبُ ؛ فالتَّمِر التَّرِيرُ والقَرْبُ كُتُّنُ نَذَلُتُ،

قال ابن عاشور: («الْكِتَابَ» مرادٌ به الجنسُ؛ فالتَّوراةُ، والإِنجيلُ، والزَّبورُ، والقرآنُ: كُتُبُّ نزلَتْ في ذُرِّيَّةٍ إبراهيمَ). ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٩).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸۸)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹۳/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٥٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۱۳۱).

قال ابنُ كثير: (جمَع اللهُ له بيْنَ سعادةِ الدُّنيا المَوصولةِ بسعادةِ الآخرة؛ فكان له في الدُّنيا الرِّزقُ الواسِعُ الهنيُّ، والمنزِلُ الرَّحْبُ، والمَورِدُ العَذبُ، والزَّوجةُ الحَسنةُ الصَّالحةُ، والنَّناءُ الجميلُ، والذِّكرُ الحَسنَ وَالمَورِدُ العَذبُ، والنَّامُ السَّلامُ). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٥). ويُنظر: (تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠).



### ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾.

أي: وإنَّه في الدَّارِ الآخرةِ في عِدادِ الصَّالحينَ، وله فيها جزاؤُه الَّذي لا يَنقُصُ شَيءٌ منه بما أُعطِيَ في الدُّنيا مِنَ الثَّوابِ العاجِل(١).

# الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١- ما عَلَّقَ العبدُ رجاءَه وتوكَّلَه بغيرِ اللهِ إلَّا خاب مِن تلك الجهةِ، ولا استنصَرَ بغيرِه إلَّا خُذِلَ؛ قال تعالى عن إمام الحُنفاءِ أنَّه قال للمُشرِكينَ: ﴿إِنَّمَا الْحَنَوْةِ الدُّنْكَأُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ اللَّهَ فَيْ الْمُشرِكينَ: ﴿إِنَّمَا الْحَيَوْةِ الدُّنْكَأُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَأُ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ اللَّهَ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ دُونِ اللهِ عَالِهَةً لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (أون يعبادَتِهِمْ وَيكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًا ﴾ المريم: ١٨١ / ٨٤]، وقال تعالى: ﴿ وَاتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللّهِ عَالِهَةً لَعَلَهُمْ يُنصَرُونَ ﴾ (١٥ [يس: ٧٤ / ٥٧].

٧- قال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم مِن دُونِ ٱللّهِ أَوْثَنَا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْكَ أَثُم يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُ حَمْم بِبَغْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُحُم بَعْضًا وَمَأْوَنكُمُ ٱلدُّنَا ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُ هَذا شأنُ كلِّ مُشترِكِينَ في غَرَض؛ يَتَوادُّون النّارُ وَمَا لَكُمُ مِن نَصِرِينَ ﴾ هذا شأنُ كلِّ مُشترِكِينَ في غَرَض؛ يَتَوادُّون ما داموا مُتساعِدينَ على حُصولِه، فإذا انقطعَ ذلك الغرضُ أعقبَ ندامةً وحُزنًا وألمًا، وانقلبَ ثلك المَودَّةُ بُغضًا ولَعنةً وذمًّا مِن بَعضِهم لبَعضٍ لَمَّا انقلبَ ذلك وألمًا، وانقلبَ ثلك المَودَّةُ بُغضًا ولَعنةً وذمًّا مِن بَعضِهم لبَعضٍ لَمَّا انقلبَ ذلك

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸٦)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ۲۳۱)، ((تفسير ابن عطية)) (۲/ ۳۱۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۰)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۳۹).

قال ابن عثيمين: (المرادُ هنا أعلى أنواعِ الصَّالحينَ، وهم الأنبياءُ أو الرُّسلُ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٣٢). ويُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((طريق الهجرتين)) لابن القيم (ص: ٦١).



الغرضُ حُزنًا وعَذابًا، كما يُشاهَدُ في هذه الدَّارِ مِن أحوالِ المُشتركينَ في خِزيهِم إِذَا أُخِذُوا وعُوقِبوا؛ فكلُّ مُتساعِدَينِ على باطلٍ مُتَوادَّينِ عليه: لا بُدَّ أن تَنقَلِبَ مَوَدَّتُهِما بُغضًا وعَداوةً (١).

الغَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - قال اللهُ تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا أَتَّخَذْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَنَنَّا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مدارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٣٧).



ٱلدُّنْكَا ﴾ هذا دالُّ على أنَّ جَمْعَ الفُسوقِ لأهلِ الدُّنيا هو العادةُ المستَمِرَّةُ، وأنَّ الحُبَّ في اللهِ والاجتِماعَ له عزيزٌ جدًّا؛ لِما فيه مِن قَطعِ علائِقِ الدُّنيا وشَهَواتِها النَّي زُيِّنَت للنَّاسِ بما فيها مِن الإلباسِ، وعَظيم البأسِ(١).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ٤ إِلَّا أَن قَالُوا اَقْتُلُوهُ ﴾ فيه سؤالٌ:
 كيف سمَّى قَولَهم ﴿ اَقْتُلُوهُ ﴾ جَوابًا، مع أنَّه ليس بجواب؟

## الجوابُ مِن وَجهَين:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّه خرَج منهم مخرجَ كلامِ المتكبِّرِ، كما يقولُ الملِكُ لرَسولِ خَصمِه: (جوابُكم السَّيفُ)، مع أنَّ السَّيفَ ليس بجواب، وإنَّما معناه: لا أقابِلُه بالجوابِ، وإنَّما أقابِلُه بالسَّيفِ، فكذلك قالوا: لا تُجيبوا عن بَراهينِه، واقتُلوه أو حَرِّقوه.

الوجهُ الثاني: أنَّ الله أراد بيانَ ضَلالِهم، وهو أنَّهم ذَكُروا في مَعرِضِ الجوابِ هذا، مع أنَّه ليس بجوابٍ؛ فتبيَّنَ أنَّهم لم يكُنْ لهم جوابٌ أصلًا؛ وذلك لأنَّ مَن لا يُجيبُ غَيرَه ويَسكُتُ، لا يُعلَمُ أنَّه لا يَقدِرُ على الجوابِ؛ لجوازِ أن يكونَ سُكوتُه لِعَدَمِ الالتِفاتِ، أمَّا إذا أجاب بجوابٍ فاسدٍ عُلِمَ أنَّه قصَدَ الجوابَ وما قدرَ عليه (٢).

٣- في قولِه تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ حُجَّةٌ في جوازِ تَركِ الخبرِ قبْلَ إتمامِه، والأخْذِ في غَيرِه ثُمَّ الرُّجوعِ إليه، ولا يكونُ ذلك عَيبًا على قائلِه، ولا حَطَّا مِن فصاحَتِه؛ ألا ترى أنَّه جلَّ جلالُه ابتَداً الخبرَ عن إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُواْ الخبرَ عن إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بقولِه: ﴿ وَإِبْرَهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَعْبُدُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤٤).



الله وَاتَقُوهُ ﴾ [العنكبوت: ١٦]، ثُمَّ حالَ بيْنَ إتمامِه بقولِه: ﴿ أُولَمُ يَرَوُا كَيْفَ يُبِيدُ كُ اللهِ يَسِيرُ ﴾ [العنكبوت: ١٩]، وبقولِه: ﴿ قُلُ سِيرُواْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [العنكبوت: ٢٠]، حتَّى رَجَعَ في تمامِ قِصَّةِ إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِنَ ... ﴾ (١١).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوا اَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ ﴾ هكذا
 كلُّ إنسانِ لا يستطيعُ رَدَّ الحقِّ، فإنَّه يُهَدِّدُ بالقُوَّةِ إذا كانت له قوَّةٌ على خَصْمِه (٢).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ أنَّ الآياتِ الكونيَّة والشَّرعيَّة لا يَنتَفِعُ بها إلَّا المؤمِنُ، أمَّا غيرُ المؤمنِ فلا يَنتَفِعُ بآياتِ اللهِ؛ لأنَّها تَمُرُّ عليه وكأنَّها أمرٌ عاديٌّ أو بمُقتضى الطَّبيعةِ، كالزَّلازلِ والبَراكينِ الَّتي تُصيبُ النَّاسَ فيقولُ عنها بَعضُهم: إنَّها ظواهِرُ طبيعيَّةُ! وكأنَّها ليست عُقوبةً مِنَ اللهِ عزَّ وجَلَّ (٣).

7 - قال الله تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ هذا لا يُنافي ما جاء في عدَّة آيات، كقولِه تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [النحل: ١٦]، وقولِه تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: ٣] وما أشبه ذلك؛ وقولِه تعالى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الرعد: ٣] وما أشبه ذلك؛ لأنَّ العقلَ والتَّفَكُّرُ ونحوهما مِن مُقتضياتِ الإيمانِ؛ فكلَّما كان الإنسانُ أقوى إلى الإيمانِ؛ فهُما مُتلازِمانِ (١٠). إيمانًا كان أكثرَ عقلًا وتَفَكُّرًا، والتَّفَكُّرُ أيضًا يدعو إلى الإيمانِ؛ فهُما مُتلازِمانِ (١٠).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ ﴾ فيه سُؤالٌ: ما تَعلُّقُ قَولِه: ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَىٰ رَبِّ ﴾ بما تقدَّمَ؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقَصَّاب (٣/ ٥٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٠٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١١٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١١٣).



الجوابُ: لَمَّا بِالَغَ إِبِراهِيمُ عليه السَّلامُ في الإِرشادِ، ولم يَهتَدِ قَومُه، وحَصَل اليأسُ الكُلِّيُ حيثُ رأى القَومُ الآيةَ الكُبرى ولم يُؤمنوا؛ وَجَبَتِ المُهاجَرةُ؛ لأنَّ اليأسُ الكُلِّيُ حيثُ رأى القومُ الآيةَ الكُبرى ولم يُؤمنوا؛ وَجَبَتِ المُهاجَرةُ؛ لأنَّه إِنْ دام على الإِرشادِ الهادي إذا هدى قومَه ولم ينتَفِعوا فبَقاؤه فيهم مَفسَدةٌ؛ لأنَّه إِنْ دام على الإِرشادِ كان اشتِغالًا بما لا يُنتفَعُ به، مع عِلمِه، وإن سَكَت -والسُّكوتُ دَليلُ الرِّضا- فيُقالُ بأنَّه صار مِنَّا، ورَضِيَ بأفعالِنا! وإذا لم يَبقَ للإقامةِ وَجُهٌ وَجَبت المُهاجَرةُ(١).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ ﴾ أنَّ ابنَ الابنِ ابنٌ؛ لأنَّ يعقوبَ ابنُ ابنِ إبراهيم، ويدُلُّ لذلك قولُ ابنُ ابنِ إبراهيم، ويدُلُّ لذلك قولُ النَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في الحَسَنِ بنِ عليِّ بنِ أبي طالبٍ: ((إنَّ ابني هذا سَيِّدٌ))(٢)، والعُلَماءُ أجمَعوا في بابِ الميراثِ أنَّ ابنَ الابنِ بمنزلةِ الابنِ عندَ فَقْدِه (٣)، وإذا كان ابنُ الابن ابنًا؛ لَزمَ أنْ يكونَ أبو الأب أبًا(٤).

9 - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ ٱلنَّبُوَّةَ وَٱلْكِنَبَ ﴾ فيه سؤالٌ: هذه الآيةُ الكريمةُ تَدُلُّ على أنَّ النُّبوَّةَ والكتابَ في خُصوصِ ذُرِّيَّةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، وقد ذُكِرَ في سورةِ (الحديدِ) ما يدُلُّ على اشتراكِ نوح معه في ذلك في قولِه تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ مَا ٱلنُّبُوّةَ وَٱلْكِتَبَ ﴾ [الحديد: ٢٦].

الجوابُ: أنَّ وجْهَ الاقتصارِ على إبراهيمَ: أنَّ جَميعَ الرُّسلِ بعْدَه مِن ذُرِّيَّتِه،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٢٧٠٤).

<sup>(</sup>٣) قال ابنُ حزم: (وأجمَعوا على ابنِ الابنِ أنَّه يَرِثُ ميراثَ الابنِ إذا لم يَكُنِ ابنٌ). ((المحلى بالآثار)) (٨/ ٣٢٨).

وقال ابنُ حَجَرٍ: (واتَّفَقوا على أنَّ ابنَ الابنِ بمَنزِلةِ الابنِ في حَجبِ الزَّوجِ عن النِّصفِ، والمرأةِ عن الرُّبُع، والأُمِّ عن الثُّلثِ؛ كالابن سواءً). ((فتح الباري)) (١٢/ ٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٣٢).



وذُكِرَ نوحٌ معه لأمْرَينِ؛ أحدُهما: أنَّ كُلَّ مَن كان مِن ذُرِّيَّةِ إبراهيمَ فهو مِن ذُرِّيةِ نوحٍ. والثَّاني: أنَّ بعضَ الأنبياءِ مِن ذُرِّيَّةِ نوحٍ، ولم يكُنْ مِن ذُرِّيَّةِ إبراهيمَ: كهُودٍ وصالح ولُوطٍ، ويونُسَ –على خلافٍ فيه-، ولا ينافي ذلك الاقتصار على إبراهيمَ؛ لأنَّ المراد مَن كان بعدَ إبراهيمَ، لا مَن كان قَبْلَه أو في عَصرِه، كلُوطٍ عليهما وعلى نبينا الصَّلاةُ والسَّلامُ(۱). وأيضًا فإنَّ الآيةَ جِيءَ بها لسِياقِ المدحِ والثَّناءِ على الخليلِ، وقد أخبَر أنَّ لوطًا اهتدَى على يديه، ومَن اهتدَى على يديه أكمَلُ ممَّن اهتدَى مِن ذُرِّيَّتِه بالنِّسبةِ إلى فضيلةِ الهادي(۱).

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَءَاللَّهَ الْجُرَهُ فِي ٱلدُّنْكَ ﴾ أنَّ الإنسانَ قد يُعَجَّلُ له الجَزاءُ في الدُّنيا لا يُعدُّ حِرمانًا له مِن أجرِ الجَزاءُ في الدُّنيا لا يُعدُّ حِرمانًا له مِن أجرِ الجَزاءُ ولهذا قال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ وينْبَني على هذه الفائدةِ أنَّ الآخِرة ولهذا قال: ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ وينْبَني على هذه الفائدةِ أنَّ تعجيلَ الثَّوابِ للإنسانِ في الدُّنيا هو مِن نِعمةِ اللهِ على العَبد؛ لأنَّ الإنسانَ يَرى أَثَرَ عَمَلِه فَيَنشَطُ على العملِ ، سَواءٌ كان هذا الأثرُ في الأشياءِ الخارجيَّةِ ، أو كان في نَفْس الإنسانِ ، أي: في باطِنِه (٣).

11- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّهُ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴾ أنَّه يجوزُ الوَصفُ بالمعنى الأَعَمِّ دونَ الأَخَصِّ؛ وجْهُ ذلك: أنَّ وَصْفَ الصَّلاحِ أَعَمُّ مِن وَصْفِ النَّبوَّةِ، ويجوزُ أنْ يُوصَفَ به النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، والأنبياءُ في لَيلةِ المِعراجِ كانوا يقولونَ للرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((مَرحبًا بالأخِ الصَّالحِ، والنَّبيِّ اللهُ عليه وسلَّم: ((مَرحبًا بالأخِ الصَّالحِ، والنَّبيِّ الصَّالحِ، والنَّبيِّ الصَّالحِ، والنَّبيِّ الصَّالحِ، والنَّبيِّ الصَّالحِ، والنَّبيِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب)) للشنقيطي (ص: ١٧٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٣٤).



#### بلاغةُ الآيات:

١ - قولُه: ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ اَقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنِحَنهُ اللّهُ مِن النّارِ إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَنتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ قَالُوا اَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِقُوهُ ﴾ كان ذلك قولَ بعضِهم، لكنْ لَمَّا قِيلَ فيهم، ورضيَ به الباقونَ؛ أُسْنِدَ إلى كلِّهم (١).

- وجِيءَ بصِيغةِ حَصْرِ الجوابِ في قولِهم: ﴿ اَقْتُلُوهُ أَوْحَرِّقُوهُ ﴾؛ للدَّلالةِ على أَنَّهم لم يَترَدُّدوا في جَوابِه، وكانت كَلِمتُهم واحدةً في تَكذيبِه وإتلافِه، وهذا مِن تَصَلُّبهم في كُفْرهم (٢).

- وأيضًا في قولِه: ﴿ قَالُواْ اَفْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ جاء هنا التَّرديدُ بيْنَ قتْلِه وإحراقِه؛ فقد يكونُ ذلك مِن قائلينَ: ناسٌ أشاروا بالقتْلِ، وناسٌ أشاروا بالإحراقِ، وفي سُورةِ (الأنبياء) ﴿ قَالُواْ حَرِّقُوهُ ﴾ [الأنبياء: ٦٨]، فاقتصروا على أحدِ الشَّيئين، وهو الَّذي فَعَلوه؛ رَمَوه في النَّارِ ولم يَقتُلوه (٣).

- قولُه: ﴿ فَأَنِحَ لَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ ﴾ فيه إيجازٌ بالحذْفِ، أي: فألقَوْهُ في النَّارِ، فأنجاهُ اللهُ تعالى منها(٤).

- قوله: ﴿ فَأَنِحَ لَهُ اللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ فيه مُناسَبةٌ

<sup>=</sup> والحديث أخرجه البخاري (٣٤٩)، ومسلم (١٦٣) من حديث أبي ذُرِّ رضي الله عنه.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٥٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (٨/ ٥١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٢)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥١)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٣٥). ((تفسير أبي السعود))



حَسَنةٌ، حيث قال هنا: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ ﴾ بالجمْع، وقال قَبْلُ في إنجاءِ نُوح وأصحاب السَّفينة: (جَعَلْنَاهَا آيَةً) [العنكبوت: ١٥] بالمُفرَد؛ وذلك لأنَّ الإنجاءَ بالسَّفينةِ شَيءٌ تتَّسِعُ له العقولُ؛ فلم يكُنْ فيه مِن الآية إلَّا بسَبب إعلام اللهِ إِيَّاهُ بِالْاتِّخَاذِ وقْتَ الحاجةِ؛ فإنَّه لولاهُ لَمَا اتَّخَذَه؛ لِعدَم حُصول عِلْمِهُ بِما في الغَيب، وبسَبِ أنَّ الله صانَ السَّفينةَ عن المُهلِكاتِ؛ كالرِّياح العاصفةِ، وأمَّا الإنجاءُ مِن النَّار فعَجيبٌ، فقال فيه: (آيات)(١). وفيه وجْهٌ آخَرُ: أنَّه جمَعَ هنا لأنَّ الإنجاءَ مِن النَّار، وجَعْلَها برْدًا وسلامًا، وأنَّها في الحَبْلِ الَّذي كانوا أوْتَقوه به دونَ الجسم: هو مَجموعُ آياتِ؛ فناسَبَ ذلك الجَمْعُ، بِخِلافِ الإِنجاءِ مِن السَّفينة؛ فإنَّه آيةٌ واحدةٌ (٢). وفيه وجْهُ آخرُ: أنَّه جعَلَ الإِنجاءَ آياتِ، ولم يُجعَلْ آيةً واحدةً؛ لأنَّه آيةٌ لِكُلِّ مَن شَهدَه مِن قَومِه، و لأنَّه يدُلُّ على قُدرة اللهِ، وكرامة رسوله، وتَصديق وعْده، وإهانة عَدُوِّه، وأنَّ المخلوقاتِ كلُّها جليلَها وحَقيرَها مُسَخَّرةٌ لقُدْرةِ اللهِ تعالى (٣). ومِن الآياتِ: إبطالُ كَيدِ هؤلاء. ومنها: صَبرُ إبراهيمَ وتحمُّلُه؛ لأنَّ حَقيقةَ الأمر أنَّ هذا شَيٌّ لا يَقوى عليه إلَّا أمثالُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ؛ فهو مِن أُولي العَزم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ. ومنها: انقلابُ هذه الحرارةِ إلى بُرودةٍ. ومنها: انقلابُ كُونِها سببًا للهَلاكِ إلى أن كانت سَلامًا عليه(٤).

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا قولُه هنا: ﴿ فَأَنِحَنهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾، ثمَّ قال بَعْدُ: ﴿ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ الِّكَ فِي ذَلِكَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥٦/٥٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٣٤، ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١١١).



لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٤٤]، فجمَعَ الآيات الأُولى، ووحَّدَها في الثَّانية؛ وذلك لأنَّ الأُولى إشارةٌ إلى إثبات النُّبوَّة، وفي النَّبيِّنَ -صلواتُ اللهِ عليهم - كَثرةٌ، والثَّانيَ إشارةٌ إلى التَّوحيد، وهو سُبحانه واحدٌ لا شريكَ له(١). وفيه وجْهُ آخرُ: أنَّه جمَعَ هنا وأفرَدَ (آية) في الثَّانية، مع أنَّ هذه الثَّانيةَ أعظَمُ؛ وذلك لأنَّ الإشارةَ في الآية الأُولى بقوله: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ ﴾ ليست لقِصَّةِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ وإنجائِه مِن النَّار فقط، بل الإشارةُ لمَجموع مُعتبَراتٍ؛ منها لُبْثُ نوح عليه السَّلامُ في قومِه أَلْفَ سَنةٍ إلَّا خمسينَ عامًا يَدْعوهم إلى اللهِ ويُريهم الآياتِ، فما آمَنَ معه إلَّا قليلٌ، ومنها آيةُ أُخْذهم بالطُّوفانِ، وتَعميمُ الغرَقِ لجَميع أهْل الأرض، ومنها إنجاءُ أهل السَّفينةِ، وجعْلُها آيةً للعالَمينَ، ومنها ما أُحِيلوا عليه مِن الاعتبار بمَن قبْلَهم في قولِه: ﴿ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَدُّ مِّن قَبْلِكُمْ ﴾ [العنكبوت: ١٨]، ومنها دعوةُ إبراهيمَ عليه السَّلامُ وعظيمُ بَيانِه، وما استجرَّ دُعاؤُه إيَّاهم مِن الآيات والبراهين على نُبوَّتِه، ومنها ما أُحِيلوا عليه آخِرَ الآياتِ في قولِه: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْلُ كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ﴾ [العنكبوت: ١٩]، فلمَّا تقدَّمَ تفصيلُ الآيات، ورَدَ التَّنبيهُ بالإشارة إلى جَميعها، فقيل: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ ﴾. أمَّا قولُه في الآية الأُخرى: ﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ﴾ فالإشارةُ إلى المصدر، وهو الخلْقُ المفهومُ مِن قوله: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَّيَةً ﴾؛ فكلُّ مِن الآيتين على ما يجِبُ(٢).

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا أنَّه قال قَبْلُ: ﴿ عَاكِةً لِلْعَكَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٥]،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ١٩٩)، ((بصائر ذوي التمييز)) للفيروزابادي (١/ ٣٦٢)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) للغرناطي (٢/ ٣٩٠).

وقال هاهنا: ﴿ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾؛ فخصَّ الآياتِ بالمؤمنينَ؛ وذلك لأنَّ السَّفينة بقيتُ أعوامًا حتَّى مرَّ عليها النَّاسُ ورَأَوْهَا، فحَصَلَ العِلْمُ بها لكلِّ أحد، وأمَّا تبريدُ النَّارِ فإنَّه لم يَبْقَ، فلمْ يَظهَرْ لِمَن بَعْدَه إلَّا بطريقِ الإيمانِ به والتَّصديقِ (۱). وجيءَ هنا بلفْظ ﴿ لِقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾؛ ليَدُلَّ على أنَّ إيمانَهم مُتمكِّنُ منهم ومِن مُقوِّماتِ قوميَّتِهم. وفيه تَعريضٌ بأنَّ تلك الآياتِ لم يُصدِّقُ بها قومُ إبراهيم؛ لشِدَّة مُكابَرتِهم، وكون الإيمانِ لا يُخالِطُ عُقولَهم (۱).

٢- قوله تعالى: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُهُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْتَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ
 ٱلدُّنْكَ أَثُمَ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا
 وَمَأُونكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُمُ مِّن نَّصِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا الْتَخَذَةُ مِن دُونِ اللّهِ أَوْثَنَا مَّوَدّة بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْكَ ﴾ محَطُّ القصْرِ بـ (إِنَّمَا) هو المفعولُ لأَجْلِه ﴿ مَّوَدّة بَيْنِكُمْ ﴾، أي: ما اتَّخذتُم أوثانًا إلَّا لأَجْلِ مَوَدَّة بعضِكم بعضًا. ووجْهُ الحَصْرِ أنَّه لم تَبْقَ لهم شُبهةٌ في عِبادةِ الأوثانِ بعدَ مُشاهَدةِ دَلالةِ صِدْقِ الرَّسولِ الَّذي جاء بإبطالها؛ فتَمحَضَ أنْ يكونَ سبَبُ بقائِهم على عِبادةِ الأوثانِ هو مَوَدَّة بعضِهم بعضًا الدَّاعية لإباية المُخالَفة (٣).

- وهذا الخَبرُ ﴿ وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذْتُم ... ﴾ مُستعمَلٌ في غيرِ إفادة الحُكْم، بلْ في التَّنبيهِ على الخطَأ؛ بقَرينة قولِه عَقِبَه: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِعُضًا ﴾ (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٣٦).



وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِمِ وَلاَ عَلَى الْفُظِ الجَمْعِ، وقال قبْلُ: ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِمِ وَلاَ عَلَى اللهُ الواحدِ، والحِكمةُ فيه: أنَّهم لَمَا أرادوا إحراقَ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، قالوا: نحنُ نَنصُرُ الهتنا، كما حَكَى اللهُ تعالى عنهم: إبراهيمَ عليه السَّلامُ، قالوا: نحنُ نَنصُرُ الهتنا، كما حَكَى اللهُ تعالى عنهم: ﴿ حَرِّفُوهُ وَانصُرُوا عَلِهَ المَّكمُ ﴿ [الأنبياء: ٦٨]، فقال: أنتم ادَّعَيْتُم أنَّ لهؤلاء ناصرينَ، فما لكمْ ولهم -أي: للأوثانِ وعبَدتِها- مِن ناصرينَ. وأمَّا هناكُ فلَمْ يَسبِقْ منهم دَعوى النَّاصرينَ، فنفى الجنسَ بقوله: ﴿ وَلاَ نَصِيرٍ ﴾ ((). وقيل: جمَعَ النَّاصر؛ لوُقوعه في مُقابَلةِ الجمْعِ، أي: ما لأحد منكُم مِن ناصر أصلًا اللهُ إلى النَّاصرِ) بصِيغةِ الجمْعِ هنا، خِلاقًا لقوله أصلًا (٢٠). وقيل: إنَّه جِيءَ في نفْي (النَّاصرِ) بصِيغةِ الجمْعِ هنا، خِلاقًا لقوله أَنفًا: ﴿ وَمَا لَكُمُ مِن دُونِ اللهِ مِن وَلِي وَلا نَصِيرٍ ﴾ [العنكبوت: ٢٢]؛ لأنَّهم مِن النُّوا على إبراهيم، وتجَمَّعوا لنُصرةِ أصنامِهم، كان جزاؤهم حرمانَهم مِن النُّوا على إبراهيم، وتجَمَّعوا لنُصرةِ أصنامِهم، كان جزاؤهم حرمانَهم مِن النُّوا على إبراهيم، وتجَمَّعوا لنُصرةِ أصنامِهم، كان جزاؤهم على أنَّ المفرد مِن الجنسِ (٣).

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا أنَّه قال قبْلُ: (مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) [العنكبوت: ٢٢]، وما ذكر الوليَّ هاهنا؛ وذلك أنَّه لَمَّا كان المرادُ بالوليِّ الشَّفيعَ، وهاهنا لَمَّا كان الخِطابُ دخلَ فيه الأوثانُ، أي: ما لكمْ كلِّكم؛ لم يقُلْ: (شفيع)؛ لأنَّهم كانوا مُعترِفين أنَّ كلَّهم ليس لهم شافعٌ؛ لأنَّهم كانوا يقُلْ: (شفيع)؛ لأنَّهم كانوا تعالى عنهم: هَوُلُآءِ شُفَعَوُنَا ﴾ [يونس: يَدَّعون أنَّ الهتَهم شُفعاءُ، كما قال تعالى عنهم الشَّفيع؛ لعَدم الحاجةِ إلى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٤٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٧).



نَفْيه؛ لاعترافِهم به، وأمَّا هناك فكان الكلامُ معهم وهُم كانوا يدَّعون أنَّ لأَنفُسهم شُفعاءَ، فنفي(١).

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا أنَّه قال قبْلُ: ﴿ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللّهِ مِن وَلِيٌ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ [العنكبوت: ٢٢]، فذكرَ على معنى الاستثناء؛ فيُفْهَمُ أنَّ لهم ناصرًا ووليًّا هو اللهُ، وليس لهم غيرُه وليٌّ وناصرٌ، وقال هاهنا: (مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) مِن غيرِ اللهُ، وليس لهم غيرُه وليٌّ وناصرٌ، وقال هاهنا: (مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) مِن غيرِ استثناء؛ لأنَّ قوله: (مَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ) كان واردًا على أنَّهم في الدُّنيا، فقال لهم في الدُّنيا: لا تَظُنُّوا أنَّكم تُعجزون الله؛ فما لكم أحدٌ يَنصُرُكم، بل اللهُ تعالى يَنصُرُكم إنْ تُبْتُم، فهو ناصرٌ لكم، متى أردْتُم استَنْصَرْتُموهُ بالتَّوبةِ، أمَّا قولُه: (مَا لَكُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) فهذا يومَ القيامةِ، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُ هِمْ مِنْ نَاصِرِينَ) فهذا يومَ القيامةِ، كما قال تعالى: ﴿ ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بِعَضُ هَا فَيَعْضِ هُمْ وعدَمُ النَّاصِ عامٌّ؛ لأنَّ التَّوبةَ في ذلك اليومِ لا تُقبَلُ، فسواءٌ تابوا أو لمْ يَتوبوا لا يَنصُرُهم اللهُ، ولا ناصرَ لهم غيرُه؛ فلا ناصرَ لهم مُطلقًا (٢٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَنَامَنَ لَهُ لُوكُ أُوقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّيٌّ إِنَّهُ هُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ فَعَامَنَ لَهُ لُوطٌ ﴾ جُملةٌ مُعترِضةٌ بيْنَ الإخبارِ عن إبراهيمَ اعتراضَ التَّفريع. وأفادتِ الفاءُ مُبادَرةَ لُوطٍ بتَصديق إبراهيمَ عليهما السَّلامُ (٣).

- قولُه: ﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ ﴾ المُفاعَلةُ للمُبالَغةِ، أو لأنَّ الَّذي يَهجُرُ قَومَه يكونونَ هم قد هَجَروه أيضًا (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازى)) (٢٥/ ٤٦، ٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥/ ٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٣٨).



- وجُملةُ ﴿إِنَّهُ هُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ واقِعةٌ مَوقع التَّعليلِ لمَضمونِ ﴿إِنِّهُ مُهَاجِرُ إِلَى رَبِّ ﴾ لأنَّ مَن كان عزيزًا يَعتَزُّ به جارُه ونَزيلُه. وإثباعُ وصْفِ العزيزِ بـ ﴿ٱلْحَكِيمُ ﴾ لإفادة أنَّ عِزَّتَه مُحْكَمةٌ ، واقِعةٌ مَوقعها المحمودَ عندَ العقلاءِ وثلُ نصْرِ المظلومِ ، ونصرِ الدَّاعي إلى الحقِّ. ويجوزُ أنْ يكونَ ﴿الْحَكِيمُ ﴾ بمعنى الحاكم ، فيكونَ زِيادةَ تأكيدِ معنى العزيزِ (١).

3 - قوله تعالى: ﴿ وَوَهَبْنَالَهُ وَ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِيَّتِهِ النَّبُوَةَ وَالْكِئْبُ وَعَقِبه، وَءَاتَيْنَكُ أَجَرَهُ فِي الدُّنْيَ أَوَلِنَهُ فِي الْآنِهُ فِي اللَّائِحَ فِي اللَّائِحَ فَي اللَّلُومَ وَعُلِمَ السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ قَدَ ذَلَّ على إسماعيلَ في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي وَعِدَمُ ذِكْرِ إسماعيلَ عليهما السَّلامُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ على إسماعيلَ في قوله: ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّ يَتِي اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ على اللَّهُ عليه وسلَّمَ اللَّهُ عليه عَلَى فَي ذِكْرِه ذِكْرُ جَدِّه إسماعيلَ صَلُواتُ الله عليه على الله عليه وسلَّمَ الله عليه عَلَى الله عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اله



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰ / ۲۳۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٥١)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦٤/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٣).





#### الآيات (۲۸-۲۸)

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِسَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ الْحَدِمِ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْرَجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي الْحَدِمِينَ اللهِ إِن الْحَدَابِ ٱللهِ إِن الْمُنْكُمُ ٱلْمُنْكِيلَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللهِ إِن كُمْ ٱلْمُنْكِينَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ اللهِ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

# غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾: أي: الفَعلة القَبيحة الشَّنيعة، وهي هنا إتيانُ الذُّكورِ، وأصلُ (فحش): يذُلُّ على قُبح في شَيءٍ وشَناعةٍ (١).

﴿ نَادِيكُم ﴾: أي: مَجلِسِكم، وأصلُ (ندي) هنا: يدُلُّ على تجمُّعِ (١٠).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مبَيِّنًا ابتلاء لُوطٍ بقومِه وابتلاء هم به: واذكُرْ -يا محمَّدُ- لوطًا حينَ قال لِقَومِه: إنَّكم لَتَفعَلونَ الفاحِشةَ الشَّنيعةَ ما سبَقَكم بها أحدُّ مِن العالَمينَ؛ أَئِنَّكم لَتُجامِعُونَ الرِّجالَ، وتَقطَعُونَ الطَّريقَ على المسافِرينَ، وتأتونَ في مَجالِسِكم قَبيحَ الأقوالِ والأعمالِ! فما كان جوابَ قوم لوطٍ إلَّا أَنْ قالوا له: ائْتِنا بعَذابِ اللهِ إِنْ كُنتَ مِن الصَّادِقينَ، قال لوطٌ: رَبِّ انصُرْني على هؤلاءِ القوم المُفسدينَ.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۲۲)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/٨/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٦٢٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٦٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٠٩/١٥)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٤٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٤١١)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزى (ص: ٢٨٧)، ((تحفة الأريب)) لأبي حيان (ص: ٣٠٤).



#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۚ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْمَالَمِينَ ١٠٠٠).

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

الانتِقالُ مِن رِسالةِ إبراهيمَ إلى قَومِه، إلى رِسالةِ لوطٍ؛ لِمُناسَبةِ أَنَّه شابَهَ إبراهيمَ في أن أنجاه اللهُ مِن عذاب الرِّجز (١٠).

وأيضًا لَمَّا قَصَّ اللهُ علينا قَصَصَ إبراهيمَ وما لاقاه مِن قَومِه، ثمَّ نَصْرَه له نَصرًا مُؤَزَّرًا- أعقَبَه بقَصَصِ لُوطٍ؛ إذ كان مُعاصِرًا له، وكان إبراهيمُ سَبَقَه إلى الدَّعوةِ إلى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

# ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ } إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ ﴾.

أي: واذكُرْ -يا مُحمَّدُ- نَبيَّنا لُوطًا حينَ قال لِقَومِه المُشرِكينَ: إنَّكم لَتَفعَلونَ ما تَجاوَزَ الحَدَّ في القُبحِ والشَّناعةِ، وذلك بإتيانِ الذُّكورِ في أدبارِهم (٣)!

# ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.

أي: ما سَبَقكم إلى فِعلِ هذه الفاحِشةِ أحَدٌ مِن الأُمَمِ قَبْلَكم، وإنَّما هو شَيءٌ ابتَدَعْتُموه أنتم (٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٢٠/ ١٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٣٨٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣١٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٧٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٤٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۸۷)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠ / ٢٤١).





﴿ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنَكِّ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ ﴿ اللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلِقِينَ اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن السَّعِيدِ فَي اللَّهُ إِن السَّعِيدِ فِي اللَّهُ إِنْ اللَّهُ إِن السَّعِيدِ فَي اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِنْ السَّعِيدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللَّهُ الْمُعْلِيلُولِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللللْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلِي الْمُلْعُلُولُولُولُولُ اللللْمُلْمُ الللِهُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْم

أي: أئنَّكم لَتُجامِعونَ الرِّجالَ في أدبارِهم (١٠٠٠)!

كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [الأعراف: ٨١].

﴿ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّابِيلَ ﴾.

أي: وتَقطَعونَ الطَّريقَ على المارَّةِ والمُسافِرينَ (٢)؟!

﴿ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكَرَ ﴾.

أي: وتَفعَلونَ في مَجالِسِكم التي تجتَمِعونَ فيها ما قَبْحَ مِن الأقوالِ والأعمالِ (٣)؟!

(۱) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٦٢٧)، ((تفسير ابن جرير)) (۸۱/ ٣٨٨)، ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٨١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۸۱/۸۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۱۸/۳)، ((تفسير ابن کثير)) (۲/۲۲۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۰).

قال ابنُ عاشور: (قَطعُ السَّبيلِ: قَطعُ الطَّريقِ، أي: التَّصدِّي للماريِّنَ فيه بأخذِ أمو الِهم، أو قَتلِ أنفُسِهم، أو اللهم، أو قَتلِ أنفُسِهم، أو إكراهِهم على الفاحِشةِ، وكان قومُ لوطٍ يَقعُدونَ بالطُّرقِ؛ ليأخُذوا مِن المارَّةِ مَن يَختارونَه؛ فقَطعُ السبيل فساذٌ في ذاته، وهو أفسَدُ في هذا المقصد). ((تفسير ابن عاشور)) (٧٠/ ٢٤٠).

وقال الشوكاني: (الظَّاهِرُ أَنَّهم كانوا يَفعَلونَ ما يكونُ سببًا لِقَطعِ الطريقِ، مِن غيرِ تقييدٍ بسبَبٍ خاصِّ). ((تفسير الشوكاني)) (٢ / ٢٣٢).

(۳) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي))، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) ((حن: ٢٤١، ١٤٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ١٤٤، ١٤٣).



﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُومِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱثْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾.

أي: فما كان جوابَ قَومِ لُوطٍ على دَعوتِه لهم، وإنكارِه عليهم إلَّا أَنْ قالوا له: اثْتِنا بعذابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقينَ في زَعمِك أَنَّك رَسولٌ مِن عندِ اللهِ، وفيما تَتَوعَّدُنا به مِنَ العذاب على أعمالِنا(۱)!

﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ اللَّهِ ﴾.

أي: قال لوطُّ: رَبِّ انصُرْني بإهلاكِ هؤلاء القَومِ المُشرِكينَ العاصينَ بإتيانِ القبائح، الَّذين يُفسِدونَ أنفُسَهم وغَيرَهم مِنَ النَّاس (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ لَيِن لَمْ تَنتَهِ يَنْلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ \* قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْمُخْرَجِينَ \* قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْفَالِينَ \* رَبِّ نَجِنِّي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ [الشعراء: ١٦٧ - ١٦٩].

### الغَوائدُ التَّربويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤ ﴾ الأمرُ بذِكْرِ هؤلاءِ الفُضلاءِ مِن الأنبياءِ ليس لمجرّدِ الثَّناءِ عليهم، وإعلاءِ رُتبَتِهم بيْنَ النَّاسِ، بل لهذا الغَرَضِ ولِغَرَض آخَرَ، وهو الاقتداءُ بهم، واتِّباعُهم، والصَّبرُ كما صَبَروا(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹۳)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۳۲)، ((تفسير الزمخشري)) (۲/ ۲۵۷)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۳۱۹)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۹۳۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۲۹۹).

قال ابن عطية: (أي: إنَّ ذلك لا يكونُ ولا تَقدِرُ عليه! وهم لم يَقولوا هذا إلَّا وهم مُصَمَّمون على اعتقادِ كَذِبِه، وليس يَصِحُّ في الفِطرةِ أن يكونَ مُعانِدٌ يقولُ هذا). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣١٥). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٤١).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٦٢٧)، ((البسيط)) للواحدي (١٧/ ٥٢٠، ٥٢١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤١/ ١٩٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤١/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٣٥).



٢- في قُولِه تعالى: ﴿ مَا سَجَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِن الْعَكَمِينَ ﴾ أنّه ينبغي ذِكْرُ ما يُنَفِّرُ عن العَمَلِ السَّيِّعِ، ووجْهُ كونِه مُنَفِّرًا أنَّهم ليس لهم قُدوةٌ حتَّى يُعذَرُوا بها، وكذلك آثامُ مَن بعْدَهم تكونُ عليهم (١)!

٣- قال الله تعالى: ﴿ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي كَارِيكُمُ ﴾ هذه الآيةُ تذُلُّ على أنَّه لا ينبغي للمُجتَمِعينَ أن يَتعاشَروا إلَّا على ما يُقَرِّبُ مِنَ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، ولا ينبغي أن يجتَمِعوا على الهُزءِ واللَّعِب (٢).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ اَتْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ أنَّ لوطًا حَذَّرَهم مِن عذابِ الله؛ ففيه أنَّه ينبغي للدَّاعِيةِ أنْ يَدعوَ مُبَشِّرًا ومُنْذِرًا، ولا يقولَ: إذا أنذَرتُ نَفَّرْتُ؛ لأنَّ الإنذارَ قد يكونُ لا بُدَّ منه (٣).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - هذه القِصَّةُ كغَيرِ ها مِن القِصصِ تَرِدُ في القرآنِ الكريمِ على وُجوهٍ مُتنَوِّعةٍ،
 فكيف نجمَعُ بيْنَ هذه الوُجوهِ في قِصَّةِ واحدةٍ؟

نقولُ في الجَمعِ: إن كان ممَّا يمكِنُ أن يَتكرَّرَ فإنَّها تكونُ قد تكرَّرت على الوجهَينِ، وإن كان ممَّا لا يمكِنُ تكرُّرُه فإنَّ الله تعالى يحكيها بالمعنى هذا تارةً، وبالمعنى هذا تارةً.

مِثالُ ذلك: يقولُ اللهُ سُبحانَه وتعالى في هذه الآية في قصَّة لُوط: ﴿إِنَّكُمُ مِثَالُ ذلك: يقولُ اللهُ سُبحانَه وتعالى في هذه الآية في قصَّة لُوط: ﴿إِنَّكُمْ مِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾، وفي آية أخرى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِمِينَ ﴾ وفي آية أخرى: ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلْفَكِمِينَ الْفَكِمِينَ اللهِ قَالَ سُبحانَه اللهِ قَالَ سُبحانَه اللهِ قَالَ سُبحانَه اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٤١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٤٠٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٤٦).



وتعالى: ﴿وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴾، وفي الآية الأولى قال: ﴿مَاسَبَقَكُم بِهَامِنُ الْحَدِمِّ بِهَامِنُ الْحَدِمِّ بِيْنَهِما هو تعدُّدُ القولِ؛ فمَرَّةً قال لهم: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ قال لهم: ﴿وَأَنتُمْ تُبْصِرُونِ ﴾، ومرَّةً قال لهم: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ قِال لهم: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ القائِلِ أو مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴾، وهذا لا إشكالَ فيه؛ فإذا أمكنَ التَّعَدُّدُ -سواءٌ مِن القائِلِ أو بالقولِ - حُمِلَ عليه، فإذا لم يُمكِنِ التَّعدُّدُ يكونُ مِن بابِ نَقلِه بالمعنى، واللهُ سُبحانَه وتعالى يَتكلَّمُ به في كُلِّ موضِع بما يُناسِبُه، وبما تقتضيه البلاغةُ (۱).

٢- لم يأْتِ في قصَّة لُوط أنَّه دعا قومه إلى عبادة الله، كما جاء في قصَّة إبراهيم وقصَّة شُعيبٍ؛ لأنَّ لُوطًا كان مِن قوم إبراهيم عليه السَّلامُ وفي زَمانِه، وسبَقه إبراهيمُ إلى الدُّعاء لعبادة الله وتوحيده، واشتُهر أمْرُه بذلك عند الخلقِ؛ فذكر لُوطٌ ما اختُصَّ به مِن المنْع مِن الفَحشاء وغيرها، وأمَّا إبراهيمُ وشُعيبٌ فجاءًا بعدَ انقراض مَن كان يَعبُدُ الله؟ فلذلك دَعَوا إلى عبادة الله (٢).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ الْفَاحِشَة مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ الْفَاحِشَة عندَهم قَبْلَ أَن يَنهاهم، الْحَلَمِينَ ﴾ دَلالةٌ على أنَّها كانت فاحِشةً ولا سيِّئةً حتَّى نهاهم عنها»! بخلافِ قَولِ مَن يَقُولُ: «مَا كَانْتَ فَاحِشةً ولا قَبِيحةً ولا سيِّئةً حتَّى نهاهم عنها»! ولهذا قال لهم: ﴿أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقَطّعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلمُنكَدَ ﴾، وهذا خِطابٌ لِمَن يَعرفونَ قُبحَ مَا يَفْعَلُونَ (٣).

٤ - في قَولِه تعالى: ﴿ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ﴾ عَبَرَ بالإتيانِ كنايةً عن الجِماعِ؛ لأنَّ القُرآنَ يُكَنِّي عَمَّا يُستَقبَحُ ذِكرُه بما يدُلُّ عليه، وهذا كَثيرٌ في اللَّغةِ العربيَّةِ، ومثالُّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٥٣). ويُنظر ما تقدم في ((التفسير المحرر)) (٢٢/ ٢٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١١/ ٦٨٠).





آخَرُ مِن القُرآنِ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ﴾ [البقرة: ٢٢٣]، فكَنَّى عن الجِماع بالإتيانِ(١٠).

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلُوطًاإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عِإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْفَالِمِينَ ﴾ فيه تشديدٌ في الإنكارِ عليهم في أنَّهم الَّذين سَنُّوا هذه الفاحِشةَ السَّيِّئةَ للنَّاسِ، وكانت لا تخطُرُ لأحدِ ببال، وإنَّ كثيرًا مِن المفاسِد تكونُ النَّاسُ في غَفلةٍ عن ارتكابِها؛ لعَدَمِ الاعتيادِ بها، حتَّى إذا أقْدَمَ أحدٌ على فعلها وشُوهِدَ ذلك منه، تَنبَّهَت الأذهانُ إليها، وتعَلَّقَت الشَّهَواتُ بها(٢).

٦ - قَولُ الله تعالى: ﴿ قَالُواْ اَتْتِنَا بِعَذَابِ اللهِ ﴾ عبَّروا باسمِ الجلالة (الله)؛
 زيادةً في الجُرأة (٣)!

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ اَئَتِنَا بِعَذَابِ اللهِ ﴾ أَنَّ مُجَرَّدَ الإيمانِ باللهِ رَبًّا مُدَبِّرًا لا يُدخِلُ الإنسانَ في الإيمانِ؛ فإنَّ هؤلاءِ القَومَ كانوا مُقرِّينَ باللهِ؛ لِقَولِهم: ﴿ يَعَذَابِ اللهِ ﴾ فليس مُجَرَّدُ كُونِ الإنسانِ يُؤْمِنُ بأنَّ للخليقةِ رَبًّا مُدَبِّرًا يُدْخِلُه في الإيمان ﴿ ).

٨- قال الله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْفِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ ذَكر حالَ المَدْعوِّ عليهم مِن بابِ التَّوسُّلِ؛ لأنَّ كلَّ وَصْفِ يَستوجِبُ الإجابة فإنه يُعَدُّ وَسيلةً، فالتَّوسُّلُ إلى الله عزَّ وجلَّ أنواعٌ، ومنها: التَّوسُّلُ بحالِ المدعوِّ عليهم (٥).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٤٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٤٨).



٩ - في قُولِه تعالى: ﴿ الْقَوْمِ اللَّمُفْسِدِينَ ﴾ أنَّ اللَّواطَ مِن الإفسادِ في الأرضِ (١)،
 وكذلك قَطْعُ السبيل، وإتيانُ المنكر.

## بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ۗ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْمَعْلَمِينَ ﴾

- توكيدُ الجُملةِ بـ (إنَّ) واللَّامِ توكيدٌ لتَعلُّقِ النِّسبةِ بالمفعولِ لا تأكيدٌ للنِّسبةِ؛ فالمقصودُ تحقيقُ أنَّ الَّذي يَفعَلونه فاحشةٌ، أي: عمَلُ قبيحٌ بالغُ الغاية في القُبْحِ؛ لأنَّ الفُحْشَ بُلوغُ الغايةِ في شَيءٍ قبيح؛ لأنَّهم كانوا غيرَ شاعِرينَ بشَناعةِ عمَلِهم وقُبْحِه، وهو إخبارٌ مُستعمَلُ في التَّوبيخ(۱).

- قَولُه: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ الْعَلَمِينَ ﴾ فيه عَرَّفَ الفاحشة في اللواط، وذلك يفيدُ أنَّه جامِعٌ لمعاني المعالمين ﴾ فيه عَرَّفَ الفاحشة في اللواط، وذلك يفيدُ أنَّه جامِعٌ لمعاني اسمِ الفاحشة، كما تقولُ: ﴿زَيْدٌ الرَّجُلُ، ونِعْمَ الرَّجُلُ زَيدٌ»، أي: أتاتونَ الخَصلة الَّتِي استقرَّ فُحْشُها عندَ كلِّ أحد؟! فهي لظُهور فُحْشِها وكماله عَنيَّةُ عن ذِكْرِها؛ بحيثُ لا يَنصرِفُ الاسمُ إلى غيرِها، ثُمَّ أكَّدَ سبحانه بيانَ فُحْشِها بأنَّها لم يَعمَلُها أحدٌ مِنَ العالَمينَ قَبْلَهم: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ بُونَ الْعَالَمينَ قَبْلَهم: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ الْعَلَمِينَ وَبُلَهم: مِنَ العالَمينَ قَبْلَهم: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالَمينَ قَبْلَهم: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالَمينَ قَبْلَهم: ﴿مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالَمينَ قَبْلَهم: ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ العالَمينَ قَبْلَهم: ﴿ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ الْعَلَمِينَ وَبُلُهم الله الله الله المُ يَعَمَلُها أحدٌ مِنَ العالَمينَ قَبْلَهم: ﴿ مَا سَبَقَكُمْ الْمَالَمِينَ عَبْلَهُ اللَّهُ الْعَلَمُ اللَّهُ الْعَلْمِينَ وَالْعَالَمِينَ عَبْلَهُ الْعَالَمِينَ وَالْعَلْمُ الْعُلْمِينَ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْمُ الْعَلْمُ الْعَلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعَلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُمْ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلُمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْ

- قولُه: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ مُستأنفةٌ مُقرِّرةٌ لفَحاشةِ تلك الفعلةِ، كأنَّ قائلًا قال: لِمَ كانت فاحشةً؟ فقيلَ له:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٥٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الجواب الكافي)) لابن القيم (ص: ١٧٠).



لأنَّ أحدًا قَبْلَهم لم يُقدِمْ عليها اشمئزازًا منها في طِباعِهم؛ لإفراطِ قُبْحِها، حتَّى أقدَمَ عليها قومُ لوط؛ لخبِثهم وقذر طِباعِهم. وقيل: إنَّ جُملةَ ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ جُملةٌ حاليَّةٌ، كأنَّه قال: أتأتونَ الفاحشة مُبتدعينَ لها، غيرَ مَسبوقينَ بها(١)؟!

٢ - قوله تعالى: ﴿ أَيِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ ٱلسَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِ نَادِيكُمُ ٱلشَّكِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنْ صَلَّى اللَّهِ إِن صَّنتَ مِنَ ٱلْمُنْ صَلَّى أَلْمُنْ صَلَّى اللَّهِ إِن صَّنتَ مِنَ ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾
 ٱلصَّلِدِقِينَ ﴾

- جُملةُ ﴿ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ المُنكَرِ ﴾ بذلُ اشتمال مِن مَضمونِ جُملة ﴿ لَتَأْتُونَ الْفَنحِشَة ﴾ [العنكبوت: ١٨]، باعتبارِ ما عُطِفَ على جُملة ﴿ أَيِنَكُمُ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ ﴾ مِن قوله: ﴿ وَتَقَطَعُونَ السَّبِيلَ مَا عُطِفَ على جُملة ﴿ السَّبِيلِ وإتيانَ المُنكرِ في ناديهم ممَّا يَشتمِلُ عليه إتيانُ الفاحِشةِ. وأدخَلَ استفهامَ الإنكارِ على جَميعِ التَّفصيلِ، وأُعِيدَ حَرْفُ التَّأْكِيدِ؛ لِتَتطابَقَ جُملةُ البَدلِ مع الجُملةِ المُبدَلِ منها؛ لأنَّ الجزءَ الأوَّلَ مِن هذه الجُملةِ المُبدَلِ قَطْعِ النَّظِرِ عمَّا عُطِفَ عليها تكونُ مِن الجُملةِ المُبدَل منها بمَنزلةِ البدَل المُطابق (٢).

- واستَفْهَمَ استِفهامَ إنكارِ وتَوبيخِ وتقريع، وبيَّن ما تلك الفاحِشةُ المُبهمةُ في قولِه: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ ﴾، وإنْ كأنت مُعَيَّنةً أنَّها إتيانُ الذُّكورِ في الأدبارِ بقولِه: ﴿إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ... ﴾(")؟! بقولِه: ﴿ مَا سَبَقَكُم بِهَا ﴾، فقال: ﴿ أَيِنَكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ ... ﴾(")؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۵۱۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۹۳)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۵۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۳۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۶۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٥٣).



- ومِن المُناسَبةِ كذلك: أنَّه لَمَّا كان إنَّما يأمُّرُهم بتَرْكِ الفواحشِ وما كانوا يَصنَعونه مِن قَبيحِ المعاصي، ويَعِدُ على ذلك بالعذابِ، وكانوا يقولونَ: إنَّ اللهَ لم يُحرِّمْ هذا، ولا يُعذِّبُ عليه، وهو يقولُ: إنَّ اللهَ حرَّمَه ويُعذِّبُ عليه، قالوا: ﴿ انْتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ ﴾؛ فكانوا ألطَفَ في الجوابِ مِن قوم إبراهيمَ بقولِهم: ﴿ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾؛ لأنَّه كان يَذُمُّ آلهتَهم، وعَمَد إلى أصنامِهم فكسَرَها، فكان فِعلُه هذا معهم أعظمَ مِن قولِ لوطٍ لقومِه، فكان جوابُهم له أنْ قالوا: ﴿ اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ ﴾ (١).

- والأَمْرُ في ﴿ اَئَتِنَا بِعَذَابِ اللّهِ ﴾ للتَّعجيزِ، وهو يَقْتضي أَنَّه أَنْذَرَهم العذابَ في أَثناءِ دَعوتِه، ولم يَتقدَّمْ ذِكْرُ ذلك في قِصَّةِ لُوطٍ فيما مَضَى، لكنَّ الإنذارَ مِن شُؤونِ دَعوةِ الرُّسل<sup>(٣)</sup>.

٣- قوله تعالى: ﴿ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْنِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

- وصَفَهم بقولِه: ﴿ ٱلْقُوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ مُبالَغةً في استِنزالِ العَذاب

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٥٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى حيان)) (۸/ ٣٥٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/۱۲۱).





عليهم، وإشعارًا بأنَّهم أحِقَّاءُ بأنْ يُعجَّلَ لهم العذابُ(''). وأيضًا وَصَفهم بَ اللهِ العَدَابُ وأيضًا وَصَفهم بَ اللَّهُ مُنْ اللهُ النَّهم، ويُفسِدون أنفُسَهم بشَناعاتِ أعمالِهم، ويُفسِدون النَّاسَ بحَمْلِهم على الفواحشِ وتَدريبِهم بها، وفي هذا الوَصفِ تَمهيدُ للإجابةِ بالنَّصر؛ لأنَّ الله لا يُحِبُّ المُفسدينَ ('').



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۲)، ((تفسير البيضاوي)) (۶/ ۱۹۳)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۳۸).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤١).





#### الآيات (۲۱-۴۵)

﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَا مُهْلِكُواْ أَهْلِ هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّ فِيهَا لُوطاً قَالُواْ نَعْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنجِينَةُ وَالْهَلَهُ وَإِلّا أَمْراَتُهُ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَلِمِينَ اللّا وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ وَأَهْلَهُ وَلَا أَمْراَتُهُ وَلَا تَعَنَّ أَنَا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا أَمْراَتَكَ كَانَتُ مِنَ الْعَلِمِينَ اللّهُ مَا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطاً سِيءَ وَأَهْلَكُ إِلّا أَمْراَتُكُ كَانَتُ مِنَ ٱلْعَلِمِينَ إِنَّا مُنذِبُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا أَمْراَتُكَ كَانَتُ مِنَ الْعَلِمِينَ إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلّا امْراَتَكَ كَانتُ مِنَ الْعَلَمِينِ مَن اللّهُ مَا عَلَيْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السّمَاءِ بِمَا مِن النّهُ لَوْ يَعْقِلُونَ اللّهُ وَلَكُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِن السّمَاءِ بِمَا كَانُواْ يَقْسُقُونَ وَلَا يَقُولُو يَعْقِلُونَ النّهُ وَلَكُوا يَقُولُونَ النّهُ وَلَكُوا يَقُولُونَ اللّهُ وَلَا يَقَولُونَ اللّهُ الْمُؤَلِّلِهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ ال

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ ٱلْغَكِرِينَ ﴾: أي: الباقينَ في عذابِ اللهِ، والغابرُ مِن الأَضْدادِ؛ يُرادُ به الباقي والماضي، وأصلُ (غبر): يدُلُّ على البقاءِ(١).

﴿ سِحِتَ مِهِمْ ﴾: أي: ساءَه مُجيئُهم، والسُّوءُ: كلُّ ما يَغُمُّ الإنسانَ مِن الأمورِ الدُّنيويَّةِ والأُخرويَّةِ (٢).

﴿ ذَرْعًا ﴾: أي: صدرًا أو طاقةً، وأصلُه: يدُلُّ على امتدادٍ، وتحرُّكِ إلى قُدُم (٣). ﴿ رِجُزًا ﴾: أي: عذابًا، وأصلُ المعنى: الاضْطِرابُ، والحركةُ العنيفةُ، والارتعاشُ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۱۷۰)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ۳۵۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤٠٨/٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۲۰۱)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۱۱۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۲/ ٤٩٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٨٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣١). ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٣٥٠)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٣٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٤٦٣).





ويُطلَقُ على العذاب؛ لإزعاجِه النَّاسَ(١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: ولَمَّا جاءت رُسُلُنا مِن الملائكةِ إلى إبراهيمَ بالبِشارةِ بإسحاقَ ويعقوبَ، قالوا لإبراهيمَ: إنَّ اللهَ أرسَلَنا لِنُهلِكَ أهلَ قريةِ لُوطٍ؛ لأَنَّهم كانوا ظالِمينَ. قال إبراهيمُ للمَلائكةِ: إنَّ في تلك القريةِ لُوطًا. قالت الملائكةُ: نحن أعلَمُ بمَن فيها، لَنُنَجِّينَ لُوطًا وأهلَه إلَّا امرأتَه؛ فهي مِن الباقينَ في العذاب.

ولَمَّا جاءت الملائِكةُ إلى لوط ساءَه مجيئُهم، واغتمَّ بقُدومِهم؛ خَوفًا عليهم مِن قَومِه، فقالت له الملائكةُ: لا تخف ولا تحزَنْ، إنَّا سنُنجِيك وأهلَك مِن العذابِ إلَّا امرأتَك؛ فهي مِن الباقينَ مع قَومِها في العذابِ، إنَّا مُنزِلونَ على أهلِ هذه القريةِ حِجارةً من السَّماء؛ بسبَب فِسْقِهم.

ثمَّ يُبيِّنُ سبحانَه أنَّ حِكْمتَه اقتضَتْ أن يجعَلَ آثارَهم باقيةً بعْدَهم، فيقولُ: ولقد أبقَيْنا مِن قريةِ قَوم لُوطٍ عَلامةً ظاهِرةً لِقَوم يَعقِلونَ ويَتفكَّرونَ.

#### تَفسيرُ الآيات:

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّه لَمَّا دَعَا لُوطٌ عَلَى قَومِه بِقَولِه: ﴿ رَبِّ أَنصُرُنِ ﴾، استجابَ اللهُ دُعاءَه، وأَمَرَ ملائكتَه بإهلاكِهم، وأرسَلَهم مُنذِرينَ ومُبَشِّرينَ بذُرِّيَّةٍ طَيِّبةٍ (٢).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱/ ۷۲۹)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٤٩٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤١)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٧٦)، ((مفردات القرآن)) للفراهي (ص: ٣٥٥). (۲) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٧٥/ ٥٠).



﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشَرَىٰ ﴾.

أي: ولَمَّا جاءَتْ رُسلُنا مِنَ الملائِكةِ إلى إبراهيمَ بالبِشارةِ بإسحاقَ وَلَدًا له، وبيَعقوبَ وَلَدًا لإسحاقَ (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ جَآءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُواْ سَلَمَا قَالَ سَلَمًا فَالَ سَلَمًا فَمَا لَئِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ اللَّهِ فَامَّا رَءَا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ فَمَا لَئِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيدٍ ﴿ اللَّهِ فَامَّا رَءًا أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأُوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ ﴿ فَامْ اللَّهُ وَامْ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَالْمَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَمِن وَرَاءٍ إِسْحَقَ يَعْقُوبَ ﴾ [هود: ٦٩ - ٧١].

﴿ قَالُوٓا إِنَّا مُهْلِكُوٓا أَهْلِ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ﴾.

أي: قالت الملائكةُ لإبراهيمَ: إنَّ اللهَ أرسَلنا؛ لِنُهلِكَ أهلَ قَريةِ لُوطٍ (٢).

﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظُلِمِينَ ﴾.

أي: لأنَّ أهلَها كانوا ظالِمينَ بالكُفرِ والمعاصي (٣).

﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ۚ قَالُواْ نَحَرُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا ۖ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهَلَهُ ۚ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْبِرِينَ ﴿ ٣٠﴾.

﴿قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ﴾.

أي: قال إبراهيمُ للمَلائكةِ: إنَّ في تلك القَريةِ لُوطًا، وليس مِنَ الظَّالِمينَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۹۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤١٩)، ((تفسير ابن كثير)) ((رنظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٢٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۹۳)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤١٩)، ((تفسير ابن كثير)) ((7 ٢٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲٤٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٩٣)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ١٩٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٣٣).





#### كقُومه(١)!

﴿ قَالُواْ نَعَنَّ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾.

أي: قالت الملائِكةُ: نحن أعلَمُ بمَن في تلك القَريةِ مِن المُؤمِنينَ والظَّالِمينَ (٢). ﴿ لَنُنَجِينَةُ وُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا اَمْرَأَتَهُ وَكَانَتُ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴾.

أي: لَنُنَجِّينَّ لوطًا وأهلَه إلَّا امرأتَه؛ فهي مِنَ الباقينَ في العَذاب(٣).

﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَعَزَنً إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَنْدِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹٤)، ((تفسير ابن جزي)) (۲/ ۱۲۵)، ((تفسير الشوكاني)) (۲/ ۲۳۳).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹٤)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٧٨)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰ / ۲۶۳).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۷۷)، ((نظم الدرر))
 للبقاعي (۱٤/ ۲۹۹)، ((تفسير أبي السعود)) (۸/ ۳۸)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤٤/۲۰)،
 ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ۱۵۸، ۱۵۹).

ممَّن اختار المعنى المذكورَ للغابِرينَ: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، ومكِّي، والسمعاني، والبغوي، وابن عطية، والنسفي، والخازن، والشوكاني. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٨١)، ((تفسير اللهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٩/ ٢٦٦٥)، ((تفسير السمعاني)) (١٧٨/٤)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٥٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣١٦)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٥٨٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٣).

قال الشنقيطيُّ: (﴿ ٱلْفَيْدِينَ ﴾: جمعُ الغابرِ، والغابرُ اسمٌ مشتركٌ مِنَ الأَضْدادِ؛ يُطلَقُ على الماضي وعلى الباقي، يُقالُ الغابرُ للماضي، والغابرُ للباقي. والمرادُ بها هنا: الباقين. ﴿ مِنَ الماضي وعلى الباقينَ في الهلاكِ. فعلى القولِ بأنَّه لم يَسْرِ بها فالكلامُ ظاهرٌ، وعلى القولِ بأنَّه لم يَسْرِ بها فالكلامُ ظاهرٌ، وعلى القولِ بأنَّه أَسْرى بها: عندما خرَج بها التفتَتْ فهلكت، فكأنَّها بقِيَتْ معهم، فهي باقيةٌ معهم في الهلاك). ((العذب النمير)) (٣/ ٥٦٦).

قال النحاسُ: (والأكثَرُ في اللُّغةِ أن يكونَ الغابرُ الباقي). ((معاني القرآن)) (٣/ ٥١).



## ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا سِي ، بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾.

أي: ولَمَّا جاء رُسلُ اللهِ مِنَ الملائكةِ إلى لُوطٍ، ساءَه مجيئُهم إليه، واغتمَّ بقُدومِهم؛ لخَوفِه عليهم مِن قَومِه، وعَجزِه عن حِفظِهم منهم (١)!

﴿ وَقَالُواْ لَا تَخَفُّ وَلَا تَحَزَّنَ ﴾.

أي: وقالت الملائكةُ لِلُوطِ: لا تخف ولا تحزَنْ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓاْ إِلَيْكَ ﴾ [هود: ٨١].

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹۰)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٦٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹۰)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٧٩)، ((تفسير الألوسي)) (٢/ ١٧٩).

قيل: معنى ﴿ لاَ تَحَفَّ ﴾ أي: علينا أن يَصِلَ إلينا قَومُك ويَتمكَّنوا مِنَّا. وممَّن قال بذلك في الجملة: ابنُ جرير، والسمرقندي، والسمعاني، والبغوي، والخازن، والعليمي، والألوسي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٩٥، ٣٩٦)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٣٣٢)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٥٦)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٢٥٠)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٤٦)، ((تفسير الألوسي)) (٥/ ٢٠١).

وقيل: معنى ﴿ وَلَا تَعَزَنُ ﴾ أي: ممَّا أخبَرْناك مِن أَنَّا مُهلِكوهم، أو بإهلاكِنا إيَّاهم. وممَّن قال بذلك في الجملة: ابنُ جرير، والسمعاني، والبغوي، والعليمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((تفسير المعاني)) (٤/ ١٧٩)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٩٦، ٣٩٥)، ((تفسير العليمي)) (٣/ ٢٤٦).

وقيل: المرادُ: ولا تَحزَنْ علينا بسببِ التَّفكُّرِ في أَمْرِنا؛ فإنَّهم لا يَقدرون علينا. وممَّن قال بذلك في المجملة: الخازنُ، والنَّيسابوريُّ، والشَّوكانيُّ. يُنظر: ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٨٠)، ((تفسير النيسابوري)) (٥/ ٣٨٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٣).

وقال الألوسي: (ولا تحزَنْ على قَصدِهم إيَّانا وعَدَمِ اكتراثِهم بك). ((تفسير الألوسي)) ( ٣٦٠/١٠).





## ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلُكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾.

أي: إنَّا سنُنَجِّيك -يا لُوطُ- وأهلَك مِنَ العذابِ النَّازِلِ بِقَومِك إلَّا امرأتَك؛ فهي مِنَ الباقينَ معهم في العَذاب(١).

﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا لَا اللَّا

﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْكِةِ رِجْزًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ ﴾.

أي: قالت الملائِكةُ لِلُوطِ: إِنَّا مُنزِلونَ على أهلِ هذه القَريةِ عَذابًا، وهو حِجارةٌ تَنزِلُ عليهم مِن السَّماءِ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَلَمَّا جَآءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلِيهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ مَّنضُودٍ ﴾ [هود: ٨٢].

﴿ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾.

أي: وذلك العَذابُ واقِعٌ بهم؛ بسَبَبِ ما كانوا عليه مِنَ الكُفرِ، وفِعْلِ الفاحِشةِ والمُنكَرِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹۰)، ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۳۱٦)، ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٧/ ٤٧٣)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٣).

وكانت امرأةُ لوط في الظاهرِ مسلمةً على دين زوجِها لوط، وفي الباطنِ منافقةً على دينِ قومِها؛ ردءًا لهم على دينِهم، وعلى طريقتِهم في رضاها بأفعالِهم القبيحة، والمعاونة عليها، فكانت تدلُّهم على ضيفانِ لوط، ليأتوا إليهم، لا أنَّها كانت تفعلُ الفواحش. يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (١٥/ ٢٨٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٠٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۳۹٦/۱۸)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٦٣٢)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ٢٧٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ٢٤٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٦٢٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٩٦)، ((تفسير ابن عطية)) (١٤/ ٣١٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٢٣٣/٤).



## ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بِيِّنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ

أي: ولقد أبقَيْنا مِن قَريةِ قومٍ لُوطٍ علامةً ظاهِرةً واضِحةً(١) لِقَومٍ يَعقِلونَ عن اللهِ حُجَجَه، ويَتفكَّرونَ في مَواعِظِه (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيْتِ لِلْمُتَوَسِّمِينَ \* وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِ مُّقِيمٍ \* إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآئِيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الحجر: ٧٥ - ٧٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَإِنَّكُورَ لَنَمُرُونَ عَلَيْهِم مُّصِيحِينَ \* وَبِالْيُلِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ [الصافات: 177، 178].

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- في قولِه تعالى: ﴿ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ ﴾ أَنَّ الاتّصالَ بالصّالحِ مِن أسبابِ لا يَستلزِمُ أَنْ يكونَ المتّصِلُ صالحًا، وإنْ كان الاتّصالُ بالصّالحِ مِن أسبابِ الصَّلاحِ، لكنّه ليس بلازم؛ لِقَولِه تعالى: ﴿ إِلَّا اَمْرَأَتَهُ صَالَح عَنَ الْغَيْمِينَ ﴾ ، فهلكتْ مع الهالكينَ، مع أنّها امرأةُ رجُلِ صالح؛ نبيّ مِن الأنبياءِ (٣).

٢ - في قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَنُ إِنَّا مُنَجُوكَ ﴾ إزالةُ المؤذِي قبْلَ
 حُصولِ السَّارِّ؛ لِقَولِه: ﴿ إِنَّا مُنَجُوكَ ﴾، فبدَؤوا بنَفْي الخوفِ والحزنِ، ثُمَّ أعقبوه

<sup>(</sup>١) قال القرطبي: (قال قتادةُ: هي الحِجارةُ الَّتي أُبقِيَت. وقاله أبو العاليةِ. وقيل: إنَّه يُرجَمُ بها قَومٌ مِن هذه الأُمَّةِ. وقال ابنُ عبَّاس: هي آثارُ مَنازلِهم الخَرِبةِ. وقال مجاهدٌ: هو الماءُ الأسوَدُ على وجهِ الأرضِ. وكُلُّ ذلك باقٍ، فلا تَعارُضَ). ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣٤٣). ويُنظر: ((تفسير الشرطبي)) (١٣/ ٣٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹٦)، ((تفسير ابن عطية)) (۳۱۲/۶)، ((تفسير القرطبي)) (۲۱/ ۳۱۳)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۷)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۶۲)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۱۷۷، ۱۷۷).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٦٢).



بالبِشارة؛ ولهذا مِن الكَلِماتِ المشهورةِ عندَ أهلِ العلمِ يقولون: «التَّخليةُ قبْلَ التَّحليةِ قبْلَ التَّحليةِ التَّحليةِ التَّحليةِ التَّحليةِ (۱).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيهَ بِأَلْمُشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهَلِكُواْ أَهَٰلِ هَٰذِهِ اللهُ عَلَهُم اللهُ مُبَشِّرينَ ومُنذِرينَ، لكِن البشارةُ أَثَرُ الرَّحمة، والإنذارُ بالإهلاكِ أثرُ الغَضَبِ، ورَحمتُه سبَقَتْ غضَبه؛ فقدَّم البشارةَ على الإنذارِ، وقال: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُواْ ﴾ (٢).
 ﴿ جَآءَتَ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيهَ بِأَلْمُشْرَىٰ ﴾، ثمَّ قال: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُواْ ﴾ (٢).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَا ﴾ إثباتُ أنَّ الملائكة أجسامٌ وليسوا أرواحًا أو عُقولًا - كما ادَّعاه بعضُهم - كيف نقولُ: إنَّهم أرواحٌ ومَعانِ وعُقولُ، وهم لهم أجنِحةٌ، ويأتون ويَذهَبون ويَتكَلّمونَ؟! فجبريلُ عليه السَّلامُ رآه النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وله ستُّمئة جَناحٍ قد سَدَّ الأَفْقَ (٣)! لكنَّ هذه الأجسام ليست عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وله ستُّمئة جَناحٍ قد سَدَّ الأَفْقَ (٣)! لكنَّ هذه الأجسام ليست كأجسام بني آدمَ؛ فإنَّ فيها مِن الخِفَّةِ والقُوَّةِ ما ليس لبني آدمَ، واللهُ عزَّ وجلَّ قد يَجعلُهم على صورة غير الصُّورةِ الأصليَّةِ، مثلُ: مجيءٍ جبريلَ بصورة دِحْية الكَلْبيِّ (٤)، وبصورة رَجُلُ شديدِ بَياضِ الثَيّابِ، شَديدِ سوادِ الشَّعر (٥)... إلخ (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ بِٱلْشُـٰرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ اَهْلِ
 هَذِهِ ٱلْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ حينَ ذَكروا البُشرى ما عَلَّلوا وقالوا:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٧٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥١/١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ما أخرجه البخاري (٤٨٥٦-٤٨٥٨) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٤) يُنظر ما أخرجه البخاري (٣٦٣٤)، ومسلم (٢٤٥١) من حديث أسامة بن زيد رضى الله عنهما.

<sup>(</sup>٥) يُنظر ما أخرجه مسلم (٨) من حديث عمر رضى الله عنه.

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٥٥).



إنا نُبَشِّرُك؛ لأنَّك رسولٌ، أو لأنَّك مُؤمِنٌ، أو لأنَّك عادِلٌ، وحينَ ذكروا الإهلاكَ عَلَلوا وقالوا: إنَّ أهلَها كانوا ظالِمينَ؛ وذلك لأنَّ ذا الفَضلِ لا يكونُ فَضلُه بعِوَض، والعادِلَ لا يكونُ عذابُه إلَّا على جُرم (١٠).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتَ رُسُلُنَا ٓ إِبْرَهِي مَ بِاللَّهُ رَىٰ ﴾ أنَّ الفرحَ بالولدِ
 لا يُنافي كمالَ المرتبة؛ فإبراهيمُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ مِن الكُمَّلِ مِن الرُّسُلِ، ومع ذلك استبشَرَ بالأولادِ، وفَرِحَ بهم، فلا يقالُ: الفرَحُ بالأولادِ ينافي الكمالَ (٢)!

٥- قولُه: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتَ رُسُلُنَآ إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشُرَىٰ ﴾ مِن لُطْفِ اللهِ بإبراهيمَ أَنْ قَدَّمَ له البُشرى قَبْلَ إعلامِه بإهلاكِ قوم لُوطٍ؛ لعِلْمِه تعالى بحِلْم إبراهيمَ (٣).

٦ - قال الله تعالى: ﴿ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِالْلَشْرَىٰ قَالُواْ إِنَّا مُهْلِكُواْ أَهْلِ
 هَذِهِ ٱلْقَرْبَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾ ، لَمَّا كان المَقامُ للابتلاءِ والامتحانِ ، أجمَلَ البُشْرَى ، وفصَّل النُّذْرَى (٤٠).

٧- في قَولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾ أنَّ الهلاكَ في الأصلِ إذا جاء يَسْمَلُ الصَّالَحِ وغيرَ الصَّالَحِ وغيرَ الصَّالَحِ فلو لا أنَّه يَسْمَلُ الجَميعَ ما نَبَهَهُم على هذا، بل إنَّ الله ذَكَر ما يدُلُّ على ذلك صريحًا وقال تعالى: ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ \* وَلَي اللهُ ذَكَر ما يدُلُّ على ذلك صريحًا وقال تعالى: ﴿ قُل رَّبِ إِمَّا تُرِينِي مَا يُوعَدُونَ \* وَي الحديثِ رَبِّ فَكَلا بَعَعَكُ لِنِي فِي الْقَوْمِ الظَّلِمِينَ ﴾ (٥) [المؤمنون: ٩٣، ٩٤]، وفي الحديثِ عن زينبَ بنتِ جحش زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((خرَج رسولُ اللهِ عن زينبَ بنتِ جحش زَوجِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قالت: ((خرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُومًا فَزِعًا مُحْمَرًا وجْهُه، يقولُ: لا إلهَ إلَّا اللهُ، وَيْلُ للعرَب،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥١/١٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٢/٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٣٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٥٦).



مِن شرِّ قدِ اقترَبَ! فُتِح اليَومَ مِن رَدمِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مِثلُ هذِه، وحلَّقَ بإصبَعِه الإبهامِ والَّتي تَليها. قالت: فقُلْتُ: يا رسولَ اللهِ، أنَهلِكُ وفينا الصَّالحونَ؟ قال: نعَمْ، إذا كَثُرَ الخَبَثُ))(۱).

٨- عن قَتادة رَضِيَ الله عنه في قولِه تعالى: ﴿ قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ خَرْنُ
 أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾ قال: (لا تلقَى المؤمِنَ إلَّا يرحَمُ المؤمِنَ، ويَحوطُه حيثُما كان) (٢).

9- في قُولِه تعالى: ﴿ قَالُواْ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾ إثباتُ القَولِ والعِلْمِ للمَلائكة؛ ممَّا يدُلُّ على أَنَّهم ذَوو عُقول، وذَوو نُطق، خلافًا لِمَن قال: إنَّهم لا عُقولَ لهم! وهذا مِن أغرَبِ ما يكونُ؛ أن يكونَ هؤلاءِ الملائكةُ الَّذين يُسَبِّحون اللَّيلَ والنَّهارَ لا يَفتُرونَ، والَّذين وَصَفَهم الله تعالى بأنَّهم عِبادٌ مُكرَمونَ؛ أن يكونوا لا عُقولَ لهم، فمَن له عقلٌ بعدَ ذلك (٣)؟!

• ١ - في قَولِه تعالى: ﴿ لَنُنَجِّ مَنَّهُ ﴿ اعتبارُ القَسَمِ المُقَدَّرِ ، بمعنى أَنَّه لا يُشترَطُ في القَسَمِ أَنْ تَنْطِقَ به ، فلو قال قائلُ: ﴿ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا ﴾ يكونُ مُقْسِمًا ؛ لأَنَّ هذه الجملة تكونُ جوابًا لقَسَم مُقَدَّرٍ ، ولو قال: ﴿ لَئِنْ آتانيَ اللهُ مِن فَضْلِه لَأَتَصَدَّقَنَّ ﴾ يكونُ نَذْرًا ، قال اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنُ عَهَدَ اللّهَ لَبِئَ ءَاتَكنَا مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّنُ عَهَدَ اللّهَ لَبِئَ ءَاتَكنَا مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ سبحانه وتعالى اللهُ مِن فَضْلِهِ عَهَدَ اللّهَ لَبِئَ ءَاتَكنَا مِن فَضْلِهِ عَلَى اللهُ اللهُ سبحانه وتعالى اللهُ مَن عَنهَ لَهُ وَتَوَلّوا وَهُمُ مَنْ عَنهَدَ اللهُ اللهِ وَتَوَلّوا وَهُمُ مُنْ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري (٣٣٤٦)، ومسلم (٢٨٨٠).

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في ((تفسيره)) (۳/ ٥)، وابن جرير في ((تفسيره)) (۹/ ٣٠٥٦)، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٥٠/ ٣١٠)، ويُنظر: ((الدر المنثور)) للسيوطي (٦/ ٤٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٦٠).



فيُفيدُ التَّوكيدَ (١).

١١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ لَنُنَجِّينَهُ وَأَهَلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَاللهُ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴾ فيه سؤالٌ: القَومُ عُذِّبوا بسبَبِ ما صدر منهم مِنَ الفاحِشةِ، وامر أَتُه لم يَصدُرْ منها تلك، فكيف كانت مِنَ الغابرينَ معهم؟

الجواب: أنَّ الدَّالَّ على الشَّرِّ له نصيبٌ، كفاعِلِ الشَّرِّ، كما أنَّ الدَّالَّ على الخيرِ كفاعِلِه، وهي كانت تذُلُّ القومَ على ضيوفِ لوطٍ، حتَّى كانوا يَقصِدونَهم؛ فبالدَّلالةِ صارت واحِدةً منهم (٢).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ لَنُنَجِّينَهُ وَ أَهَلَهُ ﴾ أَنَّ الزَّوجة داخِلةٌ في الأهلِ الأَنَّهم استَثْنُوا مِن ذلك امرأته، والأصلُ في الاستثناء الاتصالُ الأَنَّه لولا أَنَّها مِن المُستثنى ما احتِيجَ إلى إخراجِها، وينبني على هذه الفائدة أَنَّ أزواجَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هم مِن أهلِ بيته ولا شكَّ ، خلافًا للرَّافضة الَّذين يُخرِجونَ زَوجاته مِن أهلِ بيته، وفي القرآنِ ما يَدُلُّ على ذلك صَريحًا وقال تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فَ اللَّهُ وَلَا تَكُنُّ وَلَا تَكُنُ وَلَا تَكُنُ وَلَا تَكُنُ وَلَا تَكُنُ وَلَا تَبَرَّحُ لَ اللَّهُ لِيدَ اللَّهُ وَيَعْقِرُكُ وَأَقِمْنَ الصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ اللَّهُ وَلَا مَنْ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ الْحَرَابِ اللهُ لَيْدُهِ مَ عَنصَكُمُ الرِّحْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُ وَأَطِعْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهَ وَرَسُولُهُ وَاللهِ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَاللهُ اللهُ ال

17 - في قَولِه تعالى: ﴿ سِي عَ مِهِمْ ﴾ أنَّ الأنبياءَ كغيرِهم مِن البَشَرِ؛ تَلْحَقُهم المَساءةُ والأحزانُ والسُّرورُ؛ فالعوارِضُ البَشَريةُ لا تُنافي كمالَ الرِّسالاتِ؛ ولهذا قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ((إنَّما أنا بَشَرُ مِثْلُكم؛ أنسَى كما تَنسَونَ))(٤)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٦٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٦٢).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٤٠١)، ومسلم (٥٧٢) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه.



وكذلك يَعتري الأنبياءَ البَردُ والحَرُّ، والجوعُ والعَطَشُ(١).

15 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا تَحَفَّ وَلَا تَحَزَنَ ﴾ الاستدلالُ على الأحوالِ بالملامح؛ لأنَّهم رَأُوْا مِن العلاماتِ الظَّاهرةِ على ملامحِه ما يدُلُّ على خَوفِه. وفيها أيضًا: العملُ بالقرائنِ، والعملُ بالقرائنِ ثابتٌ في القرآنِ، ودليلُه مِن قصَّة يوسُفَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في قُولِ اللهِ سُبحانَه وتعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنَ الْمَدُ مِنَ الْمَدِينَ \* وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَ مَن الصَّدِقِينَ \* وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَ مَن الصَّدِقِينَ \* وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَ مِن الصَّدِقِينَ \* وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وَمَن الصَّدِقِينَ \* [يوسف: ٢٦، ٢٧]؛ فهذه قَرينةٌ (٢).

٥١ - قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَا تَعَفَّ وَلَا تَعَزْنَةً إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتُ مِن النَّهِي ؟ مِن النَّعليلِ لا مِن النَّهي ؛ مِن الْغَكِيرِينَ ﴾ استثناءُ امرأتِه مِن عُموم أهلِه استثناءٌ مِن النَّعليلِ لا مِن النَّهي ؛ ففي ذلك مَعذِرةٌ له بما عسى أن يحصُلَ له مِن الحُزنِ على هلاكِ امرأتِه مع أنَّه كان يحسَبُها مُخلصةً له (٣).

17 - قُولُ الله تعالى: ﴿ وَلَقَد تَرَكَ نَا مِنْهَا ٓ ءَاكَةُ الْمِيْنَةُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى غَفلةِ المُخاطبينَ بهذه القِصَّةِ مِنَ العَرَبِ وغيرِهم، وأنَّه ليس بيْنَهم وبيْنَ الهُدى إلَّا تفَكُّرُهم في أَمْرِهم، مع الانخلاعِ مِن الهَوى، وإنَّما يكونُ ذلك ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾، أي: يَتدَبَّرُونَ؛ فعَدَّ مَن لم يَستبصِرْ بذلك غيرَ عاقِل (٤٠).

## بلاغةُ الآياتِ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَلِمَّا جَآءَتْ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيـمَ بِٱلْبُشۡـرَىٰ قَالُوٓاْ إِنَّا مُهۡلِكُوٓاْ أَهۡلِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٦٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٣٤)، ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٣٨).



#### هَٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ۚ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ﴾

- أُضيفَ الإهلاكُ والإنجاءُ إليهم، وإنَّما سُبحانَه هو المُهلكُ والمُنَجِّي، ولكنْ لَمَّا كانوا هم الجائينَ به مِن عِندِه بهذا الإهلاكِ والإنجاءِ أُضيفَ إليهم (١).
- قولُه: ﴿إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَالِمِينَ ﴾ تَعليلٌ لإِهلاكِهم لهم بإصرارِهم وتَماديهم في ظُلْمِهم الَّذي هو الكفرُ وأنواعُ المعاصي (٢). وقُصِدَ به استِئْناسُ إبراهيمَ لقَبولِ هذا الخبرِ المُحزِنِ، وأيضًا لأنَّ العدْلَ يَقْتضي ألَّا يكونَ العِقابُ إلَّا على ذنْب يَقْتضيهِ (٣).
- ٢ قوله تعالى: ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا قَالُواْ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَا لَنُنَجِينَهُ وَأَهْلَهُ وَ
   إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْغَنِيرِينَ ﴾
- قولُه: ﴿قَالَ إِنَ فِيهَا لُوطًا ﴾ خبرٌ مُستعمَلٌ في التَّذكيرِ بسُنَّةِ اللهِ مع رُسلِه مِن الإنجاءِ مِن العذابِ الَّذي يحُلُّ بأقوامِهم؛ فهو مِن التَّعريضِ للملائكة بتَخصيصِ للوط ممَّن شمِلَتْهم القريةُ في حُكْمِ الإهلاكِ، ولُوطٌ وإنْ لَم يكُنْ مِن أهْلِ القريةِ بالأصالةِ فإنَّ كَوْنَه بيْنَهم يَقْتضي الخَشية عليه مِن أَنْ يَشمَلُه الإهلاكُ؛ ولهذا قال: ﴿إِنَّ فَيهَا لُوطًا ﴾ بحرْفِ الظَّرفيَّة (في)، ولم يقُلْ: إنَّ منها(٤).
- قولُه: ﴿ لَنُنَجِينَةُ مُ بَيانٌ لَجُملةِ ﴿ نَحَنُ أَعَلَمُ بِمَن فِيهَا ﴾؛ فلذلك لم تُعطَفْ عليها و فُصلَت (٥٠).
- قولُه: ﴿إِلَّا ٱمْرَأْتَهُۥ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴾ فِعْلُ (كانت) مُستعمَلٌ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (١/ ١٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٣)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٢/٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٤٣/٢٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠ / ٢٤٤).



معنى (تكونُ)، فعبَّرَ بصِيغةِ الماضي؛ تشبيهًا للفِعلِ المُحقَّقِ وُقوعُه بالفِعلِ النَّذي مضَى، مِثْلُ قولِه: ﴿ أَتَى آَمَرُ اللّهِ ﴾ [النحل: ١]. ويجوزُ أَنْ يكونَ مُرادًا به الكوْنُ في عِلْمِ اللهِ وتقديرِه، كما في قوله: ﴿ فَدَرَنَكُهَا مِنَ ٱلْغَنبِينَ ﴾ النمل: ٥٧]، فتكونَ صِيغةُ الماضي حقيقةً (١). وقيل: (كان) هنا مَسلوبةُ الزَّمن، والمرادُ اتّصافُ اسمِها بخبرها، أي: اتّصفَتْ بكونِها مِن الغابرينَ (١).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا
 وَقَالُواْ لَا تَحَفَّ وَلَا تَحَزُنَ ۚ إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْعَنبِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَلَمَّا آَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطَا سِت عَبِمُ وَضَاقَ بِهِمُ ذَرْعًا ﴾ (أَنْ) صِلَةٌ أَكَدَتْ وُجودَ الفِعلَينِ ﴿ جَاءَتُ ﴾ و﴿ سِت عَ ﴾ ، مُترتبًا أحدُهما على صِلَةٌ أكَدَتْ وُجودَ الفِعلَينِ ﴿ جَاءَتُ ﴾ و﴿ سِت عَ ﴾ ، مُترتبًا أحدُهما على الآخرِ في وَقتينِ مُتجاوِرَينِ لا فاصِلَ بيْنَهما، كأنَّهما وُجِدَا في جُزءٍ واحدٍ مِن الزَّمانِ ؛ كأنَّه قِيل: لَمَّا أَحَسَّ بِمَجِيئهم فاجأَتْه المَساءةُ مِن غيرِ رَيثٍ ؛ خِيفةً عليهم مِن قَومِه (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ وَلَمَّاۤ أَن جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطَا ﴾، وقال مِن قبْلُ في السُّورةِ نفْسِها: ﴿ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَاۤ إِبْرَهِيمَ ﴾ [العنكبوت: ٣١]؛ وذلك لحِكمة بالغة، وهي أنَّ الواقعَ في وقْتِ المجيءِ هناك قولُ الملائكةِ: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُواْ ﴾، وهو لم يكُنْ مُتَّصِلًا بمَجيئِهم؛ لأنَّهم بشَّروا أوَّلًا ولَبِثوا، ثمَّ قالوا: ﴿ إِنَّا مُهْلِكُواْ ﴾، وأيضًا فالتَّانِّي واللَّبثُ بعدَ المَجيءِ، ثمَّ الإخبارُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٥٨، ١٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٥٣)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٥٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٤/٢٠).



بالإهلاكِ حَسَنٌ؛ فإنَّ مَن جاء ومعه خبرٌ هائلٌ يَحسُنُ منه ألَّا يُفاجِئ به، والواقعُ هاهنا هو خَوفُ لُوطٍ عليهم، والمُؤمِنُ حينَما يَشعُرُ بمَضرَّةٍ تَصِلُ بريئًا مِن الجِنايةِ، يَنْبغي أَنْ يَحزَنَ ويَخافَ عليه مِن غيرِ تأْخيرٍ، إذا عُلِمَ هذا فقولُه هاهنا: ﴿ وَلَمَّا أَنْ جَاءَتُ رُسُلُنَا ﴾ يُفيدُ الاتّصالَ، يعني: خاف حِينَ المَجيءِ (۱).

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا: أنَّ قولَه: ﴿ وَلَمَّا أَن جَاءَتُ رُسُلُنَا لُوطًا ﴾ وقَعَ في (هود): ﴿ وَلَمَّا جَاءَتُ ﴾ [هود: ٧٧] بغيرِ (أنْ)؛ وذلك لأنَّ (لَمَّا) يَقْتضي جوابًا، وإذا اتَّصلَ به (أنْ) دلَّ على أنَّ الجوابَ وقَعَ في الحالِ مِن غيرِ تَراخ، كما في هذه السُّورةِ، وهو قولُه: ﴿ سِحَ عَبِمُ وَضَافَ بِهِمْ ذَرْعًا ﴾، وفي (هُودٍ) اتَّصلَ به كلامٌ بعد كلام، إلى قولِه: ﴿ قَالُواْ يَلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ [هود: ١٨]، فلمَّا طال لم يَحسُنْ دُخولُ (أنْ)(٢). وقيل: لم تقعْ (أنْ) المُؤكِّدةُ في آيةِ سُورةِ (هودٍ)؛ لأنَّ في تلك السُّورةِ تَفصيلًا لسَببِ السَّاءِةِ، وضِيقِ ذَرْعِه؛ فكان ذلك مُغْنِيًا عن التَّنبيهِ عليه في هذه الآيةٍ، فكان التَّاكيدُ هنا ضرْبًا مِن الإطناب(٣).

- وبناءُ فِعلِ ﴿ سِي َ ﴾ للمَجهولِ؛ لأنَّ المقصودَ حُصولُ المفعولِ دونَ فاعِلِهِ. وعُطِفَتْ عليه جُملةُ ﴿ وَقَالُوا لَا تَخَفُ ﴾؛ لأنَّها مِن جُملةِ ما وقَعَ عقبَ مَجِيءِ الرُّسل لُوطًا (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ۱۰۲۹-۱۰۳۳)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۱۹۹)، ((بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز)) للفيروزابادي (۱/۲۳).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٥، ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٤٥).



- وهاهنا إيجازٌ؛ فقد طُوِيَت جُمَلٌ دلَّ عليها قولُه: ﴿ إِنَا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾، وهي الجُمَلُ الَّتي ذُكِرَت مَعانيها في قولِه تعالى: ﴿ وَجَآءَهُ، فَوَمُهُ، يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾، إلى قولِه: ﴿ وَجَآءَهُ، فَوَمُهُ، يَهُرَعُونَ إِلَيْهِ ﴾، إلى قولِه: ﴿ قَالُواْ يَنْلُوطُ إِنَّا رُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوا إِلَيْكَ ﴾ في سُورة (هُودٍ) (١٠ [٧٨].

- قولُه: ﴿ وَقَالُواْ لَا تَخَفُ وَلَا تَحَزَّنُ ﴾ قدَّموا تأمينَه قبْلَ إعلامِه بأنَّهم مُنزِلون العذابَ على أهْلِ القرية؛ تَعجيلًا بتَطْمينه. وعطْفُ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ ﴾ على ﴿ لَا تَخَفُ ﴾ جمْعٌ بيْنَ تأمينِه مِن ضُرِّ العذابِ وبيْن إعلامِه بأنَّ الَّذين سيُهْلَكون لَيسوا أهْلًا لِأَنْ يَحزَنَ عليهم (٢)، وذلك على أحدِ الأقوالِ في التَّفسير.

- قولُه: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾ تَعليلٌ للنَّهي عن الأمْرينِ (٣).

- فإنْ قِيل: قولُهم: ﴿ لَا تَحَفُ وَلَا تَحَزَنَ ﴾ لا يُناسِبُه ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ ﴾؛ لأنَّ خَوْفَه ما كان على نفْسه!

فالجوابُ: أنَّ بيْنَهما مُناسبةً في غاية الحُسنِ؛ وهي أنَّ لُوطًا عليه السَّلامُ لَمَّا خاف عليهم، وحَزِنَ لِأَجْلِهم -على قولِ في التفسير -، قالوا له: لا تخف علينا ولا تَحزَنْ لأَجْلِنا؛ فإنَّا ملائكةٌ، ثمَّ قالوا له: يا لوطُ، خِفْتَ علينا، وحَزِنْتَ لأَجْلِنا؛ ففي مُقابَلة خوفك وقت الخوف نُزيلُ خوفك ونُنجِيك، وفي مُقابَلة حُزْنِك نُزيلُ خوفك ونُنجِيك، وفي مُقابَلة حُزْنِك نُزيلُ خوفك ونُنجِيك، ولا يَتركُك تُفجعُ في أهلِك، فقالوا: ﴿إِنَّا مُنجُوكَ وَأَهْلَك ﴾ (١٤).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ ﴾، وقال الإبراهيمَ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٠/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٣).



﴿ لَنَنَجِيَنَهُ ﴾ [العنكبوت: ٣٢] بصيغة الفِعلِ؛ وذلك أنَّ هناك لَمَّا قال لهم إبراهيمُ: ﴿ إِنَّ فِيهَا لُوطًا ﴾ ، وعَدُوه بالتَّنجية ، ووعْدُ الكريم حثْمٌ ، وهاهنا لَمَّا قالوا لِلُوطِ -وكان ذلك بعدَ سبْق الوعْدِ مرَّةً أُخرى - قالوا: ﴿ إِنَّا مُنَجُّوكَ ﴾ ، أي: ذلك واقعٌ مِنَّا، كقولِه تعالى: ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ ﴾ [الزمر: ٣٠]؛ لِضَرورة وُقوعِه (١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٓ أَهْلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْبَةِ رِجْزًا مِنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾
 كَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰٓ أَهُلِ هَنذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزًا ﴾ جُملةٌ مُستأنفةٌ، وقَعَتْ بَيانًا لِمَا في جُملةٍ ﴿ لَا تَخَفُ وَلَا تَحْزَنُ ﴾ [العنكبوت: ٣٣] مِن الإيذانِ بأنَّ ثَمَّةَ حادِثًا يُخافُ منه، ويُحزَنُ له (٢). وقيل: هي استئنافٌ مَسُوقٌ لبَيانِ ما أُشِيرَ إليه بوَعدِ التَّنجيةِ مِن نُزولِ العذاب عليهم (٣).

٥- قوله تعالى: ﴿ وَلَقَد تَرَكَنَا مِنْهَا ءَاكَةُ بَيِنَكَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ عطْفٌ على جُملة ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ ٤٠ ... ﴾ [العنكبوت: ٢٨] عطف آية على آية ؛ لأنَّ قِصَّة لُوط آيةٌ بما تضمَّنتُه مِن الخبرِ ، وآثارَ قَرية قومِه آيةٌ أُخرى بما يُمكِنُ مُشاهَدتُه لأهْلِ البصرِ . ويجوزُ أَنْ تكونَ جُملةً مُعترِضةً في آخرِ القصَّةِ . وعلى كِلا الوجهَينِ فهو مِن كلام اللهِ تعالى (٤) .

- ومَفعولُ ﴿ تَرَكَنا ﴾ يجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ وَاكِةً ﴾، فيُجعَلُ (مِن) حرْفَ جرِّ، وهو مَجرورٌ وصْفًا لـ ﴿ وَاكِةً ﴾؛ قُدِّمَ على مَوصوفِه للاهتمام، فيُجعَلُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٦).



حالًا مِن ﴿ اَكِ أَكُ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى الللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى

وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال في السّفينة : ﴿ وَجَعَلْنَهَ ٱ اَكِةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ وذلك [العنكبوت: ١٥]، ولم يقُلْ: (بيّنة)، وقال هاهنا: ﴿ اَكِةُ بِيَنَةً ﴾ وذلك لأنّ الإنجاء بالسّفينة أمْرٌ يتّسِعُ له كلُّ عقل، وقد يقَعُ في وهْم جاهل أنّ الإنجاء بالسّفينة لا يَفتقرُ إلى أمْر آخَرَ، وأمّا الآيةُ هاهنا الخسفُ، وجعلُ ديار معمورة عاليها سافلَها، وهو ليس بمُعتاد، وإنّما ذلك بإرادة قادر يُخصّصُه بمكان دونَ مكان، وفي زمان دونَ زمان؛ فهي بيّنةٌ لا يُمكِنُ لجاهل أنْ يقولَ في السّفينة: النّجاةُ بها أمْرٌ يكونُ كذلك، وكان له أنْ يقولَ في السّفينة: النّجاةُ بها أمْرٌ يكونُ كذلك، إلى أنْ يُقالَ له: فمن أين عَلمَ أنّه يَحتاجُ إليها، ولو دام الماءُ حتّى يَنفَدَ زادُهم كيف كان يَحصُلُ لهم النّجاةُ؟ ولو سلّطَ اللهُ عليهم الرّيحَ العاصفة كيف يكونُ أحوالُهم (٢٠)؟

وفيه وجُهٌ آخرُ: أَنَّها آيةٌ واضحةٌ دائمةٌ على طُولِ الزَّمانِ إلى الآنَ؛ ولذلك وُصِفَت بـ ﴿ بَيِّنِهَ أَنَّهَ السَّفينةِ بـ ﴿ بَيِّنِةً ) في قولِه: ﴿ وَجَعَلْنَكُمَ اللَّهُ السَّفينةَ قَد بَلِيَت أَلُواحُها وحديدُها، أو عَلَيْكَ مَنها ما لا يَظْهَرُ إلَّا بعدَ تَفتيش إنْ كان (٣).

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا قولُه هاهنا: ﴿ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾، وقال هناك:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٦/٢٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥٤/ ٥٣، ٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٦/٢٠).





﴿ لِلْعَكَمِينَ ﴾ [العنكبوت: ١٥]؛ وذلك لأنَّ السَّفينة مَوجودةٌ في جميع أقطارِ العالَم، فعندَ كلِّ قوم مِثالٌ لسَفينة نُوحٍ يَتذكَّرون بها حالَه، وإذا رَكِبوها يَطلُبون مِن اللهِ النَّجاة، ولا يثقُ أحدٌ بمُجرَّد السَّفينة، بلْ يكونُ دائمًا مُرتجفَ القلْب، مُتضَرِّعًا إلى اللهِ تعالى؛ طلَبًا للنَّجاة، وأمَّا أثرُ الهلاكِ في بلادِ لُوط ففي مَوضع مَخصوص لا يطَّلِعُ عليه إلَّا مَن يمُرُّ بها ويصِلُ إليها، ويكونُ له عقلٌ يَعلَمُ أنَّ ذلك مِن اللهِ المُريدِ؛ بسَببِ اختِصاصِه بمكانٍ دونَ مكانٍ، ووُجودِه في زمانٍ بعدَ زمانٍ (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٤).





#### الآيتان (۲۷-۲۷)

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُواْ الْيُوْمَ الْآخِرَ وَلا تَعْمَوُاْ فِ دَارِهِمْ تَعْمَوُاْ فِ دَارِهِمْ تَعْمَوُاْ فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴿ وَ اللَّهِ مَا لَكُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَائِمِينَ ﴾.

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ تَعْثَوا ﴾: أي: تُفسِدوا، وتَسعَوا، وتَطغَوا، وأصلُ العيثِ: يدُلُّ على الفَسادِ(١). ﴿ اللَّهَ مَا اللَّهُ الشَّديدةُ، وأصلُ (رجف): يدُلُّ على اضْطِرابِ(٢).

﴿ جَثِمِينَ ﴾: أي: موتَى، لاصِقينَ بالأرضِ على رُكَبِهم ووُجوهِهم، وقيل: مُلقًى بعضُهم فوقَ بعض، والجُثومُ: البُروكُ على الرُّكب، وأصلُ الجثوم: هو أن يكونَ الإنسانُ مُنْكَبًّا على وجهِه، رُكْبَتاه في الأرضِ، وأصلُ (جثم): يدُلُّ على تَجَمُّع الشَّيءِ (٣).

### المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: وأرسَلْنا إلى مَدْيَنَ أخاهم في النَّسَبِ شُعَيبًا، فقال شُعَيبٌ لِقَومِه:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/ ۱۰)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۶/ ٢٣٠)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٥٤٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٠٢/١٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٣٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢/ ٤٩١)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٤٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٦٩)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٠٣/١٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٧٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٥٠٥)، ((عمدة العرآن)) للسمين الحلبي (١/ ٣٠٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٢/ ٢٥١)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ٣٥٧)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٣٣).



يا قوم، اعبُدوا اللهَ وَحْدَه وارجُوا ثوابَ الآخرة، ولا تُفسِدوا في الأرضِ بالكُفرِ والعِصِيانِ والبَغْيِ على النَّاسِ. فكذَّبوا نبيَّهم شُعَيبًا، فأهلكَتْهم رَجْفةُ العذابِ؛ فأصبَحوا في ديارهم أجسادًا هامِدةً لا أرواحَ فيها!

#### تَفسيرُ الآيتين:

﴿ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْتَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾.

أي: وأرسَلْنا إلى مَدْيَنَ (١) أخاهم في النَّسَب شُعَيبًا (٢).

﴿ فَقَالَ يَنَقُومِ أَعْبُدُواْ أَللَّهَ وَأَرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْأَخِرَ ﴾.

أي: فقال شُعَيبٌ لِقَومِه: يا قَومٍ، اعبُدوا اللهَ وَحْدَه، وذِلُّوا له بطاعتِه، وارجُوا اللهَ وَحْدَه، وذِلُّوا له بطاعتِه، وارجُوا اليومَ الآخِرَ خوفًا مِن العقابِ، وطمعًا في الثوابِ(٣).

(١) قال ابن عطية: (قيل في مَدْيَنَ: إنَّه اسمُ بلدٍ وقُطرٍ، وقيل: اسمُ قبيلةٍ). ((تفسير ابن عطية)) (٢٦/٢٤).

وقال ابن عاشور: (مَدْيَنُ: اسمُ أحدِ أبناءِ إبراهيمَ عليه السَّلامُ، سكنَتْ ذُرِّيَتُه في مَواطِنَ تُسمَّى الأَيْكة على شاطئِ البحرِ الأحمرِ جنوبَ عَقبةِ أَيْلة ، وغلَبَ اسمُ القبيلةِ على الأرضِ، وصار عَلَمًا للمكان). ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/ ٢٢١).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹۷)، ((تفسير القرطبي)) (۳۶۳/۱۳)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ٤٣٥، ٤٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٩٧/١٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠)، ((تفسير ابن عثيمين-سورة العنكبوت)) (ص: ١٨١،١٨٠).

قال أبو حيان: (والأمرُ بالرِّجاءِ أمرٌ بفِعلِ ما يَترتَّبُ الرَّجاءُ عليه، أقام المُسَبَّبَ مقامَ السَّبَبِ. والمعنى: وافعَلوا ما تَرجُونَ به النَّوابَ مِن الله، أو يكونُ أمرًا بالرَّجاءِ على تقديرِ تحصيلِ شَرطِه، وهو الإيمانُ بالله. وقال أبو عبيدةَ: وارجوا: خافُوا جزاءَ اليومِ الآخِرِ مِنِ انتِقامِ الله منكم إن لم تَعبُدوه). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٥٦).





### ﴿ وَلَا تَعْتُوا فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾.

أي: ولا تُفْسِدُوا في الأرضِ في حالِ كَونِكم مُفْسِدينَ، ولا تَعمَلوا بمعصيةِ الله، والبَغْي على النَّاسِ: ببَخْسِ المَكاييلِ والمَوازينِ، وقطع الطُّرُقِ، مع كُفرِكم بالله؛ فإنَّه أَصْلُ كلِّ فسادٍ، ولكنْ تُوبوا إلى الله من ذلك، وأنيبوا إليه(١١).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ۚ قَالَ يَنقُومِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيْنَةٌ مِن رَّبِّكُم ۗ فَأَوْفُوا ٱلْكَيْلَ لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُۥ قَدْ جَآءَتْكُم بَكِيْنَةٌ مِن رَّبِّكُم ۗ فَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ

= ممَّن اختار أنَّ الرَّجاءَ على بابه: ابنُ جرير، ومكِّي، وابن عطية، والثعالبي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٩٧/١٨)، ((الهداية إلى بلوغ النهاية)) لمكي (٩/ ٥٦٢٧)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣١٦)، ((تفسير الثعالبي)) (٤/ ٢٩٤).

وقال الرَّسْعَني: (قال عامَّةُ المفسِّرينَ: الرَّجاءُ هاهنا بمعنى الخشيةِ، المعنى: اخْشَوُا اليَومَ الَّذي تُجازَوْن فيه بأعمالكم). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٦١٣).

وممَّن اختار أنَّ الرَّجاءَ هنا بمعنى الخَوفِ والخشيةِ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمر قنديُّ، والبغويُّ، وذكر ابنُ الجوزي أنَّه قولُ المفسِّرينَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٨٢)، ((تفسير السمر قندي)) (٢/ ٦٣٢)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٥١)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٤٠٧). وقال ابن عثيمين: (يجوزُ أن نحملَه على المعنيينِ جميعًا، أي: ارْجُوه خوفًا مِن العقابِ، وطمعًا في الثوابِ...، والرَّاجحُ عندي - وهو قولٌ لبعضِ العلماءِ - جوازُ استعمالِ المشتركِ في معنيينِ إذا لم يكُنْ بينهما تنافِ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٨١).

وممَّن اختار أنَّ معنى ﴿ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ ﴾ أي: تَوَقَّعوه وافعَلوا اليومَ مِن الأعمالِ ما يَدفَعُ عذابَه عنكم: أبو السعودِ، والشوكانيُّ، والقاسميُّ. يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٣)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٥٥٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۳۸۲)، ((تفسير ابن جرير)) (۹۷/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۳۹۷/۱۳)، ((تفسير البن كثير)) (۲/ ۲۷۷)، ((تفسير القاسمي)) (۷/ ٥٥٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٢٧٥).

قال ابن عثيمين: (المرادُ: الإفسادُ الحِسِّيُّ... والإفسادُ المعنويُّ كلاهما؛ فالإفسادُ في الأرضِ يَشملُ الإفسادَ بالمعاصي، ويَشملُ الإفسادَ الحِسِّيَّ المادِّيَّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٨٢) بتصرف.



وَٱلْمِيزَانَ وَلَا نَبْخُسُوا ٱلنَّاسَ أَشْيَآءَهُمْ وَلَا نُفْسِدُوا فِ ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيَّرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ مِصْلَحِهَا ذَلِكُمْ خَيَرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ \* وَلَا نَقْعُدُواْ بِكُلِّ مِصْلَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ صرَطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوجًا ﴾ [الأعراف: ٨٥، ٨٥].

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْمِينَ ٧٧٠ ﴾.

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ ﴾.

أي: فكذَّبوا نَبيَّهم شُعَيبًا، فأهلكَتْهم رَجْفةُ العذاب(١١).

﴿ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴾.

أي: فأصبَح قَومُ شُعَيبٍ في بَلَدِهم مُنكَبِّينَ على وُجوهِهم مَوْتَى، قد فارَقتْ أرواحُهم أبدانَهم، ليس منهم داع ولا مجيبٌ(٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٧، ٢٧٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢٤٧).

ممَّن ذهَب إلى أنَّ المرادَ بالرَّجفةِ هنا: زَلزلةُ الأرضِ: البيضاويُّ، وابن كثير، وابن عاشور، وابن عشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٧، ٢٧٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ١٨٤). وقيل: المرادُ بها: الصَّيحةُ. أي: إنَّ الصَّيحةَ رَجَفتْ بقُلوبِهم. يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٤). وممَّن قال بهذا القولِ مِن السَّلفِ: مجاهدٌ، والسُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٢٢٩)، ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٢٥٩).

قال الشنقيطيُّ: (قولُه تعالى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ الرَّحَفَتُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴾ لم يُبيِّنْ هنا سببَ رَجْفة الأرضِ بهم، ولكِنَّه بيَّن في موضع آخَرَ أنَّ سببَ ذلك صيحةُ الملَكِ بهم، وهو قولُه: ﴿ وَأَخَذَ اللَّذِينَ ظَلَمُواْ الصَّيْحَةُ ﴾ الآية [هود: ٧٧]، والظَّاهرُ أنَّ الملَكَ لَمَّا صاحَ بهم رَجَفَتْ بهم الأرضُ من شدَّة الصَّيحة، وفارَقَتْ أرواحُهم أبدانَهم). ((أضواء البيان)) (٢/ ٣٥).

(٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٨٨)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٦٣٣)، ((تفسير ابن عطية)) =





كما قال تعالى: ﴿ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيكِهِمْ جَشِمِينَ \* كَأَن لَمْ يَغْنَوْاْ فِيهَآ ﴾ [هود: ٩٤، ٥٥].

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ وُجوبُ الاستعدادِ لِلْيَوم الآخِرِ (١).

٢- في قولِه تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ ﴾ تسليةُ الدُّعاةِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ إذا عُورِ ضوا في دَعوتِهم؛ وجهُ ذلك: أَنَّ الرُّسلَ كُذِّبوا، فهُم مِن بابِ أُولى؛ ولهذا يُسلِّي اللهُ النَّبيَّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بمثلِ هذا، قال سُبحانَه وتعالى: ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدُ كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَبِ ٱلْمُنِيرِ ﴾ [آل عمران: ١٨٤]، كُذِّبَ رُسُلُ مِن قَبْلِكَ خَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا ﴾ وقال سُبحانَه وتعالى: ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتُ رُسُلُ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِبُوا وَأُودُوا ﴾ [الأنعام: ٣٤]؛ فالدَّاعي إلى الله لا ينبغي أنْ يأنفَ مِن أنْ يُكذَّب؛ فإنَّ هذا هو طَريقُ الرُّسل عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ، وأثباعُهم سيكونون مِثلَهم (٢٠).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ وَارْجُواْ اللّهَ وَارْجُواْ اللّهَ تعالى: ﴿ وَلِلا تَعْتُواْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ \* فَكَذَّبُوهُ ﴾ فيه سؤالٌ: ما حُكِي عن شُعيبٍ أمرٌ ونَهيٌ، والأمرُ لا يُصَدَّقُ ولا يُكَذَّبُ، فإنَّ مَن قال لغيرِه: قُمْ. لا يصِحُّ أن يقولَ له: كذَبْت؟

<sup>= (</sup>٤/ ٣١٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٣٦)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٣، ٢٣٤)، ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٣٣).

وقال ابن جرير: (﴿فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَنْثِمِينَ ﴾ جُثُومًا بعضُهم على بعضٍ؛ موتَى). ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۸۸).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ١٨٦).



الجواب: كان شُعَيبٌ يقولُ: الله واحِدٌ فاعبُدوه، والحشرُ كائِنٌ فارجوه، والفَسادُ مُحرَّمٌ فلا تَقرَبوه. وهذه الأشياءُ فيها إخباراتٌ، فكذَّبوه فيما أخبَرَهم به(١).

أو: كَذَّبُوهُ فيما تضمَّنه كلامُه مِن أنَّهم إن لم يمتثِلوا أمرَه ونهيَه وقَع بهم العذا*تُ*(٢).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ فَقَالَ يَـ قَوْمِ أَعْبُـ دُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾، أَمْرُه إِيَّاهِم بترَقُّبِ اليومِ الآخِرِ، يدُلُّ على أَنَّهم كانوا لا يُؤمِنونَ بالبعثِ (٣).

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ أَعَبُدُوا اللّهَ وَارَجُوا اللّهِ وَالْخِرَ وَلَا تَعْثُواْ فِي الْأَرْضِ مَفْسِدِينَ ﴾ أنَّ الشَّرائعَ تَجمَعُ بيْنَ الأَمْرَينِ: الإيجابيِّ، والسَّلبيِّ؛ الإيجابيُّ بالأوامرِ، والسَّلبيُّ بالنَّواهي، يعني: أنَّ الشَّرائعَ أفعالُ وتُروكُ، ولا يُصلحُ العِبادَ إلَّا هذا؛ لأَنَّ الإنسانَ قد تُناسِبُه الأوامرُ ولا تُناسِبُه النَّواهي، وقد يكونُ العكسُ؛ فجَمَعَ اللهُ سبحانه وتعالى في شرائعِه بيْنَ الأمرِ والنَّهي (٤٠).

٤ - قَولُه: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَ ثُهُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴾ أخبَر تعالَى هاهنا أنَّهم أخذَتْهم الرَّجفةُ، كما أرَجَفوا شُعَيبًا وأصحابَه، وتوَعَّدوهم بالجلاءِ (٥٠).
 بلاغةُ الآيتين:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَإِلَىٰ مَذْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَنقَوْمِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱرْجُواْ
 ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعْثَوْاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ فيه تَقديمُ المجرورِ في قولِه: (إِلَى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٥٥٦) ((تفسير الألوسي)) (١٠/ ٣٦١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٤٧/٢٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٨٥).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٨).



مَدْيَنَ)؛ لِيتأتَّى الإيجازُ في وَصْفِ شُعَيبِ بأنَّه أخوهم بالإضمارِ حيثُ أُريدَ وصفُ شُعيبِ بأنَّه مِن إخوة مَدْيَنَ وَمِن صَميمِهم، مِن غيرِ احتياجٍ إلى إعادة لفظ (مدينَ)، ومع تجنُّبِ عَودِ الضَّميرِ على مُتأخِّرٍ لفظًا ورُتْبةً، فقيلَ: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ (١).

وفيه أيضًا مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾، وقال في نُوحٍ: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى فَوْمِهِ ﴾ [العنكبوت: ١٤]، فقدَّم نُوحًا في الذِّكْرِ، وعرَّفَ القومَ بالإضافة إليه، وكذلك في إبراهيمَ ولُوط، وهاهنا ذكرَ القومَ أوَّلًا، وأضاف إليهم أخاهم شُعيبًا؛ وذلك لأنَّ الأصلَ في جميع المواضع أنْ يُذكرَ القومُ، ثمَّ يُذكرَ رَسولُهم؛ لأنَّ المُرسِلَ لا يَبعَثُ رسولًا إلى غيرِ مُعيَّن، وإنَّما يَحصُلُ قومٌ أو شخصٌ يَحتاجون إلى إنباء مِن المُرسِل، فيرسِلُ إليهم مَن يَختارُه، غيرَ أنَّ قومَ نوحٍ وإبراهيمَ ولوطٍ لم يكُنْ لهم اسمٌ فيرسِلُ إليهم مَن يَختارُه، غيرَ أنَّ قومَ نوحٍ وإبراهيمَ ولوطٍ لم يكُنْ لهم اسمٌ وقومُ لُوط. وأمَّا قومُ شُعيبِ وهودٍ وصالح، فكان لهم نسَبٌ معلومٌ اشتُهرُوا به عندَ النَّاسِ؛ فجرى الكلامُ على أصْلِه، وقال اللهُ: ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمُ هُودًا ﴾ [الأعراف: ٢٥](٢).

- قولُه: ﴿ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ ﴾ أي: افْعَلوا ما تَرْجُون به ثوابَه -على أحدِ الأقوالِ في التفسيرِ -؛ فأُقِيمَ المُسبَّبُ مُقامَ السَّببِ، فيكونُ عطْفُ ﴿ وَٱرْجُواْ ﴾

 <sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲٤۷)، و(۸-ب/ ۲۰۰).

ووصفُ (شعيب) بأنَّه أخو مَدْيَنَ لأنَّه كان مِن نَسَبِهم، كما يُقالُ: يا أخا العربِ، أي: يا عربيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٤).



على ﴿ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ ﴾ للبيانِ والتَّفسيرِ (١).

٢- قوله تعالى: ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دَارِهِمْ جَثِمِينَ ﴾
 - قوله: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ﴾ أبلَغُ مِن قولِه: ﴿ أصابتْهم ﴾ ؛ لأنَّ الأخذَ دليلٌ على أنَّه لا هَوادةَ فيه، وأنه مُدَمِّرٌ (١).

وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّحْفَةُ ﴾، أي: الزَّلزلةُ الشَّديدةُ، وقال في سُورةِ (هودٍ): ﴿ وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ٱلصَّيْحَةُ ﴾ [هود: ٩٤]، أي: صَيحةُ جبريلَ عليه السَّلامُ؛ فإنَّها المُوجبةُ للرَّجفةِ صوتًا شديدًا وقيل: شُمِّيت بالصَّيحةِ في سورةِ (هود)؛ لأنَّ لتلك الرَّجفةِ صوتًا شديدًا كالصَّيحةِ (١٠٠٠). وقال: ﴿ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩]، والتَّحقيقُ أنَّ قُومَ شُعيب الهلَ مَدْينَ - اجتَمَعت لهم الصَّيحةُ والرَّجفةُ والرَّجفةُ والظَّلَةُ؛ لأنَّه صاح بهم المَلكُ مِن فوق، فرجَفَت بهم الأرضُ مِنْ تحتهم، وذلك على القولِ بأنَّ أصحابَ الظُّلَةِ هم أصحابُ الطَّلَةِ في الرَّجفةُ والرَّجفةُ هم أصحابُ الطَّلةِ في المَولِ بأنَّ أصحابَ الظُّلةً في أَلْ اللهُ أَرْسَلُ عليهم فُلَّةً فأحرَقَتْهم، وذلك على القولِ بأنَّ أصحابَ الظُّلةً هم أصحابُ الصَّيحةِ والرَّجفةِ والرَّجفةِ والرَّجفةُ هم أصحابُ الصَّيحةِ والرَّجفةِ والرَّجفةِ والرَّجفةُ والرَّبُة في المَالِّ والرَّبِهمةِ والرَّجفةُ والرَّبِهم أَلْ اللهُ أَرْسَلُ عليهم فَلْلةً فأحرَقَتْهم، وذلك على القولِ بأنَّ أصحابَ الطَّلةِ والرَّجفةِ والرَّجفةِ والرَّجفة والرَّجفة والرَّ

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا أنَّه حيثُ قال: (أَخَذَتهم... الصَّيْحَةُ) قال: ﴿ فِ دَارِهِمْ ﴾ [هود: ٦٧، ٩٤]، وحيث قال: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجُفَةُ ﴾ قال: ﴿ فِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٥٣)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٦٩ / ١٦٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٢٥٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٣٩، ٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲٤٧/۲٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((العذب النمير من مجالس الشنقيطي في التفسير)) (٥/ ١٢٦). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن كثير)) (٣/ ٤٤٩).





دَارِهِمْ ﴾؛ وذلك لأنَّ الرَّجفة هائلةٌ في نفْسِها؛ فلم يَحتَجْ إلى مُهوِّل، وأمَّا الصَّيحةُ فغيرُ هائلةٍ في نفْسِها، لكنَّ تلك الصَّيحة لَمَّا كانت عظيمةً عندَ كلِّ الصَّيحةُ فغيرُ هائلةٍ في نفْسِها، لكنَّ تلك الصَّيحة لَمَّا كانت عظيمةً عندَ كلِّ أحدٍ، فلم يَحتَجْ إلى مُعظِّمٍ لأمْرِها(۱). وقيل: قولُه: ﴿ فَأَصَبَحُواْ فِ دَارِهِمْ ﴾، أي: في بَلَدِهم أو دُورِهم، ولم يُجمَعْ؛ لأمْنِ اللَّبْسِ(۱).

وقيل: الدَّارُ هنا معناه: الدِّيارُ؛ لأنَّ الدارَ اسمُ جنس، وهو إذا أُضيفَ إلى معرفةِ فهو عَامٌ. فمعنَى ﴿ فِ دَارِهِمْ ﴾ و﴿ دِيَرِهِمْ ﴾ واحدٌ (٣).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٥، ٥٥).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۵۳، ٤٥٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (٣/ ٥٣٢).



#### الآيات (۲۸-٤)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ مُسْتَبَصِرِينَ ﴾: أي: ذَوي بصائِرَ تُمكِّنُهم مِن تمييزِ الحَقِّ مِنَ الباطِلِ، وأصلُ (بصر): يدُلُّ على عِلم بالشَّيءِ (١٠).

﴿ حَاصِبًا ﴾: أي: ريحًا شَديدةً تَرميهم بالحَصى، والحَصباءُ: جِنسٌ مِن الحَصى، والحَصباءُ: جِنسٌ مِن الحَصى، والحَصْبُ: الرَّميُ (٢).

﴿ ٱلصَّيْحَةُ ﴾: أي: الصَّوتُ الشَّديدُ، وأصلُ (صيح): يدُلُّ على الصَّوتِ العالي (٣). ﴿ وَأَصَلُ بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾: أي: غَيَّبناه فيها، يُقالُ: خسَفَ اللهُ به الأرضَ، أي: غابَ به فيها، وأصلُ (خسف): يدُلُّ على ذَهابِ وغُؤورٍ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۱/ ۲۵۳)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۱۲۸)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۸۷)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۳۳۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۳۸)، ((البسيط)) للواحدي (۹۸/۱۳)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ۲۰۲)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ۲۲۷)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ۲۱۲).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۰ / ٣٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٣/ ٣٢٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٤٩٦)، ((الكليات)) للكفوى (ص: ٥٦٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸ / ٣٣٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٢ / ١٨٠)، ((البسيط)) =





## المُعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: وأهلَكْنا عادًا وتَمودَ، وقد ظهَرَ لكم هَلاكُهم مِن آثارِ مَساكِنِهم الخاليةِ مِنهم، وحسَّنَ الشَّيطانُ لهم سُوءَ أعمالِهم، فصَرَفَهم عن طريقِ الحَقِّ، وكانوا قَومًا عُقَلاءَ بُصَراءَ يَتمكَّنونَ مِنَ النَّظَرِ والفِكرِ!

وأهلكنا قارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالدَّلالاتِ الواضِحةِ، فاستكبَروا عن قبولِها، وما كانوا فائتينَ الله ولا مُفلِتينَ مِن عذابِه، فكلَّا منهم أهلكنا بسبب ذُنْبه؛ فمنهم من أرسَلنا عليهم ريحًا شَديدة ترميهم بالحصى حتَّى هلكوا، وهم عادٌ، ومنهم مَن أرسَلَ الله عليه الصَّيحة الشَّديدة، وهم تُمودُ، ومنهم مَن خَسَف الله به الأرض، وهو قارون، ومنهم مَن أغرَقه الله، وهما فرعون وهامان، وما كان الله تعالى ظالِمًا لهم بعُقوبتِهم، ولكِنْ كانوا يَظلِمونَ أَنفُسَهم بشركِهم بالله، وتكذيبهم رُسُله.

### تَغسيرُ الآياتِ:

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمَّ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ الشَّيْطِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللهِ مَا السَّيِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِل

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا جرَى ذِكرُ أهلِ مَدْيَنَ وقَومِ لُوطٍ؛ أُكمِلَت القِصصُ بالإشارةِ إلى عادٍ وثمودَ؛ إذ قد عُرِف في القُرآنِ اقتِرانُ هذه الأُمَم في نَسَقِ القَصَصِ(١).

﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمْ ﴾.

<sup>=</sup> للواحدي (۱۳/ ۹۹۸)، ((الكليات)) للكفوي (ص: ۷۷۱).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٨).



أي: وأهلَكْنا(١) عادًا قَومَ هُودٍ، وثمودَ قَومَ صالحٍ، وقد ظهَرَ لكم هلاكُهم مِن آثار مَساكِنِهم الخاويةِ منهم(٢)!

ثُمَّ بَيَّن سببَ ما جرَى عليهم، فقالَ (٣):

﴿ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ ﴾.

أي: وحسَّن الشَّيطانُ لعادٍ وثمودَ أعمالَهم الشَّنيعةَ مِن الكُفرِ والتَّكذيبِ والمعاصي، فردَّهم وصرَفَهم عن طَريق الحَقِّ(٤).

﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾.

أي: صدَّهم الشَّيطانُ عن الحَقِّ، والحالُ أنَّهم كانوا عُقَلاءَ بُصَراءَ، مُتمَكِّنينَ مِنَ النَّظَرِ والفِكرِ، وقد عَرَفوا الحَقَّ مِنَ الباطِلِ بواسطةِ الرُّسُلِ والأدِلَّةِ؛ فلا عُذرَ لهم في مخالفة طَريق الحَقِّ (٥)!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (۲۸/۶)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۱۸۸).

قال الرازي: (قال تعالَى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا ﴾ أي: وأهلَكْنا عادًا وثمودَ؛ لأنَّ قولَه تعالَى: ﴿ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلرَّجَفَكَةُ ﴾ دلَّ على الإهلاكِ). يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/٥٦).

وقيل: الفعلُ المحذوفُ تقديرُه: واذكروا. وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۸/)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۶۸).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳۹۸)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٥٤)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۸)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲۸/ ۲۶۸، ۲۶۹)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۱۸۸، ۱۸۸).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۹۹۸)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ٦٣٣)، ((تفسير القرطبي)) (٤/ ١٣٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٤٤ / ٢٠)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ١٩١،١٩٠).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٥٤)، ((تفسير الرازي)) (٢٥٦/٥٥)، ((تفسير القرطبي)) =





﴿ وَقَنَّرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَا مَنَ ۚ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ فِي الْمَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنِيقِينَ ﴿ ﴾.

﴿ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ﴾.

أي: وأهلَكْنا<sup>(۱)</sup> قارونَ صاحِبَ الكُنوزِ الكثيرةِ، وأهلَكْنا فِرعَونَ مَلِكَ مِصرَ، وأهلَكْنا هامانَ (۲).

﴿ وَلَقَدُ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيِّنَتِ ﴾.

أي: ولقد جاء موسى كلَّا مِن قارونَ وفِرعَونَ وهامانَ بالمُعجِزاتِ والدَّلالاتِ الواضحاتِ(٣).

قال ابن جُزَي: (﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ قيل: معناه: لهم بصيرةٌ في كفرِهم، وإعجابٌ به. وقيل: لهم بصيرةٌ في الإيمانِ، ولكنَّهم كفَروا عنادًا. وقيل: معنى ﴿ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾: عقلاءَ متمكِّنينَ مِن النَّظر والاستدلالِ، ولكنَّهم لم يفعلوا). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٢١).

وقال ابنُ جرير: (وكانوا مُستبصرينَ في ضلالتِهم، مُعجَبينَ بها، يَحسَبون أنَّهم على هُدًى وصواب، وهم على الضَّلالِ). ((تفسير ابن جرير)) (٣٩٩/١٨).

وقال الزجاج: (أتَوْا ما أَتُوْه و قدْ بَيَّن لهم أنَّ عاقبتَه عذابُهم). ((معاني القرآن وإعرابه)) (٤/ ١٦٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٦٣٠)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٨٠)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤١/ ٤٣٨).

وقيل: التَّقديرُ: واذكُرْ -يا محمَّدُ- قارونَ وفرعونَ وهامانَ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٣٩٨/١٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٦٣٠)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٨٠)، ((تفسير القرطبي)) (٢/ ٢٧٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٨).

قال ابنُ عطيةَ: (وهامانُ هو وزيرُ فرعونَ، وأكبرُ رجاله...). ((تفسير ابن عطية)) (٢٧٦).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۰)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣١٧)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٨٠)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٠).



﴿ فَأَسْتَكَ بَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: فاستَكبَروا عن الحَقِّ الَّذي جاءَهم به موسى(١).

﴿ وَمَا كَانُواْ سَابِقِينَ ﴾.

أي: وما كان قارونُ وفِرعَونُ وهامانُ فائِتينَ اللهَ، ولا مُفلِتينَ مِن عَذابِه وحُكمِه فيهم (٢).

﴿ فَكُلَّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَى اللَّهُ أَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

أي: فأهلَكْنا عادًا وثمودَ وقارونَ وفِرعَونَ وهامانَ؛ كُلَّا بسَبَبِ ذَنْبِه، وعلى قَدْره، وبِعُقوبةٍ تُناسِبُه (٣).

﴿ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾.

أي: فمِنهم مَن أرسَلْنا عليه ريحًا شَديدةً تَرميهم بالحَصى حتَّى هَلَكوا، وهم عادُ(٤).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳٤٤)، ((تفسير الشوكاني)) (۶/ ۲۳٤).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰۰).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۰)، ((مراح لبيد)) للجاوي (٢/ ٢١٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢٠١، ٢٠٠).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣٤٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٨)، ((تفسير السعدي))
 (ص: ٦٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٦٠).



كما قال تعالى: ﴿ كَذَبَتْ عَادُّ فَكَيْفَ كَانَ عَذَافِي وَنُذُرِ \* إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيَحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسْتَمِرٍ \* تَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلِ مُّنْقَعِرِ ﴾ [القمر: ١٨ - ٢٠].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَأَمَّا عَادُّ فَأُهْلِكُواْ بِرِيجٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ \* سَخَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالِ وَثَمَنِيَةَ أَيَّامٍ خُسُومًا فَتَرَى ٱلْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَاذُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ﴾ [الحاقة: 7، ٧].

﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾.

أي: ومِنهم مَن أهلكَهم اللهُ بالصَّيحةِ الشَّديدةِ، وهم ثمودُ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِينرِهِمْ جَاثِمِينَ \*

= وممَّن قال بأنَّ المرادَ بهم قومُ عادِ: ابنُ كثير، وابنُ عاشور، والشنقيطيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ( ( أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٦٠). ( ( أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٦٠).

وقيل: المرادُ بهم: قومُ لوط. وممَّن ذهب إلى ذلك: ابنُ جرير، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳٤٤).

قال ابن عثيمين: (هذا فيه نظرٌ؛ لأنَّ قَومَ لوط أرسَلَ الله عليهم حاصبًا مِن السَّماءِ، وهي حجارةٌ مِن سِجِّيلِ تحصِبُهم، كالَّتي أُرسِلَت على أُصحابِ الفيلِ، وليست هي الحَصباءَ الَّتي تَذريها الرِّياحُ، وليس في عِلْمِنا أنَّ الله تعالى أرسل الرياحَ على قَومِ لوط، ولو كانت رياحًا تحمِلُ الحَصباءَ لَبَيْنَها الله عزَّ وجَلَّ). ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢٠١).

وقال ابن جُزَي: (الحاصِبُ: الحِجارةُ، والحاصِبُ أيضًا: الرِّيحُ الشَّديدةُ، ويحتَمِلُ عندي أنَّه أراد به المعنيَينِ؛ لأنَّ قَومَ سيِّدِنا لوطٍ أُهلِكوا بالحِجارةِ، وعادٌ أُهلِكوا بالرِّيحِ... لأنَّ المقصودَ هنا ذِكرُ عموم أُخْذِ أصنافِ الكُفَّارِ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٢٦).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٦٠).

وممَّن قال بأنَّ المرادَ بهم: ثمودُ: ابنُ كثير، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة. وقيل: المرادُ بهم: ثمودُ ومَدْيَنُ. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٣٤/ ٣٤٥).



كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِهَا ۗ أَلاّ إِنَّ ثَمُودَا كَ فَرُواْ رَبُّهُمُّ أَلَا بُعْدًا لِتَمُودَ ﴾ [هود: ٦٨، ٦٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَاعَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُخْفِظِرِ ﴾ [القمر: ٣١]. ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَ إِبِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾.

أي: ومِنهم مَن أهلَكَه اللهُ بأنْ غيَّبَه في الأرض، وهو قارونُ (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ فَنَسَفْنَا بِهِ عَرِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِن فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللّهِ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ﴾ [القصص: ٨١].

﴿ وَمِنْهُم مِّنْ أَغْرَقْنَا ﴾.

أي: ومِنهم مَن أهلَكَه اللهُ بالغَرَقِ، وهما فِرعَونُ وهامانُ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ فَأَنْفَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْمِيدِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِحَايَانِنَا وَكَانُواْ عَنْهَا غَافِلِينَ ﴾ [الأعراف: ١٣٦].

﴿ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾.

أي: وما يَنبغي لله سُبحانَه أن يُهلِكَهم ظُلمًا مِن غيرِ ذَنبٍ منهم، أو يُهلِكَهم بُذُنوبِ غيرِهم، أو يُهلِكَهم مِن غيرِ إنذارِهم وإمهالِهم، وبعْثِ الرُّسلِ إليهم،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۲۰۲)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۴۵۰)، ((تفسير ابن كثير)) (رتفسير ابن كثير)) (ص: ۲۳۱)، ((أضواء ۲۷۸/۱۰)) (لشنقيطي (۲/ ۲۳۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٦٣٣)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦٠ / ٢٥١)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٦٠).

وممَّن قال بأنَّهم فِرعونُ ومَن معه: السمرقنديُّ، وابن كثير، وابن عاشور، والشنقيطي. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: المرادُ بهم: قومُ نوحٍ، وفِرعونُ وقَومُه. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۳/۳)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳٤٥).



وإقامةِ الحُجَّةِ عليهم، ولكِنْ كانوا يَظلِمونَ أَنفُسَهم؛ إذ تَسَبَّبوا في عذابِها بوُقوعِهم في الشِّركِ باللهِ، ومَعصيتِه، وتَكذيب رُسُلِه؛ فاستَحَقُّوا عِقابَه (١).

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١- قال الله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيَّنَ لَكُمُ مِن مَّسَكِنِهِمُ مَن مَّسَكِنِهِمُ وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطِنُ أَعْمَلُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾ فيه أنَّه ينبغي الاعتبارُ بأحوالِ مَن مضَى؛ لِقُولِه تعالى: ﴿ وَقَد تَبَيَّرَ لَكُمْ مِن مَّسَكِنِهِمْ ﴾ يعني: فاعتبروا واتَّعِظوا (٢).

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ التَّحذيرُ مِن تَزيينِ الأعمالِ، ويُفهَمُ مِن قَولِه تعالى: ﴿ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُمْ ﴾ أنَّ هذه الأعمالَ أصلُها قَبيحٌ لكِنَّها زُيِّنَتُ؛ فيَجِبُ الحَذَرُ مِن تَزيين الشَّيطانِ (٣).

## الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - مَن عَرَفَ اللهَ بَقَلْبِهِ ولم يُقِرَّ بلِسانِه لم يَكُنْ مُؤمِنًا، كما قال تعالى عن قَوم عاد وقوم صالح: ﴿ وَعَادًا وَثَكُمُودَا وَقَد تَبَيَّرَ لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمُ قَومَ عاد وقوم صالح: ﴿ وَعَادًا وَثَكُمُودَا وَقَد تَبَيِّرَ لَكُمُ مِن مَسَكِنِهِمُ وَوَكَمُودَا وَقَد تَبَيِّرَ لَكُمُ الشَّيْطِينَ ﴾، وكما قال تعالى عن قوم فِرعونَ: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَنْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ﴾ (١٤]. النمل: ١٤].

٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَزَيِّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِينُ أَعْمَالَهُمْ ﴾ أنَّه أضاف التَّزيينَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل)) (۳/ ۳۸٤)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۴۰۳)، ((تفسير القرطبي)) (۳۲/ ۴۵۰)، ((تفسير البن کثير)) (۲/ ۲۷۸، ۲۷۹)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((عدة الصابرين)) لابن القيم (ص: ١٠٩).



إلى الشَّيطانِ؛ وفي آية أُخرى أضاف التَّزيينَ إلى نفْسِه عزَّ وجلَّ، فقال: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَتَينِ: لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ زَيَّنَا لَهُمُ أَعْمَلَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ﴾ [النمل: ٤]، والجَمعُ بيْنَ الآيتَينِ: أنَّ الإضافة باعتبار السَّبب وباعتبار الفاعل الحقيقيِّ؛ فالفاعلُ الحقيقيُّ هو اللهُ سُبحانَه وتعالى؛ لأنَّ كلَّ شَيء بقضاء اللهِ وقَدره، والسَّببُ هو الشَّيطانُ، وأُضيفَ التَّزيينُ إليه لأنَّه مُباشِرٌ له؛ فيُضافُ إلى اللهِ تعالى خَلْقًا وتَقديرًا، ويُضافُ إلى اللهِ تعالى خَلْقًا وتَقديرًا، ويُضافُ إلى اللهِ تعالى على سَبيل المباشرةِ (١٠).

وهذا التَّزيينُ منه سُبحانَه خَلقًا ومشيئةً، وهو منه حَسنٌ؛ إذ هو ابتلاءٌ واختبارٌ؛ ليتميَّز المطيعُ منهم من العاصي، والمؤمنُ من الكافرِ، وهو من الشَّيطانِ قبيتُ، وأيضًا فتزيينُه سُبحانَه للعَبدِ عَمَلَه السَّيِّعَ: عُقوبةٌ منه له على إعراضِه عن توحيدِه وعبوديَّتِه، وإيثارِ سَيِّعِ العمَلِ على حَسنِه؛ فإنَّه لا بدَّ أن يُعَرِّفَه سُبحانَه السَّيِّعَ مِن الحَسنِ، فإذا آثر القبيح واختاره وأحبَّه ورضيه لنفسِه، زيَّنه سُبحانَه له وأعماه عن رؤية قُبحه بعد أن رآه قبيحًا، وكُلُّ ظالم وفاجر وفاسِق لا بدَّ أن يرُيه اللهُ تعالى ظُلمَه وفُجورَه وفسقَه قبيحًا، فإذا تمادى عليه ارتَفعَت رؤية قُبحه مِن قَلبه، فربَّما وأواعُ وظُلمُه وهُ وشيئًا عُقوبةً له؛ فتزيينُ الرَّبِ تعالى عَدلٌ، وعُقوبتُه حِكمةٌ، وتزيينُ الشَّيطانِ إغواءٌ وظُلمٌ، وهو السَّبَ الخارجُ عن العبد، والسَّبُ الداخِلُ فيه حُبُّه وبُغضُه وإعراضُه، والرَّبُ سُبحانَه خالِقُ الجميعِ، والجميعُ واقِعٌ بمشيئته وقُدرتِه، ولو وإعراضُه، والرَّبُ سُبحانَه خالِقُ الجميعِ، والجميعُ واقِعٌ بمشيئته وقُدرتِه، ولو شاء لهذَى خَلْقَه أجمعينَ، والمعصومُ مَن عَصمَه اللهُ، والمخذولُ من خذَلَه اللهُ شاء لهدَى خَلْقَه أجمعينَ، والمعصومُ مَن عَصمَه اللهُ، والمخذولُ من خذَلَه اللهُ اللهُ لَهُ لَلْكُانُ وَالْلَمُ مَن عَلَى اللهُ والمَعْد والْدَافِي عَدالًا عَلَى عَدْلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ لَلْكُانُ وَالْلَمُ مَنْ عَلَى اللهُ ا

٣- في قَولِه تعالى: ﴿ وَزَيَّرَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَالُهُمْ ﴾ الرَّدُّ على الجَبْريَّةِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٩١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٠٢، ١٠٤).



فقد نسَب الله تعالى الأعمالَ إلى الخَلْقِ؛ فإذا نُسِبَ العملُ إليهم فمعنى ذلك أنَّهم فاعلونَ حَقيقةً (١).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبَصِرِينَ ﴾ بَشاعةُ الصَّدِ عن سَبيلِ اللهِ مع البَصيرة؛ فإنَّ الجُملةَ هنا حاليَّةٌ على تقديرِ «قد»، يعني: فصَدَّهم وقد كانوا مُستبصرينَ! والمُستبصرُ كان بصَدَدِ ألَّا يُصَدَّ، لكنَّ قوَّةَ السَّببِ وضَعْف المانع هو الَّذي أوجَبَ لهم ذلك، والعياذُ باللهِ (٢).

٥ - قَولُ الله تعالى: ﴿ فَٱسْتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قَولُه: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ إشارةٌ إلى ما يُوضِّحُ قِلَّة عَقلِهم في استكبارِهم؛ وذلك لأنَّ مَن في الأرضِ أضعَفُ أقسامِ المكلَّفينَ، ومَن في السَّماءِ أقواهم، ثم إنَّ مَن في السَّماءِ لا يَستكبرُ على اللهِ وعن عبادتِه، فكيف يَستكبرُ مَن في الأرض (٣)؟!

7 - في قُولِه تعالى: ﴿ أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عِلَى الْأَسبابِ، وكلُّ ما جاء في القرآنِ مِن «لام» للتَّعليلِ أو «باء» للسَّبَيَّةِ فإنَّها تدُلُّ على إثباتِ الأسبابِ والحِكم، وفي هذا ردُّ على الجبريَّةِ ومَن وافَقَهم مِن الأشعريَّةِ الَّذين يُنْكِرون الأسباب، وأمَّا نحنُ -أهلَ السُّنَةِ والجماعة - فنؤمنُ بالأسباب؛ لكنَّنا لا نقولُ: إنَّ هذه أسبابُ مؤثِّرةٌ بنفْسِها، لكنْ بخَلْق اللهِ سبحانه وتعالى فيها التَّأْثيرَ (١٤).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ
 وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا ﴾ أنَّ العقوباتِ لا تأتي مِن نوع

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٩٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥٦/٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٠٤، ٢٠٥)، ويُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ١٨٨).



واحد، بل تأتي مِن أنواع متعددة بحسَبِ حالِ المعاقب، فهذه الأنواعُ الأربعةُ ذِكْرُها له حكمةٌ؛ لأنَّ قولَه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَمِنْهُم مَّنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا ﴾ هذا إهلاكُ مِن فوق، ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفَ لِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ هذا إهلاكُ مِن تحت، ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ أَخَذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ ﴾ هذا إهلاكُ بالقولِ والصَّوتِ، وقولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ أَغَرَقَنَا ﴾ هذا إهلاكُ بالماءِ (١).

٨- قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ اللّهُ لِيَظْلِمَهُمْ ﴾ فيه كَمالُ عَدلِه سبحانه وتعالى، وهذه الصِّفةُ مِن الصِّفاتِ السَّلبيةِ، والصِّفاتُ السَّلبيةُ لا تكونُ مَدحًا إلَّا إذا تضمَّنتْ ثُبوتًا؛ إذا نفى اللهُ الظُّلمَ عن نفْسِه فليس معناه أنَّه لا يَظْلِمُ فقط، بل لِكَمالِ عَدْلِه لا يَظْلِمُ، وليس المعنى أنَّه غيرُ قادرٍ على الظُّلم، بل هو قادرٌ سبحانه وتعالى على أنْ يَظلِمَ، لكنَّه لِكَمالِ عَدْلِه لا يَظلِمُ، لكنَّه لِكَمالِ عَدْلِه لا يَظلِمُ اللهِ اللَّهُ الظَّلمِ على الظُّلمِ لم يكُنْ نَفْيُ الظُّلمِ عن نفْسه مَدْحًا (٢٠)!

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَد تَبَيّنَ لَكُمْ مِّن مَّسَكِنِهِمُّ وَزَيِّنَ
 لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالُهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَكَانُوا مُسْتَبِصِرِينَ ﴾ الاستبصارُ: البَصارةُ بالأُمورِ، والسِّينُ والتَّاءُ للتَّاكيد (٣).

٢- قولُه: ﴿ وَقَدَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبِيِّنَتِ فَأَسْتَكَبَرُواْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٠٦،٢٠٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٤٩).



#### فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا كَانُواْ سَنِيقِينَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَقَنَرُونِ وَفِرْعَوْنِ وَهَنكِ اللهِ مَعَادُا ﴾ [العنكبوت: ٣٨]، وتَقديمُ قارُونَ؛ لشَرفِ نَسَبِه (١)، وقُدِّمَ فرعونُ على هامانَ؛ لعُلُوِّ مرتبتِه، وليس هذا التَّرتيبُ مِن بابِ البُداءةِ بالأدنى؛ لأنَّه لو كان كذلك لقال: «قارونُ وهامانُ و فرعونُ (٢).

- وتَعليقُ قولِه: ﴿ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ ب ﴿ فَاسْتَكَبُرُواْ ﴾ ؛ للإشعار بأنَّ استِكبارَ كلِّ منهم كان في جَميع البلادِ الَّتي هو منها، فيُومِئُ ذلك أنَّ كلَّ واحدٍ مِن هؤ لاء كان سيِّدًا مُطاعًا في الأرضِ ؛ فالتَّعريفُ في (الأرض) للعهْدِ، فيصِحُّ أنْ يكونَ المعهودُ الكُرةَ الأرضيَّة ؛ مُبالَغةً في انتشارِ استكبارِ كلِّ منهم في البلادِ، حتَّى كأنَّه يعُمُّ الدُّنيا كلَّها (٣).

- وذِكرُ فِعلِ الكونِ بعدَ النَّفيِ في قولِه: ﴿ وَمَا كَانُواْ سَنِقِينَ ﴾؛ لأنَّ المَنْفيَّ هو ما حَسِبوه نَتيجة استِكبارِهم، أي: أنَّهم لا يَنالُهم أحدٌ لِعَظمَتِهم (٤٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ ۚ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ أَخُذَتُهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَفْنَا وَمَا كَانَ أَلْهُ لِيَظْلِمُونَ وَمِنْهُم وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾
 الله ليَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ عَلَى تَفسيرٌ لِمَا يُنبِئَ عنه عدَمُ سبْقِهم بطريقِ الإبهام،

 <sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).



أي: فكلَّ واحد مِنَ المذكورينَ (۱)، وأفادتِ الفاءُ التَّفريعَ على الكلامِ السَّابقِ؛ لِمَا اشتمَلَ عليه مِن أَنَّ الشَّيطانَ زيَّنَ لهم أعمالَهم، ومِن استِكبارِ الآخرينَ، أي: فكان مِن عاقبةِ ذلك أَنْ أَخَذَهم اللهُ بذُنوبِهم العظيمةِ النَّاشئةِ عن تَزيينِ الشَّيطانِ لهم أعمالَهم، وعن استِكبارِهم في الأرضِ، وليس المُفرَّعُ هو أخذَ الله إيَّاهم بذُنوبِهم؛ لأنَّ ذلك قد أشعَرَ به ما قبْلَ التَّفريع، ولكنَّه ذُكِرَ ليفضى بذِكْرِه إلى تفصيلِ أنواعِ أَخْذِهم، وهو قولُه: ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَا لَيْفَضَى بذِكْرِه إلى آخِرِه؛ فالفاءُ في قولِه: ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ ... ﴾ لِتَفريع حاصِبًا ﴾ إلى آخِرِه؛ فالفاءُ في قولِه: ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ ... ﴾ لِتَفريع حاصِبًا ﴾ إلى آخِرِه؛ فالفاءُ في قولِه: ﴿ فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ ... ﴾ لِتَفريع خليم اللَّه على عظيم تصرُّفِ اللهِ (۱).

- قولُه: ﴿ فَمِنْهُم مِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مِّنْ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُم مَّن أَخَرَقْنَا ﴾ فأمّا الَّذين أُرسِل عليهم حاصِبٌ مَّن خَسَفَت بهم الطَّيحةُ هم ثمودُ، والَّذين خَسَفَت بهم الأرضُ هو قارونُ وأهلُه، والَّذين أغرَقَهم: فرعونُ وهامانُ ومَن معَهما مِن قَومِهما؛ جاء هذا على طَريقةِ النَّشر على تَرتيب اللَّفِّ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

اللَّفُّ والنَّشْرُ: هو ذكرُ شيئينِ أو أشياءَ؛ إمَّا تفصيلًا -بالنَّصِّ على كلِّ واحد، أو إجمالًا -بأن يُؤتَى بلَفظ يَشتملُ على متعدِّد- ثم يذكرُ أشياءَ على عدد ذلك، كلُّ واحد يرجِعُ إلى واحدٍ مِن المتقدِّم، ويُفوَّضُ إلى عقلِ السَّامعِ ردُّ كلِّ واحد إلى ما يَليقُ به. فاللَّفُ يُشارُ به إلى المتعدِّد الَّذي يُؤتَى به أوَّلًا، والنَّشرُ يُشارُ به إلى المتعدِّد اللَّاحقِ الَّذي يَتعلَّقُ كلُّ واحد منه بواحدٍ مِن السَّابقِ دونَ تعيين. مثل قولِه تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَن يَدْخُلُ ٱلْجَنَةَ إلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْ نَصَدَىٰ ﴾ [البقرة: =





- والاستِدراكُ في قولِه: ﴿ وَلَكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ﴾ ناشئٌ عن نفْي الظَّلمِ عن اللهِ في عِقابِهم؛ لأنَّه يُتوهَّمُ منه انتِفاءُ مُوجِبِ العِقابِ؛ فالاستِدراكُ لرفْعِ هذا التَّوهُم (١).



<sup>=</sup> ١١١]، أي: وقالت اليهودُ: لن يَدخُلَ الجنَّةَ إلَّا اليهودُ، وقالت النَّصارى: لن يدخُلَ الجنةَ إلَّا النَّصارى، وهذا لفٌّ ونَشْرٌ إجماليٌّ. واللَّفُّ المُفصَّلُ يأتي النَّشُرُ اللَّاحِقُ له على وجهَينِ؛ الوجهُ النَّاني: أنْ الْوَقُلُ: أَنْ يأتي النَّشُرُ على وَفْقِ ترتيبِ اللَّفِّ، ويُسمَّى «اللَّفَّ والنَّشَرَ المرتَّبِ»، وقد يُعبَّرُ عنه بـ «اللَّفِ يأتي النَّشُرُ على غير تَرتيبِ اللَّفِ، ويُسمَّى «اللَّفَ والنَّشرَ غيرَ المُرتَّبِ»، وقد يُعبَّرُ عنه بـ «اللَّفِ والنَّشرِ المُشَوَّشِ»، أو «المعكوسِ». يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسكاكي (ص: ٢٥٥)، ((التبيان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٢٣٠)، ((الإتقان في علوم القرآن)) للسيوطي (٣/ ٢٣٠)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَّكَة الميداني (٣/ ٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٢).



#### الآيات (٤١-٤٤)

### غُريبُ الكُلِماتِ:

﴿ أَوْهَنَ ﴾: أي: أَوْهَى وأضْعَفَ، وأصلُ (وهن): ضَعْفُ (١١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يَضرِبُ الله تعالَى مثَلًا لِمَن يتَّخِذُ مِن دونِه آلهةً، ويَتوعَّدُ مَن يفعلُ ذلك بأشدِّ أنواعِ العذابِ، فيقولُ تعالى: مَثَلُ الَّذين اتَّخَذوا مِن دونِ اللهِ أولياءَ مِن مَعبودات وغيرِها؛ طَلبًا لِنَفعِها ونصرِها، كَمثُلِ العَنكبوتِ اتَّخذَتْ لِنَفسِها بيتًا هو أوهَنُ البُيوتِ؛ فكذلك هؤلاءِ الأولياءُ الَّذين اتَّخذوهم مِن دونِ اللهِ لن يَنفعوهم بشيءٍ، لو كانوا يَعلمونَ أنَّ ذلك مَثَلُهم!

إنَّ اللهَ يَعلَمُ ما يَدْعُونَ مِن دُونِه مِن معبودات، ويَعلَمُ حالَها وضَعْفَها، وهو مُجازيهم على كُفرهم، وهو القَويُّ القاهِرُ الحَكيمُ في شَرعِه.

وتلك الأمثالُ المذكورةُ في القُرآنِ نَضرِبُها للنَّاسِ، وما يَفهَمُها إلَّا العالِمونَ باللهِ وآياتِه.

ثمَّ يَذكُرُ سُبحانَه ما يدُلُّ على عظيم قُدرتِه، فيقولُ: خلَقَ اللهُ السَّمواتِ والأرضَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٠٥)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٦/ ١٤٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٤٩ / ٣٤٥)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٣٢).





بالحَقِّ، ولم يَخلُقْهما لَعِبًا ولا عَبثًا، إنَّ في ذلك لَعلامةً للمُؤمِنينَ على وحدانيَّةِ اللهِ، وتفَرُّدِه بالخَلق والتَّدبير.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ مَثَلُ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتُ اللَّهِ مَثَلُ ٱلْفَنكَبُوتِ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا بَيَّن اللهُ تَعَالَى أَنَّه أَهلَكَ مَن أَشرَكَ عَاجِلًا، وعَذَّبَ مَن كَذَّبَ آجِلًا، ولم يَنفَعْه في الدَّارَينِ مَعبودُه، ولم يَدفَعْ ذلك عنه رُكوعُه وسُجودُه- مثَّلَ اتِّخاذَه ذلك مَعبودًا باتِّخاذِ العَنكبوتِ بَيتًا لا يُجيرُ آويًا، ولا يُريحُ ثاويًا(۱)!

وأيضًا لما بُيِّنتْ لهم الأشباهُ والأمثالُ مِن الأمم التي اتَّخذَتِ الأصنامَ مِن دونِ الله فما أغنَتْ عنهم أصنامُهم لما جاءهم عذابُ الله؛ أعْقَب ذلك بضرب المثلِ لحالِ جميعِ أولئك، وحالِ مَن ماثلهم مِن مشركي قريشٍ في اتخاذِهم ما يحسبونَه دافعًا عنهم، وهو أضعفُ مِن أنْ يدفعَ عن نفسِه، بحالِ العنكبوتِ تتَّخِذُ لنفسِها بيتًا تحسبُ أنَّها تعتصِمُ به مِن المعتدي عليها، فإذا هو لا يصمدُ ولا يشتُ لأضعفِ تحريكِ، فيسقطُ ويتمزَّقُ (٢).

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيآ اَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ اتَّخَذَتُ اللَّهِ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُتُ اللَّهِ مَثَلُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

أي: مَثَلُ الَّذين اتَّخَذوا مِن دونِ اللهِ أُولياءَ مِن مَعبوداتٍ وغَيرِها، فيَطلُبونَ نَفعَها، ويَرجُونَ نَصْرَها؛ كَمَثَل العَنكَبوتِ اتَّخَذَت لنفْسِها بَيتًا تَأْوي إليه، لا يَدفَعُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٢).



عنها حَرًّا ولا بردًا، ولا مطرًا ولا ضَرَّا، وكذلك ما اتَّخَذُوهُ وَلِيًّا مِن دُونِ اللهِ لا يَملِكُ لهم نفعًا ولا ضرَّا بوجْهِ مِن الوُجوهِ (١٠).

﴿ وَإِنَّ أَوْهَ الْمُنُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ ﴾.

أي: وإنَّ أضْعَفَ البُّيوتِ هو بَيتُ العَنكَبوتِ (٢)

﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: لو كانوا يَعلَمونَ أَنَّ ذلك مَثَلُهم، وأَنَّ اتِّخاذَهم الأولياءَ مِن دونِ اللهِ كاتِّخاذِ العَنكَبوتِ بيتًا؛ لَمَا اتَّخَذوا مِن دونِ اللهِ أولياءَ، لكنَّهم يجهَلون ذلك، فيَحسَبونَ أَنَّهم يَنفعونَهم ويُقَرِّبونَهم إلى اللهِ زُلْفَى (٣)!

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَوْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَوْءٍ وَهُوَ ٱلْعَزِيْرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَمَا قَبْلُها:

لَمَّا نفى عنهم العِلمَ بما تضَمَّنَه التَّمثيلُ مِن حَقارةِ أَصنامِهم الَّتِي يَعبُدونَها وقِلَّةِ جَدواها بقَولِه: ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ المُفيدِ أنَّهم لا يَعلَمونَ؛ أعقبَه بإعلامِهم بعِلمِه بدقائِقِ أحوالِ تلك الأصنامِ على اختلافِها واختلافِ مُعتَقَداتِ القبائِلِ الَّتِي عَبَدَتْها، وأنَّ مِن آثارِ عِلمِه بها ضَرْبَ ذلك المَثلِ لحالِ مَن عَبَدوها

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٣٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٠)، ((تفسير الرسعني))

<sup>(</sup>٥/ ٦١٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٩)، ((تفسير الشوكاني))

<sup>(3/707)</sup>، ((تفسير السعدي)) (ص: ۱۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/۲۰۲).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۰۵)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۲۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٠٥)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٢٠)، ((تفسير ابن عطية)) (٣/ ٣٠٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٧٩).





وحالها أيضًا(١).

وأيضًا لَمَّا بَيَّن اللهُ تعالى نهاية ضَعفِ آلهةِ المُشرِكينَ؛ ارتقَى مِن هذا إلى ما هو أبلَغُ منه، وأنَّها ليست بشَيء، بل هي مجَرَّدُ أسماء سَمَّوها، وظُنونِ اعتَقَدوها، وعندَ التَّحقيق يتبيَّنُ للعاقِل بُطلانُها وعَدَمُها(٢).

### ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونِ مِن شَوْنِهِ مِن شَوْءٍ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ يَعلَمُ ما (٣) يَدْعُونَ مِن دُونِه -دُعاءَ مَسألة أو عِبادة - مِن أيِّ مَعبود كان، ويَعلَمُ حالَها ووَهْنَها، وأنَّها مَعبوداتٌ باطِلةٌ كالعَدَّمِ لا تَنفَعُ صاحِبَها بشَيءٍ، وهو مُجازيهم على كُفرهم وشِرْكِهم (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱلَّذِينَ يَـدْعُونَ مِن دُوْنِ ٱللَّهِ شُرَكَآءً ۚ إِن

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١).

<sup>(</sup>٣) قيل: «ما» هنا موصولةٌ بمعنى الَّذي. وممَّن قال بذلك: القرطبي، والبقاعي، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (٣٤٦/١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤١/ ٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين سورة العنكبوت)) (ص: ٢١٦).

وقيل: «ما» نافيةٌ، بمعنى: أنَّ الله يَعلَمُ أنَّهم لا يَدْعُونَ في الحقيقةِ شيئًا موجودًا ولا إلهًا له حقيقةٌ، ولكِنَّهم يَدْعونَ أمورًا عَدَميَّةً. وممَّن ذهب إلى ذلك: السعدي، وجَوَّزه ابنُ عاشور. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٢، ٢٥٤).

وقيل: هي للاستفهام. وممَّن ذهب إليه أبو عليِّ الفارسيُّ. يُنظر: ((المسائل البصريات)) لأبي علي الفارسي (١/ ٤٠٠٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٢٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٥٠٥، ٢٠٦)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٢٠)، ((تفسير القسير ابن كثير)) (٦/ ٢٧٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٤٣)، ((تفسير البن عاشور)) (٣٤/ ٢٥٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٠/ ٢٥٣، ٢٥٤)، ((تفسير ابن عشمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢١٠، ٢١٧).



يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴾ [يونس: ٦٦].

### ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾.

أي: والله هو القويُّ القاهِرُ الَّذي لا يمتَنعُ عليه شَيءٌ أرادَه، الغالبُ، المنتقِمُ ممَّن أشرَك معه في عبادتِه غيرَه، الحكيمُ في شَرعِه وقَدَرِه، وفي تدبير خَلْقِه؛ فيَضعُ كُلَّ شَيءٍ في مَوضِعِه اللَّائِقِ به، ومِن ذلك إهلاكُه مَن أراد إهلاكَه في الحال، وتأخيرُ مَن أراد تأخيرَ هَلاكِه (۱).

﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَصْرِبُهَ اللَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَ ] إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ اللَّهِ .

### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه بعدَ أَن بَيَّنَ اللهُ لهم فَسادَ مُعتَقَدِهم في الأصنام، وأعقبَه بتوقيفِهم على جَهلِهم بذلك؛ نعَى عليهم هنا أنَّهم ليسوا بأهلٍ لتَفَهُّمِ تلك الدَّلائِلِ الَّتي قُرِّبَت إليهم بطَريقةِ التَّمثيل(٢).

# ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثُ لُ نَضْرِيبُهَ اللَّاسِ ﴾.

أي: وتلك الأمثالُ المذكورةُ في القُرآنِ نَجعَلُها للنَّاسِ؛ لنُبيِّنَ لهم المعانيَ والحُجَجَ، ونُقَرِّبَها إلى أفهامهم؛ ليَنتَفِعوا بها(٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲/۱۸)، ((تفسير الشوكاني)) (۲۳٦/)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢١٧ – ٢١٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/ ٤٠٦)، ((تفسير القرطبي)) (٣٤٦/ ٣٤٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤٤/ ٤٤٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٢٢، ٢٢٢).





كما قال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْكَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَثَلِ لَعَلَهُمْ يَنَذَكَّرُونَ ﴾ [الزمر: ٢٧].

﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا ٓ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾.

أي: وما يَفْهَمُ أمثالَ القُرآنِ ويَتبيَّنُ له مَغْزاها إلَّا ذَوو العِلم باللهِ وآياتِه (١).

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ آلِكَ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ آلِتَكَ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ آلِتَكَ فِي ذَالِكَ لَأَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ

مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا قَدَّم أَنَّه لا مُعجِزَ له سُبحانه، ولا ناصِرَ لِمَن أَخَذَ، وصَحَّح ذلك بالمُشاهَدةِ في القُرونِ البائِدةِ، وقَرَّبَه إلى الأذهانِ بالمَثَلِ المُستولي على غايةِ البيانِ، وختَم ذلك أنَّه حَجَب فَهْمَه عن أكثر خَلْقِه - دَلَّ على ذلك كُلِّه بقولِه مُظهِرًا لِقُوَّتِه وسائِر صِفاتِ كَمالِه، بعدَما حَقَّق أَنَّ أولياءَهم في أنزَلِ مراتِب الضَّعفِ(٢):

﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ ﴾.

أي: خلَقَ اللهُ السَّمَواتِ والأرضَ بالحَقِّ (٣)، ولم يَخلُقْهما باطلًا لغيرِ شَيءٍ على وَجْهِ العبثِ واللَّعبِ، إنَّما خلَقهما لأمرٍ هو كائنٌ، ولِيكونا دلائلَ على قدرتِه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۰)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳٤٦)، ((مجموع الفتاوی)) لابن تيمية (۱۷/ ۲۹۹)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۷۹)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱٤/ ٤٥٥)، ((تفسير الشوكاني)) (۲۳۲/۶)، ((تفسير السعدي)) (ص: ۲۳۱)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ۲۲۳).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٤٥).

<sup>(</sup>٣) قال أبو السعود: (﴿... بِٱلْحَقِّ ﴾ أي: مُحقًّا مُراعيًا للحكم والمَصَالح على أنَّه حالٌ مِن فاعلِ ﴿خَلَقَ ﴾، أو ملتبسةً بالحقِّ الَّذي لا مَحيدَ عنه، مُستتبعةً للمنافع الدِّينيَّة والدُّنيويَّة على أنَّه حالٌ مِن مفعوله؛ فإنَّها مع اشتمالها على جميع ما يتعلَّقُ به معايشُهم شواهدُ دالَّةٌ على شؤونِه تعالى المتعلِّقة بذاته وصفاته). ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤١).



وعَظَمتِه وحِكمتِه، ولِيَقومَ أمرُه وشرعُه، ولِتَتِمَّ نعمتُه على عبادِه، إلى غيرِ ذلك ممَّا لا يُحصَى (١).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطِلًا ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّادِ ﴾ [ص: ٢٧].

### ﴿إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَّةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

أي: إنَّ في خَلقِ اللهِ السَّمواتِ والأرضَ لَعَلامةً للمُؤمِنينَ على وَحدانيَّةِ اللهِ، وتفَرُّدِه بالخَلقِ والتَّدبيرِ، وكَمالِ قُدرتِه، وعلى غيرِ ذلك مِنَ المطالِبِ الإيمانيَّةِ (٢).

### الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ مَثَلُ اللَّذِيكَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِكَ آءَ كَمْثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ مَثَلُ ٱللَّذِيكَ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا أَوْلِكَ آءً كَمْثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ﴾ هذه الآيةُ تدُلُّ على أنَّ مَن اتَّخذَ مِن دونِ اللهِ وليَّا يَتعزَّزُ به، ويَتكبَّرُ به، ويَستنصِرُ به؛ لم يَحصُلْ له به إلَّا ضِدُّ مَقصوده (٣).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْتَـٰلُ نَضْرِبُهِكَ لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَـــ ٓ إِلَّا ٱلْعَكِلِمُونَ ﴾ هذا مَدحٌ للأمثالِ الَّتي يَضرِبُها اللهُ تعالى، وحَثُ على تدَبُّرِها وتَعقُّلِها، ومَدحٌ لمَن يَعقِلُها، وأَنَّه عُنوانٌ على أَنَّه مِن أهلِ العِلمِ؛ فعُلِمَ أَنَّ مَن لم يَعقِلُها ليس مِنَ العالِمينَ (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (۶/ ۳۱۹)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٦١٧)، ((تفسير أبي حيان)) (م/ ٣٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٠)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٦٣١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البغوي)) (۳/ ۵۰۸)، ((تفسير القرطبي)) (۳٤٦/۱۳)، ((تفسير ابن كثير))
 (۲/ ۲۸۰)، ((تفسير السعدى)) (ص: ۲۳۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣١).



٣- في قولِه تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ﴾ فائدةُ ضَربِ الأمثالِ، وأنَّه نوعٌ مِن التَّعليمِ والتَّوجيهِ (١)؛ فينبغي لمُعَلِّمِ النَّاسِ أن يَضربَ لهم الأمثالَ؛ ليُقرِّبَ لهم المعقولَ بصورةِ المحسوس (١).

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَ آ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ فضيلةُ العلمِ (٣)، وأنَّه ينبغي التَّأمُّلُ في الأمثالِ؛ فالعالِمُ هو الَّذي يَتأمَّلُ ويَنظُرُ حتَّى يَعقِلَ (٤).

٥- اطمئنانُ المؤمنِ بما يُحدِثُه اللهُ في السَّمواتِ والأرض؛ وجُهُ ذلك قولُه سُبحانَه وتعالى: ﴿ إِلْلَحَقِ ﴾ ، فإذا عَرَفَ المؤمنُ أَنَّ ما حَدَثَ مِن جوع ومَرض سُبحانَه وتعالى: ﴿ إِلْلَحَقِ ﴾ ، فإذا عَرَفَ المؤمنُ أَنَّ ما حَدَثَ مِن جوع ومَرض وزلازلَ وفيضاناتِ أَنَّه بالحقِّ ، اطمأنَّ ورَضِيَ وسَلَّمَ ، ولا راحةَ في الحقيقةِ للإنسانِ إلَّا بهذا ، أي: بالإيمانِ بقضاءِ اللهِ وقَدَره ، وأنَّه حَقُّ ، وإلَّا فإنَّه سيتكدَّر ؛ لأنَّه ما مِن ساعة تَمُرُّ إلَّا يَجِدُ الإنسانُ فيها ما يَسوؤُه ؛ إمَّا في نفْسِه ، أو أهله ، أو صَحْبه ، أو بلده ، أو البلادِ الإسلاميَّة عامَّةً (٥) .

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءَ ﴾ قال: ﴿ أَوْلِيَآءَ ﴾ ولم يَقُلْ: (آلهةً)؛ إشارةً إلى إبطالِ الشِّركِ الخَفيِّ أيضًا؛ فإنَّ مَن عبدَ اللهَ رياءً لِغَيره، فقد اتَّخذ وليًّا غَيرَه (٢).

٢ - في قَولِه تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَآءَ كَمَثُلِ ٱلْعَنكَبُوتِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) لابن عثيمين (٢/ ٤٣٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٢٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٢٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣١).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥٨/٨٥).



اتَخَذَتُ بَيْتًا ﴾ تقبيحُ هؤلاء المُشرِكينَ، وتَنزيلُ مَرتبتِهم؛ حيثُ شُبِّهوا بالعناكِبِ، لأَنَّ تَشبيهَ الإنسانِ بالحيوانِ إذلالٌ له، وتَنزيلٌ لِمَرتبتِه؛ لأَنَّ اللهَ تعالى يقولُ: ﴿ وَلَقَدْ كُرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمْلُنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقَنْكُهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى صَحَيْدٍ مِّمَنْ خَلَقْنَا تَقْضِيلًا ﴾ (١) [الإسراء: ٧٠].

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ كُمْثُلِ ٱلْعَنْكَبُوتِ ﴾ جوازُ ضَرْبِ الأمثالِ بالدُّونِ حسَبَ ما تقتضيه الحالُ؛ فإنَّ العنكبوتَ مِن أدنى ما يكونُ مِن المخلوقاتِ، وقد قال تعالى في سورةِ البقرةِ: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحَى ۗ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا ﴾ [البقرة: ٢٦]، وقد ضَرَبَ اللهُ مثلًا بالذُّبابِ، وبالحِمارِ، وبالكلبِ، وبالبَعوضةِ، وبالعَنكبوتِ؛ كلُّ هذا حسَبَ ما يقتضيه المقامُ (٢).

٤ - في قُولِه تعالى: ﴿ كَمْثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ﴾ سؤالٌ؛ أنَّ العَنكبوتَ قد تَنتفِعُ
 مِن بيتها، أمَّا عُبَّادُ الأصنامِ فلا يَنتفعون قطعًا؛ فلا مُشابَهة بيْنَهما! فما وجْهُ الشَّبَهِ بيْنَهما؟

الجوابُ: عُبَّادُ الأصنامِ أيضًا قد يَنتفِعون بما يَحصُلُ لهم مِن منفعةٍ مادِّيَةً مِن الوافدينَ لعبادتِها والتَّبَرُّكِ بها، لكنَّ هذه المنافعَ مادِّيَّةُ، أمَّا النَّفعُ الحقيقيُّ الَّذي هم يَرجون - وهو دَفْعُ الضُّرِّ عنهم، وجَلْبُ النفع لهم - فليس بحاصل، فلا تَنفَعُهم الهتُهم ولا تَمنعُهم، كما أنَّ بيتَ العَنكبوتِ لا يَنْفَعُها ولا يَمْنَعُها؛ فيأتيها الهواءُ والبَردُ والمطرُ، ويَعْلَقُ بها التُّرابُ؛ فلا تَنتفِعُ به الانتفاعَ الكاملَ (٣).

٥ - قال تعالى: ﴿ مَثَلُ ٱلَّذِيكَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِكَ ۚ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ﴾

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٢١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).



فذكر سُبحانَه أنَّهم ضُعَفاءُ، وأنَّ الَّذين اتَّخَذوهم أولياءَ أضعَفُ منهم؛ فهم في ضعفهم وما قَصَدوه مِن اتِّخاذِ الأولياءِ كالعَنكبوتِ اتَّخَذت بيتًا، وهو أوهَنُ البُيوتِ وأضعَفُها! وتحتَ هذا المَثَلِ أنَّ هؤلاء المُشرِكينَ أضعَفُ ما كانوا؛ حيثُ اتَّخَذوا مِن دونِ اللهِ أولياءَ، فلمْ يَستَفيدوا بمَنِ اتَّخَذوهم أولياءَ إلَّا ضَعفًا(۱)!

7 - لا يجوزُ تَعدِّي أمثلةِ القُرآنِ؛ لهذا لا يُقالُ عن بيت: إنَّه أوهَى مِن بيتِ العنكبوتِ، فأيُّ معنَّى أبلَغُ مِن معنَّى أكَّدَه اللهُ مِن سِتَّةِ أوجُهٍ؛ حيث قال: ﴿ وَإِنَّ العنكبوتِ، فأيُّ معنَّى أبلَغُ مِن معنَّى أدَّخَلَ (إنَّ)، وبنى أفعَلَ التَّفضيل، وبناه مِن الوَهْنِ، وأضافه إلى الجَمعِ، وعَرَّفَ الجمعَ باللامِ، وأتى في خبرِ إنَّ باللَّامِ (٢٠). لكن يجوزُ أن نقولَ: ﴿ حُجَّةُ هذا الرَّجُلِ أوهَى مِن بيتِ العنكبوتِ ﴾؛ لأنَّ الحُجَّة ليست بيتًا، فهذا لا بأسَ به؛ لأنَّه ليس فيه مُعارَضةٌ للقرآنِ (٣).

٧- في قُولِه تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِن شَقْءٍ ﴾ إثباتُ الله سُبحانَه وتعالى فيما يَتعلَّقُ بالخَلْقِ؛ لأَنَّ الله جلَّ وعلا ما حَكَمَ على هؤلاء المشركين بمشابهتهم للعَنكبوتِ إلَّا عن عِلْمٍ بأنَّ هذه الأصنام لا تَنفَعُ ولا فائدة منها، فالآيةُ كالتَّعليلِ لِمَا قَبْلَها. وفيه أيضًا الرَّدُّ على غُلاةِ القَدَريَّةِ الَّذين قالوا: إنَّ الله لا يَعلَمُ الأشياءَ المتعلِّقةَ بالخَلْق إلَّا بعدَ وُقوعِها (١٠)!

٨- في قُولِه تعالى: ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ سؤالٌ: أنَّه لو قال قائلٌ: إنَّ الله تعالى يقولُ: ﴿ يَعُلَمُ ﴾ فمُقتضى المناسِبَ أَن يُقالَ: ﴿ يَعُلَمُ ﴾ فمُقتضى الظَّاهر أَن تُختمَ الآيةُ بالعِلم!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (١/ ١١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (١/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٢٠).



الجوابُ: هذا حَقُّ بالنِّسبةِ لظاهرِ الكلامِ، لكنْ عندَ التأمُّلِ نَجِدُ أَنَّ خِتامَه بالعِزَّةِ والحَكمةِ أَبلَغُ؛ فإنَّهم يُريدونَ الاستنصارَ بهذه الأصنام، والعَلَبةَ والظُّهورَ، وأكبرُ شاهد لذلك قولُ أبي سُفيانَ يومَ أُحُد: «أَعْلُ هُبَلُ»(١)! فاعتزازُهم بهذه الأصنام مُقابَلُ بعِزَّةٍ مَن لا يُغْلَبُ، وهو اللهُ جلَّ وعلا؛ ولهذا قال: ﴿ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ﴾ الغالِبُ لهذه الأصنام ولعابديها(٢).

9- يَقرِنُ اللهُ عزَّ وجلَّ العِزَّة بالحِكمة كما في قوله تعالى: ﴿ الْعَزِيرُ الْحَكِيمُ ﴾ لأنَّ بعضَ أهلِ العِزَّة مِن الخَلقِ تَحمِلُهم العِزَّةُ على التَّهوُّرِ، وعدَم التَّبُّتِ، وعَدَم النَّبُّتِ، وعَدَم تنزيلِ الأشياءِ منازِلَها. ودليلُ ذلك قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْحِكمة ؛ المِشياءِ منازِلَها. ودليلُ ذلك قولُه عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتُهُ الْحِكمة ؛ المُعرِّقُ بِالإثم خِلافُ الحِكمة ؛ المُعدا يَقْرِنُ اللهُ سبحانه وتعالى «العزيزَ» بـ «الحكيم» ؛ إشارة إلى أنَّ عزَّته تبارك وتعالى مقرونة بالحِكمة ، فهو وإنْ كان عزيزًا غالبًا قاهرًا له السُّلطانُ الكاملُ ، فإنَّه عزَّ وجلَّ لا يُدَبِّرُ الأمرَ إلَّا على وجهِ الحِكمة البالغة. ثُمَّ إنَّه على تفسيرِ فإنَّ عزَّ تَه عزَّ وجلَّ مقرونة بحُكْمِه ، فالحَكمة ؛ فإنَّ عزَّ تَه عزَّ وجلَّ مقرونة بحُكْمِه ، وأنَّ له الحُكمَ المُطلَقَ في عبادِه سُبحانه وتعالى (٣).

• ١ - في قُولِه تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أنَّه لا يَنتَفِعُ بالآياتِ إلَّا المؤمِنونَ، ويَتفرَّعُ على هذه الفائدةِ أنَّه كُلَّما كَمَلَ إيمانُ العَبدِ ازدادَ انتِفاعًا بالآياتِ؛ وجْهُه: أنَّ الحُكْمَ إذا عُلِّقَ بوصف ازدادَ قوَّةً بقوَّتِه، وضَعفًا بضَعْفِه؛ فكُلَّما كان الإنسانُ أقوى إيمانًا ظَهَرَ له مِن آياتِ اللهِ في هذه المَخلوقاتِ ما لم

<sup>(</sup>١) يُنظر ما أخرجه البخاري (٣٠٣٩) من حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما.

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢١٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢١٨).



يَظهَرْ لمَن هو دونَه (١).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِيكَ اتَّخَذُواْ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِكَ أَء كَمَثُلِ الْعَنكُبُوتِ اللَّهِ الْحَالَةُ الْحَلَةُ الْحَالَةُ الْمُلْفِيلُ اللَّهُ الْحَالَةُ الْحَالَةُ الْحَلِيلَ الْحَلَيْلُ الْحَلَيْقِ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَةُ الْحَلَاقُ الْحَلِيلُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُلُولُولُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلْحَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ الْحَلَاقُ

- قولُه: ﴿ مَثَلُ الّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللهِ أَوْلِيكَ آ كَمَثُلِ الْعَنصَبُونِ اللهِ اللّهِ اللهِ أولياء، فيما اتَّخذوه مُعتَمدًا ومُتَّكلًا في دِينهم، وتَولُّوه مِن دُونِ اللهِ دُونِ اللهِ أولياء، فيما اتَّخذوه مُعتَمدًا ومُتَّكلًا في دِينهم، وتَولُّوه مِن دُونِ اللهِ تعالى؛ كمثلِ العَنكبوتِ فيما نَسجَتْه واتَّخذَتْه بَيتًا، والغرَضُ تقريرُ وَهْنِ أَمْرِ دِينهم، وأَنَّه بِلغَ الغاية الَّتي لا غاية بعْدَها، ومَدارُ قُطْبِ التَّشبيهِ أَنَّ أُولياءهم بمنزلةِ منسوجِ العنكبوت؛ ضَعْفِ حال، وعدَم صُلوحِ اعتماد عليه، وعلى هذا يكونُ قولُه تعالى: (إنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ...) تَذييلًا يُقرِّرُ الغرَضَ مِن التَّشبيهِ ''). يكونُ قولُه تعالى: (إنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ...) تَذييلًا يُقرِّرُ الغرَضَ مِن التَّشبيهِ ''). عَنكبوتٍ يتَّخِذُ بيتًا، بالإضافة إلى رجُل يَبْني بيتًا بآجُرٍّ وجَصِّ، أو يَنحِتُه مِن صَخْر، وكما أَنَّ أوهَنَ البيوتِ إذا استَقْرَيْتَها بيتًا بيتًا بيتًا بيتًا بيتُ العنكبوتِ، كذلك أَضعَفُ الأديان -إذا استَقرَيْتَها دِينًا دِينًا - عِبادة الأوثان لو كانوا يَعلَمون '').

أو شَبَّه اللهُ تعالى الكفَّارَ في عِبادتِهم الأصنامَ، وبِنائِهم أُمورَهم عليها بالعَنكبوتِ الَّتي تَبْني و تَجتهد، وأمْرُها كلُّه ضَعيفٌ؛ فكذلك أمْرُ أولئك، وسَعْيُهم مُضْمحِلٌ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٧/ ١٤٨)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (٢٠/ ٣٤١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٥٤، ٤٥٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٠).



لا قوَّةَ له ولا مُعتمَد(١).

- وقولُه تعالى: ﴿ مِن دُونِ اللَّهِ ﴾ عَبَّرَ بـ «الدُّونِ »؛ لِدُنُوِّ مَرتبتِه بالنِّسبةِ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ (٢).

- وقَولُه: ﴿ كَمَثَلِ ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتًا ﴾، عبَّر عنها بالتَّأنيثِ -وإن كانت تُقالُ بالتَّذكيرِ - تعظيمًا لِضَعفِها؛ لأنَّ المقامَ لِضَعفِ ما تَبنيه (٣).

- وجُملةُ ﴿ اَتَّخَذَتُ بَيْتًا ﴾ حالٌ مِن ﴿ الْعَنكَبُوتِ ﴾ وهي قَيدٌ في التَّشبيهِ وهذه الهيئةُ المُشبَّهُ بها مع الهَيئةِ المُشبَّهةِ قابلةٌ لِتَفريقِ التَّشبيهِ على أجزائها؛ فالمُشرِكون أشْبَهوا العنكبوتَ في الغُرورِ بما أعَدُّوه، وأولياؤهم أشْبَهوا بيتَ العنكبوتِ في عدم الغَناءِ عمَّن اتَّخذوها وقْتَ الحاجةِ إليها وتَزولُ بيتَ العنكبوتِ في عدم الغَناءِ عمَّن اتَّخذوها وقْتَ الحاجةِ إليها وتَزولُ بأقلِّ تَحريك، وأقصى ما يَنتفِعون به منها نفْعٌ ضَعيفٌ، وهو السُّكنى فيها، وهو وتوهمُ أنْ تَدفَعَ عنهم، كما يَنتفِعُ المُشرِكون بأوهامِهم في أصنامِهم. وهو تَمثلُ بَديعٌ مِن مُبتكراتِ القرآنِ (٤٠).

- وجُملةُ ﴿ وَإِنَّ أَوْهَرَ الْمُبُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ ﴾ مُعترِضةٌ مُبيِّنةٌ وجْهَ الشَّبهِ. وهذه الجُملةُ تَجْري مَجْرى المثَلِ، فَيُضرَبُ لِقِلَّةِ جَدوى شَيء ؛ فاقْتَضى ذلك أنَّ الأديانَ الَّتِي يَعبُدُ أَهْلُها غيرَ اللهِ هي أحقَرُ الدِّياناتِ وأبعَدُها عن الخير والرُّشدِ، وإنْ كانت مُتفاوِتةً فيما يَعرِضُ لتلك العِباداتِ مِن الضَّلالاتِ، كما

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٢١٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٤٢).

قال أبو السعود: (والعنكبوتُ يقعُ على الواحدِ والجمعِ، والمذكَّرِ والمؤنَّثِ، والغالبُ في الاستعمال التَّأنيثُ). ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/٢٥٢).



تَتفاوَتُ بُيوتُ العنكبوتِ في غِلَظِها بحسَبِ تفاوُّتِ الدُّوَيْباتِ الَّتي تَنسُجُها في القوَّة والضَّعفِ(١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِدِهِ مِن شَوْءٍ وَهُو ٱلْعَزِيرُ
 ٱلْحَكِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَيْءٍ ﴾ على إضمارِ القولِ، أي: قُلْ للكَفَرة:...(٢).

- وقولُه: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَوْعٍ ﴾ تَوكيدٌ للمَثلِ وزيادةٌ عليه، حيثُ لم يَجعَلْ ما يَدْعونه شيئًا -هذا على تقدير كون (ما) نافيةً -. وقولُه: ﴿ وَهُو ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ فيه تَجهيلٌ لهم؛ حيثُ عَبَدوا ما ليس بشَيءٍ؛ لأنَّه جَمادٌ ليس معه مُصحِّحُ العِلْمِ والقُدرةِ أصلًا، وتَركوا عِبادةَ القادِرِ القاهرِ على كلِّ شَيءٍ، الحَكيمِ الَّذي لا يَفعَلُ شيئًا إلَّا بحِكمةٍ وتَدبيرِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَهُو الْعَنِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴾ تَعليلٌ؛ فإنَّ إشراكَ ما لا يُعَدُّ شيئًا بمَن هذا شأنُه مِن فرطِ الغباوة، وإنَّ الجَمادَ بالنِّسبة إلى القادِر القاهِرِ على كُلِّ شَيءٍ، البالغِ في العِلْمِ وإتقانِ الفِعلِ الغاية القاصية: كالمعدوم البَحْتِ، وأنَّ مَن هذه صِفاتُه قادرٌ على مُجازاتِهم (٤). أو: تَذييلٌ لجُملة ﴿ إِنَّ اللّهَ يَعَلَمُ ﴾؛ لأنَّ الجُملة على كلا المعنيينِ في مَعاني ﴿ مَا ﴾ تَدُلُّ على أنَّ الَّذي بيَّن حَقارة حالِ الأصنام واختِلالَ عُقولِ عابِدِيها، فلم يَعبَأْ بفَضْحِها وكَشْفِها بما يَسُوؤُها، مع الأصنام واختِلالَ عُقولِ عابِدِيها، فلم يَعبَأْ بفَضْحِها وكَشْفِها بما يَسُوؤُها، مع

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۵۳).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبى السعود)) (٧/ ١٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٥٥٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٥٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٤٣٦).



وَفْرةِ أَتْبَاعِهَا، ومع أوهامِ أَنَّهَا لا يَمَسُّهَا أَحَدُّ بِسُوءٍ إِلَّا كَانَتْ مَجْتَمِعةً عليه بالعداوة؛ فلو كان للأصنامِ حَظُّ في الإلهيَّةِ لَمَا سَلِمَ مِن ضَرِّهَا مَن يُحَقِّرُهَا، كَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَدُ عَلِهَ أَن كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْغُواْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ كقولِه تعالى: ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَدُ عَلَولَهُ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَا بَنْغُواْ إِلَىٰ ذِى ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ﴾ [الإسراء: ٢٤]، وأنَّه لَمَّا فضَحَ عُقولَ عُبَّادِها، لم يَخْشَهم على أوليائه، بله ذاته؛ فهو عَزيزٌ لا يُعلَبُ، وحَكيمٌ لا تَنْطلي عليه الأوهامُ والسَّفاسطُ، بخِلافِ حالِ هاتيكَ وأولئك(١).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَ اللّهَ اللّهُ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ اسمُ الإشارةِ (تِلك) للتَّنويهِ بالأمثالِ المَضروبةِ في القُرآنِ الَّتي منها هذا المثَلُ بالعَنكبوتِ. وجُملةُ ﴿ نَضْرِبُهِ كَا لِلنَّاسِ ﴾ خبرٌ عن اسمِ الإشارةِ، وهذه الجُملةُ الخبَريَّةُ مُستعمَلةٌ في الامتِنانِ والطَّوْلِ؛ لأنَّ في ضرْبِ الأمثالِ تقريبًا لِفَهمِ الأمورِ الدَّقيقة (٢).

- وفي قولِه: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَ ۚ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ ﴾ تعريضٌ بأنَّ الذين لم يَنتفِعوا بها جُهلاءُ العقول؛ فما بالله بالَّذين اعْتاضُوا عن التَّدبُّرِ في دَلالتِها باتِّخاذِها هُزءًا وسُخريَّةً (٣٠؟!

٤ قوله تعالى: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ إِنَكَ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ بعد أَنْ بيَنَ اللهُ تعالى عدَمَ انتفاع المُشركينَ بالحُجَّة ومُقدِّماتِها ونتائجِها المُوصِلة إلى بُطلانِ إلهيَّة الأصنام، مُستوفاةً مُغْنيةً لِمَن يُريدُ التَّأَمُّلَ والتَّدبُّرُ في صِحَّة مُقدِّماتِها بإنصاف؛ نقلَ الكلامَ إلى مُخاطبة المؤمنينَ؛ لإفادة التَّنوية بشأْنِ المؤمنينَ؛ إذِ انْتَفعوا بما هو أدقُّ مِن ذلك، وهو حالةُ النَّظر والفِكر

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٥٦/٢٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





في دَلالةِ الكائناتِ على أنَّ خالقَها هو اللهُ، وأنَّه ليس شَيءٌ غيرُه حَقيقًا بمُشارَكتِه في إلهيَّتِه، فأفاد أنَّ المؤمنينَ قدِ اهتَدوا إلى العِلْمِ ببُطلانِ إلهيَّةِ الأصنام، خِلافًا للمُشركينَ الَّذين لم يَهْتَدُوا بذلك، فأفهَمَ ذلك أنَّ مَن لم يَعقِلوها ليسوا بعالِمينَ؛ الْحُدًّا مِن مَفهومِ الصِّفةِ في قولِه: ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ إذا اعتبرَ المعنى الوَصْفيُّ مِن قولِه: ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ في قولِه: ﴿ لِلْمُؤْمِنِينَ في قولِه: ﴿ إِللَّهُ وَمِنِينَ في قولِه: ﴿ إِللَّهُ وَمِنِينَ في قولِه: ﴿ إِلَكَ لَا اللَّهُ مَنِينَ في قولِه: ﴿ إِلَكَ لَا اللَّهُ مَنِينَ لَقبًا. والاقتصارُ عندَ ذِكْرِ في ذَلِكَ لَا لَكُ لَا المُقْمِدِ بأنَّ المشركينَ لم يَنتفِعوا كَلُيلِ الوَحدانيَّةِ على انتفاعِ المؤمنينَ بتلك الدَّلالةِ المُفيدِ بأنَّ المشركينَ لم يَنتفِعوا بذلك يُشْبِهُ الاحتباكَ بيْنَ الآيتين (١٠).

- قولُه: ﴿ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ فيه تَنبيهٌ على صِغَرِ قَدْرِ الأوثانِ الَّتي عَبَدوها(٢).

- قولُه: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ تَخصيصُ المؤمنينَ بالذِّكْرِ مع عُموم الهدايةِ والإرشادِ في خَلْقهِما للكلِّ؛ لأنَّهم المُنتفِعون بذلكَ (٣).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۰/ ۲۰۲، ۲۰۷).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٢٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ١٤).



#### الآيات (٥٥-٤٧)

﴿ اَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْكِ وَأَقِيمِ الصَّكَافَةَ إِنَّ الصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرُ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَحْبَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ وَالْمَنكُونَ وَلَا تَجَدِلُواْ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنكِرِ وَلَذِكُرُ اللّهِ أَحْسَنُ إِلّا الّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُم وَقُولُواْ ءَامَنَا بِالّذِي أَنزِلَ أَهْلَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

### المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى: اقرَأْ -يا محمَّدُ- ما أُنزِلَ إليك مِن هذا القُرآنِ واتَّبِعْه واعمَلْ به، وأقِم الصَّلاة؛ إنَّ الصَّلاة تُبعِدُ صاحِبَها مِنَ الوُقوعِ في الفَحشاءِ والمُنكرِ، وما في الصَّلاة مِن ذِكرِ اللهِ أكبَرُ مِن كونِها تنهى عن الفَحشاءِ والمُنكرِ، واللهُ يعلَمُ ما تصنَعونَ.

ولا تُجادِلوا -أيُّها المُسلِمونَ - اليهودَ والنَّصارى إلَّا بأحسَنِ طريقة -وذلك بالرِّفقِ واللِّينِ - إلَّا المعانِدينَ المُعتَدينَ منهم. وقُولوا لهم: آمَنَّا بالقُر آنِ الَّذي أنزَلَه اللهُ إلينا، وبما أنزَلَه اللهُ إليكم مِن التَّوراةِ والإنجيلِ غيرِ المحرَّفينِ، ومَعبودُنا ومَعبودُنا ومَعبودُكم واحِدٌ، وهو اللهُ سُبحانَه، ونحن له تعالى خاضِعونَ مُنقادونَ بالطَّاعةِ والعبادة.

ثمَّ يُبيِّنُ الله سبحانَه موقفَ النَّاسِ مِن الكتابِ الَّذِي أَنزلَه على رسولِه، فيقولُ: وكما أَنزَلْنا على الرُّسُلِ السَّابِقينَ كُتُبًا أَنزَلْنا إليكَ -يا محمَّدُ- كِتابًا، وهو القُرآنُ، فعُلماءُ أهلِ الكتابِ مِن اليَهودِ والنَّصارى يُؤمِنونَ بالقُرآنِ، ومِن هؤ لاءِ الَّذين هم بيْنَ ظَهرانَيْكَ مَن يُؤمِنُ بالقُرآنِ، وما يَجحَدُ بأدِلَّتِنا وحُجَجِنا إلَّا الكافِرونَ.





### تَغسيرُ الآيات:

﴿ اَتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنَابِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَصَلَوْةَ وَاللهُ عَلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ

### مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أنَّه بعدَ أَن ضَرَب اللهُ للنَّاسِ المَثَلَ بالأُمَمِ السَّالِفةِ، وجاء بالحُجَّةِ المُبيِّنةِ فَسادَ مُعتَقَدِ المُشرِكِينَ، ونَوَّهَ بصِحَّةِ عَقائِدِ المؤمنينَ بمُنتهَى البيانِ الَّذي ليس وراءَه مَطلَبٌ – أقبَل على رَسولِه بالخطابِ الّذي يَزيدُ تثبيتَه على نَشرِ الدَّعوةِ، ومُلازَمةِ الشَّرائِع، وإعلانِ كَلِمةِ اللهِ بذلك، وما فيه زيادةُ صلاح المؤمنينَ الَّذين انتَفَعوا بدَلائِلِ الوحدانيَّةِ؛ وما الرَّسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ إلَّا قُدوةٌ للمُؤمنينَ وسيِّدُهم، فأمْرُه أمْرٌ لهم (۱).

﴿ أَتُلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾.

أي: اقرَأْ -يا مُحمَّدُ- ما أُنزِلَ إليك مِن هذا القُرآنِ بتدَبُّرٍ، واتَّبِعْه واعمَلْ به، وأبلِغْه للنَّاس (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٠٧)، ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٤٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٥/ ٢٥٨). قال ابن كثير)) (القيم: (حقيقةُ التَّلاوةُ التَّلاوةُ المُطْلقةُ التَّامَّةُ، وهي تلاوةُ اللَّفظِ والمعنَى، فتلاوةُ اللَّفظِ جُزْءُ مُسَمَّى التَّلاوةِ المُطْلقة، وحقيقةُ اللَّفظ إنَّما هي الاتباعُ ... وسُمِّيَ تالي الكلامِ تاليًا؛ لأنَّه يُتبعُ بعضَ الحروف بعضًا، لا يُخرِجُها جُملةً واحدةً، بل يُتبعُ بعضها بعضًا مُرَتَّبةً، كلَّما انقضَى حرفٌ أو كلمةٌ أثبَعه بحرف آخرَ وكلمة أخرَى، وهذه التَّلاوةُ وسيلةٌ وطريقةٌ، والمقصودُ التِّلاوةُ الحقيقيَّةُ، وهي تلاوةُ المعنى واتِّباعُه؛ تصديقًا بخبَرِه، وائتِمارًا بأمْره، وانتِهاءً بنَهْيه، وائتِمامًا به، حيثُ ما قادكَ انقَدْتَ معه؛ فتلاوةُ القرآنِ تَتناوَلُ تِلاوةَ لَفظِه ومعناه، وتِلاوةُ المعنى أشرَفُ مِن مُجَرَّدِ تِلاوةِ اللَّفظِ). ((مفتاح دار السعادة)) (١/ ٤٢).



كما قال تعالى: ﴿ وَٱتَٰلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ ﴾ [الكهف: ٢٧]. وقال سُبحانَه: ﴿ وَأُمِرْتُ أَنَ أَكُوكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ \* وَأَنْ أَتَلُواْ الْقُرْءَانَ ... ﴾ [النمل: 97، ٩١].

﴿ وَأُقِمِ ٱلصَّكَانَوَةُ ﴾.

أي: وأُدِّ -يا مُحمَّدُ- الصَّلَواتِ تامَّةً بشُروطِها وأركانِها وواجباتِها(١١).

﴿إِنَ ٱلصَّكَاوَةُ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾.

أي: إنَّ الصَّلاةَ المُقامةَ بحُدودِها وخُشوعِها مِن شأنِها أن تَدعُوَ صاحِبَها إلى الجَينابِ الوُقوع في الفَحشاءِ والمُنكرِ (٢).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۷)، ((تفسير السمر قندي)) (۲/ ٦٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱/ ٣٤٧)، ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ٤١)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٦).

(۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ۳۳۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۶۰۹، ۲۱۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۹/ ۴۱۹)، ((تفسير الرازي)) (۲۰/ ۲۱)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹/ ۴۱۹)، ((تفسير ابن عطية)) (۱۲ ۱۲۹)، ((تفسير ابن کثير))
 (۲/ ۲۸۰)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۲۳۷، ۲۳۷).

قال ابن جرير: (فإنْ قال قائل: وكيف تَنهى الصَّلاةُ عن الفَحشاءِ والمُنكَرِ إن لم يكُنْ مَعْنيًّا بها ما يُتْلَى فيها؟

قيل: تَنهى مَن كان فيها، فتَحولُ بيْنَه وبيْنَ إتيانِ الفَواحش؛ لأنَّ شُغلَه بها يَقطَعُه عن الشُّغلِ بالمُنكرِ؛ ولذلك قال ابنُ مسعود: «مَن لم يُطِعْ صلاتَه، لم يَزْدَدْ مِنَ الله إلَّا بُعدًا»؛ وذلك أنَّ طاعتَه لها إقامتُه إيَّاها بحدودِها، وفي طاعتِه لها مُزْدَجَرٌ عن الفَحشاءِ والمُنكرِ). ((تفسير ابن جرير)) ((١٨) ١٨).

وقال ابن عطية: (وعندي أنَّ المعنى ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ ﴾ على الإطلاقِ أي هو الذي ينهَى عن الفحشاءِ والمنكرِ، فالجزءُ الذي منه في الصلاةِ يفعلُ ذلك، وكذلك يفعلُ في غيرِ الصلاةِ؛ لأنَّ الانتهاءَ لا يكونُ إلَّا مِن ذاكرٍ مراقبٍ). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٠).

وقد ذكر ابنُ القيِّم أنَّ الفحشاءَ هي ما ظهَر قُبحُه لكلِّ أحدٍ، واستَفحَشَه كلُّ ذي عقلٍ سليمٍ، =





عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاء رجُلٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: إنَّ فُلانًا يُصَلِّي باللَّيل، فإذا أصبَحَ سَرَق! قال: إنَّه سيَنْهاهُ ما تَقولُ))(١).

﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ﴾.

#### مناسبتُها لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ النَّاهِي فِي الْحَقِيقَةِ إِنَّمَا هُو ذِكْرُ اللهِ؛ أَتْبَع ذلك الحثَّ على رُوحِ الصَّلاةِ والمَقصدِ الأعظمِ منها، وهو المُراقَبةُ لِمَن يُصَلِّي له، حتَّى كأنَّه يراه؛ لِيكُونَ بذلك في أعظم الذِّكْرِ، فقال(٢):

﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكْبُ ﴾.

أي: وما في الصَّلاةِ مِن ذِكرِ اللهِ أَكبَرُ مِن كُونِها تنهَى عن الفَحشاءِ والمُنكرِ (٣).

= وأنَّ المُنكَرَ هو الَّذي تَستنكِرُه العُقولُ والفِطَرُ. فما استقَرَّ قُبحُه في الفِطَرِ والعقولِ واشتدَّ الإنكارُ له فهو فاحشةٌ، وما لم يُعرَفْ حُسْنُه ولم يُؤْلَفْ فهو المُنكَرُ. يُنظر: ((مدَارج السالكين)) لابن القيم (١/ ٣٧٧). ويُنظر أيضًا: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٢).

وقال الواحدي: (الفَحشاءُ: ما قَبُح مِن العَمَلِ، والمنكَرُ: ما لا يُعرَفُ في شريعةٍ ولا سُنَّةٍ). ((الوسيط)) (٣/ ٢١٤).

(١) أخرجه أحمد (٩٧٧٨)، والبزار (٩٢١٧)، وابن حبان (٢٥٦٠).

قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٢/ ٢٦١): رجالُه رجالُ الصحيح. وصَحَّع إسنادَه الألبانيُّ في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (١١٩٣)، والأرناؤوط في تخريج ((مسند أحمد)) (٩٧٧٨)، وصَحَّح الحديثَ الوادعيُّ في ((الصحيح المسند)) (١٣٩٣) وقال: رجاله رجالُ الصَّحيح.

(٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٤٨).

(٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٥/ ٣٤٤) و (٢٠/ ١٩٣)، ((مدارج السالكين)) لابن القيم (٢/ ٣٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٢).

وممَّن ذهب إلى القَولِ بأنَّ ذِكرَ الله -الَّذي في الصَّلاةِ- أَكبَرُ وأعظَمُ مقصودًا مِن كَونِها تَنهى عن الفَحشاءِ والمنكرِ؛ فتحصيلُ المحبوبِ أَكبَرُ وأهمُّ مِن دَفعِ المكروهِ: ابنُ تيميَّة، وابن كثير، والسعدى. يُنظر: المصادر السابقة.



#### ﴿ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾.

### مُناسَبتُها لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَر الله تعالى أمرين، وهما تلاوةُ الكتاب، وإقامةُ الصَّلاةِ؛ بَيَّن ما يُوجِبُ أَنْ يكونَ الإتيانُ بهما على أبلغِ وُجوهِ التَّعظيمِ فقال: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ ﴾ فَيَنْبَغي أَنْ يكونَ على أبلغِ وُجوهِ التَّعظيمِ، وأمَّا الصَّلاةُ فكذلك؛ لأنَّ اللَّه يعلمُ ما تَصنعونَ (۱).

﴿ وَأَلَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾.

أي: واللهُ يَعلَمُ ما تَصنَعونَه -أيُّها النَّاسُ- وسيُجازيكم عليه (٢).

= وممَّن قال بنحو هذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ عون. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/١٦).

وقيل: المعنى: ولَذِكرُ اللهِ إِيَّاكَمَ أَفضَلُ مَن ذِكرِكَمَ إِيَّاه. وممَّن ذَهَب إلى هذا القولِ: ابنُ جرير، والراغب الأصفهانيُّ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۷۰۷)، ((المفردات)) للراغب (ص: ۳۲۹). وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابنُ عبَّاسِ في رواية عنه، وعبدُ الله بنُ مسعود، وسَلْمانُ في رواية عنه، وعبدُ الله بنُ مسعود، وسَلْمانُ في رواية عنه، وعبدُ الله بنُ مسعود، وسَلْمانُ في رواية عنه، وعِكْرِمةُ، وسُعيدُ بنُ جُبيرٍ، وعُطيَّةُ العَوْفيُّ، ومُجاهدٌ، وأبو قُرَّةَ، وشُعْبةُ. يُنظر: ((تفسير أبن جرير)) (۱۸/ ۲۱۱)، ((تفسير ابن الجوزي)) (۱۸/ ۲۰۹).

قال الرَّسْعَنيُّ: (وإلى هذا المعنى ذهَب ابنُ عبَّاسٍ ومجاهدٌ وعطيَّةُ وجمهورُ المفسِّرينَ). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٦١٩).

وقيل: المعنى: ولذِكرُ اللهِ أكبَرُ وأفضَلُ مِن كُلِّ شَيءٍ في الدُّنيا. وممَّن ذهب إلى ذلك: الواحديُّ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٣٤).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: أبو الدَّرْداءِ، وسَلْمانُ في روايةٍ عنه، وقَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ١٣/ ٤)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٤٠٩).

وقيل غيرُ ذلك. يُنظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي (٣/ ١٧٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) ((٣/ ٤٠٩).

(١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٦٢).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٦١).



﴿ وَلَا تَجَدِلُواْ أَهْلَ الْحِتَنِ إِلَا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْ هَامَنَا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدُ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الل

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّن اللهُ تعالى طريقةَ إرشادِ المُشرِكينَ؛ بيَّن طَريقةَ إرشادِ أهلِ الكِتابِ، فقال(١):

﴿ وَلَا تُحَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾.

أي: ولا تُجادِلوا -أيُّها المُسلِمونَ- اليَهودَ والنَّصارى إلَّا بأحسَنِ طَريقة، وذلك بدُعائِهم إلى الحَقِّ بالرِّفقِ واللِّينِ، والقَولِ الحَسَنِ، وبأقرَبِ الحُجَجِ وأقُواها المُوصلةِ للمَقصود (٢٠).

كما قال تعالى: ﴿ أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحَسَنَةِ وَجَدِلْهُم

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾.

أي: إلَّا المُعانِدينَ للحَقِّ مِنَ اليَهودِ والنَّصارى، المُعتَدينَ الَّذين لم يَقبَلوا النُّصحَ، ولم يَنفَعْ فيهم الرِّفقُ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٦٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۷)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۵۰)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (۳/ ۷۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٣)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٢)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢٤٠ – ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٥٧)، ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (١/ ٢١٩)، ((تفسير الشوكاني)) (٢٣٦/)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٥١، ٢٥٠).

قال الماوَرْدي: ﴿ إِلَّا اَلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ فيه أربعةُ أقاويلَ؛ أحدُها: أنَّهم أهلُ الحربِ، قاله مجاهدٌ. الثَّاني: مَن منعَ الجزيةَ منهم، رواه خُصَيْفٌ. الثَّالثُ: ظَلَموا بالإقامة على كُفَرهم =





## ﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَّا بِٱلَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾.

أي: وقولوا لهم: آمَنًا بالقُرآنِ الَّذي أَنزَلَه اللهُ إلينا، وآمَنًا بما أَنزَلَه إليكم مِنَ التَّوراةِ والإنجيل، ممَّا لم يُحَرَّفْ ويُبَدَّلْ(١).

= بعدَ قيامِ الحُجَّةِ عليهم، قاله ابنُ زَيدٍ. الرَّابعُ: ظلَموا في جِدالِهم فأغلَظوا لهم، قاله ابنُ عيسي). ((تفسير الماوردي)) (٢٨٦/٤).

ممَّن اختار أنَّ المرادَ: الَّذين منعوا الجزيةَ، ونصَبوا الحربَ: ابنُ جرير، والواحدي، وابنُ الجوزي، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۰/ ۲۰)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۳٤)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٥٣).

قال الرَّسْعَني: (وقال أكثرُ المفسِّرينَ: معناه: إلَّا الذين ظلَموا بالإقامةِ على الكفرِ، ونَصْبِ رايةِ الحرب، فقاتِلوهم حتَّى يُسْلِموا أو يُعطُّوا الجزيةَ). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٦٢٠).

وممَّنَ اختار في الجملة أنَّ المرادَ: الَّذين ظلَمُوا في جدالِهم بالفُحشِ في المقالِ أو العِنادِ وعدَم قَبولِ النُّصحِ، أو جادَلوا على وجهِ المُشاعَبةِ والمُغالَبةِ: الزمخشريُّ، والشوكاني، والقاسمي، والسَعدي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٥٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٦)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٥٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٢).

.. وقال ابن عثيمين: (وهل الآيةُ تدُلُّ على أنَّهم يُتركون، أم أنَّ الآيةَ تدُلُّ على أنَّهم يُجادَلونَ بالَّتي هي أسْوَأُ؟

اختلَف كلامُ المفسَّرينَ في هذه المسألة؛ فمنهم مَن قال: ﴿إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ فاترُكوهم ولا تُجادِلوهم؛ لأنّه لا فائدة مِن جدالهم ما دام قد ظهرَ عنادُهم وظُلمُهم. ومنهم مَن قال... فجادِلوهم بالسَّيفِ حتَّى يُسلِموا أو يُعطُّوا الجزيةَ. وعندي أنَّ الآيةَ تحتَمِلُ المعنيينِ جميعًا، وأنّه ينبغي أن تُنزَّلَ على الحالينِ، وتُستعمَلَ كلُّ حال بما يليقُ ويُناسِبُ؛ فإذا كان المقامُ يقتضي أن نجادِلَهم بالسَّيف، وذلك بأن يكونَ لدينا مِنَ القُوَّة والقُدرةِ ما نَتمكَّنُ به مِن ذلك، وإذا لم يكُنْ لنا قدرةٌ وكانت المصلحةُ تقتضي تَرْكَهم فإنّنا نتركُهم، وهذا -واللهُ أعلم - هو السِّرُ في أنَّ الله عزَّ وجَلَّ لم يذكُرْ حُكمَ هذا المُستثنى صريحًا، فلم يَقُلْ: ﴿إِلَّا الذِّينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ فجادِلوهم بالنّي هي أسوأ، ولم يَقُل: ﴿إِلّا النِّينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ فلا تُجادِلوهم. بل جعلَه صالحًا للأمْرينِ). (الله بالنّي هي أسوأ، ولم يَقُل: ﴿إِلّا النِّينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ فلا تُجادِلوهم. بل جعلَه صالحًا للأمْرينِ).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۱)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٢٢)، ((تفسير الشوكاني)) = (٢ / ٢٣٧)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٦٣٢).





﴿ وَ إِلَاهُ نَا وَ إِلَاهُ كُمْ وَحِدُ ﴾.

أي: ومَعبودُنا ومَعبودُكم واحدٌ، وهو اللهُ سُبحانَه (١).

﴿ وَنَحَنُّ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾.

أي: ونحن -مَعشَرَ المُسلِمينَ- خاضِعونَ لله مُنقادونَ، ومُتذَلِّلونَ له بالطَّاعةِ، لا نُشرِكُ به شَيئًا(٢).

﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَتَوُّلَآءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ۚ وَمَا يَجَمَّدُ بِحَايَدِينَا ٓ إِلَّا ٱلْكَنْفِرُونَ اللهُ ﴾.

﴿ وَكَذَٰ لِكَ أَنَزَلُنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلۡكِتَٰبَ ﴾.

أي: وكما أنزَلْنا على الرُّسُلِ السَّابِقِينَ كُتْبًا أنزَلْنا إليك -يا مُحمَّدُ- كِتابًا، وهو القُر آنُ (٣).

﴿ فَأَلَّذِينَ ءَانَيْنَاهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَالْ

أي: فعُلَماءُ أهلِ الكِتابِ مِنَ اليَهودِ والنَّصارى يُؤمِنونَ بالقُرآنِ(١٠).

<sup>=</sup> قال البقاعي: (يعني في أنَّ أصلَه حَقٌّ، وإن كان قدنُسِخَ منه ما نُسِخَ). ((نظم الدرر)) (١٤/ ٥٥٠). وقال الشوكاني: (لا يَدخُلُ في ذلك ما حرَّفوه وبدَّلوه). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱۱)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٦٣٦)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱/ ۲۱)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ۲۲).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٦)، ((تفسير الشوكاني))
 (۲۳۷)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٢).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸ / ۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٢٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢١)، ((تفسير ابن كثير)) = (٢/ ٢٨٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣).



كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِتَبَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ [الرعد: ٣٦]. وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَنَبَ مِن قَبْلِهِ عَمْم بِهِ عَوْمِنُونَ \* وَإِذَا يُنْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْ ءَامَنَا بِهِ ٤ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَبِّنَا إِنَّا كُنَا مِن قَبْلِهِ عَمُسْلِمِينَ ﴾ [القصص: ٥٢، ٥٣].

﴿ وَمِنْ هَا فُؤُلَّاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ ع اللهِ .

أي: ومِن هؤلاء الَّذين هم بينَ ظَهرانَيْكَ (١) -يا محمَّدُ- مَن يؤمِنُ بالقُرآنِ (٢).

= قيل: المعنى: الّذين آتَيْناهم الكِتابَ مِن قَبْلِك مِن بني إسرائيلَ كانوا يؤمنونَ بك وبالقُرآنِ؛ لِما في كتُبِهم مِن صِفتِك. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، والواحديُّ، وابنُ عطية. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/ ۲۲۳)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۲۲۸)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢١). وممَّن قال مِن السلفِ: إنَّ المرادَ اليهودُ والنَّصارى: قَتادةُ. يُنظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) (٩/ ٧٠٠). وقيل: المرادُ: فالَّذين آتَيْناهم الكِتابَ؛ كعبد اللهِ بنِ سَلام وأمثالِه ممَّن أسلَم مِن اليهودِ والنَّصارى. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُليمانَ، وابنُ جُزَي، وابنُ كثير، والبِقاعي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٢٥٥)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٢٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٥٥)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢/ ٢٥٥).

(١) قيل: المرادُ: مَن أسلمَ مِن أهلِ الكتابِ؛ كعبدِ اللهِ بنِ سلام. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٨/ ٢٣). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٢٤ / ٣٢١).

وقيل: العَرَبُ مِن قُرَيش وغيرِهم. وممَّن قال بذلك: ابنُ كثير، والبقاعي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير ابن كثير)) ((تفسير القاسمي)) ((٧/ ٩٥٥)).

وقيل: المرادُ: أهلُ مكَّة. وممَّن قال بذلك: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، والسمعانيُّ، والبغوي، والزمخشري، وابن الجوزي، والنسفي، والعليمي، والشوكاني، وابن عاشور، وابن عثيمين. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) ((7,70))، ((تفسير السمعاني)) ((7,00))، ((تفسير البغوي)) ((7,00))، ((تفسير الزمخشري)) ((7,00))، ((تفسير ابن الجوزي)) ((7,00))، ((تفسير العليمي)) ((7,00))، ((تفسير ابن عاشور)) ((7,00))، ((تفسير ابن عاشور)) ((7,00))، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) ((7,00)).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٢٣)، ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢١)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٥)، ((تفسير السعدى)) (ص: ٦٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٩).





﴿ وَمَا يَجُحُدُ بِاَيَٰدِينَاۤ إِلَّا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾.

أي: وما يَجحَدُ بأدِلَّتِنا وحُجَجِنا مع ظُهورِ ها إلَّا الرَّ اسِخونَ في الكُفرِ، فيَستُرونَ الحقَّ ويُنكِرونَه بعدَ مَعرفتِه (١٠).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمُ ۗ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكُنُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ١٤٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّالِمِينَ بِاَيَنتِ ٱللَّهِ يَجُحَدُونَ ﴾ [الأنعام:

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ وَجَكُواْ بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًا ﴾ [النمل: ١٤]. الفَوائدُ التَّربَويَّة:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿إِنَ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ فيه أنَّ الصَّكَاوة تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِ ﴾ فيه أنَّ الصَّلاة مِن شَانِها أنَّها إذا أُدِّيَت على ما يجبُ مِن فُروضِها وسُننِها والخُشوعِ فيها، والتَدَبُّرِ لِما يتلو فيها، وتقديرِ المُثولِ بيْنَ يَدِي اللهِ تعالى - أن تنهَى عن الفَحشاءِ والمُنكرِ: أنَّ العَبدَ الفَحشاءِ والمُنكرِ: أنَّ العَبدَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٢٤)، ((تفسير البيضاوي)) (١٩٦/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٩).

قال ابن عاشور: (وعَبَّر عن الكتابِ بـ «الآيات»؛ لأنَّه آياتٌ دالَّةٌ على أنَّه مِن عند اللهِ بسببِ إعجازِه وتَحَدِّيه وعجزِ المعاندينَ عن الإتيانِ بسورة مِثْله). ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٩). وقال ابن عثيمين: (وقوله: ﴿ بِعَايَدِينَا ﴾ أي: الشَّرعية والكونيَّة؛ فإنَّ مِن النَّاسِ مَن جَحَد الآياتِ الكونيَّة؛ جَحَد أنَّ الله سُبحانَه وتعالى يُحيي الموتى، بل مِنَ النَّاسِ مَن جَحَد أن تكونَ هذه الخليقة بخلق! وأمَّا جَحدُ الآياتِ الشَّرعيَّة فكثيرٌ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٩٥٩).



المُقيمَ لها، المتمِّمَ لأركانِها وشُروطِها وخُشوعِها: يَستنيرُ قَلبُه، ويتطَهَّرُ فؤادُه، ويَردادُ إيمانُه، وتقوى رغبتُه في الخيرِ، وتَقِلُّ أو تَعدَمُ رَغبتُه في الشَّرِّ؛ فبالضَّرورةِ مُداومتُها والمحافظةُ عليها على هذا الوَجهِ تَنهى عن الفَحشاءِ والمُنكرِ، فهذا مِن أعظم مَقاصِدِها وثَمَراتِها (۱).

٧- في قولِه تعالى: ﴿ وَلَا بَحَكِدِلُواْ أَهْلَ الْحِكَتَ لِلّا بِاللّهِ هِى أَحْسَنُ إِلّا اللّهِ اللّهُ وَلَا مَنْ الظّالِمَ لَم يُؤْمَرْ بجِدالِه بالّتي هي أحسَنُ؛ فمَن كان ظالِمًا مُستَحِقًا للقتالِ غيرَ طالبٍ للعِلمِ والدّينِ، فهو مِن هؤلاء الظّالِمينَ الّذين لا يُجادَلُون بالّتي هي أحسَنُ، بخلافِ مَن طلَبَ العِلمَ والدّينَ، ولم يَظهَرْ منه ظلمٌ، سواءٌ كان قَصْدُه الاسترشادَ، أو كان يَظُنُّ أنَّه على حقِّ يقصِدُ نَصْرَ ما يَظُنُّه خَلَّهُ وَمَن كان قَصْدُه العِنادَ، ويَعلمُ أنَّه على باطلٍ ويُجادِلُ عليه؛ فهذا لم يُؤْمَرُ بمُجادَلتِه بالتّي هي أحسَنُ، لكنْ قد نُجادِلُه بطُرُقٍ أخرى نُبَيِّنُ فيها عِنادَه وظُلمَه وجَهادَ؛ جزاءً له بموجب عمَلِه (٢).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تُحَدِلُوا أَهْلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَن مُجادَلةِ أَهْلِ الكتابِ إِذَا كَانَت مِن غيرِ بَصِيرةٍ مِن المجادِلِ، أو بغيرِ قاعدةٍ مَرْضيَّةٍ، وألَّا يُجادَلوا إلَّا بالَّتي هي أحسَنُ؛ بحُسنِ خُلُقٍ، ولُطفٍ ولِينِ قاعدةٍ مَرْضيَّةٍ، وألَّا يُجادَلوا إلَّا بالَّتي هي أحسَنُ؛ بحُسنِ خُلُقٍ، ولُطفٍ ولِينِ كَلامٍ، ودَعوة إلى الحَقِّ وتَحسينِه، ورَدِّ عن الباطلِ وتهجينِه، بأقرَبِ طريقٍ مُوصِلِ لذلك، وألَّا يكونَ القصدُ منها مُجرَّدَ المجادَلةِ والمغالبةِ وحُبِّ العُلُوِ، بل يكونُ القصدُ بيانَ الحَقِّ، وهِدايةَ الخَلقِ، إلَّا مَن ظَلَمَ مِن أَهلِ الكِتابِ، بأن ظَهرَ مِن قَصدِه وحالِه أَنَّه لا إرادةَ له في الحَقِّ، وإنَّما يُجادِلُ على وَجِهِ المُشاغَبةِ ظَهرَ مِن قَصدِه وحالِه أَنَّه لا إرادةَ له في الحَقِّ، وإنَّما يُجادِلُ على وَجِهِ المُشاغَبةِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الجواب الصحيح)) لابن تيمية (١/ ٢١٩).



والمُغالَبةِ، فهذا لا فائِدةَ في جِدالِه؛ لأنَّ المقصودَ منها ضائعٌ (١).

3- قُولُ الله تعالى: ﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّهِ عَلَى الْهِ الْكِتَابِ مَبنيَّةً على الإيمانِ وَحِدُ وَخَنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ أي: ولْتكُنْ مُجادَلتُكم لأهلِ الكِتابِ مَبنيَّةً على الإيمانِ بما أُنزِلَ إليكم وأُنزِلَ إليهم، وعلى الإيمانِ برَسولكم ورَسولهم، وعلى أنَّ الإله واحِدٌ، ولا تَكُنْ مُناظَر تُكم إيَّاهم على وَجه يَحصُلُ به القَدحُ في شَيءٍ مِنَ الكُتُبِ الإلهيَّةِ، أو بأحدٍ مِنَ الرُّسُل، كما يفعَلُه الجاهِلُ عند مُناظَرةِ الخُصوم؛ يَقدَحُ في جَميع ما معهم مِن حَقِّ وباطل! فهذا ظُلمٌ وخروجٌ عن الواجِبِ وآدابِ النَّظَرِ؛ فإنَّ الواجِبَ أن يَرُدَّ ما مع الخَصم مِن الباطِلِ، ويَقبَلَ ما معه مِن الحَقِّ، ولا يَرُدَّ ما مع الخَصم مِن الباطِلِ، ويَقبَلَ ما معه مِن الحَقِّ، ولا يَرُدَّ اللَّهُ الحَقَّ لأَجُل قُولِه، ولو كان كافِرًا(٢).

٥ - قَولُه تعالى: ﴿ أَحْسَنُ ﴾ اسمُ تفضيلٍ مُطلَقٌ، يَعُمُّ الحُسنَ في سياقِ الأدِلَّةِ، ويَعُمُّ الحُسنَ في سياقِ الأدِلَّةِ، ويَعُمُّ الحُسنَ في كيفيَّةِ المجادَلةِ؛ فلا بُدَّ مِن الأَمْرَينِ: مِن حُسْنِ الطَّريقِ -بمعنى: أَنْ تأتيَ بأقرَبِ الطُّرُقِ لإقناع الخصم - ومِن كيفيَّةِ عَرْضِ هذه الطَّريقةِ (٣).

## الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - في قولِه تعالى: ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ وُجوبُ تلاوةِ القرآنِ
 على الوُجوهِ الثَّلاثةِ: تِلاوةِ اللَّفظِ، والمعنى، والاتِّباع(٤).

٢ - قال الله تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَاةَ ۚ إِن ٱلصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكرِ ﴾
 إن قيلَ: كم مِن مُصَلِّ يَرتَكِبُ الفَحشاءَ والمُنكرَ ولا تَنْهاه صلاتُه؟

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص:٦٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٤٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٤٢).



### فالجواب مِن وُجوهٍ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ الصَّلاةَ الَّتي تَنهى عن الفَحشاءِ والمُنكرِ هي الصَّلاةُ المُقامةُ التَّي أقامَها الإنسانُ على الوجهِ الَّذي ينبغي (١٠).

الوجهُ الثَّاني: أنَّ مَن كان مُراعيًا للصَّلاةِ جَرَّه ذلك إلى أن يَنتهيَ عن السَّيِّئاتِ يومًا ما، وعلى كلِّ حالٍ فإنَّ المُراعيَ للصَّلاةِ لا بدَّ أن يكونَ أبعَدَ مِنَ الفَحشاءِ والمُنكر مِمَّن لا يُراعيها.

الوجهُ الثَّالثُ: أنَّه كم مِن مُصَلِّينَ تَنهاهم الصَّلاةُ عن الفَحشاءِ والمُنكرِ، واللَّفظُ لا يَقتضي ألَّا يَخرُجَ واحِدٌ مِنَ المصَلِّينَ عن قَضيَّتِها، كما تقولُ: (إنَّ زَيدًا ينهَى عن المنكرِ)، فليس غَرَضُك أنَّه يَنهى عن جميعِ المناكيرِ، وإنَّما تُريدُ أنَّ هذه الخَصلةَ مَوجودةٌ فيه، وحاصِلةٌ منه، مِن غير اقتِضاءٍ للعُموم (٢٠).

الوجهُ الرابعُ: أنَّ المقصودَ أنَّ الصَّلاةَ تُيَسِّرُ للمُصلِّي تَرْكَ الفَحشاءِ والمُنكَرِ، وليس المعنى أنَّ الصَّلاةَ صارِفةٌ المُصَلِّي عن أن يَرتكبَ الفَحشاءَ والمُنكرَ؛ فإنَّ المُشاهَدَ يُخالِفُه؛ إذ كم مِن مُصَلِّ يُقيمُ صَلاتَه، ويقتَرفُ بَعضَ الفَحشاءِ والمُنكر.

الوجهُ الخامِسُ: أنَّ الصَّلاةَ تَشتَمِلُ على مُذكِّراتٍ باللهِ مِن أقوالٍ وأفعالٍ مِن شأنِها أن تَكونَ للمُصَلِّي كالواعِظِ المُذكِّرِ باللهِ تعالى؛ إذ يَنهى سامِعَه عن ارتكاب ما لا يُرضي اللهُ (٣).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَاوَةَ ﴾ سُؤالٌ: أنَّه معلومٌ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُقيمُ الصَّلاةَ، وأنَّه أقْوَمُ المصلِّينَ صَلاةً، فكيف وُجِّه إليه الخطابُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((اللقاء الشهري)) لابن عثيمين (اللقاء رقّم: ١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٥٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٨، ٢٥٩).



بإقامة الصَّلاة؟!

الجوابُ: توجيهُ الخِطابِ لِمَن يَتَّصِفُ به: المرادُ به الاستِمرارُ عليه، لا تَجديدُه؛ لأنَّه موجودٌ؛ مِثلُ قَولِه سُبحانَه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَيْ الْأَنَّهُ موجودٌ؛ مِثلُ قَولِه سُبحانَه وتعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عَلَي النساء: ١٣٦]، فالخِطابُ ليس عَبثًا حتَّى نقولَ: إنَّ هذا أمرٌ بالإيمان! لأنَّ الأمر النستِمرارُ بالإيمان تحصيلُ الحاصلِ؛ لأنهم مُؤمِنونَ، فالخِطابُ المرادُ منه الاستِمرارُ على الإيمان (۱).

٤- في قولِه تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكرِ ﴾ التَّعبيرُ بالنَّهي، وهو أبلغُ مِن التَّعبيرِ بالمنع؛ فإنَّ المانعَ قد لا يكونُ مُحَدِّرًا، لكنْ في النَّهي تحذيرٌ، وهو أشدُّ مِن المنع؛ لأنَّها تُوجِبُ في القلب كراهة لهذا الشَّيءِ ونفورًا منه، ومجرَّدُ المنع لا يقتضي ذلك؛ فكأنَّ الصَّلاةَ فيها سِرُّ يقتضي أنْ يَبعُدَ الإنسانُ عن الفَحشاءِ والمُنكرِ، كأنَّها تُؤنِّبُ ضميرَه: لماذا تَفعَلُ هذا؟! فالصَّلاةُ توجِبُ المنعَ مِن المعاصي (٢).

٥- قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱلصَّكَانَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرُّ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكَبُرُ ﴾ إنَّ الصَّكَانَة فيها دَفعُ مَكروه وهو الفَحشاءُ والمُنكَرُ، وفيها تحصيلُ محبوبٍ وهو ذِكرُ اللهِ، وحُصولُ هذا المحبوبِ أكبَرُ مِن دَفعِ ذلك المكروه؛ فإنَّ محبوبٍ وهو ذِكرُ اللهِ، وعبادةُ القَلبِ لله مقصودةٌ لِذاتِها، وأمَّا اندفاعُ الشَّرِّ عنه فهو مقصودٌ لِغيره على سَبيلِ التَّبَعِ (٣)، وذلك على قولٍ في تفسير الآيةِ.

٦- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَ ٱلصَّلَوٰةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكرِ ﴾ وقُولِه: ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكُمْلُ مِن الأمورِ السَّلبيةِ؛ لأنَّ ذِكْرَ اللهِ
 ﴿وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْمَلُ مِن الأمورِ السَّلبيةِ؛ لأنَّ ذِكْرَ اللهِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٣٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((العبودية)) لابن تيمية (ص: ٩٠).



أمرٌ إيجابيٌّ؛ ولهذا قال: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللّهِ أَكْبَرُ ﴾، والنَّهْيَ عنِ الفَحشاءِ والمُنكرِ أمرٌ سلبيُّ؛ ولهذا قال العُلَماءُ: إنَّ الصَّبرِ على طاعةِ اللهِ أكملُ مِن الصبرِ عن مَعصيةِ اللهِ؛ لأنَّه صبرٌ على فعلِ مُعاناةٍ ومَشقَّةٍ؛ فالإنسانُ يجاهِدُ نفْسَه بالصَّبرِ على طاعةِ اللهِ مِن وَجهينِ: مِن جهةِ إلزامِها بها، ومِن جهةِ الصَّبرِ والتَّحمُّلِ لهذه الأفعالِ والأقوالِ (۱).

٧- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَٱللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾ عبَّرَ بلَفظِ (الصَّنعةِ) الدَّالِّ على مُلازَمةِ العَمَلِ؛ تَنبيهًا على أنَّ إقامةَ ما ذُكِرَ تحتاجُ إلى تمرُّنٍ عليه وتدرُّبٍ؛ حتَّى يَصِيرَ طبعًا صَحيحًا، ومَقصودًا صَريحًا (٢).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَاللّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَنعُونَ ﴾ إثباتُ عِلْمِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وعُمومِ علمِه بقولِه (ما)، وتَعَلُّقِه بفِعلِ العِبَادِ بقولِه: ﴿ قَصْنعُونَ ﴾ وفيه رَدُّ على غُلاةِ القَدريَّة؛ لأَنَّهم كانوا قديمًا يُنكِرون تَعَلَّقَ عِلمِ اللهِ بفِعلِ العبدِ، ويقولون: إنَّ الأمرَ أَنُفٌ، أي: مُستأنفٌ، وأنَّ اللهَ لا يَعلَمُ بأفعالِ العبادِ إلَّا إذا عَملوها! ولا شكَّ أنَّ مُذا كُفرٌ، كما قال الشافعيُّ وغيرُه: ﴿ جادِلوهم بالعلمِ، فإنْ أقرُّ وا به خُصِمُوا، وإنْ أنكروه كَفَروا» ().

٩ - في قولِه تعالى: ﴿ مَا تَصَنعُونَ ﴾ إثباتُ الأفعالِ الاختياريَّةِ للعبدِ، ونِسبتُها إليه، وفيها أيضًا رَدُّ على الجبريَّةِ (٤).

• ١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَادِلُوٓا أَهْلَ ٱلۡكِتَابِ إِلَّا بِٱلَّذِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا ٱلَّذِينَ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٤٤).



ظَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ هو أصلٌ في آدابِ المُناظَرةِ والجَدَلِ(١).

١١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا تَجَدِلُوا أَهْلَ اللهِ عَلِيهِ إِلَّا بِاللَّهِ هِى أَحْسَنُ ﴾ جيءَ في النَّهي بصيغة الجَمع؛ لِيَعُمَّ النَّبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم والمُسلِمينَ؛ إذ قد تعرِضُ للمُسلِمينَ مُجادَلاتٌ مع أهلِ الكتابِ في غيرِ حَضرة النّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، أو قبْلَ قُدومِه المدينة (٢).

17 - قولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا نَجُكِدِلُواْ أَهْلَ اللَّهِ عَالَى : ﴿ وَلَا نَجُكِدِلُواْ أَهْلَ الْحَيْتِ إِلَّا بِالنِّي هِى أَحْسَنُ إِلَّا اللَّهِ الكتابِ طَلَمُواْ مِنْهُمْ ﴾ وجه الوصاية بالحُسنى في مُجادَلة أهلِ الكتاب: أنَّ أهلَ الكتاب مُتاهِّلُونَ لِقَبُولِ الحُجَّة ، غيرُ مَظنون بهم المُكابَرة ، ولأنَّ آدابَ دينهم وكتابهم مُتاهِم معرِفة طَريقِ المُجادَلة ؛ فينبغي الاقتصارُ في مُجادَلتهم على بيانِ الحُجَّة وَنَ إَعْلاَظٍ ؛ حذَرًا مِن تَنفيرِهم ، بخلافِ المُشرِكينَ ؛ فقد ظهر مِن تصلُّبهم وصَلفهم وجَلافتهم ما أَيْأُسَ مِن إقناعِهم بالحُجَّةِ النَّظَريَّة ، وعيَّن أنْ يُعامَلُوا بالغِلظة ، وأن يُبالغَ في تَهجينِ دينِهم ، وتَفظيع طَريقتِهم ؛ لأنَّ ذلك أقرَبُ نُجوعًا لهم (٣).

١٣ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَا يَحْدِلُواْ أَهْلَ الْكِتَٰبِ إِلَّا بِاللَّهِ هِى أَحْسَنُ إِلَّا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَالَى اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّا الللَّلْمُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

الجوابُ: أنَّ المرادَ بالظُّلمِ هنا: الامتِناعُ عن قَبولِ عَقدِ الذِّمَّةِ، أو نَقضُ العَهدِ بعدَ قَبولِه (٤). وذلك على أحدِ الأقوالِ في التَّفسير.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/ ٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٩).



18 - في قُولِه تعالى: ﴿ وَقُولُوۤا ءَامَنَا بِاللَّذِى أُنزِلَ إِلَيۡنَا وَأُنزِلَ إِلَيۡحُمُ ﴾ سُلوكُ ما يقتضي إلزامَه، فنقولُ لهؤلاء ما يقتضي الممنان الخصم في المُناظرة، وسُلوكُ ما يقتضي إلزامَه، فنقولُ لهؤلاء المجادِلينَ مِن أهلِ الكِتابِ: ﴿ ءَامَنَا بِاللَّذِى أُنزِلَ إِلَيۡنَا ﴾ وهو القرآنُ، ﴿ وَأُنزِلَ إِلَيۡنَا ﴾ وهو القرآنُ، ﴿ وَأُنزِلَ إِلَيۡنَا ﴾ وهو القرآنُ، ﴿ وَأُنزِلَ إِلَيۡنَا ﴾ وهو النّوراةُ إذا كانوا مِن اليَهودِ، والإنجيلُ إذا كانوا مِن النّصارى، فنحنُ لا نُنكِرُ ما أُنزِلَ إليكم، بل نقولُ: إنّه حَقُّ، لكِنْ نُؤمِنُ بما أُنزِلَ إلينا ونقولُ: إنّه حَقُّ، لكِنْ نُؤمِنُ بما أُنزِلَ إلينا ونقولُ: إنّه حَقُّ، وإذا آمَنَا بهذا فبأيّهما يكونُ الحُكمُ؟

الجواب: بما نَزَل أخيرًا وهو القُرآنُ؛ لأنَّه ناسِخٌ، وحينَئذٍ يكونُ في قَولِنا هذا تهدِئةٌ لِنُفوسِهم، وإلزامٌ لهم بالإيمانِ بما أُنزِلَ إلينا؛ لأنَّ الإنسانَ بَشَرٌ، فإذا قيلَ له: أنا آمَنتُ بما أُنزِلَ إليك فآمِنْ بما أُنزِلَ إليَّ، فسيقولُ في نفْسِه: كيف يؤمِنُ هذا الرَّجُلُ بما أُنزِلَ إليَّ وما أُنزِلَ إليه، وأنا أُكَذِّبُ ما أُنزِلَ إليه (١٠)؟!

10 - قولُه تعالى: ﴿ وَقُولُوا ءَامَنّا بِاللَّهِ عَالَمَ الْمُجَادَلَة بِالنَّتِي هِي أَحسَنُ، وهذا ممّا يُسمَّى وَحِدُ وَخَنْ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴾ تعليمٌ لمُقدِّمة المُجادَلة بالنّي هي أحسَنُ، وهذا ممّا يُسمَّى (تحريرَ مَحلِّ النِّزاعِ)، و (تقريبَ شُقَّة الخلافِ)، و ذلك تأصيلُ طُرقِ الإلزامِ في المُناظَرة؛ وهو أنْ يُقالَ: قدِ اتَّفَقْنا على كذا وكذا، فلْنحتَجَّ على ما عَدا ذلك، فإنّ ما أُمروا بقولِه هنا ممّا اتَّفقَ عليه الفريقانِ، فينبغي أنْ يكونَ هو السّبيلَ إلى الوفاقِ، وليس هو بداخِلِ في حيِّزِ المُجادَلة؛ لأنَّ المُجادَلةَ تقعُ في مَوضعِ الاختلافِ، ولأنَّ ما أُمروا بقولِه هنا هو إخبارٌ عمّا يَعتقدُه المسلمون، وإنَّما تكونُ المُجادلة في ما يَعتقدُه المسلمون، وإنَّما تكونُ المُجادلة في ما يَعتقدُه أَمْ المُعالِمِينَ، مِثلُ قولِه: ﴿ يَتَأَهْلَ فيما يَعتقدُه أَمْ المُحادِلةُ عَلَا الْمُعالِمِينَ، مِثلُ قولِه: ﴿ يَتَأَهْلَ فيما يَعتقدُه أَمْ الكتابِ ممّا يُخالِفُ عقائدَ المسلمينَ، مِثلُ قولِه: ﴿ يَتَأَهْلَ الْمُحادِلةُ الْمُحَادِةِ ﴾ الني المُحادِلة عَلَا المسلمينَ، مِثلُ قولِه: ﴿ يَتَأَهْلَ الْمَالِمُونَ المُحَادِةِ ﴾ الله عتقائد المسلمينَ، مِثلُ قولِه: ﴿ يَتَأَهْلَ الْمُحَادِةُ ﴾ المُن المُحَادِة ﴾ المُن المُحَادِة المُعلَودِ عَلَا المُعالِمِينَ مِثلُ قولِه اللهِ عَلَادُ المُحَادِة ﴾ المُن المُحَادِة ﴾ إلى في عَلَادَ المُعلَودِ عِلْ الْمَعْدِيةِ الْمُعْدِوةِ الْمُعْدِوةِ الْمَالِمُونَ الْمُعَادِةِ الْمُعَادِةُ الْمَعْدِيةَ الْمَالِمُونَ الْمُعْدِوةِ الْمِلْمُونَ الْمُعْدِوةِ الْمُعْدِوةِ الْمُعْدِودَ الْمُعْدِودَ الْمُعْدِودَ الْمُعْدِودَ الْمِلْمُونَ الْمُحْدِودُ الْمُعْدُودُ الْمُعْدِودُ الْمُعْدِودُ الْمُعْدُودُ الْمُعْدِودُ الْمُعْدُودُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْدُودُ الْمُعْلِمُ الْمُعْدُودُ الْمُعْدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٥١-٢٥٢، ٢٥٧).



قولِه: ﴿ وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ (١) [آل عمران: ٦٥ - ٦٧].

17 - قولُه تعالى: ﴿ اَمَنَّا بِاللَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ وذلك حيثُ لم يقُلْ: (وما قُلْتم)، أو: (ما جِئتُم به)، بل قال: ﴿ بِاللَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا ﴾ وذلك لأنَّ لدَيهم مِن التَّحريفِ والتّبديلِ ما لا يُمكِنُ معه أَنْ نقبَلَ كلَّ ما جاؤوا به، لكنْ نُؤمِنُ بالمُنزَّلِ إليهم؛ ولهذا جاء في الحديثِ الصّحيحِ: ((لا تُصَدِّقوا أهلَ الكنْ نُؤمِنُ بالمُنزَّلِ إليهم، وقولوا: ﴿ وَامَنَّا بِاللَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ ﴾)(٢)، فنحن مُؤمِنون بالمُنزَّلِ لا المُبدَّل، وصفةُ الإيمانِ بما أُنزِلَ إلينا ليس كصفةِ الإيمانِ بما أُنزِلَ إليهم؛ لأنَّ إيمانَنا بما أُنزِلَ إلينا مُلزِمٌ بالاتّباع، وإيماننا بما أُنزِلَ إليهم أيس مُلْزِمًا، فإذا وُجِدَ في شَرْعِنا ما يُخالِفُ شرْعَهم؛ فالمُتَبَعُ شَرعُنا ").

١٧ - في قَولِه تعالى: ﴿ وَ إِلَاهُنَا وَ إِلَاهُ كُمْ وَنَودُ ﴾ أنَّ أهلَ الكتابِ يُقِرُّون بألوهيَّة اللهِ (٤).

١٨ - في قولِه تعالى: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ أنَّ القرآنَ مُنزَّلٌ مِن عندِ الله؛ وأنَّه كلامُه - حروفُه ومعانيه - لقولِه: ﴿ ٱلْكِتَبَ ﴾، والَّذي يُحْتَبُ هو الحروفُ (٥).

١٩ - الاستشهادُ بالغيرِ على صحَّةِ المُدَّعَى به، يعني أنَّ الإنسانَ يَستشهدُ بغَيرِه مِن خُصومِه، كما قال سُبحانَه وتعالى: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ مُن عِندَهُ عِلْمُ ٱلْكِئنِ عَالَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَ وَهذه الآيةُ أيضًا: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئنَ بَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۷).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري (٧٣٦٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٥٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٥٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٦٣).



يُؤْمِنُونَ بِهِ عَنِّهُ فَيُقَالُ: ممَّن أُوتِيَ الكِتابَ منكم - أَيُّها اليهودُ أو النَّصارى - مَن آمَنَ بهذا القُرآنِ، وهذه الحُجَّةُ مُفيدةٌ جدًّا عندَ المناظرةِ: أَنْ تَحتجَّ على الطَّائفةِ بقُولِ بعضِ عُلَمائِها (۱).

• ٢ - في قُولِه تعالى: ﴿ وَمَا يَجْمَدُ بِنَا يَالِنَا ٱلْكَنْوُرِنَ ﴾ دليلٌ على أنَّ كلَّ مَن لم يُؤمنْ بهذا القرآنِ أو بشَيء منه؛ فهو كافرُ (٢)، وهذا يَشْملُ جَحْدَ الآياتِ عمومًا، وجَحْدَ أفرادِها، فمَن جَحَدَ بعضَ القرآنِ وأقرَّ ببعضِه حُكِمَ بكُفْرِه، كما قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فَوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فَوْمُ بِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ فَوْمُ لِبَعْضٍ وَنَكُفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَخِذُواْ بَيْنَ قال تعالى: ﴿ وَيَقُولُونَ كَفًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء: فَالكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء: فَالدَالِكَ سَيِيلًا \* أُولَتَهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقًا وَأَعْتَدُنَا لِلْكَنْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴾ [النساء:

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ ٱتْلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّكَلَوةَ إِنَ ٱلصَّكَلَوةَ
 تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَكَةِ وَٱلْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَحْبَرُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴾

- قوله: ﴿ أَتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ ﴾ حُذِفَ مُتعلَّقُ فِعلِ ﴿ ٱتُلُ ﴾؛ لِيَعُمَّ التِّلاوة على المسلمين وعلى المشركين (١)، أي: أُمِر بأن يَتلوَهُ على هؤلاء وعلى هؤلاء.

- قولُه: ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّكَافَةُ إِنَ ٱلصَّكَافَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكِّرِ ﴾ فيه تَعليلُ الأمرِ بإقامةِ الصَّلاةِ بالإشارةِ إلى ما فيها مِن الصَّلاح النَّفسانيِّ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٩١٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٦٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٨).



فَمَوقَعُ (إِنَّ) هنا مَوقَعُ فاءِ التَّعليلِ، فاقتصَرَ على تَعليلِ الأَمْرِ بإقامةِ الصَّلاةِ دونَ تَعليلِ الأَمْرِ بتِلاوةِ القُرآنِ؛ لِمَا في هذا الصَّلاحِ الَّذي جَعَله اللهُ في الصَّلاةِ مِن سِرٍّ إلهيٍّ لا يَهْتدي إليه النَّاسُ إلَّا بإرشادٍ منه تعالى، فأخبَرَ أنَّ الصَّلاةَ تَنْهَى عن الفحشاءِ والمُنكر(۱۱).

- قولُه: ﴿ وَلَذِكُرُ ٱللَّهِ أَكُبُرُ ﴾ أي: ولَلصَّلاةُ أكبَرُ مِن غَيرها مِن الطَّاعاتِ -على أحد الأقوال في التَّفسير-. وسمَّاها بذكر الله كما قال: ﴿ فَٱسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [الجمعة: ٩]، وإنَّما عبَّر عنها به؛ للتَّعليل بأنَّ اشتِمالَها على ذِكْره هو العُمدةُ في كَونِها مُفضَّلةً على الحسناتِ، ناهيةً عن السَّيِّئاتِ؛ فهو مِن وضْع المُظهَر مَوضِعَ المُضمَر مِن غير لَفظِه السَّابق؛ للإشعار بالعِلِّيَّة، ولو جيءَ بظاهر لم يُفد هذا المعنى؛ فيجوزُ أنْ يكونَ قولُه: ﴿ وَلَذِكْرُ ٱللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ عطفًا على جُملة ﴿ إِنَ ٱلصَّكَاوَةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنكرِ ﴾؛ فيكونَ عَطْفَ عِلَّةٍ على عِلَّةٍ، ويكونَ المُرادُ بِذِكْرِ اللهِ هو الصَّلاةَ، ويكونَ العُدولُ عن لَفظِ الصَّلاةِ -الَّذي هو كالاسم لها- إلى التَّعبير عنها بطَريقِ الإضافةِ؛ للإيماءِ إلى تَعليل أنَّ الصَّلاةَ تَنهى عن الفحشاءِ والمُنكَر، أي: إنَّما كانت ناهيةً عن الفَحشاءِ والمُنكر لأنَّها ذِكْرُ اللهِ، وذِكْرُ اللهِ أَمْرٌ كبيرٌ، فاسمُ التَّفضيل مَسلوبُ المُفاضَلة، مَقصودٌ به قوَّةُ الوصْف، كما في قولنا: اللهُ أكبَرُ، لا تُريد أنَّه أكبَرُ مِن كبير آخَرَ. ويجوزُ أنْ يكونَ عطْفًا على جُملةِ ﴿ ٱتُلُ مَاۤ أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِنَابِ ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، والمعنى: واذْكُر اللهَ؛ فإنَّ ذِكْرَ اللهِ أَمْرٌ عظيمٌ، فيَصِحُّ أَنْ يكونَ المُرادُ مِن الذِّكْرِ: تَذكُّرَ عَظَمةِ اللهِ تعالى. ويجوزُ أَنْ يكونَ المُرادُ: ذِكْرَ اللهِ بِاللِّسانِ؛ لِيَعْمَّ ذِكْرَ اللهِ في الصَّلاةِ وغيرِها، واسمُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٥٨).



التَّفضيلِ أيضًا مَسلوبُ المُفاضَلةِ، ويكون في مَعنى قولِ مُعاذِ بنِ جَبلِ رضي الله عنه: (ما عَمِلَ آدمِيٌّ عملًا أنْجَى له مِن عذابِ الله مِن ذِكْرِ اللهِ)(۱). ويجوزُ أَنْ يكونَ المُرادُ بالذِّكْرِ: تَذَكُّرَ مَا أَمَرَ اللهُ به ونَهى عنه، أي: مُراقبةَ اللهِ تعالى، وحذَرَ غضَبه، فالتَّفضيلُ على بابه، أي: ولَذِكْرُ اللهِ أكبَرُ في النَّهي عن الفحشاءِ والمُنكرِ مِن الصَّلاةِ في ذلك النَّهيِ؛ وذلك لإمكانِ تكرارِ هذا الذِّكْرِ أكثرَ مِن والمُنكرِ مِن الصَّلاةِ في ذلك النَّهيِ؛ وذلك لإمكانِ تكرارِ هذا الذِّكْرِ أكثرَ مِن تكرُّرِ الصَّلاةِ. ولك أَنْ تقولَ: ذِكْرُ اللهِ هو الإيمانُ بوُجودِه وبأنَّه واحدٌ، فلمَّا أَمرَ رسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وأراد أَمْرَ المُؤمنينَ بعمَلينِ عَظيمينِ مِن البِرِّ؛ أَرْدَفَه بأنَّ الإيمانَ باللهِ هو أعظمُ مِن ذلك؛ إذ هو الأصْلُ، وذلك مِن رَدِّ العجْزِ على الصَّدرِ، عاد به إلى تَعظيم أَمْرِ التَّوحيدِ وتفظيعِ الشِّركِ مِن قولِه: ﴿ إِنَّ اللهَ على الشَّركِ مِن قولِه: ﴿ إِنَّ اللهَ على الصَّدرِ، عاد به إلى تَعظيم أَمْرِ التَّوحيدِ وتفظيعِ الشِّركِ مِن قولِه: ﴿ إِنَّ اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المَّرَبُوبِ مِن وَلِهِ عَلَى العَرْبُوبِ مِن مَن ذلك؟ إله العنكبوت: ٢٤] إلى هنا(١٠).

- قولُه: ﴿ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ مَا تَصَنَعُونَ ﴾ تَذييلٌ لِمَا قَبْلَه، وهو وعْدٌ ووعيدٌ، باعتبار ما اشتمَلَ عليه قولُه: ﴿ ٱتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِئْبِ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوْةَ ﴾، وقولُه: ﴿ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْسَآءِ وَٱلْمُنكِرِ ﴾".

٢ - قولُه: ﴿ وَلَا تَجُدِلُوا الْهَلُ الْحِتَنِ إِلَّا بِاللَّهِ هِى أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُمَّ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكُمُ وَإِلَاهُنَا وَإِلَاهُكُمْ وَحِدٌ وَخَنُ لَهُ, مُسْلِمُونَ ﴾ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَأَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِنْبِ ﴾ [العنكبوت: 8] الآية، عطفٌ على جُملة ﴿ اتَّلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ الْكِنَبِ ﴾ [العنكبوت: 8] الآية،

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه بعد حديث (۳۷۹۰)، ومالك في ((الموطأ)) (۱/ ۲۱۱)، والحاكم بعد حديث (۱) (۱/ ۲۱۱).

صحَّح إسنادَه الألبانيُّ في تخريج ((مشكاة المصابيح)) (٢٢٢٤)

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٥٦، ٤٥١)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹٦/٤)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۱۲/ ۱۷۹)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٣٦٠)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۲، ۲۲۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٠/ ٢٦١).

- قولُه: ﴿إِلَّا بِأَلَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ يَجوزُ أَنْ يكونَ التفضيلُ ﴿أَحْسَنُ ﴾ على بابِه؛ فيُقدَّرُ المُفضَّلُ عليه ممَّا دلَّتْ عليه القرينةُ، أي: بأحسَنَ مِن مُجادَلتِكم المشركينَ، أو بأحسَنَ مِن مُجادَلتِهم إيَّاكم، كما تدُلُّ عليه صِيغةُ المُفاعَلةِ. ويجوزُ كونُ اسْمِ التَّفضيلِ مَسلوبَ المُفاضَلة؛ لِقَصْدِ المُبالغةِ في الحُسْنِ، أي: إلَّا بالمُجادَلةِ الحُسْني، كقولِه تعالى: ﴿وَجَدِلْهُم بِألَتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ (١) [النَّحل: ١٢٥].

- ولأَجْلِ أَنَّ مضمونَ هذه الآية ﴿ وَقُولُوٓا ءَامَنَا ... ﴾ لا يَدخُلُ في حَيِّزِ المُجادَلةِ عُطِفَتْ عَلَى ما قَبْلَها، ولو كانتْ ممَّا شمِلَتْه المُجادَلةُ لَكان ذلك مُقتضيًا فصْلَها -أي: عدَمَ عَطفِها على ما قَبْلَها -؛ لأَنَّها مِثْلُ بدَلِ الاشتمالِ (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/ ٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/٧).



- والمرادُب (الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا) القرآنُ، والتَّعبيرُ عنه بهذه الصِّلةِ؛ للتَّنبيهِ على خطًا أهْلِ الكتابِ؛ إذ جَحَدوا أنْ يُنزِّلَ اللهُ كِتابًا على غيرِ أنْبيائِهم؛ ولذلك عقبَ بقولِه: ﴿وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ ﴾. وقولُه: ﴿وَأُنزِلَ إِلَيْكُمُ ﴾ عطْفُ صِلةِ السم مَوصولٍ مَحذوفٍ دلَّ عليه ما قبْلَه، والتَّقديرُ: والَّذي أُنزِلَ إليكم (۱).

- قولُه: ﴿ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ فيه تقديمُ المَجرورِ على عاملِه في قولِه: ﴿ لَهُ مُسُلِمُونَ ﴾؛ لإفادةِ الاختِصاصِ ؛ تَعريضًا بالمشركينَ الَّذين لم يُفْرِدوا اللهَ بالإلهيَّة (٢).

٣- قولُه تعالَى: ﴿ وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَا ٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَنبَ ۚ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ
 يِدِةً وَمِنْ هَنَوُلآء مَن يُؤْمِنُ بِدِءً وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَىٰتِنَاۤ إِلَّا ٱلْكَنفِرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَكَذَلِكَ أَنَزَلْنَا ﴾ تَجْرِيدُ للخِطابِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، و (ذلك) إشارةٌ إلى مَصدرِ الفِعلِ الَّذي بعْدَه، وما فيه مِن مَعنى البُعدِ؛ للإيذانِ ببُعدِ مَنزلةِ المُشارِ إليه في الفضْل (٣).

- وإنَّما قال: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ، ﴿ دُونَ أَنْ يَقُولَ: (فَأَهْلُ الكتاب)؛ لأنَّ في ﴿ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئَبَ ﴾ تَذكيرًا لهم بأنَّهم أُمَناءُ عليه، كما قال

<sup>=</sup> قال البيضاوي: (﴿ وَقُولُواْ ءَامَنَا بِاللَّذِي أَلْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ ﴾ هو مِن المجادَلةِ بالَّتي هي أحسَنُ). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٠).

وقال الرَّسْعَني: (هذا مِن المجادَلةِ بالَّتي هي أحسَنُ؛ لِما فيه مِن مُلايَنتِهم، واستِمالتِهم إلى المُناصَفة، وترْكِ المُشاغَبة). ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٦٢٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٧،٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٢)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٢٤).

تعالى: ﴿ بِمَا أُسْتُحْفِظُواْ مِنَ كِنْكِ ٱللَّهِ ﴾ (١) [المائدة: ٤٤].

- قولُه: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَانَيْنَهُمُ ٱلْكِئُبَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَهِ جِيءَ بِصِيغَةِ المُضارِعِ ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ؛ للدَّلالةِ على تَجدُّدِ إيمانِ هذا الفريقِ به، أي: إيمانُ مَن آمَنَ منهم مُستمرُّ ، يَرْ دادُ عددُ المؤمنينَ يومًا فيومًا (٢).

- قولُه: ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَائِنَا هُمُ ٱلْكِنَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ عَلَا اللهِ عِبْدُ الله بنُ سَلَامٍ وأضرابُه مِن أهلِ الكتابَ؛ حيثُ لَم يَعمَلوا مِن أهلِ الكتابَينِ خاصَّةً، كأنَّ مَن عَداهُم لَم يُؤتَوُا الكِتابَ؛ حيثُ لَم يَعمَلوا بما فيهِ. أو مَنْ تقدَّمَ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ منهم؛ حيثُ كانُوا مُصدِّقينَ بنُزولِه حسَبما شاهَدُوا في كتابيهما، وتَخصيصُهم بإيتاء الكتابِ؛ للإيذانِ بأنَّ مَن بعْدَهم مِن مُعاصري رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نُزعَ للإيذانِ بأنَّ مَن بعْدَهم مِن مُعاصري رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نُزعَ عنهم الكتابُ بالنَّسخِ فلم يُؤتوه، والفاءُ لِتَرتيبِ ما بعْدَها على ما قبْلَها؛ فإنَّ إيمانَهم به مُترتِّبُ على إنزالِه (٣).

- والإشارةُ بِ ﴿ هَنَوُلآءِ ﴾ إلى أهْلِ مكَّةَ -على أحدِ الأقوالِ في التَّفسيرِ - بتَنزيلِهم مَنزلةَ الحاضرينَ عندَ نُزولِ الآيةِ؛ لأنَّهم حاضِرون في الذِّهْنِ بكثرةِ مُمارَسةِ أحوالهم وجدالهم (٤٠).

- قولُه: ﴿ وَمَا يَجَمَّدُ بِثَايَاتِنَا إِلَّا ٱلْكَافِرُونَ ﴾ فيه أُضِيفتْ الآياتُ إلى نُونِ العظَمةِ؛ لِمَزيدِ تَفخيمِها، وغايةِ تَشنيع مَن يَجحَدُ بها (٥٠).

- وقد أشار قولُه تعالى: ﴿ وَمَا يَجۡحَدُ بِتَايَٰدِيۡنَاۤ إِلَّا ٱلۡكَٰفِرُونَ ﴾ إلى أنَّ مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٢، ٤٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٣).



هؤلاء الَّذين يُؤمنون بالقُرآنِ مِن أهلِ الكتابِ وأهلِ مَكَّة مَن يَكتُمُ إيمانَه؛ جُحودًا منهم لأُجْلِ تَصَلُّبِهم في الكُفْرِ، فالتَّعريفُ في ﴿الْكَوْرِ، الرَّاسِخون على معنى الكمالِ في الوصْفِ المُعرَّفِ، أي: إلَّا المُتوغِّلون في الكُفْرِ، الرَّاسِخون فيه؛ ليظهرَ وجْهُ الاختلافِ بيْنَ (مَا يَجْحَدُ) وبيْنَ ﴿الْكَنْوَوْنَ ﴾؛ إذ لولا فيه؛ ليظهرَ وجْهُ الاختلافِ بيْنَ (مَا يَجْحَدُ) وبيْنَ ﴿الْكَنْوُرِنَ ﴾؛ إذ لولا الدَّلالةُ على معنى الكَمالِ لصار معنى الكلام: وما يَجحدُ إلَّا الجاحِدون(١٠). وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿وَمَا يَجْحَدُ بِعَاينِتِنَا إلَّا الطَّون كما وقال بعْدَه: ﴿ وَمَا يَجْحَدُ بِعَاينِتِنَا إلَّا الظَّلِمُونَ ﴾، وأولئك ظالمون كما أنَّ هؤلاء كافِرونَ، واختصاصُ الأُولى بتلك الصِّفةِ والثَّانية بهذه الصِّفة؛ لأنَّ من جحَدَ آياتِ اللهِ فقد كفر نِعَمَه، وهذا أوَّلُ ما يفعلُه؛ لأنَّ ذلك مُتعلِّقٌ بما قبْلُه ممَّن تولَّى خلْقَه وأنعَمَ عليه بما استَوجَبَ به شُكْرَه؛ فأوَّلُ فِعله كُفْرُ نِعَم الله، ثمَّ إنَّه مُسِيءٌ إلى نفْسه، ظالمٌ لها بأنْ أبدَلَها مِن النَّعمِ عذابًا لا يُطِيقُه، فكُفُرُ وَيُ فَي الذَّكْرِ، وظُلْمُه ثان؛ لأنَّه فَوَّتَ نفْسَه عِظَمَ الأَجْرِ، فهو آخِرٌ في العَمَل، فقدَّمَ (الكافرين) على (الظَّالمين) لذلك(١٠).

وفيه وجْهُ آخَرُ: أَنَّ الظُّلمَ وإِنْ كَان يُطلَقُ على الكُفْرِ وعلى ما دُونَه، كما قال تعالى: ﴿ وَٱلْكَفِرُونَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٥٤]؛ فإنَّه إذا ذُكِرَ بعدَ الكفْر، ووُصِفَ به مَن قد وُصِفَ بالكفْر؛ أَفْهَمَ زيادة مُرتكَبِ على الكُفْر، قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّيْنَ كَفُرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا \* إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ ﴾ النَّين كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا \* إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَمَ ﴾ [النساء: ١٦٨، ١٦٨]، وعلى هذا ورَدَ في القُرآنِ؛ فوضَحَ ما ورَدَتْ عليه آيتًا (العنكبوت) (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١٠١٢، ١٠١٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٩١).





وقيل: إنَّ الجحودَ الأوَّلَ مُعلَّقُ بالواحْدنيَّةِ، والثَّانيَ مُعلَّقُ بالنُّبوَّةِ، وخُتِمَت تلك بالكافرِ؛ لأنَّه قسيمُ المؤمنينَ في قولِه: ﴿ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۖ وَمِنْ هَتَوُلاَءِ مَن يُؤُمِنُ ﴾ تلك بالكافرِ؛ لأنَّه قسيمُ المؤمنينَ في قولِه: ﴿ يُؤُمِنُونَ بِهِ ۗ وَمِنْ هَتَوُلاَءِ مَن يُؤُمِنُ ﴾ [العنكبوت: ٤٧]، وهذه بالظَّالمين؛ لأنَّه جحْدُ بعدَ إقامةِ الدَّليلِ على كونِ الرَّسولِ صدرَ منه القرآنُ مُنزَّلًا عليه، وهو أُمِّيُّ لا يَقرَأُ ولا يَكتُبُ، فهم الظَّالمون بعدَ ظُهورِ المعجزة (١٠).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٢). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٦٤).





#### الآيات (٥٢-٤٨)

#### غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَا رَبَابَ ﴾: أي: لَشَكَ، والرِّيبةُ: قلَقُ النَّفْسِ واضْطِرابُها، وأصلُ (ريب): يدُلُّ على شَكِّ، وكَوْنُ الأمر مشكوكًا فيه ممَّا تَقلقُ له النَّفْسُ ولا تَستقِرُّ (١٠).

### المعنى الإجماليُّ:

يَذَكُرُ الله تعالى الأدِلَّة الواضحة على أنَّ هذا القرآنَ مِن عنده تعالى، فيقولُ: وما كنتَ تقرأُ -يا محمَّدُ - كِتابًا مِن قبْلِ هذا القُرآنِ، ولا تَكتُبُه بيَمينِك؛ فلو كنتَ تقرأُ أو تكتُبُ قبْلَ نبُوَّ تِك لَشَكَّ في صِدقِك هؤلاء الكافرونَ، بل هذا القُرآنُ آياتٌ واضِحاتٌ محفوظةٌ في صَدرِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والمؤمِنينَ، وما يَجحَدُ بآياتنا إلَّا الظَّالمونَ.

ثمَّ يَذَكُّرُ تعالى طرَفًا مِن أقوالِ المشركينَ الفاسدةِ، فيقولُ: وقال مُشرِكو

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٤٧٠)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٢٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ٦٣)، ((تفسير الزمخشري)) (۱/ ٣٤)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٣٦٨)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٩١).





قُرَيش: لولا أُنزلَ على محمَّدٍ مُعجِزاتٌ مِن رَبِّه.

ثمَّ يُرشِدُ الله تعالى نبيَّه إلى الرَّدِّ عليهم، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- لهم: إنَّما المُعجزاتُ عندَ اللهِ، وإنَّما أنا نذيرٌ مُبينٌ، ليس مِن شأني إلَّا إنذارُكم.

ثمَّ يقولُ الله تعالى مُنكِرًا عليهم: أَوَلم يَكفِهم أَنَّا أَنزَلْنا عليك القُرآنَ يُتلى عليهم؟! إِنَّ في ذلك لَرَحمةً وذكرى للمُؤمنينَ.

ثمَّ يرشِدُ الله تعالى النَّبيَّ إلى جوابِ آخَرَ يرُدُّ به عليهم، فيقولُ: قُلْ -يا محمَّدُ- للمُشرِكين: حَسْبيَ اللهُ شاهِدًا بيْنَنا، يَعلَمُ جميعَ ما في السَّمواتِ والأَرضِ، وسيُجازي كلَّا بما يَستحِقُّ، والَّذين آمنوا بالباطِلِ وكفَروا باللهِ -وهو الحقُّ سُبحانَه- أولئك هم الخاسِرونَ في الدُّنيا والآخِرةِ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَمَا كُنتَ نَتَلُواْ مِن قَبِّلِهِ عِن كِنْبٍ وَلا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَاَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ (١٠) ﴾. مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أَشَار إلى أَنَّ المنكِرَ لأصلِ الوَحيِ مُتوغِّلٌ في الكُفرِ، دلَّ على ذلك بحالِ المُنزَل إليه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال مُسَلِّيًا له(١):

﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنْكِ ﴾.

أي: وما كنتَ -يا محمَّدُ- تقرأُ كتابًا مِن قبْل هذا القرآنِ (٢).

﴿ وَلَا تَخُطُّهُ ، بِيَمِينِكَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٢٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٣٤)، ((تفسير القرطبي)) ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٥، ٢٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣).



أي: وما كنتَ -يا محمَّدُ- تُحسنُ الكتابةَ(١).

﴿إِذَا لَّارْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾.

أي: لو كنتَ -يا محمَّدُ- تقرأُ أو تَكتُبُ قبْلَ نبُوَّتِك، لَشَكَّ في صِدقِك الكافِرونَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّى ٱلَّذِى يَجِدُونَهُ، مَكْنُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَئِةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: ١٥٧].

﴿ بَلَ هُوَ ءَايَكُ أَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ ۚ وَمَا يَجْحَـُدُ بِحَايَـٰدِنَاۤ إِلَّا

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۱ (۲۲٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۳٤)، ((تفسير ابن کثير)) (٦/ ۲۸٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۱).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٢٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ۸۳٤)، ((تفسير الزمخشري)) (بن (تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢/ ٢١).

قيل: المرادُ بالمُبطِلينَ هنا: أهلُ الكتابِ. أي: فلو كان النَّبِيُّ غيرَ أُمِّيٍّ لَقالوا: الَّذي نجِدُه في كُتُبِنا أَنَّه رَسولٌ أُمِّيٌّ لا يَكتُبُ ولا يَقرأُ. وممَّن قال بهذا القول: السمرقنديُّ، والقرطبيُّ. يُنظر: ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ١٣٧)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٥١).

وممَّن فسَّر المُبطِلينَ بأنَّهم اليهودُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣٨٦/٣).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: السُّدِّيُّ. يُنظر: ((تفسير يحيي بن سلام)) (٢/ ٦٣٥(.

وقيل: المرادُ بهم: كُفَّارُ قُريشٍ. أي: فلو كان النَّبيُّ غيرَ أُمِّيٍّ لارتاب هؤلاء وقالوا: إنَّما أَخَذ القُرآنَ وتَعلَّمَه مِن كِتابٍ سابقٍ. وممَّن قال بهذا المعنى: الواحديُّ، والخازنُ، والألوسيُّ. يُنظر: ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٣٤)، ((تفسير الخازن)) (٣/ ٣٨٣)، ((تفسير الألوسي)) (١١/٥).

وممَّن قال بهذا القولِ مِنَ السَّلفِ: مجاهدٌ. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٢٦٦/١٨).

وممَّن قال بأنَّهم: أهلُ الكتابِ والعَرَبِ: البِقاعي. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥٥٣، وممَّن قال بأنَّهم: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٥٨).

وقيل: يعمُّ لفظُه كلَّ مكذبٍ بمحمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، ولكنْ عظَّم الإشارةَ به إلى قريشٍ؛ لأنَّهم الأهمُّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٢).





#### ٱلظُّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ الظُّلِمُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنَ كُنِي يَيْنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾.

أي: بل(١) القُرآنُ آياتُ واضِحاتُ الدَّلالةِ على الحَقِّ، وهو محفوظٌ في صَدرِ النَّبِيِّ -صِلَّى اللهُ عليه وسلَّم- والمُؤمنينَ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَّ أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ ٱلْحَقَّ ﴾ [سبأ: ٦].

﴿ وَمَا يَجْمَعُ مِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴾.

أي: وما يَجحَدُ بآياتِنا مع ظُهورِها، ودَلالتِها الواضِحةِ على الحَقِّ، ويُنكِرُها

(١) قال ابنُ عثيمين: («بل» هنا للإضراب، والإضرابُ نَوعان: انتِقاليٌّ وإبطاليٌّ، وهنا يحتَمِلُ أنَّ الإضرابُ الإضرابُ للإبطالِ...؛ لأنَّه أبطلَ قَولَهم: إنَّه جاء به مِن عنده. ويحتَمِلُ أن يكونَ الإضرابُ انتِقاليًّا؛ لأنَّه لَمَّا نفى ما يكونُ به مُتقَوِّلًا على الله، أثبَتَ أَنَّه آياتٌ مِن الله؛ فيكون انتِقالًا مِنَ النَّهُي إلى الإيجاب). ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢٧٨).

(۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٦٣٥)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٦، ٢٨٧)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢١١). ممَّن اختار القولَ المذكورَ -أنَّ المرادَ بقولِه: ﴿ هُوَ ﴾ أي: القرآنُ -: يحيى بنُ سلام، وابنُ كثير، والشوكاني، والسعدي، وابن عاشور. يُنظر المصادر السابقة.

وقيل: المرادُ بقوله: ﴿ هُو ﴾: محمَّدٌ صلَّى الله عليه وسلَّم. وعلى هذا ففي المرادِ بالآية قَولانِ: (أحدهما: أنَّ المعنى: بل وِجدانُ أهلِ الكتابِ في كُتُبِهم أنَّ مُحمَّدًا صَلَّى الله عليه وسلَّمَ لا يكتُبُ ولا يَقرأُ، وأنَّه أُمِّيُّ: آياتٌ بيِّناتٌ في صدورِهم، وهذا مذهَبُ ابنِ عبَّاسٍ، والضَّحَّاكِ، وابنِ جُريح.

والثَّانِي: أَنَّ المعنى: بل محمَّدٌ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ذو آياتٍ بيِّناتٍ في صدورِ الَّذين أُوتوا العِلْم مِن أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّهم يَجِدونَه بنَعتِه وصفتِه. قاله قَتادةُ). ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٤١٠). وقيل: يحتملُ أَن يعودَ على أمرٍ محمد صلَّى الله عليه وسلَّم في أنَّه لم يتلُ ولا خطَّ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٢).



بعدَ مَعرِ فتِها إلَّا المتَّصِفونَ بظُلم أنفُسِهم بالكُفرِ والمُكابَرةِ والعِنادِ(١).

﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن زَّبِهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينُ مُّ مِن أَنْ نَذِينُ أَنَّا نَذِينُ أَنَا نَذِينُ أَنَا نَذِينُ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِينُ

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

بعدَ أَن ذَكَرَ الدَّليلَ على أَنَّ القُرآنَ مِن عِندِ اللهِ، وليس بمُفترَّى مِن عندِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم - أردَفَ هذا شُبهةً أُخرى لهم (٢).

وأيضًا لَمَّا ذَكر الجاحِدينَ لآيةِ القرآنِ ثلاثَ مرَّاتٍ، ووصَفَهم بالكافِرينَ والمُبطلينَ والظَّالِمينَ؛ انتَقَل الكلامُ إلى مَقالَتِهم النَّاشئةِ عن جُحودِهم (٣).

﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا أَنْزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِّهِ عَ ﴾.

أي: وقال مُشرِكو قُرَيش: لولا أُنزِلَ على محمَّد مُعجِزاتٌ مِن رَبِّه -كمُعجِزاتِ صالح وموسى وعيسى- تكونُ حُجَّةً له علينا؛ فنُصَدِّقَه (٤).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَن تُؤْمِنَ لَكَ حَقَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا \* أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّهُ مِّنَ لَفَجِيرًا \* أَوْ تَشْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كُمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِى بِٱللَّهِ وَٱلْمَلْتِكِ قَ قِيلًا \* أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٧)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٥٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣)، ((تفسير ابن عاشور)) (ص: ٢٧٩- ٢٨١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير المراغي)) (٨/٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٢٨)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (ع. ٢٣٣). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣).



تَرَفَى فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَن نُوْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِلَ عَلَيْنَا كِنْبَا نَقُرؤُهُ ﴾ [الإسراء: ٩٠ – ٩٣]. وقال تعالى حاكيًا عن الكفَّارِ قولَهم: ﴿ فَلْيَأْنِنَا بِثَايَةٍ كَمَآ أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ﴾ [الأنبياء: ٥].

﴿ قُلُ إِنَّمَا ٱلَّآيَٰتُ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- لِمُشرِكي قَومِك: إنَّما المُعجِزاتُ عندَ اللهِ، وليست عندي، فلا يأتي بها إلَّا هو إن شاءَ(١).

﴿ وَإِنَّمَا أَنَّا نَذِيثُرٌ مُّبِيثُ ﴾.

أي: وإنَّما أنا نذيرٌ مُبينٌ (٢) ليس مِن شأني إلَّا إنذارُكم عذابَ اللهِ، وليست لي قُدرةٌ على الإتيانِ بمُعجزاتِ (٣).

﴿ أُولَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ الْآكِ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَخِيَةً وَخِيرَ لَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ الْإِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَفِي يُولِّمِنُونَ اللهُ ﴾.

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/۱۸)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۵۰۵)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣).

وقيل: الضميرُ في ﴿ وَقَالُواْ ﴾ لقريشٍ ولبعضِ اليهودِ؛ لأنَّهم كانوا يعلِّمون قريشًا مثلَ هذه الحجةِ. يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٢).

(٢) قوله: ﴿ ثُبِينُ ﴾ أي: مبينٌ لإنذارِه مِن (أبان)، أو نذيرٌ بَيِّنُ الإنذارِ مِن (بان). يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٨٧).

ممَّن اختار في الجملة أنَّه مِن أبانَ إبانةً، أي: أبانَ لكم إنذارَه وما أُوتيَه مِنَ الآياتِ بالدَّلاثلِ الواضحة: ابنُ جرير، والرَّسْعَنيُّ، والعُليمي، والشوكاني، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٢٨)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٥٦٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٥٦)، ((تفسير القاسمي)) (٧/ ٥٦١).

واختار ابنُ كثير أنَّ المعنى: بَيِّنُ النِّذارةِ. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٧).

(۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۲۸/۱۸)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/٤٢٣)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/۲۸۷)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/٢٣٩، ٢٤٠).



### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّه ردٌّ على الَّذينَ قالوا: ﴿ لَوَ لَا أَنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَثُ مِّن رَّبِّهِ عَلَا اللَّهُ مِن رَّبِّهِ عَ

﴿ أُوَلَمْ يَكُفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَّلَى عَلَيْهِمْ ﴾.

أي: أوَلم يَكْفِ هؤلاء المُشرِكينَ المُقتَرِحينَ نُزولَ الآياتِ عليك -يا محمَّدُ-أَنَّا أَنزَلْنا عليك القُرآنَ الَّذي تتتابَعُ قراءتُه عليهم؟! فهو كافٍ في إثباتِ صِدقِك، وهدايتهم إلى الحَقِّ(٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَا يَأْتِينَا بِعَايَةِ مِّن زَبِّهِ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِي ٱلصَّحُفِ ٱلْأُولَى ﴾ [طه: ١٣٣].

﴿ إِنَ فِي ذَالِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾.

أي: إنَّ في ذلك القُرآنِ لَرَحمةً في الدُّنيا والآخرةِ للمُؤمِنينَ، وذِكرى لهم؛ يَتذكَّرونَ بما فيه مِن عِبرةِ وعِظةِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٢٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٥٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٧، ٢٨٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٥٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٢٩)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣٥٥)، ((تفسير البيضاوي)) (١٩٧/٤)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٣).

ممَّن اختار القولَ المذكورَ -أنَّ المرادَ باسمِ الإشارةِ ﴿ذَلِكَ ﴾: القرآنُ-: ابنُ جرير، والقرطبي، والبيضاوي، وابن كثير، والسعدي. يُنظر: المصادر السابقة.

وقيل: الإشارةُ تعودُ إلى: إنزالِ الكِتابِ. وممَّن اختاره: الماتُريديُّ، والواحدي، والبغوي، وابن عادل، والبقاعي. وجعله ابنُ عثيمين احتمالًا. يُنظر: ((تفسير الماتريدي)) (٨/ ٢٣٧)، = ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٢٣)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٣٦٥)، ((تفسير ابن عادل)) (١٥٠/ ٣٦٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٥/ ٤٥٨)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٤، ٢٩٥). قال ابن عثيمين: (فالقرآنُ في الحقيقةِ ذِكْرى مِن الوجهَين: مِن جهةٍ أنَّه نزَل مِن عندِ الله، =



كما قال تعالى: ﴿ هَانَذَابِصَ آبِرُ مِن زَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الأعراف:

وقال سُبحانَه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّيِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِمَا فِي ٱلصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [يونس: ٥٧].

﴿ قُلَ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ۚ يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَكَفَرُواْ بِاللَّهِ أُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ (٥٠) ﴾.

﴿ قُلْ كَفَى بِأَلَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾.

أي: قُلْ -يا مُحمَّدُ- للمُشرِكينَ: حَسْبيَ اللهُ شاهِدًا يَعلَمُ المحِقَّ مِنَّا مِن المُبطِل، فيَحكُمُ بَيْني وبيْنكم (١).

﴿ يَعْلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾.

أي: اللهُ يَعلَمُ جَميعَ ما في السَّمواتِ والأرضِ، فلا يخفَى عليه المحِقُّ مِن المُبطِل، وسيُجازي كلَّا بما يَستَحِقُّ (٢).

<sup>=</sup> ومجرَّدُ شعورِ الإنسانِ بأنَّه نزَل مِن عندِ الله لا شكَّ أنَّه يَتذكَّرُ به ويُعَظِّمُه؛ لأنَّه كلامُ ربِّه، وكذلك أيضًا ما فيه مِن المعاني العظيمة والآثارِ الحميدة هي أيضًا آيةٌ مِن آياتِ الله... فاللهُ عزَّ وجلَّ أنزَلَ القرآنَ رحمةً للنَّاسِ، وأيضًا ذِكْرى، يعني: عِظةً يَتذكَّرُ به النَّاسُ، فبه يَتراحمونَ ويرحَمون؛ فهو ذكْرى ولكنْ ﴿ لَقَوْمِ يُوْمِنُونَ ﴾). ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٣٥)، ((تفسير القرطبي))
(٣٥/ ٥٥٩)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٨)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٨، ٢٩٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٣٥٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۸/ ٢٨٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٢٣٨)، ((تفسير البن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٣٠١).



# ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾.

أي: والَّذين آمَنوا بما يُعبَدُ مِن دونِ اللهِ، وكَفَروا باللهِ -وهو الحَقُّ وَحْدَه-: أولئك هم المتَّصفونَ بالخَسارةِ أبدًا في الدُّنيا والآخِرةِ (١٠).

# الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قال تعالى: ﴿ بَلْ هُوَ ءَايَكَ أَيْنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُونُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ فمَدَحَ سُبحانَه أهلَ العِلمِ وأثنى عليهم وشَرَّفَهم بأن جَعَلَ كتابَه آياتٍ بَيِّناتٍ في صُدورِهم، وهذه حاصَّةٌ ومَنقَبةٌ لهم دونَ غيرِهم (٢).

٢ - قَولُه تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ ﴾ فالكتابُ
 كاف عن كلِّ آية لِمَن تدَبَّرَه وتعَقَّلُه، وعَرَف معانيه، وانتَفَع بأخباره، واتَّعَظ بقصَصِه؛ فإنَّه يُغني عن كلِّ شَيءٍ مِن الآياتِ، لكِنَّ الَّذي يجعَلُنا لا نُحِسُّ بهذه الآياتِ العظيمةِ أَنَّنا لا نَقرأُ القرآنَ على وجه نَتدَبَّرُه ونتَّعِظُ بما فيه، كثيرٌ مِن المُسلِمينَ -إن لم يكُنْ أكثرُ المُسلِمينَ - يَتلُونَ الكتابَ للتَّبَرُّ كِ والأجر فقط (٣)!

٣- في قُولِه تعالى: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أنَّه كُلَّما كان الإنسانُ أقوى إيمانًا كان أكثرَ انتفاعًا بالقرآنِ، وكلَّما كان أضعَفَ إيمانًا أو أكثرَ مَعصيةً كان أبعَدَ عن فَهم القُرآنِ والانتفاع به، بل إنَّ المعاصيَ تَحولُ بيْنَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٥٦)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٢/ ٢٨٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٦٤)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٣٠٢ – ٣٠٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (١/ ٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((شرح رياض الصالحين)) للعثيمين (٢/ ١٤٢).





الإنسانِ وبيْنَ فَهم القُرآنِ(١).

# الغَوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قد أشار قولُه: ﴿ يُتَلَىٰ عَلَيْهِم ﴿ وما بعْدَه إلى خمْسِ مزايًا للقرآنِ على غيرِه مِن المعجزاتِ:

المَزِيَّةُ الأولى: ما أشار إليه قولُه: ﴿ يُتَلَى عَلَيْهِمْ ﴾ مِنِ انتشارِ إعجازِه وعُمومِه في المجامعِ والآفاقِ والأزمانِ المختلفةِ، بحيث لا يَختَصُّ بإدراكِ إعجازِه فريقٌ خاصٌّ في زمَنِ خاصٌّ شأْنَ المُعجزاتِ المَشهودةِ، مِثلُ عصا مُوسى، وناقةِ صالح، فهو يُتْلَى، ومِن ضمْنِ تِلاوتِه الآياتُ الَّتِي تحدَّتِ النَّاسَ بمُعارَضتِه، وسجَّلتْ عليهم عجْزَهم عن المعارَضةِ مِن قبْلِ مُحاوَلتِهم إيَّاها، فكان كما قال؛ فهو مُعجزةُ باقيةٌ، والمُعجزاتُ الأخرى مُعجزاتُ زائلةٌ.

المَزِيَّةُ الثَّانيةُ: كَوْنُه ممَّا يُتْلَى؛ فإنَّ ذلك أرفَعُ مِن كَونِ المعجزاتِ الأُخرَى أحوالًا مَرئيَّةً؛ لأنَّ إدراكَ المَتلُوِّ إدراكُ عقْليُّ فِكريُّ، وهو أعلى مِن المُدرَكاتِ الحِسِّيَّةِ، فكانت مُعجزةُ القرآنِ أَلْيَقَ بما يَستقبِلُ مِن عصورِ العِلْمِ الَّتي تهيَّأَت اليها الإنسانيَّةُ.

المَزِيَّةُ الثَّالثةُ: ما أشار إليه قولُه: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً ﴾، فالكِتابُ المَتلُوُّ مُشتمِلٌ على مُشتمِلٌ على ما هو رحمةٌ لهم اشتمالَ الظَّرفِ على المظروفِ؛ لأنَّه يَشتمِلُ على إقامةِ الشَّريعةِ، وهي رحمةٌ وصلاحٌ للنَّاسِ في دُنياهم، فالقرآنُ مع كَونِه مُعجِزةً دالَّةً على صدقِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، ومُرشِدةً إلى تَصديقِه -مِثل غيرِه مِن المُعجزاتِ-؛ هو أيضًا وسيلةُ عِلْم وتشريع وآدابٍ للمَتلوِّ عليهم، وبذلك فضَل غيرَه مِن المُعجزاتِ الَّتي لا تُفيدُ إلَّا تَصديقَ الرَّسولِ الآتي بها.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٦).



المَزِيَّةُ الرَّابِعةُ: مَا أَشَارِ إِلَيه قُولُه: ﴿ وَذِكَ رَئِ ﴾؛ فإنَّ القرآنَ مُشتمِلٌ على مواعظَ ونُذُر، وتعريف بعواقب الأعمال، وإعداد إلى الحياة الثَّانية، ونحو ذلك ممَّا هو تَذكيرٌ بما في تذكَّرِه خيرُ الدَّارينِ، وبذلك فضلَ غيرَه مِن المعجزاتِ الصَّامةِ الَّتي لا تُفيدُ أَزْيَدَ مِن كُونِ الآتيةِ على يَدَيه صادقًا.

المَزِيَّةُ الخامسةُ: أَنَّ كَوْنَ القرآنِ كتابًا مَثْلُوًا مُستطاعًا إدراكُ خَصائصِه لكلِّ عربيِّ، ولكلِّ مَن حذَقَ العربيَّةَ مِن غيرِ العربِ، مِثلُ أئمَّةِ العربيَّةِ؛ يُبعِدُه عن مُشابَهةِ نَفَثاتِ السَّحَرةِ والطَّلاسمِ، فلا يستطيعُ طاعنٌ أَنْ يَزعُمَ أَنَّه تخيُّلاتُ، كما قال قومُ فِرعونَ لمُوسى: ﴿ يَتَأَيُّهُ السَّاحِرُ ﴾ [الزخرف: ٤٩]، وقال تعالى حِكايةً عن المشركينَ حينَ رأَوْا مُعجزةَ انشِقاقِ القمرِ: ﴿ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعُرضُوا وَيَقُولُوا عن المشركينَ حينَ رأَوْا مُعجزةَ انشِقاقِ القمرِ: ﴿ وَإِن يَرَوُا ءَايَةً يُعُرضُوا وَيَقُولُوا عنهم في مُعجزةٍ مرئيَّةٍ. وعُلِّقَ بالرَّحمةِ والذِّكرى قولُه: ﴿ لِغُرضُوا ﴾ إلى أَنَّ ذلك القولَ صدر عنهم في مُعجزةٍ مرئيَّةٍ. وعُلِّقَ بالرَّحمةِ والذِّكرى قولُه: ﴿ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونِ ﴾ الله المُعجزاتِ الأُخرى مِن المنفعةِ اللّي هي مَنفعةُ الإيمانِ بما جاء به الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فهذه مَزايًا عظيمةٌ لمُعجزةِ القرآنِ، حاصِلةٌ في حضْرةِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. فهذه وغَيْبته، ومُستقِلَةٌ عن الحاجةِ إلى بيانِه وتكميلِه بالدَّعوةِ وبتكريرها(۱).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْبٍ وَلَا تَخُطُّهُ وَبِيمِينِكَ إِذًا لَا يَعْرَأُ ولا يكتُب، وفيه لَا يَقرأُ ولا يكتُب، وفيه ردٌ على مَن زعَمَ أنَّه كتب (٢).

أينظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۱۹،۱۵).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الإكليل)) للسيوطي (ص: ٢٠٥). ويُنظر أيضًا: ((كتاب مناهل العرفان للزرقاني-دراسة وتقويم)) للسبت (ص: ٤٥٥ - ٤٦٦).



٣- قال الله تعالى: ﴿إِذَا لَاَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ سمَّاهم مُبطِلينَ؛ لأنَّ ارتيابَهم على تقديرِ أنَّه صلّى الله عليه وسلّم يقرأ ويَكتُبُ: ظُلْمٌ منهم؛ لِظُهورِ نَزاهتِه، ووُضوحٍ مُعجزاتِه (١٠)؛ لذا لَمْ يَقُلْ: ﴿لارتابَ النَّاسُ»؛ لأنَّه لو فُرِضَ أنَّ النَّبيّ صلّى الله عليه وسلّم يَتْلُو كتابًا مِن قَبْلِ ذلك، ويَخُطُّه بيمينه، وأتى بهذا القرآنِ مع وُجود الآياتِ الدّالّةِ على صِدْقِه؛ فإنه لا يَحصُلُ ارتيابُ، لكنَّ المُبْطِلَ قد يَحتجُ بالشُّبهةِ ويَراها بَيِّنةً (٢).

وأيضًا فوصف المكذّبين بالمُبطِلينَ منظورٌ فيه لحالِهم في الواقِع؛ لأنّهم كَذَّبوا مع انتِفاءِ شُبهةِ الكَذبِ، فكان تكذيبُهم الآنَ باطِلاً، فهم مُبطِلونَ مُتَوَغّلونَ في الباطِل؛ فالقَولُ في وَصفِهم بالمُبطِلينَ كالقَولِ في وَصفِهم بالكافِرينَ (٣).

٤ - قال الله تعالى: ﴿ لَا رَبَّابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ الرَّيْبُ شكٌ بقلَق، فالمُبطِلُ شَكُّهُ مُقترِنٌ بالقلَقِ؛ لأنَّه ليس شَكًا مَبْنيًا على أصل، فهو قَلِقٌ منه: هل يكونُ ذلك الشَّكُ حقيقةً أو مُجرَّد شبهة واشتباه! بخلافِ الشَّكِ اللّذي له أصلٌ حقيقيٌ ؛ فنَجِدُ صاحبَه ليس بقَلِقِ منه؛ كما لو شكَّ في عددِ ركَعاتِ الصَّلاةِ (٤).

٥- قال الله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ نَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ, بِيَمِينِكَ ﴾، ووجْهُ التَّلازُمِ بِيْنَ التِّلاوةِ والكِتابةِ المُتقدِّمَينِ على نُزولِ القُرآنِ، وبيْنَ حُصولِ الشَّكِّ في نُفوسِ المشركين: أنَّه لو كان ذلك واقعًا لاحتملَ عندَهم أنْ يكونَ القرآنُ مِن جِنسِ ما كان يَتْلوه مِن قبْلُ مِن كُتبِ سالِفةٍ، وأنْ يكونَ ممَّا خطَّه مِن القرآنُ مِن جِنسِ ما كان يَتْلوه مِن قبْلُ مِن كُتبِ سالِفةٍ، وأنْ يكونَ ممَّا خطَّه مِن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٣٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٧٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٧٢، ٢٧٧).



قَبْلُ مِن كلام تلَقَّاهُ، فقام اليومَ يَنشُرُه ويَدْعو إليه. وإنَّما جعَلَ ذلك مُوجِبَ رَيبِ دونَ أَنْ يكونَ مُوجِبَ جزْم بالتَّكذيبِ؛ لأَنَّ نظْمَ القرآنِ وبلاغتَه وما احْتَوى عليه مِن المعاني يُبطِلُ أَنْ يكونَ مِن نوعِ ما سبَقَ مِن الكتُبِ والقَصصِ والخُطبِ والشِّعرِ، ولكنْ ذلك لَمَّا كان مُستدعِيًا تأمُّلًا لم يَمنَعْ مِن خُطورِ خاطرِ الارتيابِ على الإجمالِ قبْلَ إتمامِ النَّظرِ والتَّامُّلِ بحيث يكونُ دوامُ الارتيابِ بُهتانًا ومُكابَرةً (۱).

٢- في قَولِه تعالى: ﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ أنَّ مَحَلَّ العقلِ والوعي القلبُ - والقلوبُ في الصُّدورِ - ، كما قال سبحانه وتعالى: ﴿ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الْقَلْوبُ لَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ الصَّدُورِ ﴾ (٢) [الحج: ٤٦].

٧- في قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُو ءَايَتُ يَيِّنَتُ فِي صُدُودِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ الثَّناءُ
 على حَفَظة القرآن (٣).

٨- في قَولِه تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوْلاَ أَنْزِكَ عَلَيْهِ عَايَنْكُ مِّن رَّبِهِ عَهِ إقرارُ المشركين بعُلُوِّ اللهِ مِن حيثُ العُلُوُّ أكملَ مِن بعُلُوِّ اللهِ جلَّ وعلا، فيكونُ اعتقادُ المشركين في اللهِ مِن حيثُ العُلُوُّ أكملَ مِن اعتقادِ المعتزلةِ والجهميَّةِ والأشاعرة؛ لأنَّ هؤلاء يُنْكِرون عُلُوَّ اللهِ الذَّاتيَّ، ويقولون: إنَّ اللهَ لا داخلَ العالَم ولا خارجَه، ولا مُتَّصِلًا ولا مُباينًا (٤٠)!

9- في قَولِه تعالى: ﴿ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ أنَّ مِن بلاغةِ الكلامِ أنْ يكونَ الخِطابُ موافِقًا لمقتَضى الحالِ؛ وجْهُ ذلك: الحَصرُ في ذِكْرِ الإنذارِ فقط؛ فالرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بَشيرٌ ونذيرٌ، لكنَّ المقامَ مقامُ مُحَاجَّةِ الكافِرينَ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٨١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٨٨).





فكان مقتضى الحالِ ذِكْرَ صِفةِ الإنذار فقط، وعدَمَ ذِكر كَونِه بَشيرًا(١).

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ أُوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴾ أنكر سُبحانَه وتعالى على مَن لم يَكْتَفِ بالوحي عن غيرِه (٤).

١٣ - قولُه تعالى: ﴿ أَنزَلْنَا ﴾ فيه إثباتُ عُلُوِّ اللهِ عزَّ وجلَّ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٠).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٢٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٩٤٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الصواعق المرسلة)) لابن القيم (٣/ ٨٢٦).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٥).



#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتَلُواْ مِن قَبْلِهِ عِن كِنْبٍ وَلَا تَخْطُهُ بِيَمِينِكَ إِذَا لَأَرْبَابَ
 اَلْمُبْطِلُونَ

- قولُه: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتُلُواْ مِن قَبْلِهِ مِن كِنكِ ﴾، أدخل الجارَّ فقال ﴿ مِن قَبْلِهِ ، ﴾؛ لأنَّ المرادَ نفْيُ التِّلاوةِ عن كثيرِ الزَّمنِ الماضي وقليلِه، وأكَّد استِغراقَ الكُتبِ فقال: ﴿ مِن كِنكِ ﴾ أصلًا (١).

- قولُه: ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ ﴾ فيه إطنابٌ لا بُدَّ منه؛ فذِكْرُ اليمينِ - وهي الجارحةُ الَّتِي يُزاوَلُ بها الخطُّ -: زِيادةُ تَصويرِ لِمَا نفى عنه مِن كَونِه كاتبًا؛ ألا ترى أنَّك إذا قلْتَ في الإثباتِ: رأيتُ الأميرَ يخُطُّ هذا الكتابَ بيَمينِه، كان أشدَّ لإثباتك أنَّه تَولَّى كتابتَه؟ فكذلك النَّفيُ (٢).

- قولُه: ﴿إِذَا لَآرُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴾ (إذًا) جوابٌ وجزاءٌ لشرْطٍ مُقدَّر بـ (لو)، دلَّ عليه قولُه: ﴿ وَمَا كُنتَ لَتْلُواْ ﴾، ﴿ وَلَا تَخُطُّهُ ﴾، والتَّقديرُ: لو كنتَ تَتْلو قَبْلَه كتابًا أو تَخُطُّه لَارتابَ المُبطلون (٣).

٢ - قوله تعالى: ﴿ بَلْ هُو ءَايَتُ يَيِّنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمُ وَمَا يَجْحَدُ
 بِعَايَنِتِنَا إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَثُ بَيِّنَتُ ﴾ إبطالٌ لِمَا اقتضاهُ الفرْضُ مِن قولِه: ﴿إِذَا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٥٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۵۸)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٧)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦١)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لمحمود صافي (٢٠/ ٣٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (/ ٢١)، ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٠).



لَّأَرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونِ ﴾ [العنكبوت: ٤٨]، أي: بلِ القرآنُ لا ريْبَ يَتطرَّقُه في أَنَّه مِن عندِ اللهِ؛ فهو كلَّه آياتُ دالَّةٌ على صِدقِ الرَّسولِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وأنَّه مِن عندِ اللهِ!

- قولُه: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنَتُ بِيَنَتُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْمِلْمَ ﴾ على القول بأنَّ المُرادَ مِن: (صُدور الذين أُوتوا العِلْمَ) صدْرُ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ عُبِّرَ عنه بالجمْع تعظيمًا له؛ فالمنفيُّ هو أنْ يكونَ مَثْلُوًّا قبْلَ نُزولِه. وهذا الَّذي يَقتضيه سياقُ الإضراب عن أنْ يكونَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَتْلو كتابًا قَبْلَ هذا القرآن بحيث يُظَنُّ أنَّ ما جاء به من القرآن ممَّا كان يَتْلوه من قبْلُ، فلمَّا انْتَفى ذلك ناسَبَ أَنْ يُكشَفَ عن حال تلقِّي القرآن؛ فذلك هو مَوقِعُ قوله: ﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾، كما قال: ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ \* عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [الشعراء: ١٩٣، ١٩٣]، وقال: ﴿كَنَالِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ ـ فُؤَادَكَ ﴾ [الفرقان: ٣٢]. وأمَّا الإخبارُ بأنَّه آياتٌ بيِّناتٌ فذلك تَمهيدٌ للغرَض، وإكمالٌ لمُقتضاهُ؛ فالجارُّ والمجرورُ في قولِه: ﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ﴾ خبرٌ ثان عن الضَّمير، والتَّقديرُ: وما كنتَ تَتْلُو مِن قَبْلُه مِن كتاب ولا تُخُطُّه بِيَمينِك، بلْ هُو أَلْقِيَ فِي صَدْرِك، وهُو آياتٌ بيِّناتٌ. وعلى أنَّ المُرادَ بـ ﴿ صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ ﴾ صُدورُ أصحاب النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وحُفَّاظِ المسلمينَ؛ فهذا يَقْتضي أنْ يكونَ قولُه: ﴿ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْعِلْمَ ﴾ تَتميمًا للتَّناءِ على القُرآنِ، وأنَّ الغرَضَ هو الإخبارُ عن القرآن بأنَّه آياتٌ بيِّناتٌ، فيكون المجرورُ صِفةً لـ ﴿ ءَايَنْتُ ﴾، والإبطالُ مُقتصِرٌ على قولِه: ﴿ بَلَ هُوَ ءَايَنْتُ يَيِّنَتُ ۗ ﴿ (٢).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢١، ١٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/ ١٢).



- قولُه: ﴿ يَجْحَدُ بِاَيَنِنَا إِلَّا ٱلظَّالِمُونَ ﴾ تَذييلٌ يُؤْذِنُ بأنَّ المشركينَ جَحَدُوا آياتِ القرآنِ على ما هي عليه مِن وُضوحِ الدَّلالةِ على أنَّها مِن عندِ الله؛ لأنَّهم ظالِمون لا إنصاف لهم، وشأْنُ الظَّالِمينَ جحْدُ الحقِّ، يَحمِلُهم على جَحْدِه هوَى نُفوسِهم للظُّلم، كما قال تعالى: ﴿ وَجَحَدُوا بِهَا وَٱسْتَيْقَنَتُها الفُّلُمُ مَ ظُلُمًا وَعُلُولًا ﴾ [النمل: ١٤]، فهم مُتَوَغِّلُون في الظُّلم (١٠).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَآ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَئُ مِن رَّبِهِ ۚ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَئُ عِندَ
 ٱللّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيثُ مُّبِيثُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينُ ﴾ أفادتْ (إنَّما) قصْرَ النَّبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ على صِفةِ النِّذارةِ، أي: الرِّسالةِ، لا يَتجاوَزُها إلى خلْقِ الآياتِ أو اقتِراحِها على ربِّه، فهو قصْرُ إفرادِ (٢)؛ ردًّا على زعْمِهم أنَّ مِن حقِّ المَوصوفِ بالرِّسالةِ أنْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٣).

<sup>(</sup>٢) القَصرُ أو الحَصرُ: في اصطِلاح البلاغيِّنَ هو تَخصيصُ شَيء بشَيء وحصرُه فيه، ويُسمَّى الأمرُ الأوَّلُ: مَقصورًا، والثَّاني: مقصورًا عليه؛ مثل: إنَّما زيدٌ قائمٌ، و: ما ضربتُ إلَّا زيدًا. وينقسمُ الأوَّلُ: مَقصورًا، والثَّاني، مقصورًا عليه؛ مثل: إنَّما زيدٌ قائمٌ، و: ما ضربتُ إلَّا زيدًا. وينقسمُ القصرُ أو الحَصرُ باعتبارِ آخَرَ إلى قصر حقيقيٍّ، وقصر إضافيٍّ، وادِّعائيٍّ، وقصْرُ تعيينٍ؛ فالأوَّل: يُخاطَبُ به مَن يَعتقدُ الشَّركةَ؛ النَّعرفُ النَّانِ يَخاطَبُ به مَن يَعتقدُ الشَّركةَ؛ نحو: ﴿إِنِّمَا هُو إِللَّهُ وَاحِدٌ ﴾ [النحل: ٥]، خُوطِبَ به مَن يَعتقدُ الشتراكَ اللهِ والأصنام في الأُلوهيَّة. والثَّاني: يُخاطَبُ به مَن يَعتقدُ إثباتَ الحُكم لغيرِ مَن أثبتَه المُتكلِّمُ له؛ نحو: ﴿رَبِيَ ٱلذِي يُخيء والثَّانِ: يُخاطَبُ به مَن يَعتقدُ إثباتَ الحُكم لغيرِ مَن أثبتَه المُتكلِّمُ له؛ نحو: ﴿ وَلَى ٱللهِ والأَلْقُ: يُخاطَبُ به مَن تَساوَى عندَه الأَمْران، فلمْ يَحكُمْ بإثباتِ الصِّفةِ لواحدِ بعَيْنِه، ولا لواحدِ والثَّالثُ: يُخاطَبُ به مَن تَساوَى عندَه الأَمْران، فلمْ يَحكُمْ بإثباتِ الصِّفةِ لواحدِ بعَيْنِه، ولا لواحدِ بإحْدى الصِّفتَين بعَيْنِها.

يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسَّكَّاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقَزْويني (١١٨/١) و (٣/ ٦)، ((التعريفات)) للجُرْجاني (١/ ١٧٥، ١٧٦)، ((الإتقان)) للسيوطي (٣/ ١٦٧)، ((جواهر البلاغة)) للهاشمي (ص: ١٦٧، ١٦٨)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن بن حسن حَبَنَّكَة الميداني (١/ ٥٢٥).



يأتِيَ بالخَوارقِ المُشاهَدةِ. وخصَّ بالذُّكْرِ مِن أحوالِ الرِّسالةِ وصْفَ النَّذيرِ؛ تَعريضًا بالمشركينَ بأنَّ حالَهم يَقْتضي الإنذارَ، وهو توقُّعُ الشَّرِّ(١).

٤ - قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَكْفِهِمْ أَنَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ إِن فِي
 ذَالِكَ لَرَحْتَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ أُولَمُ يَكُفِهِمْ ... ﴾ كلامٌ مُستأنفٌ واردٌ مِن جِهَتِه تعالى ردًّا على اقتراحِهم، وبَيانًا لِبُطلانِه. والهمزةُ للإنكارِ والنَّفي، والواوُ للعطفِ على مُقدَّر يَقْتضيهِ المقامُ، أي: أقصر ولم يَكْفِهم آيةً مُغْنيةً عن سائرِ الآياتِ أَنَّا أَنزَلْنا...(٢)؟! أو: هو عطفٌ على جُملةِ ﴿ قُلُ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللهِ ﴾ أنا أنزَلْنا...(٢)؟! أو: هو ارتقاءٌ في المُجادَلةِ. والاستفهامُ تَعجبيُّ إنكاريُّ، والمعنى: وهل لا يَكْفِيهم مِن الآياتِ آياتُ القرآنِ (٣)؟!

- و(الكِتاب): القرآنُ، وعُدِلَ عن لفْظِ (القرآنِ) الَّذي هو كالعَلَمِ عليه إلى لَفْظِ (الكتابِ) المعهود؛ لإيمائِه إلى معنى تَعظيمِه بأنَّه المُشتهرُ مِن بيْنِ كُتبِ الأنبياءِ، واللَّامُ في (الكتاب) للجنْسِ؛ فدلَّ على الكَمالِ، أو للعهْدِ؛ فدلَّ على ما عُرِفَ واشتُهِرَ في البَلاغةِ (١٤)، وهو القرآنُ الكريمُ العظيمُ.

- قولُه: ﴿ يُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ﴾ مُستأنفةٌ أو حالٌ؛ لأنَّ الكتابَ مَعلومٌ غيرُ مُحتاجِ للوصْفِ؛ لِمَا تُشعِرُ به مادَّةُ التِّلاوةِ مِنَ الانتشارِ والشُّيوعِ. واختِيرَ المُضارعُ دونَ الوصْفِ بأنْ يُقالَ: مَتْلُوًّا عليهم؛ لِمَا يُؤْذِنُ به المُضارعُ مِن الاستمرارِ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۱۳، ۱۶)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ۲۸۷).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ١٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٤).



فحصَلَ مِن مادَّةِ (يُتْلَى) ومِن صِيغةِ المُضارِعِ دَلالةٌ على عُمومِ الأمكنةِ والأَزْمنةِ (۱). وقال: ﴿ يُتْلَى عَلَيْهِم ﴾ لأَنَّه أَعَمُّ، لأَنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَتلوه على النَّاس، ثُمَّ يُعَلِّمُ بعضُهم بعضًا (۱).

- جملةُ: ﴿إِنَ فِى ذَلِكَ لَرَحْمَةً ﴾ واردةُ مَوردَ التَّعليلِ؛ للتَّعجيبِ مِن عدَمِ اكتِفائِهم بالكتابِ، وفي التَّعليلِ تَتميمُ لِمَا اقتضاهُ التَّعبيرُ بـ ﴿ الْكِتَابِ، وفي التَّعليلِ تَتميمُ لِمَا اقتضاهُ التَّعبيرُ بـ ﴿ الْكِتَابِ؛ لِيُسْتَحضَرَ بصِفاتِه وبـ ﴿ يُتَلِي عَلَيْهِم ﴾، فالإشارةُ بـ ﴿ ذَلِك ﴾ إلى الكتاب؛ لِيُسْتَحضَرَ بصِفاتِه كلِّها، وللتَّنويه به بما تَقْتضيهِ الإشارةُ مِن التَّعظيمِ. وتنْكيرُ (رحمة)؛ للتَّعظيمِ، أي: لا يُقادرُ قَدْرُها (٣٠).

- قولُه: ﴿إِنَ فِي ذَلِكَ لَرَحْكَةً وَذِكَرَىٰ لِقَوْمٍ يُوْمِنُونَ ﴾ فيه استحضارُ المُؤمنينَ بعُنوانِ: (قُومٍ يُؤمِنونَ) دونَ أَنْ يُقالَ: (للمؤمنينَ)؛ لِمَا في لفظِ (قومٍ) مِن الإيماء إلى أَنَّ الإيمانَ مِن مُقَوِّماتِ قوميَّتِهم، أي: لِقَومٍ شِعارُهم أَنْ يُؤمِنوا، يعني: لقوم شِعارُهم النَّظرُ والإنصافُ، فإذا قامَتْ لهم دَلائلُ الْإيمانِ آمَنوا، ولم يُحابِروا ظُلْمًا وعُلوًّا؛ فالفِعلُ مُرادٌ به الحالُ القريبةُ مِن الاستقبالِ. وفيه تَعريضٌ بالَّذين لم يَكْتَفوا بمُعجِزتِه، واقترَحوا آياتٍ أُخرى لا نسبةَ بيْنَه وبيْنَها (1).

٥ - قوله تعالى: ﴿ قُلُكُفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْلَامِ وَكَفَرُواْ بِاللّهِ أُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ هذا الكلامُ ورَدَ مَورِدَ الإنصاف، أي: على أُسلوبِ الاستِدراجِ والكلامِ المُنصِفِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٨/ ١٨٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٢٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/٢١).



وذلك أنَّ قولَه: ﴿ قُلْ كَفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمُ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِ السَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ ... ﴾ الآية، كلامٌ فيه وعيدٌ شديدٌ، وتَهديدٌ عظيمٌ، لكنْ لم يُكافِحْ به مَن خُوطِبَ بأنْ لم يَقُلْ: والَّذين آمَنوا بالباطلِ منكم، بلْ جِيءَ به عامًّا على الغَيبة، ولم يُصرِّحْ بما كان منهم مِن الجَحدِ والتَّكذيب؛ ليَتفكَّروا فيه، ويَنظُروا: هلْ هم مِن الجاحدينَ للحقِّ أو مِن المُنْصفينَ، أو مِن الَّذين آمَنوا باللهِ وكَفروا بالطَّاغوتِ أو خِلافِه، أو كانوا مُحقِّينَ أو مُبطِلين؟ فحينتَاذٍ يُنصِفون مِن أنفُسِهم، ويُذْعنون للحقِّ (١).

- والباءُ في قولِه: ﴿ قُلُ كَفَى بِأُللَّهِ ﴾ مَزيدةٌ؛ للتَّوكيدِ<sup>(٢)</sup>.

- وقال: ﴿ قُلُكُفَى بِاللّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا ﴾ فذكر سُبحانَه أنّه «شهيدٌ بيْنَه وبيْنَهم»، ولم يَقُلْ: «شاهدٌ علينا»، ولا «شاهدٌ لي»؛ لأنّه ضَمَّنَ الشَّهادة الحُكم، فهو شَهيدٌ يَحكُمُ بشَهادتِه بيْني وبيْنَكم، والحُكمُ قَدْرٌ زائدٌ على مُجرَّدِ الشَّهادة؛ فهو شَهيدٌ يَحكُمُ بشَهادة، وأمَّا الحاكِمُ فإنَّه يَحكُمُ بالحَقِّ للمُحِقِّ على الشَّهادة، وأمَّا الحاكِمُ فإنَّه يَحكُمُ بالحَقِّ للمُحِقِّ على المُبطِل، ويأخُذُ حقَّه منه، ويُعامِلُ المُحِقَّ بما يَستَحِقُّه، والمُبطِل بما يَستحِقُّه (").

- وجُملةُ ﴿ يَعَلَمُ مَا فِ ٱلسَّمَوَنِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ مُقرِّرةٌ لمعنى الاكتِفاءِ به شهيدًا؛ فهي تَتنزَّلُ منها مَنزلةَ التَّوكيدِ (٤).

- قَولُه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْمِطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ ﴾ الإيمانُ بما سِوى اللهِ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٠)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٨٩/١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٤)، ((الجدول في إعراب القرآن)) (٨/٢١)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٦/٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (١٤/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٧).



كُفُرٌ به، فيكونُ كُلُّ مَن آمَنَ بالباطِلِ فقد كَفَرَ بالله، وفي هذا العَطفِ فائدةٌ غيرُ التَّأْكيدِ، وهي أنَّه ذَكر الثَّانيَ لِبَيانِ قُبحِ الأُوَّلِ، كَقُولِ القَائِلِ: أَتَقُولُ بالباطِلِ وَتَترُكُ الحَقَّ؟! لِبَيانِ أَنَّ القَولَ باطِلٌ قَبيحٌ (١).

- قولُه: ﴿ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ اسمُ الإشارةِ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ﴾ يُفيدُ التَّنبيهَ على أنَّ المُشارةِ ؛ لأَجْلِ الأوصافِ على أنَّ المُشارةِ ؛ لأَجْلِ الأوصافِ الَّتي ذُكِرَت لهم قَبْلَ اسم الإشارةِ (٢).

- والقصْرُ المُستفادُ مِن تَعريفِ جُزْأَيْ جُملةِ ﴿ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ قَصْرٌ الحُسرانِ العظيم، بحيث إنَّ كلَّ خُسرانِ العظيم، بحيث إنَّ كلَّ خُسرانِ في جانبِ خُسرانِهم كالعدَم، فكأنَّهم انفَردوا بالخُسرانِ، فأُطلِقَ عليهم المُركَّبُ المفيدُ قصْرَ الخُسرانِ عليهم؛ وذلك لأنَّهم حقَّت عليهم الشَّقاوةُ العُظْمى الأَبديَّةُ (٤).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٧).

<sup>(</sup>٣) القَصرُ الادِّعائيُّ: ما كان القصرُ الحقيقيُّ فيه مبنيًّا على الادِّعاءِ والمُبالَغةِ، بتنزيلِ غيرِ المذكورِ مَنزِلةَ العدَمِ، وقصْر الشَّيءِ على المذكورِ وحْدَه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسَّكَاكي (ص: مَنزِلةَ العدَمِ، وقصْر الشَّيءِ على المذكورِ وحْدَه. يُنظر: ((مفتاح العلوم)) للسَّكَاكي (ص: ٢٨٨)، ((الإيضاح في علوم البلاغة)) للقزويني (١/ ١١٨) و(٣/ ٢)، ((البلاغة العربية)) لعبد الرحمن حَبَنَكة الميداني (١/ ٥٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۱۸، ۱۸).





#### الآيات (40-00)

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُهُونَ ﴿ وَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةً بِالْكَفِرِينَ ﴿ فَي يَعْمَ يَعْشَنَهُمُ اللَّهُمُ الْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَي اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّالَةُ اللَّاللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

## غَريبُ الكَلمات:

﴿ يَغْشَنْهُمُ ﴾: أي: يُصيبُهم، وأصلُ (غشي): يدُلُّ على تغطيةِ شَيءٍ بشَيءٍ اللهِ

## المعنى الإجماليُّ:

يقولُ تعالى مبيِّنًا سَفاهةَ المشركينَ وجهْلَهم: ويَستعجِلُك مُشرِكو قَومِك -يا محمَّدُ- بوُقوعِ عذابِ اللهِ عليهم، ولو لا قَضاءُ اللهِ بنُزولِ العذابِ عليهم في وقت محدَّدٍ لجاءَهم وقتَ استِعجالِهم به! وليأتيَنَّهم عذابُ اللهِ فَجأةً وهم لا يَشعرونَ بوقتِ مَجيئِه.

يَستعجِلُك مُشرِكو قَومِك بالعذابِ، وإنَّ جهنَّمَ لَمُحيطةٌ بهم وبكُلِّ كافرٍ، يومَ يَغْشاهم عَذَابُ النَّارِ مِن فَوقِهم ومِن تحتِ أرجُلِهم، ويقولُ اللهُ للكافرينَ: ذُوقوا جزاءَ ما كنتُم تَعمَلونَه في الدُّنيا.

#### تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ۚ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اللهِ .

# مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّها عطفٌ على جملةِ: ﴿ وَقَالُواْ لَوَلا ٓ أُنزِكَ عَلَيْهِ ءَايَنْتُ مِّن رَّبِّهِ عَلَى جملةِ:

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٥٧).



• ٥]؛ استِقصاءً في الرَّدِّ على شُبُهاتِهم، وإبطالًا لتَعِلَّاتِ إعراضِهم النَّاشئِ عن المُكابَرة (١).

﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾.

أي: ويَطلُبُ منك مُشرِكو قَومِك -يا مُحمَّدُ- أَن تُعجِّلَ وُقوعَ عَذابِ اللهِ عليهم (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْ خَالَ اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَنذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرُ عَلَيْ خَالَا نَفال: ٣٢].

وقال سُبحانَه: ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾ [يس: ٤٨].

﴿ وَلَوْلَا أَجُلُ مُسَمَّى لَجُاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾.

أي: ولو لا تَقديرُ اللهِ لِعذابِ المُشرِكينَ بأن يَنزِلَ عليهم في وَقتٍ محدَّدٍ لا يَتقدَّمُ ولا يَتأخَّرُ، لجاءهم في وَقتِ استِعجالِهم إيَّاه (٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۸۱).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٠)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٨)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣١٢).

قال البِقاعي: (يجعلون تأخُّرَه عنهم شُبهةً لهم فيما يَزعُمونَ مِن التَّكذيبِ). ((نظم الدرر)) ( ٢٦٢/١٤).

وقال ابن عثيمين: (هؤلاء يَستَعجِلونَ بالعذابِ لا أَنَّهم يُريدونَ العذابَ، بل يَستعجِلونَه تَحدِّيًا). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٣١١).

وقال الماوردي: (قولُه تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْمَدَابِ ﴾ فيه وجهان: أحدهما: أنَّ استعجالَهم له شدةُ عنادِهم لنبيِّه. الثاني: أنَّه استهزاؤُهم بقولِهم: ﴿ إِن كَانَ هَنَاهُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ ﴾ الآية [الأنفال: ٣٢]). ((تفسير الماوردي)) (٤/ ٢٨٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٥٦)، ((تفسير ابن كثير)) =





﴿ وَلَيَأْلِينَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾.

أي: ولَيأتيَنَّهم عذابُ اللهِ فجأةً دونَ أن يَشعُروا بوَقتِ مَجيئِه (١).

﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِٱلْكَفِرِينَ ١٠٠٠ ﴾.

أي: ويَستعجِلُك كُفَّارُ قَومِك -يا مُحمَّدُ- بوُقوعِ عذابِ اللهِ عليهم، وإنَّ جهنَّمَ لَمُحيطةٌ بهم وبكُلِّ كافرِ، فلا بدَّ لهم مِن دُخولِها يومَ القيامةِ (٢).

ثُمَّ ذَكر سبحانَه كيفِيَّةَ إحاطةِ العذاب بهم، فقالَ (٣):

﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُمِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ١٠٠٠ ﴾.

﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾.

أي: إِنَّ جَهِنَّمَ مُحيطةٌ بالكافِرينَ يومَ يَغشاهم عَذابُها مِن فَوقِهم، ويَغشاهم مِن

<sup>= (</sup>٦/ ٢٨٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٦٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤)، ((تفسير البن عاشور)) (١٩/ ١٩).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٠)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤).

قال ابن عثيمين: (ظاهِرُ الآيةِ الكريمةِ أنَّ هذا في الدُّنيا، ولا فَرقَ بيْنَ أن يكونَ هذا العذابُ على يدِ الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ وأصحابِه، أو مِنَ الله عزَّ وجلَّ). ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٣١٤).

وقال ابن عاشور: (وقد حلَّ بهم عذابُ يوم بدر بَغْتةً، كما قال تعالى: ﴿ وَلَوْ تَوَاعَكُ تُكُمُ لَاَ خَتَلَفَنْتُم فِي ٱلْمِيعَكِ ﴾ [الأنفال: ٤٢]، فاستأصَل صناديدَهم يومَئذ، وسُقِطَ في أيديهم). ((تفسير ابن عاشور)) (١٩/٢١). ويُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤).

وقال ابن عطية: (هو الذي ظهَر يومَ بدرٍ، وفي السنين السبع). ((تفسير ابن عطية)) (٣٢٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣١)، ((تفسير القَرطبي)) (۱۳/ ٥٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤٠).



تحت أرجُلهم(١).

كما قال تعالى: ﴿ لَهُمْ مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾ [الأعراف: ٤١].

وقال سُبحانَه: ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَا يَكُفُّونَ عَن وُجُوهِهِمُ ٱلنَّارَ وَلَا عَن ظُهُورِهِمْ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ \* بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴾ [الأنبياء: ٣٩، ٤٠].

وقال عزَّ وجلَّ: ﴿ لَهُمُ مِّن فَوْقِهِمْ ظُللُ مِّنَ ٱلنَّادِ وَمِن تَعْنِمِمْ ظُللُ ﴾ [الزمر: ١٦]. ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ﴾.

أي: ويَقولُ اللهُ للكافِرينَ: ذُوقوا جزاءَ ما كُنتُم تَعمَلُونَه في الدُّنيا مِن كُفرانٍ وعِصيانِ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يُدَغُونَ إِلَى نَارِ جَهَنَّمَ دَعًا \* هَندِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُه بِهَا تُكَذِّبُونَ \* أَفَسِحُرُ هَنذَا أَمْ أَنتُهُ لَا نُبْصِرُونَ \* أَصْلَوْهَا فَأَصْبِرُوٓا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَآهُ عَلَيْكُمُ ۗ إِنَّمَا نَجُزُوْنَ مَا كُنتُهُ تَعْمَلُونَ ﴾ [الطور: ١٣ - ١٦].

وقال سُبحانَه: ﴿ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِ عَلَى وُجُوهِ لِهِمْ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ ﴾ [القمر: ٤٨].

الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائِفُ:

١ - في قوله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا آَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ أنَّ أفعالَ اللهِ سُبحانَه وتعالى مُقَدَّرةٌ مُنظَّمةٌ، لا تأتي مُصادَفةً بغيرِ عِلْم ولا بغيرِ رُشْدٍ، بل هو سُبحانَه

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۳۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٨٩)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٢/ ١٩)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣١٨).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ٦٣٧)، ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/ ٢٣٤)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٣٥)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٢١). قال الشوكانيُّ: (القائلُ: هو الله سُبحانَه، أو بَعضُ ملائكتِه بأمره). ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤٠).



وتعالى كامِلُ العِلم والحِكمةِ(١).

٢ - قال تعالى: ﴿ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمّى لَجَاءَهُمُ الْعَذَابُ ﴾ أراد الله تأخيرَه لحِكَم عَلِمها؛
 منها: إمهالُهم ليؤمِنَ منهم مَنْ آمَنَ بعدَ الوعيدِ، ولِيَعلموا أَنَّ الله لا يَستفِزُّه استِعجالُهم العذابَ؛ لأنَّه حكيمٌ لا يُخالفُ ما قدَّره بحكمتِه، حليمٌ يُمهِلُ عِبادَه (٢).

٣- في قوله تعالى: ﴿ وَلَوَلَا آَجَلُ مُسَمَّى لَجَاءَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ حُجَّةٌ على المُعتزلة والقَدَريَّة واضحةٌ؛ لأنَّ العذابَ في هذا الموضع لا يَخلو مِن أَنْ يكونَ هلاكَ موتٍ أو غيرَه مِن أنواعِ العذابِ، وأيُّهما كان فلا يَتقدَّمُ الأَجَلَ المضروبَ! وهم يَزعمون أنَّ الإنسانَ قد يموتُ بغيرِ أَجَلِه، ويُنْكِرون أنَّ اللهَ جلَّ جلالُه ضرَب أجلًا لأحدٍ في هلاكٍ؛ مَخافة ما يَلْزَمُهم في الكتابِ السَّابقِ بشَيءٍ مِن الأشياءِ (٣)!

٤ - في قولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ عِظَمُ هذا العذاب؛ حيثُ إنه يَعْلُظُ عليهم مِن ناحيتين: مِن العُلُوِّ، ومِن السُّفْلِ؛ لأنَّه يكونُ كالغِطاء والوطاء، كأنَّهم يُطبَقُ عليهم بنار، ومُوقَدٌ مِن تحتِهم نارٌ، هذا عَدَا ما يأتيهم مِن كلِّ جانب؛ لقوله تعالى: ﴿ لَمُحِيطَةُ أَ إِلْكَفِرِينَ ﴾ (٤).

٥- في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْمُ تَعْمَلُونَ ﴾ أنَّ تعذيب الكفار جسميُّ ونَفْسيُّ: الجسميُّ ما يَذوقونه مِن أنواع العذاب، والنَّفْسيُّ ما يحصُلُ لهؤلاء المعذَّبِينَ مِن التَّقريعِ والتَّوبيخِ الَّذي فيه الأَلَمُ النَّفْسيُّ؛ لقولِه: ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمْ تَعْمَلُونَ ﴾، والأَلَمُ النَّفْسيُّ قد يكونُ أشدَّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٩٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٢٦).



مِن الْأَلَم الجِسميِّ (١).

٦ - في قَولِه تعالى: ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنْنُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ إثباتُ العَدلِ؛ حيث كان الجزاءُ
 مِن جِنسِ العَمَلِ (٢).

٧- قولُه تعالى: ﴿ مَا كُنْنُمُ تَعْمَلُونَ ﴾ فيه الرَّدُ على الجبريَّةِ الَّذين يقولونَ: إنَّ الإنسانَ لا يُضافُ إليه العَمَلُ إلَّا على سبيلِ المَجازِ فقط! فعَمَلُ الإنسانِ عندَهم
 كإحراقِ النَّارِ لِمَا تُحرِقُه؛ فهو شيءٌ مُجبَرٌ عليه بدونِ اختياره (٣)!

### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلُ مُسَمَّى لَجَآءَ هُرُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْنِينَهُم
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَيَسَتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ حُكِيَ استِعجالُهم العذابَ بصِيغةِ المُضارعِ ؟ لاستِحضار حالِ استِعجالِهم ؟ لإفادةِ التَّعجيب منها (٤).

- قولُه: ﴿ وَلَيَأْنِنَهُم بَغْنَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴾ جُملةٌ مُستأَنفةٌ مُبيِّنةٌ لِمَا أُشِيرَ إليه في الجُملةِ السَّابقةِ، مِن مَجيءِ العذاب عندَ مَحلِّ الأجل (٥).

٢ - قوله تعالى: ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾ أعقبَ إنذارَهم بعذابِ يوم بَدرٍ -على قولٍ - بإنذارِهم بالعذابِ الأعظَم؛ لأنَّه سُبحانَه قد أعدَّ لهم عذابًا أعظمَ مِن عذابِ يوم بَدرٍ، وهو عذابُ جهنَّمَ الَّذي يعُمُّ جميعَهم.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٢٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٤).



وأُعِيدَ لأَجْلِه ذِكْرُ استِعجالِهم بالعذابِ مُعترِضًا بيْنَ المُتعاطِفَينِ؛ إيماءً إلى أنَّ ذلك جوابُ استِعجالِهم؛ فإنَّهم استَعجَلوا العذابَ فأُنذِروا بعذابَينِ، أحدُهما أعجَلُ مِن الآخرِ. وفي إعادة ﴿ يَسْتَعَجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ ﴾ تَهديدٌ وإنذارٌ بأخذِهم؛ فجُملة ﴿ وَلِيَأْنِينَهُم بَغْتَةً ﴾؛ فهما عذابانِ كما هو مُقْتضى ظاهر العَطْفِ(۱).

- قولُه: ﴿ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ بِٱلْكَفِرِينَ ﴾ استئنافٌ مَسوقٌ لغاية تَجْهيلهم، وركاكة رأْيهم، وفيه دَلالةٌ على أنَّ ما اسْتَعْجلوه عذابُ الآخرة، أي: يستعجِلونك بالعذاب، والحالُ أنَّ مَحلَّ العذابِ الَّذي لا عذابَ فوقه مُحِيطٌ بهم، كأنَّه قيل: يستعجِلونك بالعذاب، وإنَّ العذابَ للمُحيطُ بهم، أي: سيُحيطُ بهم، وإنَّما جِيءَ بالجُملةِ الاسميَّةِ دَلالةً على تحقُّقِ الإحاطةِ واستِمرارِها، أو تَنزيلًا لحالِ السَّببِ مَنزلةَ حالِ المُسبَّبِ؛ فإنَّ الكُفْرَ والمعاصيَ المُوجِبةَ لدُخولِ جهنَّمَ مُحِيطةٌ بهم (٢).

- قولُه: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ إِلْكَفِرِينَ ﴾ اللَّامُ في (الكافرين) للعهْدِ على وَضْعِ الظَّاهِرِ مَوضِعَ المُضمَرِ، أو للجِنْسِ؛ فيكونُ استِدلالًا بحُكْمِ الجنْسِ على حُكْمهم (٣).

- قولُه: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ الْمِالْكَفِرِينَ ﴾ الإحاطةُ كِنايةٌ عن عدَمِ إفلاتِهم منها، والمرادُ بالكافرينَ المُستعجِلون، واستُحْضِروا بوصْفِ الكافرين؛ للدَّلالةِ على أنَّه مُوجِبُ إحاطةِ العذابِ بهم. واستُعْمِلَ اسمُ الفاعلِ (محيط)

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٦٠)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٧، ١٩٧)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ١٩٠، ١٩١)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٤، ٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (١٩٨/٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٥).



في الإحاطة المُستقبَلة، مع أنَّ شأْنَ اسم الفاعلِ أنْ يُفِيدَ الاتِّصافَ في زمَنِ الحالِ؛ تَنبيهًا على تَحقيقِ وُقوعِه؛ الحالِ؛ تَنبيهًا على تَحقيقِ وُقوعِه؛ لِصُدورِه عمَّن لا خِلافَ في إخباره(١).

٣- قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْشَــٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ
 مَا كُننُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ ظرفٌ لِمُضْمرٍ قد طُوِيَ ذِكْرُه؛ إيذانًا بغاية كَثرته وفَظاعتِه، كأنَّه قِيلَ: يومَ يَغشاهُم العذابُ -الذي أُشِيرَ إليه بإحاطة جهنَّمَ بهم - يكونُ مِن الأحوالِ والأهوالِ ما لا يَفِي به المَقالُ. وقِيل: ظرفٌ للإحاطة (٢).

- وفي قوله: ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَعْتِ ٱرْجُلِهِمْ ﴾ تصوير الإحاطة، وقولُه: ﴿ مِن فَوْقِهِمْ ﴾ بيانُ للغشيان؛ لتصويره تفظيعًا لحاله - كقوله: ﴿ وَلاَ طَآئِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [الأنعام: ٣٨] - وتأكيدًا لِمعنى الغشيان؛ فهو في مَوضع الحالِ مِن العذاب، وهي حالٌ مُؤكِّدةٌ. وقولُه: ﴿ وَمِن تَعْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ احتراسٌ عمَّا قد يُوهِمُه الغشيانُ مِن الفوقيَّةِ خاصَّةً، أي: تُصِيبُهم نارٌ مِن تحتِهم تَتوهَّجُ إليهم وهم فوقَها، والمقصودُ مِن هذه الكِنايةِ أَنَّ العذابَ مُحيطٌ بهم؛ فلذلك لم يُذكر الجانبانِ الأيمَنُ والأيسَرُ؛ لأنَّ الغرضَ مِن الكِنايةِ قد حصَلَ، والمقامُ مَقامُ إيجازِ؛ لأنَّه مَقامُ غضب وتَهديدِ (٣).

- قولُه: ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنَّكُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ التَّقديرُ: ويقولُ الله، وعدَلَ عن ضَميرِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٣)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٩١/١٢)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ١٩، ٢٠).





التَّكلُّمِ -على خِلافِ مُقْتضى الظَّاهرِ - على طَريقةِ الالتِفاتِ، أو يُقدَّرُ: ويقولُ المَلكُ المُوكَّلُ بجهنَّمَ (١).

- وقولُه: ﴿ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنْكُمْ تَعُمَلُونَ ﴾ جَعَل ذلك عيْنَ ما كانوا يعملونَ؟ لِلمُبالَغة بطريق إطلاق اسم المسَبَّبِ على السَّبَب، فإنَّ عملَهم كان سَبَبًا لعذابِهم (٢)، فهم في الحقيقة لا يَذوقون ما كانوا يعملون، إنَّما يَذوقون جزاءَه، لكنَّه مِن بابِ التَّعبيرِ بالسَّببِ عن المسبَّبِ. وأيضًا هو أشدُّ في التَّقريع؛ لأنَّ هذا العملَ اختاروه بأنفُسِهم، والجزاءُ لَمْ يختاروه بأنفُسِهم؛ فكأنَّه يقولُ: هذا هو الَّذي اختَرْتُم تمامًا (٣). وأيضًا لأنَّ الجزاءَ لما كان بقدرِ المجزيً أُطلق عليه اسمُه (٤).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۲۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥٦/ ٦٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٢٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٢١).





#### الآيات (٥٦-٩٥)

﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ ا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةُ فَإِيَّى فَأَعَبُدُونِ اللَّ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اللَّهِ وَكَالَمُ اللَّهُ الْمَالِحَاتِ لَنَبُوِّتَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِى مِن الْجَنَّةِ عُرُفًا تَجَرِى مِن عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّذِينَ صَبُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّذِينَ صَبُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّذِينَ صَبُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّذِينَ صَبُرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمَ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ اللْمُؤْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤَمِّلُولُ الللْمُ اللْمُؤْمِلِ الللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤُمِنُ الل

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ لَنُبُوِّئَنَّهُم ﴾: أي: لَنُنزِ لَنَّهم، ولَنُسْكِنَنَّهم، يُقالُ: بوَّ أَتُه منزلًا، إذا أنزلتَه ومكَّنْتَ له فيه، وأصل (بوأ): يدُلُّ على الرُّجوع إلى الشَّيءِ (١٠).

﴿ غُرَفًا ﴾: أي: مَنازِلَ عاليةً في الجنَّةِ (٢).

### المعنى الإجماليُّ:

يأمُرُ الله تعالى عِبادَه المؤمنينَ بالهجرةِ مِن البلدِ الَّذي لا يَقدرونَ فيه على إقامةِ الدِّينِ، فيقولُ تعالى: يا عِباديَ الَّذين آمنوا، إنْ ضُيِّقَ عليكم في عبادتِكم في بلدٍ، فهاجِروا إلى مَوضِعٍ تَتمَكَّنونَ فيه مِنَ العبادة؛ فإنَّ أرضي واسِعةٌ، فأخلِصوا العبادة لي وحْدي.

ويُبيِّنُ تعالى لهم أنَّ الموتَ سيُدرِكُهم في كلِّ مكان؛ وذلك ترغيبًا لهم في الهجرة، فيقولُ: كلُّ نفْسٍ مُفارِقةٌ للحياةِ، ثمَّ تُرجَعونَ إلينا؛ لِنُجازيكم على أعمالِكم.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٨)، ((تفسير ابن جرير)) (٢٢٣/١٤)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣١٢)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٩)، ((تفسير القرطبي)) ((٣١٧ ٢٥٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/ ٢١٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٠٥)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٣٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٢).





ويخبِرُ سُبحانَه عمَّا أَعَدَّه للمؤمنينَ الصادِقينَ مِن حُسنِ الجزاءِ، فيقولُ: واللَّذين آمَنوا وعَمِلوا الصَّالحاتِ لَنُسْكِنَنَّهم في مَنازِلَ عالية مِن الجنَّة، تَجري مِن تحتِ تلك المنازِلِ أنهارُ الجنَّة، خالِدينَ فيها أبدًا، نِعْمَ جزاءُ العامِلينَ تلك المنازِلُ العاليةُ، وهم الَّذين صَبَروا على طاعةِ اللهِ والأذى في سبيلِه، وعلى رَبِّهم وَحْدَه يَعتَمدونَ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعُبُدُونِ ٥٠٠ ﴾.

### مناسبةُ الآية لما قَبْلَها:

أنَّ اللهَ تعالى لَمَّا ذكر حالَ المُشرِكينَ على حِدة، وحالَ أهلِ الكتابِ على حِدة، وحالَ أهلِ الكتابِ على حِدة، وجمَعَهما في الإنذارِ، وجعَلَهما مِن أهلِ النَّارِ؛ اشتَدَّ عِنادُهم، وزاد فَسادُهم، وسَعَوا في إيذاءِ المُؤمِنينَ، ومَنعوهم مِن العبادة؛ فقال مُخاطِبًا للمُؤمِنينَ (١٠):

﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ ﴾.

أي: يا عبادي الَّذين آمَنوا، إن لم تَتمَكَّنوا مِن طاعتي وعِبادتي في بلدٍ، فإنَّ أرضي واسِعةٌ؛ فهاجِروا إلى مَوضِع تتمَكَّنونَ فيه مِن ذلك (٢).

كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّنَهُمُ الْمَلَتَهِكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِمٍمْ قَالُواْ فِيمَ كُننُمُ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضُ قَالُواْ أَلَمْ تَكُن أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةً فَنُهَاجِرُواْ فِيهَا ﴾ [النساء: ٩٧].

﴿ فَإِيَّنِي فَأَعْبُدُونِ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۲۸/ ٤٣٥، ٤٣٥)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۵۷)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۸/ ۱۹۸)، ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۲۹۰)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ١٦١).



أي: فلِي وَحْدي أخلِصوا العبادة، وأَظهِروا طاعتي حيثُما يُمكِنُكم مِنَ الأرضِ، ولا تُشركوا باللهِ شَيئًا، ولا تُطيعوا في مَعصيته أحدًا(١).

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآيِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٧٠٠ ﴾.

#### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا أَمرَ اللهُ تعالى المؤمنينَ بالمُهاجَرةِ، صعبَ عليهم تَركُ الأوطانِ ومُفارَقةُ الإخوانِ، فقال لهم: إنَّ ما تَكرَهونَ لا بُدَّ مِن وُقوعِه؛ فإنَّ كُلَّ نفْس ذائِقةُ الموتِ، والموتَ مُفَرِّقٌ الأحباب، فالأولى أن يكونَ ذلك في سَبيلِ اللهِ، فيُجازيكم عليه؛ فإنَّ إلى اللهِ مَرجِعَكم (٢).

وأيضًا لَمَّا أَمَرَ اللهُ تعالى عِبادَه بالحِرصِ على العبادةِ وصِدقِ الاهتِمامِ بها، حتَّى يتطَلَّبوا لها أوفَقَ البلادِ وإنْ بَعُدَت، وشَقَّ عليهم تَركُ الأوطانِ ومُفارَقةُ الإخوانِ - خوَّفهم بالموتِ؛ لِتَهونَ عليهم الهجرةُ (٣).

﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ أَثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ٧٠٠٠.

كُلُّ نفْسٍ مخلوقة واجِدَةٌ مَرارة الموتِ وكربَه لا مَحالة، والموتُ لا بدَّ نازلٌ بكم، وأَيْنَمًا كنتُم يُدرِكُكم، ثمَّ تُرَدُّون بعْدَه إلى اللهِ، فيُجازيكم على أعمالِكم: خَيرها وشَرِّها؛ فكُونوا في طاعة اللهِ وحيثُ أمرَكم؛ فهو خيرٌ لكم (٤٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (۳/ ۳۸۸)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٥)، ((تفسير السمعاني)) (٤/ ١٨٩)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٥٥)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الشربيني)) (٣/ ١٤٩).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٨٨)، ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٣٥)، ((تفسير =





كما قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ \* وَيَبْقَىٰ وَجُهُ رَبِكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧].

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَعْلِمَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَمِلِينَ ۞ ﴾.

## مُناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

أَنَّ الله تعالى بيَّنَ ما يكونُ للمُؤمِنينَ وقتَ الرُّجوعِ إليه، كما بيَّنَ مِن قَبْلُ ما يكونُ للكافِرينَ ، بقَولِه: ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةُ الْأَلْكَفِرِينَ ﴾ (١) [العنكبوت: ٥٥].

﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنَبُوِّئَنَّهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرُفًا ﴾.

أي: والَّذين آمَنوا بما وجَب عليهم الإيمانُ به، وعَمِلوا الأعمالَ الصَّالِحةَ بإخلاص لله تعالى ومُتابَعةٍ لِشَرعِه؛ لَنُسكِنَنَّهم في الجنَّةِ مَنازِلَ عاليةً (٢).

قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ هَاجَكُرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَّوِئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَاجُرُ ٱلْآخِرَةِ ٱكْبُرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: ٤١].

<sup>=</sup> الرسعني)) (٥/ ٦٢٦)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٢٢)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩١، ٢٩٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٤).

قال الواحدي: (المعنى: لا بُدَّ مِن الموتِ، وكُلُّ أحدٍ مَيِّتٌ أَيْنَما كان؛ فلا تُقيموا بدارِ الشِّركِ خَوفًا من الموت). ((البسيط)) (٨/١٧).

وقال ابنُ عثيمين: (عبَّرَ عن حقيقةِ الموتِ بالذَّوقِ؛ لأنَّ الإنسانَ يَذوقُ مرارةَ الموتِ وأَلَمَ فِراقِ الحياةِ، إلَّا إذا كان مُؤمِنًا؛ فإنَّه يَذوقُه مِن وجهٍ، لكنْ يَهونُ عليه الأمرُ). ((تفسير ابن عثيمين-سورة العنكبوت)) (ص: ٣٣٨).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٧٠).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٥، ٤٣٦)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٥٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) ابن كثير)) (۲۹۲)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٤٨)، ((ص: ٣٤٨)).



وعن أبي سَعيد الخُدْرِيِّ رَضِيَ الله عنه، عن النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ أهلَ الجَنَّةِ يَتراءَونَ أهلَ الغُرَفِ مِن فَوقِهم، كما يَتراءَونَ الكوكَبَ الدُّرِّيَّ الغابِرَ في الأُفُقِ (۱)، مِنَ المَشرقِ أو المَغربِ؛ لِتَفاضُلِ ما بيْنَهم! قالوا: يا رسولَ الله، تلك مَنازِلُ الأنبياءِ لا يَبلُغُها غَيرُهم؟ قال: بلى، والَّذي نفْسي بيَدِه، رِجالُ امَنوا بالله، وصَدَّقوا المُرسَلينَ))(۱).

وعن عبد الله بن عَمرو رَضيَ اللهُ عنهما، أنَّ رَسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم قال: ((إنَّ في الجنَّةِ غُرْفةً يُرى ظاهِرُها مِن باطِنِها، وباطِنُها مِن ظاهِرِها! فقال أبو موسى الأَشْعَريُّ: لِمَن هي يا رسولَ الله؟ قال: لِمَن أَلانَ الكلامَ، وأَطعَمَ الطَّعامَ، وبات لله قائِمًا والنَّاسُ نِيامٌ))(٣).

﴿ تَجُرِي مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَنْهَارُ ﴾.

أي: تجري مِن تحتِ تلك المنازِلِ العاليةِ أنهارُ الجنَّةِ (٤).

كما قال تعالى: ﴿ مَّثُلُ الْجُنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ۗ فِيهَاۤ أَنْهَزُّ مِّن مَّآءٍ غَيْرِءَاسِنِ وَأَنْهَزُّ مِّن لَّبَنِ

<sup>(</sup>١) الدُّرِّيَّ: أي: الشَّديدَ الإضاءةِ. الغابِرَ في الأُفُقِ: أي: الذَّاهِبَ الماشيَ الَّذي تدلَّى للغُروبِ وبَعُدَ عن العُيونِ. يُنظر: ((شرح النووي على مسلم)) (١٦٩ /١٧)، ((شرح القَسْطَلَّاني)) (٥/ ٢٨٥).

<sup>(</sup>٢) رواه البخاري (٥٦ ٣٢) واللفظ له، ومسلم (٢٨٣١).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٦٦١٥)، والحاكم (١٢٠٠).

صحَّحه الحاكِمُ على شرط مُسلم، وحسَّن إسنادَه المُنذريُّ في ((الترغيب والترهيب)) (١/ ٢٨٩)، والهيثميُّ في ((مجمع الزوائد)) (٢/ ٢٥٧)، وصَحَّح إسنادَه أحمد شاكر في تحقيق ((مسند أحمد)) (١١/ ١١١)، وقال الألباني في ((صحيح الترغيب)) (٢١٧): حسَنٌ صحيحٌ.

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤٣)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٣٤٧).

قال البِقاعي: (ومِن المعلوم أنَّه لا يكونُ في موضِع أنهارٌ إلَّا كان به بساتينُ كِبارٌ، وزُروعٌ ورياضٌ وأزهارٌ، فيُشرفونَ عليها من تلك العلالي). ((نظم الدرر)) (٤٦٧/١٤).



### لَّمْ يَنَغَيَّرٌ طَعْمُهُ. وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَّذَّةٍ لِلشَّكْرِبِينَ وَأَنْهَرُ مِّنْ عَسَلِمُصَفَّى ﴾ [محمد: ١٥].

#### ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾.

أي: ماكِثينَ في غُرَفِ الجنَّةِ أبدًا، فلا يُخرَجونَ منها ولا يَموتونَ (١٠).

﴿ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾.

أي: نِعْمَ جزاءُ العامِلينَ في الدُّنيا بطاعةِ اللهِ؛ تلك المنازِلُ العاليةُ الَّتي يُسكِنُهم اللهُ إيَّاها في جنَّتِه، وتَجري مِن تحتِها الأنهارُ خالِدينَ فيها(٢).

# ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَّكُلُونَ ۞ ﴾.

أي: الَّذين صَبَروا على طاعةِ اللهِ وإقامةِ دينِه، وتحمَّلوا أذَى المُشرِكينَ، وصَبَروا على مُفارَقةِ أوطانِهم؛ فِرارًا مِنَ الفِتَنِ، وعلى رَبِّهم وَحْدَه يَعتَمِدونَ في أمورِ دينِهم ودُنياهم، فلا يَستعينونَ بغيرِ اللهِ في جهادِ أعدائِهم، وطلَبِ أرزاقِهم، وغير ذلك مِن أمورهم (٣).

# الغَوائِدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قال الله تعالى: ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعْبُدُونِ ﴾ يجِبُ على كُلِّ مَن كان في بلدٍ يُعمَلُ فيها بالمعاصي، ولا يُمكِنُه تغييرُ ذلك: أن يُهاجِرَ إلى حيثُ تتهيّأُ له العبادةُ (١٠).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٢)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٤٤٣).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٢)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٣٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤ ١/ ٤٦٧، ٤٦٨)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٧٢).



٢- قَولُه تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ۚ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ تحقيرٌ لأمرِ الدُّنيا ومخاوفِها، كأنَّ بعض المُؤمنينَ نَظَر في عاقبةٍ تلحقُه في خروجِه مِن وطنه أنَّه يموتُ أو يجوعُ أو نحوُ هذا، فحَقَّر اللهُ تعالى شأنَ الدُّنيا، أي: أنتم لا محالة ميتونَ ومَحشورونَ إلينا؛ فالبدارُ إلى طاعة الله عَزَّ وجَلَّ، والهجرةُ إليه أَوْلى ما يُمتثلُ (۱).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمۡ يَنُوَكُلُونَ ﴾ يُنبَّهُ على أنَّ الإنسانَ لا ينفَكُ عن أمرِ شاقً يَنبغي الصَّبرُ عليه (٢).

٤ - في قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴾ أنّه ينبغي للصّابرِ أنْ يَعتمِدَ على ربّه في صَبرِه، وفائدةُ اعتمادِه في صَبرِه على ربّه: أوَّلًا: الثّباتُ على ذلك؛ فإنَّ الله سبحانه وتعالى يقولُ: ﴿ وَمَن يَتُوكُلُ عَلَى ٱللّهِ فَهُو حَسَبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣]. ثانيًا: أنَّ صَبرَه يكونُ عبادةً؛ لأنَّ بعضَ الناسِ يَصْبرُ ويَتَجَلَّدُ على حَدِّ قولِ الشَّاعر:

وتَجلُّ دِي للشَّ امِتينَ أُرِيهُمُ أَنِّي لِرَيْبِ الدَّهِ رِ لا أَتَضَعْضَعُ<sup>(٣)</sup> فهذا الصَّبرُ لا شكَّ أَنَّه خُلُقٌ جميلٌ، لكنَّه لا يُثابُ عليه، وإنَّما يُثابُ على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٦٨).

<sup>(</sup>٣) البيتُ لأبي ذؤيب خويلدِ بنِ خالدِ الهُذَليِّ، وهو شاعرٌ مخضرمٌ، أدرَك الجاهليَّةَ والاسلامَ. يُنظر: ((معجم الأَدباء)) للحموي (٣/ ١٢٧٥، ١٢٧٧).

ريبُ الدهرِ: أي: حَوادثُه وصُروفُه. يُنظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (١/ ٤٤٢)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (٢/ ٤٤٧).

لا أَتَضَعْضَعُ: أي: لا أَخضَعُ أو أذِلُّ، ولا أَتكَسَّرُ للمصيبةِ، فَتَشَمتَ بي الأعداءُ. يُنظر: ((الصحاح)) للجوهري (٣/ ١٢٥٠)، ((تاج العروس)) للزَّبيدي (٢١/ ٤١٥).





الصَّبرِ المقرونِ بالتَّوكُّلِ على اللهِ سُبحانَه وتعالى، فهو الَّذي يكونُ فيه الثَّوابُ والأَجرُ(١).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - قَولُ الله تعالى: ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤاْ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ فيه سؤالٌ: قَولُه تعالى: ﴿ يَعِبَادِى ﴾ يُفهَمُ منه كَونُهم عابدينَ، فما الفائِدةُ في الأمرِ بالعبادةِ بقَولِه: ﴿ فَأَعَبُدُونِ ﴾؟

الجواب: أنَّ فيه فائدتين:

الفائدة الأولى: المُداوَمةُ، أي: يا مَن عَبَدْتُموني في الماضي، اعبُدوني في المُستقبَل.

الفائدة الثَّانية: الإخلاصُ، أي: يا مَن تَعبُدُني، أخلِصِ العمَلَ لي، ولا تعبُدُ غيري (٢).

فالأمرُ الموَجَّهُ لِمَن يَتَّصِفُ به يُرادُ به أَمْرانِ؛ هما: تحقيقُه، والاستِمرارُ فيه وتكميلُه، كما لو قلتَ: يا رجُلُ كُنْ رجُلًا؛ أي: اثْبُتْ على هذا، وحَقِّقِ الرُّجولة وكَمِّلْها(٣).

٢- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِيّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ يُشعِرُ بأنَّ عِلَّةَ الأمرِ لهم بالهجرةِ هي تمكينُهم مِن إظهارِ التَّوحيدِ، وإقامةِ الدِّينِ، وهذا هو المعيارُ في وجوبِ الهجرةِ مِن البلدِ الَّذي يُفتَنُ فيه المُسلِمُ في دينِه، وتَجري عليه فيه أحكامٌ غيرُ إسلاميَّةٍ (٤٠)،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٦٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٢).



فالحكمةُ مِن الهجرةِ القيامُ بعبادةِ اللهِ، وعليه إذا تَمَكَّنَ الإنسانُ مِن عبادةِ اللهِ فلا تجبُ عليه الهجرةُ الكنَّ الأفضلَ الهجرةُ (١٠).

٣- في قُولِه تعالى: ﴿ يَكِعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيّنَى فَأُعَبُدُونِ ﴾ دليلٌ على جوازِ اختيارِ الأرضِ، والنُّقلَةِ مِن مَوضع إلى موضع؛ فرارًا مِن المعصيةِ، وصيانةً للدِّين، وخَلاصًا ممَّن لا يُساعِدُ على الآخرةِ، ويدعو إلى الدُّنيا(٢).

3- في قُولِه تعالى: ﴿ يَعِبَادِىَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةً فَإِيَّنَى فَأَعَبُدُونِ ﴾ إشارةٌ إلى أنَّ مُقتضى العُبوديَّة والإيمانِ أنْ يقومَ الإنسانُ بحقيقة ما تقتضيه هذه العبوديَّة، بحيثُ لا يَرى لنَفْسِه حقَّا بجانبِ حقّ اللهِ، بمعنى ألَّا يُقَدِّمَ حُظوظَ نفْسِه على حقوقِ ربِّه، وليس المعنى ألَّا يقومَ بالأَمْرينِ؛ فإنَّ الإنسانَ مأمورٌ بأنْ يقومَ بالأَمْرينِ؛ فإنَّ الإنسانَ مأمورٌ بأنْ يقومَ بالأَمْرينِ، كما قال النَّبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ لعبدِ اللهِ بنِ عَمرٍ و رَضيَ الله عنهما: ((إنَّ لِرَبِّك عليك حَقًّا، ولنفْسِك عليك حَقًّا))(٣).

٥- في قَولِه تعالى: ﴿إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ أنَّ دارَ الإسلامِ تُضافُ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّها مكانُ عبادتِه، وهذه الإضافةُ ليست إضافةَ خَلْقٍ وتكوين؛ لأنَّ كلَّ الأراضي للهِ عزَّ وجلَّ، ولكنْ إضافةُ تشريف، وأخَصُّ مِن ذلك إضافةُ المكانِ المُعَيَّن إلى اللهِ عزَّ وجلَّ، مِثْلُ المساجدِ؛ فهي بيوتُ اللهِ عزَّ وجلَّ (٤٠).

٦ - في قولِه تعالى: ﴿ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ إشعارٌ بالوعْدِ مِن الضِّيقِ إلى السَّعةِ، وقد أنجزَ اللهُ وعْدَه في المدينةِ (٥)؛ ففيه أنَّ المهاجِرَ سيَجِدُ سَعَةً في أرضِ اللهِ، ويَشْهَدُ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٣/ ٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٣٢٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ١٩٦).

لهذا قولُه تعالى: ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ اللّهِ يَجِدُ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ﴾ [النساء: ١٠٠]، فهؤ لاء تَرَكوا بلادَهم الَّتي ضُيِّقَ عليهم فيها؛ فعَوَّضَهم اللهُ بلادًا لا يَجدون فيها الضِّيقَ، بل يَجدونها ذاتَ سَعةٍ، ومَن تَرَكَ شيئًا للهِ عَوَّضَه اللهُ خيرًا منه (١٠).

٧- في قوله تعالى: ﴿ فَإِيَّنِي فَأُعُبُدُونِ ﴾ وُجوبُ الإخلاص للهِ عزَّ وجلَّ (٢).

٨- مُفارَقةُ الجسدِ للرُّوحِ لا تَقَعُ إلا بعدَ أَلَم عظيم تَذوقُه الرُّوحُ والجسدُ جميعًا؛ فإنَّ الرُّوحَ قد تَعَلَّقَتْ بهذا الجسدِ، وألفَتْه، واشتدَّتْ إِلْفَتُها له، وامتزاجُها به، ودُخولُها فيه حتَّى صارا كالشَّيءِ الواحدِ؛ فلا يَتفارَقانِ إلا بجُهد شديدٍ، وألم عظيم، ولم يَذُقِ ابنُ آدمَ في حياتِه ألمًا مِثْلَه، وإلى ذلك الإشارةُ بقولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَايِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ (٣)!

9- في قَولِه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ ﴾ أنَّ الإيمانَ إذا قُرِنَ بالعَمَلِ الصَّالِحِ فالمرادُبه ما في القَلبِ، ووجْهُ ذلك: أنَّ العَطفَ يَقتضي المُغايَرة، أمَّا إذا ذُكِرَ الإيمانُ وحْدَه فإنَّه يَدخُلُ فيه العَمَلُ الصالحُ (٤٠).

• ١ - مِن اللَّطائفِ: مُقابَلةُ غِشيانِ العذابِ للكفَّارِ مِن فَوقِهم ومِن تحتِ أَرجُلِهِم، في قولِه تعالى: ﴿ يَوْمَ يَغْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوقِهِمْ وَمِن تَعَتِ أَرْجُلِهِم ﴾ ألعنكبوت: ٥٥]، بغشيانِ النَّعيم للمؤمنينَ مِن فوقِهم بالغُرفِ ومِن تحتِهم بالأنهارِ في قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنَبُوّتُنَهُم مِّنَ ٱلْجُنَّةِ غُرَفًا بالأنهارِ في قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَنتِ لَنَبُوّتُنَهُم مِّنَ ٱلجُنَّةِ غُرَفًا بَالْأَنهارُ ﴾ (٥٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٣٣٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٣٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((لطائف المعارف)) لابن رجب (ص: ٩٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٤٨).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٤).



11 - قال الله تعالى: ﴿ نِعْمَ أَجُرُ الْعَنْمِلِينَ ﴾ لا بصيغة الأمر؛ لتفريح قُلوبِ المؤمنين، وقال في حَقِّ الكافرين: ﴿ ذُوقُواْ ﴾ [العنكبوت: ٥٥] بصيغة الأمر؛ لإيلام قُلوبهم بلَفظِ الأمر؛ وذلك لأنَّ لَفظَ الأمر يدُلُّ على انقطاع التَّعَلُّق بعْدَه؛ فإنَّ مَن قال لأجيرِه: (خُذْ أُجرَتَك) يُفهَمُ منه أنَّه بذلك يَنقَطِعُ تَعلُّقُه عنه، وأمَّا إذا قال: (ما أتمَّ أُجرَتَك عندي!) أو (نِعْمَ ما لَك مِن الأجرِ!) فيُفهَمُ منه أنَّ ذلك عنده، ولم يَقُلْ هاهنا: خُذوا أُجرَتكم أيُّها العامِلونَ، وقال هناك: ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمُ عَمْهُ أَنَّهُ العامِلونَ، وقال هناك: ﴿ ذُوقُواْ مَا كُنْهُمُ عَمْهُ أَنَّهُ العامِلونَ، وقال هناك: ﴿ وَقُواْ مَا كُنْهُمُ عَلَيْهُ العامِلونَ وقالَ هناك: ﴿ وَقُواْ مَا كُنْهُمُ عَلَيْهُ العامِلونَ وقالَ هناك الله عَلَيْهُ العامِلونَ وقالَ هناك الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ العامِلونَ وقالَ هناك الله عَلَيْهُ العامِلونَ وقالَ هناك الله وقُواْ مَا كُنْهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ العامِلُونَ وقالَ هناك الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ العامِلونَ وقالَ هناك الله عَلَيْهُ وقَوْلُ مَا كُنْهُمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ الْعَامِلُونَ وقالَ هناك الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ العَامِلُونَ وقالَ هناك العَلَيْ وَقُواْ مَا كُنْهُمُ وَلَيْهُ العَامِلُونَ ﴾ (١) [العنكبوت: ٥٥].

17 - في قُولِه تعالى: ﴿ نِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَمِلِينَ ﴾ سَمَّى اللهُ تعالى الثَّوابَ أجرًا؛ مِن بابِ إظهارِ كَرَمِه على عبادِه، كأنَّهم أُجَراء، فيكونُ هذا الثَّوابُ واجبًا وُجوبَ الأُجرةِ للأَجيرِ، وهذا لا شكَّ أنَّه مِن نعمةِ اللهِ سُبحانه وتعالى وفَضْلِه، وإلَّا فهو المُتفضِّلُ أوَّلًا وآخرًا (٢).

17 - في قوله تعالى: ﴿ ٱلْعَرَمِلِينَ ﴾ الرَّدُّ على الجَبْرِيَةِ؛ حيثُ أضاف العملَ إليهم، فدلَّ هذا على أنَّهم يَعملون باختيارِهم، وإلَّا لَمَا استحَقَّوا الثَّناءَ، فلولا أنَّ الإنسانَ يَعمَلُ باختيارِه ما استَحقَّ أنْ يُثْنَى عليه بالعمل الصَّالح، ولا أنْ يُذَمَّ بالعملِ السَّيِّعِ! ومِن ثَمَّ قالتِ الجبريَّةُ: إنَّ أفعالَ اللهِ غيرُ مُعَلَّلَةٍ! فاللهُ عندَهم يَظْلِمُ مَن شاء؛ وإنْ كان هو الَّذي أَجْبَرَه على العملِ! ويُثِيْبُ مَن شاء؛ وإنْ كان هو الَّذي أَجْبَرَه على العملِ! ويُثِيْبُ مَن شاء؛ وإنْ كان هو الَّذي أَجْبَرَه على العملِ! في العملِ اللهِ بال أفعالُ اللهِ بال أفعالُ الله عندَهم لمُجَرَّد المشيئة (٣)!

١٤ - قَولُ الله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَّكُلُونَ ﴾ نصَّ على التَّوكُّل وإن

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٧١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٤٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (ص: ٣٥٢).



كان داخِلًا في الصَّبرِ؛ لأنَّه يُحتاجُ إليه في كُلِّ فِعلِ وتَركٍ مأمورِ به، ولا يَتِمُّ إلَّا به(١).

10 - ذِكرُ الصَّبرِ والتَّوكُّلِ هنا مناسِبٌ؛ فإنَّ قُولَه تعالى في الآياتِ السَّابِقةِ: ﴿ يَعِبَادِى ﴾ كان لبيانِ أنَّه لا مانِعَ مِن العبادةِ، ومَن يُؤذَى في بُقعة فَلْيَخرُجْ منها، فحصَل النَّاسُ على قِسْمَينِ: قادِرٌ على الخروجِ، وهو مُتوكِّلٌ على رَبِّه، يَترُكُ الأوطانَ، ويُفارِقُ الإخوانَ. وعاجِزٌ وهو صابِرٌ على تحمُّلِ الأذى، ومُواظِبٌ على عبادة اللهِ تعالى (٢).

## بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَسِعَةٌ فَإِيَّنِي فَأُعَبُدُونِ

- قولُه: ﴿ يَكِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ استئنافُ ابتدائيٌّ وقَعَ اعتراضًا بيْنَ الجُملتينِ المُتعاطفتينِ: جُملةِ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦]، وجُملة: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ لَنُبُوِّئَنَهُم مِّنَ ٱلْجُنَةِ غُرُفًا ﴾ (") [العنكبوت: ٥٨].

- قولُه: ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ أَ ﴾ النّداءُ بعُنوانِ التَّعريفِ بالإضافة؛ لتَشريفِ المُضاف، ومُصطلحُ القرآنِ: أنَّ (عباد) إذا أُضِيف إلى ضَميرِ الجلالة، فالمرادُ بهم المؤمنونَ غالبًا إلَّا إذا قامَتْ قرينةٌ، كقولِه: ﴿ عَأَنتُمُ أَضَلَلْتُمُ عَبَادِى هَا وَلَا اللهِ عَلَى أَنْهُم آمنوا باللهِ حقًا (٤٠). المَوصولِ مِن الدَّلالةِ على أنَّهم آمنوا باللهِ حقًا (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (١/ ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥٦/ ٧١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/ ٢٢).



وله: ﴿ فَإِنَّكُ فَاعَبُدُونِ ﴾ الفاءُ في قوله: ﴿ فَإِنَّكَ ﴾ فاءُ التَّفريع، والفاءُ وَفَاعَبُدُونِ ﴾ جوابُ شَرطٍ مَحذوف؛ إذ المعنى: إنَّ أرْضي واسعةٌ إنْ لم تُخلِصوا العبادة لي في أرض فأخْلِصُوها في غيرها، ثمَّ حُذِفَ الشَّرطُ وعُوضَ عنه تَقديمُ المفعول، مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص. وقيل: الفاءُ في قوله: ﴿ فَاعَبُدُونِ ﴾ إمَّا مُؤكِّدةٌ للفاء الأُولى؛ للدَّلالة على تَحقيقِ التَفريعِ في الفِعلِ وفي مَعموله، أي: فلا تَعبُدوا غيري، فاعْبُدون، وإمَّا مُؤذِنةٌ بمَحذوف هو ناصبُ ضَمير المُتكلِّم تأكيدًا للعبادة، والتَقديرُ: وإيَّاي اعْبُدوا في أعبُدون، وهو أنسَبُ بدَلالةِ التَقديمِ على الاختصاصِ؛ لأنَّه لَمَّا أفاد الأمرُ بتَخصيصِه بالعبادة، كان ذِكْرُ الفاءِ علامة تقديرٍ على تقديرٍ فعلٍ مَحذوفٍ بتَخصيصِه بالعبادة، كان ذِكْرُ الفاءِ علامة تقديرٍ على تقديرٍ فعلٍ مَحذوفٍ قُصِدَ مِن تَقديرِه التَّأَكِيدُ الفاءِ علامة تقديرٍ على تقديرٍ فعلٍ مَحذوفٍ تُصيصِه بالعبادة، كان ذِكْرُ الفاءِ علامة تقديرٍ على تقديرٍ فعلٍ مَحذوفٍ في مَدون تقديرِه التَّأكيدُ الفاءِ علامة تقديرٍ على تقديرٍ فعلٍ مَحذوفٍ المُعلَّمُ مِن تقديرِه التَّأكيدُ الفاءِ علامة تقديرٍ على تقديرٍ فعلٍ مَحذوفٍ مَن تقديرِه التَّأكيدُ (۱).

- وحُذِفَت ياءُ المُتكلِّمِ بعدَ نُونِ الوِقايةِ في قولِه: ﴿ فَأَعَبُدُونِ ﴾؛ تخفيفًا، وللرِّعاية على الفاصلةِ (٢٠).

٢- قوله تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ جُملةٌ مُستأنفة جيء بها حثًا على المُسارَعة في الامتثالِ بالأمرِ (٣). وقيل: قولُه: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ اعتراضٌ ثان بيْن الجُملتينِ المُتعاطفتينِ؛ قُصِدَ منها تأكيدُ الوعيدِ الَّذي تضمَّنتُه جُملةُ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ ... ﴾ [العنكبوت: ٥٦] إلى آخِرِها، وتأكيدُ الوعْدِ الَّذي تَضمَّنتُه جُملةُ ﴿ وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوّتِنَهُم مِّنَ وَتَأْكِيدُ الوعْدِ الَّذي تَضمَّنتُه جُملةً ﴿ وَٱلَذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوتِنَنَهُم مِّنَ المُوتُ مُدرِكٌ جميعَ الأَنفُس، ثمَّ يُرجَعون المُوتُ مُدرِكٌ جميعَ الأَنفُس، ثمَّ يُرجَعون

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٦١)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٨)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٤)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٢/ ٢٢).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٥٤).



إلى اللهِ. وقُصِدَ منها أيضًا تَهوينُ ما يُلاقِيه المؤمنونَ مِن الأذى في اللهِ، ولو بلَغَ اللهِ، ولو بلَغَ اللهِ اللهِ وثوابِه الخالدِ، وفيه إيذانُ بأنَّهم مِن فضْلِ اللهِ وثوابِه الخالدِ، وفيه إيذانُ بأنَّهم يَترقَّبُهم جِهادٌ في سبيل اللهِ (۱).

- قولُه: ﴿ ثُمُّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ جِيءَ بـ (ثمَّ)؛ لأنَّ بيْنَ الموتِ والمُثولِ بيْنَ يَدَيِ الملِكِ الجبَّارِ في دارِ الجزاءِ تراخيًا، كأنَّه قيل: ثمَّ إنَّكم ميِّتونَ فتُقبَرونَ، ثمَّ تُنشَرونَ، فواصِلون عَقِيبَه إلى الجزاءِ (٢).

٣- قوله تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَاتِ لَنُبُوِّتَنَهُم مِّنَ الْجُنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَغْمَ اللَّهُ الْعَلْمِلِينَ ﴾ عطفٌ على جُملة ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ مِن تَغْمَ اللَّهُ الْعَلْمِلِينَ ﴾ عطفٌ على جُملة ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ المثول ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ اللإيماء بِالْمَوصولِ ﴿ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ اللإيماء إلى وجْهِ بِناءِ الخبرِ، أي: نُبوِّئَهم غُرفًا لأجْلِ إيمانِهم وعمَلِهم الصَّالح (٣).

- قولُه: ﴿ نِعْمَ أَجَرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ إنشاءُ ثَناءٍ وتَعجُّبٍ على الأَجْرِ الَّذي أُعْطُوه؛ فلذلك قُطِعَت عن العطف(٤).

- قولُه: ﴿ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾ المخصوصُ بالمدْحِ مَحذوفٌ؛ ثِقَةً بدَلالةِ ما قَبْلَه عليه، أي: الجنَّةُ (٥).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، حيثُ قال هنا: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ لَنَبُوِّنَنَهُم مِّنَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجَرِى مِن تَعَنِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَامِلِينَ ﴾،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٢، ٢٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٢/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/ ٢٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٥).



وقال في سُورةِ (آلِ عمرانَ): ﴿ أُوْلَتَهِكَ جَرَاوُهُمْ مَّمْفِرَةٌ مِّن رَّيِهِمْ وَجَنَتُ جَمِّرِى مِن تَعْتِهَا ٱلْأَبْرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَفِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٦]؛ فاختصَّ ما في سُورةِ (آلِ عمرانَ) بالواوِ في قولِه: ﴿ وَفِعْمَ أَجُرُ ٱلْعَنْمِلِينَ ﴾ وخلَّى ما في سُورةِ (العنكبوت) منها؛ وذلك لأنَّ الآيةَ في سُورةِ (آلِ عمرانَ) مَبنيَّةٌ على سُورةِ (العنكبوت) منها؛ وذلك لأنَّ الآيةَ في سُورةِ (آلِ عمرانَ) مَبنيَّةٌ على تَداخُلِ الأخبار؛ لأنَّ أُوَلَها: ﴿ أُولَتَهِكَ جَرَا وُهُمْ مَعْفِرةٌ مِن رَبِهِمْ ﴾؛ ف ﴿ أُولَتَهِكَ جَرَا وُهُمْ مَعْفِرةٌ مَن رَبِهِمْ مَعْفِرةً مَعْمَ أَوْلَكُ أَوْلَهُمْ مَعْفِرةً مَعْفِرةً مَعْمَ وَمُولِكَ أَوْلَهُمْ مَعْفِرةً مُعْمَ فَي خَبرُ المُبتدأُ الثَّانِي، وهو مع خبرِه مُبتدأً الأوَّل، والجزاءُ هو الأَجْرُ؛ فكأنَّه قال: أولئك أَجْرُهم على أعمالِهم مَحْوُ ذُنوبِهم، وإدامةُ نعيمِهم، أي: هو ترْكُ المُؤاخَذةِ بالذَّنْب، والتَّنعيمُ في جنّةِ الخُلْد؛ فهذا الأجرُ مُفضَّلُ على كلِّ أُجرٍ يُعْطاه عاملٌ على عمَله؛ فنسُقَت جنّةِ الخُلْد؛ فهذا الأجرُ مُفضَّلُ على كلِّ أُجرٍ يُعْطاه عاملٌ على عمَله؛ فنسُقَت الأخبارُ بعضُها على بعضٍ؛ للتَّنبيهِ على النَّعِمِ الَّتِي هُيِّتْ لِرَجاءِ الرَّاجِينَ. والخبرُ إذا جاء بعدَ خبر في مِثلِ هذا التَّفصيلِ، فحقُّه أَنْ يُعطَفَ على ما قبْلَه والخبرُ إذا جاء بعدَ خبر في مِثلِ هذا التَّفصيلِ، فحقُّه أَنْ يُعطَفَ على ما قبْلَه بالواو، وكقولِك: هذا الجزاءُ كذا وكذا.

وأمَّا الآيةُ في سُورةِ (العنكبوتِ): فإنَّ ما قبْلَها مَبْنيٌّ على أَنْ يُدرَجَ الكلامُ فيه على جُملة واحدة، وهي: ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُوا الصّلِحَاتِ لَنَبُوّتِنَهُم مِّنَ الْجُنَّةِ غُرُفًا ﴾؛ فقولُه: ﴿ وَالنَّذِينَ ءَامَنُواْ ﴾ مُبتدأً، وقولُه: ﴿ لَنُبُوّتِنَهُم ﴾ في مَوضع خبرِه، غُرفًا ﴾؛ فقولُه: ﴿ وَالنَّاني: قولُه: ﴿ عُرفًا ﴾، والنَّاني: قولُه: ﴿ غُرفًا ﴾، وهذا الخبرُ يتَّصِلُ به مَفعولانِ؛ الأوّلُ: قولُه: ﴿ هُمْ)، والنَّاني: قولُه: ﴿ غُرفًا ﴾، وقولُه: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا ﴾ حالٌ مِن التّبوئة؛ فلمَّا جُعِلَت هذه الأشياءُ كلُّها في درَج كلام واحد، وهو جُملةُ ابتداء وخبر، واحتملَ قولُه: ﴿ نِغُمَ أَجُرُ ٱلْعَلَمِلِينَ ﴾ أَنْ يَحِيءَ مِن دُونِها؛ اختِيرَ مَجيئُها بغيرِ (واو)؛ لِيُشْبِهَ ما تقدَّمَ مِن يَودَ بلوا و وأنْ يَجِيءَ مِن دُونِها؛ اختِيرَ مَجيئُها بغيرِ (واو). ويَحتمِلُ أَنْ يكونَ في عَدر خبرٍ مُبتدأً، فكأنَّه قال: ذلك نِعمَ أَجُرُ العاملينَ، ويكون قولُه: ﴿ ذَلِكَ ﴾ مَوضع خبرِ مُبتدأً، فكأنَّه قال: ذلك نِعمَ أَجُرُ العاملينَ، ويكون قولُه: ﴿ ذَلِكَ ﴾





إشارةً إلى ما ذكرَ اللهُ تعالى مِن إسكانِهم الجنَّة؛ فجرى بلا (واو) مَجرَى ما هو مِن تَمامِ الكلامِ الأوَّلِ؛ فقولُه: ﴿ نِعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِينَ ﴾ أي: ذلك نِعمَ أَجْرُ العامِلينَ، مُشارٌ إليه بالتَّفضيل على أُجورِ العامِلينَ؛ فجاء كلُّ على ما يُناسِبُ (١٠).

٤ - قوله تعالى: ﴿ ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ ﴾ فيه تَقديمُ المَجرورِ على مُتعلَّقِه مِن قولِه: ﴿ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوكُلُونَ ﴾؛ للاهتمام (٢٠)، وإفادةِ الحصر (٣).
 - وحذفُ مُتعلَّق التَّوكُّل يُفيدُ أَنَّهم مُفَوِّضونَ الأمرَ كلَّه إليه (٤).



<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص:۱۰۱۶–۱۰۱۷)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ۲۰۰)، ((بصائر ذوى التمييز)) للفيروزابادي (۱/ ٣٦٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٥٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (٧/ ٣٨٥).





#### الآيات (٦٠-٦٠)

﴿ وَكَأِنِ مِن دَآبَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيّاكُمْ وَهُو اَلسَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللّهُ وَلَيْن مِن خَلَق السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَسَخَر الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيَقُولُنَ اللّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ وَلَيْن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَق السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ وَسَخَر الشَّمْسَ وَالْقَمَر لَيَقُولُنَ اللّهُ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ اللّهُ يَبُلُ اللّهُ يَكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ وَلَيِن اللّهُ يَسْفُط الرِّزْقَ لِمِن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنّ اللّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللّهُ وَلَيِن مَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ قُلُ سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِن السَّمَاءِ مَا أَخْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللّهُ قُل اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ قُل اللّهُ وَلَيْنُ وَلِيمَ وَلِمَا هَاذِهِ الْحَيَوةُ الدُّنيَا إِلّا لَهُو وَلِمِثُ وَإِن اللّهُ اللّهُ وَلِمِثُ وَإِن اللّهُ اللّهُ وَلَعِبُ وَإِن اللّهُ اللّهُ وَلَعِبُ وَإِن اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَعِبُ وَإِن اللّهُ اللّهُ وَلَعِبُ وَالْمُونَ وَلَا مَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَعِبُ وَالْمَالُونَ اللّهُ وَاللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَعِبُ وَالْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَى الللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْكُولُولُ الللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِهُ الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِلْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَال

### غَريبُ الكَلمات:

﴿ وَكَأَيِّنَ ﴾: بمعنى كَمْ، ويُرادُ بها التَّكثيرُ، وهي لَفْظةٌ مرَكَّبةٌ مِن كافِ التَّشبيهِ، و(أيِّ)، والنُّونُ هي التَّنوينُ، أُثْبتتْ في الخطِّ على غير القياس(١).

﴿ يُؤُفَّكُونَ ﴾: أي: يُصرَفونَ عن الحَقِّ ويَحيدون، وأصلُ (أفك): يدُلُّ على قَلبِ الشَّيء، وصَرِفه عن جهتِه (٢٠).

﴿ يَبْسُطُ ﴾: أي: يُوَسِّعُ، وأصلُ (بسط): يدُلُّ على امتِدادِ الشَّيءِ (٣) ﴿ وَيَقُدِرُ ﴾: أي: يُضَيِّقُ، وأصلُ (قدر): يدُلُّ على مَبلغ الشَّيءِ ونهايتِه (٤).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٩)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٣٨٩)، ((اتفسير الرازي)) (٩٨٩)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ٤٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ١٣٠)، ((تفسير أبي السعود)) (٢/ ٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (١١٧،١١٦).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ١٤٥)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٨)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١٨/ ١٨٨)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٧٩)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٨٥)، ((التبيان لابن الهائم)) (ص: ٢٢٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٥٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٣/ ١٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٢٤٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٩٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢٥٤)، ((تفسير ابن جرير)) (١٦/١٣)، ((غريب =





﴿ اللَّحَيَوانُ ﴾: أي: الحياةُ الدَّائِمةُ الَّتي لا زوالَ لها، ولفظُ الحيوانِ مصدرٌ كالحياةِ، وأصلُ (حيي): يدُلُّ على خِلافِ الموتِ(١).

#### المعنى الإجماليُّ:

يبيِّنُ الله تعالى أنَّ هجرة مَن هاجر لن تُضيِّع شيئًا مِن رزقِه الَّذي كتبه الله له؛ وذلك ترغيبًا لهم في الهجرة، فيقولُ: كم مِن دابَّة لا تدَّخِرُ غِذاءَها لِغَد، ولا تحملُ رِزقَها؛ الله يَرزُقُها مِن حيثُ لا تعلَمُ، ويَرزُقُكم أيُّها المهاجِرونَ وإن لم يكُنْ معكم زادٌ ولا نَفقةٌ؛ فلا تَخافوا عَيْلةً ولا إقْتارًا، وهو السَّميعُ لكُلِّ قَولٍ، العَليمُ بكُلِّ فعل.

ثمَّ يُبيِّنُ الله تعالى ما عليه المشركونَ مِن تناقض، فيقولُ: ولَئِنْ سألْتَهم -يا محمَّدُ-: مَنِ الَّذي خلَقَ السَّمواتِ والأرضَ، وذلَّل الشَّمسَ والقَمَرَ؟ لَيَقولُنَّ: اللهُ وَحْدَه خالِقُ هذه الأشياءِ. فكيف يُصرَفونَ عن التَّوحيدِ بعدَ قيام الدَّليلِ؟!

ويخبِرُ سبحانَه أَنَّ الأرزاقَ جميعَها بيَدِه، فيقولُ تعالى: اللهُ وَحْدَه هو مَنْ يُوسِّعُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ منه عبادِه، ويُضيِّقُه على مَن يشاءُ منهم؛ إنَّ اللهِ بكُلِّ شَيءٍ عَليمٌ.

ولَئِنْ سأَلْتَهم: مَنِ الَّذي نزَّل مِنَ السَّحابِ مَطَرًا فأَحْيا بسَبَيه الأرضَ مِن بعدِ جَدْبِها؟ لَيَقُولُنَّ: اللهُ وَحْدَه هو الَّذي فعَلَ ذلك. فقُلْ -يا محمَّدُ: الحمدُ لله على إنزالِه للحُجَج، وتَيسيرِه للنِّعَم، بل أكثَرُ المُشرِكين لا يَعقِلون!

<sup>=</sup> القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٦٦)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٥/ ٢٢)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٥٩)، ((تفسير ابن كثير)) (٧/ ١٩٤)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٧).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٣٣٩)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤٠)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ١٩٥)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٩)، ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٢٩)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٣٣٢).



ثمَّ يُبيِّنُ سبحانَه حقيقةَ هذه الحياةِ الدُّنيا بالنِّسبةِ للدَّارِ الآخرةِ، فيقولُ: وما هذه الحياةُ الدُّنيا إلَّا لهوُ ولَعِبُ، لا بقاءَ لها، وإنَّ الدَّارَ الآخرةَ لَهِيَ دارُ الحياةِ الدَّائِمةِ النَّتِي لا زوالَ لها ولا انقطاعَ. لو كان المُشرِكون يَعلَمونَ ذلك لآمَنوا باللهِ وَحْدَه، ولم يُؤْثِروا الدُّنيا الفانيةَ على الآخرةِ الباقيةِ!

## تَغسيرُ الآيات:

﴿ وَكَأَيِّن مِن دَانَبَةِ لَا تَحَمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ۚ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿ اللهِ مَناسَبَةُ الآية لما قَبْلَها:

أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرِ اللهُ تعالى الَّذين صَبَروا وعلى ربِّهم يتوكَّلون؛ ذَكَرَ ما يُعِينُ على التَّوكُّلِ، وهو بيانُ حالِ الدَّوابِّ الَّتي لا تدَّخِرُ شَيئًا لغدٍ، ويأتيها كُلَّ يومٍ برِزقٍ رَغَد (١).

وأيضًا لَمَّا أمرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مَن أَسْلَم بمكَّةَ بالهجرة، خافُوا الفقرَ فقالوا: غُربةٌ في بلاد لا دارَ لنا فيها ولا عَقَارٌ، ولا مَن يُطْعِمُ. فمَثَّلَ لهم بأكثر الدَّوابِّ الَّتي تَتَقَوَّتُ ولا تَدَّخِرُ، ولا تَرَوَّى في رزْقِها(٢).

وهذه الآيةُ عَطفٌ على جُملةِ: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ﴾ [العنكبوت: ٥٧]؛ فإنَّ الله لَمَّا هوَّنَ بها أَمْرَ الموتِ في مَرْضاةِ الله، وكانوا ممَّن لا يَعبَأُ بالموت؛ عَلِمَ أَنَّهم يقولونَ في أنفُسِهم: إنَّا لا نخافُ الموت، ولكِنَّا نخافُ الفقرَ والضَّيعة، واستِخفافُ العَرَبِ بالموتِ سَجِيَّةٌ فيهم، كما أنَّ خَشيةَ المَعَرَّةِ مِن سجاياهم؛ فأعقبَ ذلك بأنْ ذكَّرهم بأنَّ رِزقَهم على اللهِ، وأنَّه لا يُضَيِّعُهم، ولِلمُناسَبةِ في

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٧٢).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٤)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٥).

و(رَوَّى) في الأمرِ: نَظَر فيه وفَكّر. يُنظر: ((مختار الصحاح)) للرازي (ص: ١٣٢).





قُولِه تعالى: ﴿إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ ﴾ [العنكبوت: ٥٦] مِن توقُّعِ الَّذين يُهاجِرونَ مِن مَنَّ مَ أَلَّا يَجِدوا رِزقًا في البلادِ الَّتي يهاجِرونَ إليها، وهو أيضًا مناسِبٌ لِوُقوعِه عَقِبَ ذِكْرِ التَّوكُّلُ في قَولِه: ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَنُوَكُلُونَ ﴾ (١) [العنكبوت: ٥٩].

﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾.

أي: هاجِروا وجاهِدوا في اللهِ - أَيُّها المُؤمِنونَ - ولا تَخافوا عَيْلةً أو إقتارًا؛ فكثيرٌ مِن الدَّوابِّ ذَاتُ حاجة إلى غذاء وطعام وشرابٍ، ولا تُطيقُ جَمْعَه وتحصيلَه، ولا تؤخِّرُ شَيئًا منه لغَد، فيُقيِّضُ لها اللهُ رِزْقَها على ضَعفِها، ويُيسِّرُه لها؛ فكذلك يُيسِّرُ اللهُ لكم أرزاقَكم أيُّها النَّاسُ (٢).

كما قال تعالى: ﴿ وَمَا مِن دَابَّةِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا... ﴾ [هود: ٦].

﴿ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴾.

أي: واللهُ هو السَّميعُ لأقوالِ عبادِه ودُعائِهم، العليمُ بأعمالِهم ونيَّاتِهم، ومِن ذلك أنَّه يَعلَمُ تَوكُّلَكم ورَجاءَكم منه الرِّزقَ، كما أنَّه لا تَهلِكُ دابَّةٌ مِن عدَم الرِّزقِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٤).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٧)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٣٥)، ((تفسير ابن
 كثير)) (٦/ ٢٩٢)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٩٨).

ذكر ابن عاشور أنَّه يجوزُ أن يكونَ معنى قَولِه تعالى: ﴿ لَا تَحَمِلُ رِزْقَهَا ﴾ أي: تَسيرُ غيرَ حاملة رِزْقَها. وأنَّه يجوزُ أن يكونَ المرادُ بحملِ الرِّزَقِ: التَّكَلُّفُ له، أي: لا تتكَلَّفُ لرِزقِها، وهذا حالً مُعظَمِ الدَّوابِّ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٥). ويُنظر أيضًا: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٥).

وقال ابن عثيمين: (ليس بصَوابِ أن نقولَ: لا تَحمِلُ رِزقَها؛ لِضَعفِها؛ لأنَّ هذا التَّعليلَ معناه أَنَّها لا تحمِلُ رِزقَها لأَنَّها ضعيفةٌ؛ إمَّا ضعيفةٌ في الإرادةِ، أو ضعيفةٌ في البَدنِ، فليس هذا معنى الآيةِ، بل معناها: لا تَستطيعُ أن تكتَسِبَ). ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٦١، ٣٦١).



لخفائِها عليه؛ إذ لا يخفَى عليه شيءٌ سُبحانه (١).

﴿ وَلَيِن سَأَلَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ۚ فَأَنَّى وَلَيْ وَلَيْ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى اللَّهُ ۚ فَأَنِّى اللَّهُ أَلَٰ اللَّهُ ۚ فَأَنَّى اللَّهُ ۚ فَأَنِّى اللَّهُ ۚ فَا لَنَّالًا لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ الللَّهُ اللللْكُونُ اللَّهُ اللللْكُونُ اللللَّهُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ اللللْكُونُ الللللْمُ الللللْلُمُ اللللْلِيْلُونُ الللللْلُمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْلُمُ الللللْلَةُ الللللْلُمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْلَالَةُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللل

## مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا هَوَّن سُبحانَه أمرَ الرِّزقِ بخِطابِه مع المؤمِنينَ بعدَ أن كان قد أبلَغَ في تَنبيهِ الكافِرينَ بإيضاحِ المقالِ، وضَرْبِ الأمثالِ، ولِينِ المحاورةِ في الجِدالِ، ولَمَّا كان المَلِكُ لا يَتمَكَّنُ غايةَ التَّمكُّنِ مِن ترزيقِ مَن في غير مَملكتِه؛ قال (٢):

﴿ وَلَيِن سَأَلْتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾.

أي: ولَئِنْ سأَلْتَهم (٣) -يا محمَّدُ-: مَنِ الَّذي خلَقَ السَّمَواتِ والأرضَ، وذلَّل لكم الشَّمسَ والقَمَرَ يَجْريانِ لِمَنافِعِكم ومَصالحِكم؟ لَيَقولُنَّ: اللهُ وَحْدَه هو مَن خلَقَ وسخَّرَ ذلك دونَ مَن سواه (٤).

#### ﴿ فَأَنَّ يُؤْفَكُونَ ﴾.

أي: فكيف يُصرَفونَ إذَن عمَّن خلَقَ وسخَّرَ ذلك، فيَعدِلونَ عن التَّوكُّلِ عليه، أو يَترُكونَ إخلاصَ العبادة له (٥)؟!

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٧)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۲۰).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٢٦٩).

<sup>(</sup>٣) قيل: المرادُ بهم: المُشرِكون. وممَّن ذهب إلى هذا: ابنُ جرير، وابن كثير، والسعدي. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٤٩٨)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٤٩٤)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) ((۱۸/ ۲۹۸)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٦٩).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤٣٨/١٨)، ((تفسير القرطبي)) (٣٦١/١٣)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٧١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢١).





﴿ اللهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ اللهُ مَناسَبَةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا كَانَ قَدْ يُشْكِلُ عَلَى التَّفَاوُتِ المَذْكُورِ فِي الرِّزقِ عَنْدَ كُلِّ مَنَ لَم يَتَأَمَّلْ حَقَّ التَّفَاوُتِ المَذْكُورِ فِي الرِّزقِ عَنْدَ كُلِّ مَن لَم يَتَأَمَّلْ حَقَّ التَأْمُّل، فَيُقَالُ: يَكِلُ الخَلْقَ والرِّزقَ لَه، فما بالُهم مُتفاوِتينَ فِي الرِّزقِ؟ قال(١):

﴿ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ ـ وَيَقْدِرُ لَهُ ﴾.

أي: اللهُ وَحْدَه هو مَنْ يُوسِّعُ الرِّزقَ لِمَن يَشاءُ مِن عِبادِه، ويُضَيِّقُه على مَن يشاءُ منهم وَفْقًا لِما فيه مَصلحةٌ ونَفعٌ لهم، بحَسَبِ ما تقتضيه حِكمتُه سُبحانَه؛ فلا يَصُدَّنَكم -أيُّها المُؤمِنونَ - عن الهِجرةِ وجِهادِ عَدوِّكم خَوفٌ مِنَ الافتِقارِ (٢).

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾.

أي: إنَّ اللهَ عَليمٌ بكُلِّ شَيءٍ، ومِن ذلك عِلمُه بمصالح عباده، فيَعلَمُ ما يُصلِحُهم ويُفسِدُهم مِن الغِني والفَقرِ، ولا يخفَى عليه شَيءٌ مِن أحوالِهم (٣).

﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهُ قُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْتُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ اللهَ عَلَى اللَّهُ قُلُ الْحَمْدُ لِلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُونَ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَالْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّ

﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ﴾.

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٧١).

 <sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير يحيى بن سلام)) (۲/ ۱۳۹)، ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٨)، ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۳۲۱)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۶/ ۷۲۱)، ((تفسير الشوكاني)) (۱۶/ ۲۲۳)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۲/ ۲۲).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٨)، ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٦٣)، ((تفسير القرطبي)) (۳/ ٢٦١). ((تفسير القرطبي))



أي: ولَئِنْ سَأَلْتَهِم -يا مُحمَّدُ-: مَنِ الَّذي نزَّل مِن السَّحابِ مَطَرًا، فأحيا بسبَبِه الأرضَ اليابِسةَ بالنَّباتِ مِن بعدِ جُدوبِها وقُحوطِها؟ لَيَقولُنَّ: اللهُ وَحْدَه هو الَّذي فعَلَ ذلك دونَ غيره (١١).

﴿ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ﴾.

أي: وإذا قالوا ذلك فقُلْ -يا محمَّدُ-: الحَمدُ لله (٢) على إنزالِه الحُجَجَ، وتَبيينِه الحقَّ مِن الباطِل، وتيسيره النِّعَمَ (٣).

﴿ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾.

أي: بل<sup>(ئ)</sup> أكثَرُ المُشرِكينَ بالله لا يَعقِلونَ الآياتِ، فلا يَعرِفونَ الحَقَّ مِن الباطِل، ولا يتَّبِعونَه (٥٠)!

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٩)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٣٦١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

(٢) قال ابن القيم: (الحمدُ إخبارٌ عن مَحاسِنِ المحمودِ، مع حُبِّه وإجلالِه وتعظيمِه). ((بدائع الفوائد)) (٢/ ٩٣).

(٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٩)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ١٣٥)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٨٤). (ص: ٣٨٤).

- (٤) قال ابن عثيمين: (﴿ بَلْ ﴾ هنا للإضرابِ الانتقاليِّ، يعني: بعد أن ثبت الأمرُ، وقامَتِ الحُجَّةُ، واستحقَّ الباري الحمد؛ حينئذ يصِحُّ أن يُسجَّلَ عليهم الجهلُ). ((تفسير ابن عثيمين سورة العنكبوت)) (ص: ٣٨٦).
- (٥) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٣٩)، ((تفسير السمرقندي)) (۲/ ٦٤٠)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٨٣٦)، ((تفسير القرطبي)) (٣٦٢ /١٣).

وقال: ﴿أَكُثُرُهُمْ ﴾؛ لأنَّ العُقَلاءَ منهم آمنوا، لما وضَحَت لهم تلك الحُجَجُ. يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٠).

وقيل: المرادُ بالأكثرِ: الجميعُ. يُنظر: ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٢٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) ((7 ٢٥)). (((2 ٢٥ ٢٥))





﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنَيَا ٓ إِلَا لَهُو ۗ وَلَعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ اللَّهِ الْحَيَادَةُ ٱلدُّنِيَا ٓ إِلَا لَهُو وَلَعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوانُ لَوَ

## مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا بِيَّنَ اللهُ تعالى أَنَّ الكافِرِينَ يَعتَرِفُونَ بكُونِ اللهِ هو الخالِقَ، وكُونِه هو الرَّزاقَ، وهم يَترُكُونَ عِبادتَه، ولا يَترُكُونَها إلَّا لِزينةِ الحياةِ الدُّنيا؛ بيَّنَ أَنَّ ما يَميلُونَ إليه ليس بشَيءِ، بقَولِه (۱):

﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَا ٓ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبٌ ﴾.

أي: وما هذه الحياةُ الدُّنيا الَّتي يتمَتَّعُ بها النَّاسُ إلَّا شَيَّ يُتلَهَّى به ويُلعَبُ، لا حَقيقةَ لها ولا ثباتَ، وهي مُنقَطِعةٌ وزائلةٌ(١).

كما قال تعالى: ﴿ اَعْلَمُواْ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ الدُّنِيَا لَعِبُّ وَلَمْقُ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ ايَنْكُمُ وَتَكَاثُرٌ فِي اَلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَكِ كَمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّار نَبَائُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنَهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَكِ كَمْثُلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ ٱلْكُفَّار نَبَائُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطَنَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابُ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللّهِ وَرِضْوَنَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّا مَتَعُ الْفُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ﴾.

أي: وإنَّ الَّدارَ الآخرةَ هي دارُ الحياةِ الدَّائِمةِ الباقيةِ، الَّتي لا زَوالَ لها ولا انقطاعَ، ولا موتَ فيها (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٧٥).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤٠)، ((تفسير القرطبي)) ((۱۳/ ۳۲۲)، ((تفسير ابن كثير)) ((۲/ ۳۹٪)، ((تفسير المعدي)) (ص: ۲۳۵)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ۳۰، ۳۱)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ۳۹۱).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٤٠)، ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٧٣)، =



#### ﴿ لَوَ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: فلو كان المُشرِكونَ يَعلَمونَ ذلك لآمَنوا باللهِ وَحْدَه، ولم يُؤْثِروا الدُّنيا الفانيةَ على الآخرة الباقية (١٠).

= ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۱۲)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٤)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (٢٤/ ٢٧٥، ٤٧٥).

قال الواحدي: (قوله تعالى: ﴿ وَإِنَ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوَانُ ﴾ يحتملُ أن يكونَ المعنى: وإنَّ حياة الدَّارِ الآخرة هي الحياة؛ لأنَّه لا نقْصَ فيها، ولا نفادَ لها، أي: فتلك الحياة هي الحياة ، لا الَّتي يَشوبُها ما يَشُوبُ الحياة في هذه الدَّارِ ، فيكونَ ﴿ الْحَيَوانُ ﴾ مَصْدرًا على هذا. ويجوزُ أن يكونَ ﴿ الْحَيَوانُ ﴾ مَصْدرًا على هذا. ويجوزُ أن يكونَ ﴿ الْحَيَوانُ ﴾ الَّذي هو خِلافُ المَوتانِ ، وقيل للدَّارِ الآخرة : الحيوانُ ؛ لأنَّها لا تَزولُ ولا تَبِيدُ كما تَبيدُ هذه الدَّارُ وتَزولُ ، فتكونَ الدَّارُ وصِفَتْ بالحياة لهذا المعنى ، والمرادُ أهلُها.

ويجوزُ أن يكونَ التَّقديرُ في قولِه: ﴿لَهِي ٱلْحَيَوَانُ ﴾ هي ذات الحيوانِ، أي: دارُ الآخرةِ هي دارُ الحياة، كأنَّه لم يَعتَدَّ بحياة هذه الدَّار حياةً). ((البسيط)) (١٧/ ٥٥٨).

وقال ابن جرير: (﴿ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ﴾ يقولُ: وإنَّ الدَّارَ الآخرةَ لَفيها الحياةُ الدَّائمةُ الَّتي لا زوالَ لها، ولا انقطاعَ ، ولا موتَ معها). ((تفسير ابن جرير)) (٤٤/ ٢٨).

وقال ابنُ القيم: (قال تعالى ﴿ وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَإِنَ الدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ ﴾ والمرادُ: الجنَّةُ ﴿ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ ﴾ لَهِيَ دارُ الحياةِ والمرادُ: الجنَّةُ ﴿ لَهِى ٱلْحَيَوَانُ ﴾ لَهِيَ دارُ الحياةِ اللَّتَى لا موتَ فيها). ((حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح)) (ص: ٩٨).

وممَّن نصَّ على أنَّ المرادَ بالدَّارِ الآخرة: الجنَّةُ: مقاتلُ بنُ سُلَيمانَ، ويحيى بنُ سلام، والواحديُّ، وابنُ الجوزي. يُنظر: ((تفسير مقاتل بن سليمان)) (٣/ ٣٨٩)، ((تفسير يحيى بن سلام)) (٢/ ٢٤٠)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٥)، ((تفسير ابن الجوزي)) (٣/ ٢١٤).

قال السعدي: (وأمَّا الدَّارُ الآخرةُ فإنَّها دارُ الحَيَوانِ، أي: الحياةِ الكاملةِ، الَّتي مِن لَوازِمِها أن تكونَ أبدانُ أهلها في غاية القوَّة، وقُواهم في غاية الشِّدَّة؛ لأنَّها أبدانُ وتُوَّى خُلِقَتْ للحياة، وأن يكونَ موجودًا فيها كلُّ ما تَكمُلُ به الحياةُ، وتَتمُّ به اللَّذَّاتُ؛ مِن مُفرحاتِ القلوبِ، وشَهواتِ يكونَ موجودًا فيها كلُّ ما تَكمُلُ به الحياةُ، وتَتمُّ به اللَّذَاتُ؛ مِن مُفرحاتِ القلوب، وشَهواتِ الأبدانِ؛ مِنَ المآكِلِ، والمَشارِب، والمَناكِحِ، وغيرِ ذلك، ممَّا لا عَيْنٌ رأَتْ، ولا أُذُنُ سَمِعَتْ، ولا خَطرَ على قلبِ بَشَرٍ). ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

(١) يُنظر: ((تفسير ابن جرير )) (١٨/ ٤٤٠)، ((تفسير القرطبي)) (٣٦٢ / ٣٦٢)، ((تفسير ابن كثير )) =





## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قولُه تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَاتَبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾ فيه الإرشادُ إلى النَّظَر في مخلوقاتِ الله؛ فإنَّ الله سُبحانه وتعالى أخبَرنا بذلك لأجْلِ أنْ نَتفكَّر في هذه الدَّوابِّ النَّتي لا تَحمِلُ رزقَها (١).

٢ - قَولُ الله تعالى: ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنِيَا إِلَا لَهْوُ وَلَعِبُ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ
 لَهِ مَ ٱلْحَيَوانُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ يدُلُّ على أنَّ الَّذين يَعلَمُونَ لا بُدَّ أن يُؤْثِروا
 الآخِرةَ على الدُّنيا؛ لِما يَعلَمُونَه مِن حالةِ الدَّارَين (۱).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١ - تحديدُ النَّسلِ خوفًا مِن ضيقِ الرِّزقِ سوءُ ظَنِّ باللهِ تعالى؛ فاللهُ سُبحانَه وتعالى إذا خلَقَ خَلْقًا فلا بُدَّ أَنْ يَرزُقَه، قال الله تعالى: ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ﴾ (٣).

٢ - قولُه تعالى: ﴿ لَيَقُولُنَّ اللهُ ﴾ فيه إقرارُ المشركين برُبوبيَّةِ اللهِ عزَّ وجلَّ، وفي هذا أنَّ الإقرارَ بالرُّبوبيَّةِ لا يكفي في التَّوحيدِ، وبهذا نَعرِفُ بُطْلانَ تفسيرِ مَن فَسَّرَ الإلهَ بالقادرِ على الاختراع! فإنَّ المتكلِّمينَ يُفَسِّرُون الإلهَ بالقادرِ على الاختراع، وإذا فَسَّرُوا الإلهَ بهذا التَّفسيرِ لم يكن هناك فَرْقُ بيْنَ توحيدِهم وبينَ توحيدِ المشركين! وأهلُ السُّنَّة يقولون: الإلهُ هو المعبودُ حقًّا، وإنْ كان المعبودُ عَلَّا، وإنْ كان المعبودُ عَلَّا ما يكن هناكِ مَا الله عبودُ عَلَّا الله عبودُ عَلَا الله عبودُ عَلَّا الله عبودُ عَلَّا الله عبودُ عَلَّا الله عبودُ عَلَّا الله عبودُ عَلَيْ الله عبودُ عَلَّا الله عبودُ عَلَيْ الله عبودُ عَلَا الله عبودُ عَلَيْنَ عَلَا الله عبودُ عَلَيْ الله عبودُ عَلَيْ الله عبودُ عَلَا الله عبودُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عبودُ عَلَيْ عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عبودُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ ا

<sup>=</sup> (7/397), ((تفسیر السعدي)) (ص: 3۳۵)، ((تفسیر ابن عثیمین – سورة العنکبوت)) (ص: (798)).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٦٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((الزواج)) لابن عثيمين (ص: ٣٤).



بالباطل يُسمَّى إلهًا؛ لأنه يُعْبَدُ، لكنَّ أُلوهيَّتَه باطلةٌ(١).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيُعُونَ ﴾ الله يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَإِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآء فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ وَلَهِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآء فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيُقُولُنَ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلُ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ هذا استدلالٌ على المُشركينَ المَّكُذّبينَ بتوحيد الإلهيَّةِ والعبادة، وإلزامٌ لهم بما أثبتوه مِن توحيد الرُّبوبيَّة، فهل المَكذّبينَ بتوحيد الإلهيَّةِ والعبادة، وإلزامٌ لهم بما أثبتوه مِن توحيد الرُّبوبيَّة، فهل تجدُ أضعف عقلًا وأقلَّ بصيرةً ممَّن أتَى إلى حجر، أو قبر ونحوه، وهو يَدري أنَّه لا ينفعُ ولا يضُرُّ، ولا يَخلُقُ ولا يَرزُقُ، ثمَّ صرف له خالصَ الإخلاصِ، وصافيَ العُبوديَّة، وأشرَكه مع الرَّبِ الخالقِ الرَّازِقِ، النَّافع الضَّارِّنَ؟!

٤- في قُولِه تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلَتُهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾ حُسنُ مُناظَرةِ القُرآنِ ومُجادَلتِه، وأنَّ مُناظَراتِه ومُجادلاتِه تكونُ مُلزِمةً؛ وجُهُ ذلك: أنَّ إقرارَهم بتوحيدِ الرُّبوبيَّةِ مُلزِمٌ لهم أن يُقِرُّوا بتوحيدِ الألوهيَّةِ، وكمالِ صفاتِه جلَّ وعلاً".

٥ - قول الله تعالى: ﴿ وَمَا هَلَاِهِ ٱلْمَكَوْةُ ٱلدُّنِيَاۤ إِلَّا لَهُوُّ وَلَعِبُّ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِى الْحَيَوَانُ لَوْ صَالُواْ يَعْلَمُونِ ﴾، فيه سؤالٌ: ما الفَرقُ بيْنَ اللَّهوِ واللَّعِبِ حتَّى يَصحَّ عطفُ أحدِهما على الآخَر؟

الجوابُ: الفرقُ مِن عدَّةٍ أوجُهِ:

الوجهُ الأوَّلُ: أنَّ اللَّهْوَ للقلبِ، واللَّعِبَ للجوارح؛ ولهذا يُجمَعُ بيْنَهما(٤).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدى)) (ص:٦٣٥).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٨٨).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٣٠). ويُنظر أيضًا: ((الفروق اللغوية)) للعسكري (ص: ٢٥٤).



الوجهُ الثّاني: أنَّ كلَّ شغل يَعرِضُ فإنَّ المُكلَّفَ إذا أقبَلَ عليه، لَزِمه الإعراضُ عن غيرِه، ومَن لا يَشغلُه شأنٌ عن شأن هو الله تعالى، فالَّذي يُقبِلُ على الباطلِ لَعبٌ، لللَّذَّة يسيرة زائلة فيه، يَلزَمُه الإعراضُ عن الحقِّ، فالإقبالُ على الباطلِ لَعبٌ، والإعراضُ عن الحقِّ لَهْوٌ، فالدُّنيا (لَعبُّ) أي: إقبالُ على الباطلِ، و(لَهُوُ) أي: إعراضٌ عن الحقِّ.

الوجهُ الثَّالثُ: هو أنَّ المُشتَغِلَ بشَيء يُرجِّحُ ذلك الشَّيءَ على غيره - لا مَحالة - حتَّى يَشتَغِلَ به؛ فإمَّا أن يكونَ ذلك التَّرجيحُ على وَجهِ التَّقديمِ بأنْ يقولَ: أقَدِّمُ هذا، وذلك الآخَرُ آتي به بَعْدَه، أو يكونَ على وَجهِ الاستِغراقِ فيه والإعراضِ عن غَيره بالكُلِّيَّةِ؛ فالأوَّلُ لَعِبُ، والثَّاني لهوُّ(۱). وقيل غيرُ ذلك (۲).

٦ - قَولُه تعالى: ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَكَوةُ ٱلدُّنِا ٓ إِلَّا لَهُو ۗ وَلَعِبُ ﴾ فيه بيانُ حَقَارةِ الدنيا؛ فظاهِرُ الآيةِ أَنَّ الدُّنيا لهوٌ ولَعِبٌ على سبيلِ الإطلاقِ، أو أنَّ ذلك على سبيلِ المُقارَنةِ بالآخِرةَ؛ لِقُولِه: ﴿ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِي ٱلْحَيَوانُ لَو كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ (٣).

#### بلاغةُ الآيات:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَكَأْيِن مِن دَآبَةِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ
 السّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾

- قولُه: ﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَآبَةٍ لَا تَحَمِّلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمُ ﴾ غيرُ مَقصود منه إفادةُ الحُكْم، بلْ هو مُستعمَلٌ في لازم مَعناه، وهو الاستدلالُ على ضَمانِ رزقِ المُتوكِّلينَ مِنَ المؤمنينَ. وتَمثيلُه للتَّقريب بضَمانِ رزقِ الدَّوابِّ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٣/ ١٥)، ((تفسير أبي حيان)) (٤/ ٤٨٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٩٤).



الكثيرة الَّتي تَسِيرُ في الأرضِ لا تَحمِلُ رِزقَها، والقرينةُ على هذا الاستِعمالِ هو قولُه: ﴿ اللَّهُ يَرْزُقُهُا وَإِيّاكُمُ ﴾ الَّذي هو استِئنافُ بَيانيٌّ لبَيانِ وجْهِ سَوقِ قولِه: ﴿ وَكَأْيِن مِن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾؛ ولذلك عُطِفَ ﴿ وَإِيّاكُمُ ﴾ على قولِه: ﴿ وَكَأَيِّن مِن دَابَةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾؛ ولذلك عُطِفَ ﴿ وَإِيّاكُمُ ﴾ على ضميرِ دابَّةٍ، والمقصودُ: التَّمثيلُ في التَّيسيرِ والإلهامِ للأسبابِ المُوصِلةِ، وإنْ كانت وسائلُ الرِّزق مُختلِفةً (١).

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَلَبِن سَأَلَتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤْفِكُونَ ﴾ هذا الكلامُ عائدٌ إلى قولِه: ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَ فَرُواْ بِٱللَّهِ أُولَتِ إِلَى هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ﴾ [العنكبوت: ٥٦]؛ تَعجُّبًا مِن نقائض كُفْرهم (٢).

- وقولُه: ﴿ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ﴾ فيه تَخصيصُ تَسخيرِ الشَّمسِ والقمرِ بالذِّكْرِ مِن بيْنِ مَظاهرِ خلْقِ السَّمواتِ والأرضِ؛ لِمَا في حَرَكتِهما مِن دَلالةٍ على عَظيمِ القُدرةِ، مع ما في ذلك مِن المِنَّةِ على النَّاسِ؛ إذ ناطَ بحركتِهما أوقاتَ اللَّيلِ والنَّهارِ، وضبْطَ الشُّهورِ والفُصولِ (٣)؛ فالنُّجومُ والكواكبُ ليس فيها مَصالحُ ظاهِرةٌ لنا، وإلَّا فقد سَخَرَ اللهُ الشَّمسَ والقمرَ والنُّجومَ، فكلُّها مُسَخَّرةٌ، لكنَّ المصالحَ في الشَّمس والقَمَر أظهَرُ وأبينُ (١٤).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ فَأَنَى يُؤْفَكُونَ ﴾ إنكارٌ وتَعجُّبُ واستبعادٌ مِن جِهَتِه تعالى لتَرْكِهم العَملَ بمُوجبِه، أي: فكيفَ يُصْرَفون عن الإقرارِ بتفرُّدِه تعالى

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/٢١).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢٦/٢١).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٧٠). ويُنظر أيضًا: ((تفسير الرازي)) (٥٢/٢٥).





في الإلهيَّةِ، مع إقرارِهم بتفرُّدِه تعالى فيما ذكر مِن الخلْقِ والتَّسخيرِ (١٠؟! ٣- قوله تعالى: ﴿ اللهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِّرُ لَهُ ۚ إِنَّ اللهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ عَلِيمٌ ﴾

- قولُه: ﴿ اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ ﴾ تكميلٌ لمَعنى قولِه: ﴿ اللّهُ يَرَزُقُهَا وَإِيّاكُمُ ﴾ [العنكبوت: ٦٠]؛ لأنَّ الأوَّلَ الكلامُ في المَرزوقِ وعُمومِه، وهذا في الرِّزقِ وبَسْطِه وقَثْرِه. وقولُه: ﴿ وَلَبِن سَأَلتُهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ ﴾ [العنكبوت: ٦١] مُعترِضٌ لتَوكيدِ مَعنى الآيتينِ، وتعرُّضٌ بأنَّ الَّذين اعتَمَدْتُم عليهم في الرِّزقِ مُقرُّون بقُدرتِنا؛ كقولِه: ﴿ إِنَّ اللّهَ هُوَ الرَّزَقُ دُو الْقُوَّةِ المَتِينُ ﴾ (١) [الذاريات: ٥٨].

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢٦/٢١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (١٩٨/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٧).



- والتَّعبيرُ بالمُضارِع ﴿ يَشُطُ ﴾ (يَقْدِرُ)؛ لإفادةِ تجدُّدِ البَسْطِ والقَدْرِ (١).

- قولُه: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ تَذييلٌ؛ لإفادة أنَّ ذلك كلَّه جارٍ على حِكمة لا يطَّلِعُ عليها النَّاسُ، وأنَّ الله يَعلَمُ صبْرَ الصَّابرينَ، وجزَعَ الجازِعينَ (٢).

3 - قوله تعالى: ﴿ وَلَهِ سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أُعِيدَ هنا أسلوبُ السُّوّالِ والجوابِ؛ لِيتَّصلَ ربْطُ الأَدلَّةِ بعضها ببعض على قرْب؛ فقد كان المُشرِكون السُّوّالِ والجوابِ؛ لِيتَّصلَ ربْطُ الأَدلَّةِ بعضها ببعض على قرْب؛ فقد كان المُشرِكون لا يَدَّعُونَ أَنَّ الأصنامَ تُنزِلُ المَطَر، كما صرَّحتْ به الآيةُ، فقامَتِ الحُجَّةُ عليهم، ولم يُنكِروها وهي تقرَعُ أسماعهم، وأُدمِجَ في الاستدلالِ عليهم بانفرادِه تعالى ولم يُنكِروها وهي تقرَعُ أسماعهم، وأُدمِجَ في الاستدلالِ عليهم بانفرادِه تعالى بإنزالِ المَطَرِ: أَنَّ اللهُ أَحْيَا به الأرضَ بعدَ مَوتِها، وإنْ كان أكثرُ المشركينَ يَنسُبون المُسبَّباتِ إلى أسبابِها العاديَّةِ، وقد اعترَفوا بأنَّ سبَبَ الإنباتِ وهي هذا الإدماجِ مُنزَّلٌ مِن عند اللهِ، فيكزَمُهم أنَّ الإنباتَ مِن اللهِ على كلِّ تقديرٍ. وفي هذا الإدماجِ استِدلالٌ تقريبيُّ لإثباتِ البعثِ، كما قال: ﴿ فَأَنظُلْ إِلِنَ عَاثِر رَحْمَتِ اللهِ صَعْدَمُوتِهَا وَكَذَلِكَ لَمُحْيُ الْمَوْقَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ١٥]، وقال: ﴿ وَيُحْمَ الْأَرْضَ بَعْدَمُوتِهَا وَكَذَلِكَ لَمُحْيُ الْمَوْقَ عَلَى كُلُّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الروم: ١٥].

- وقد أشار قولُه: ﴿ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾ إلى موتِ الأرضِ، أي: موتُ نَباتِها يكونُ بإمساكِ المطرِ عنها في فُصولِ الجَفافِ، أو في سنينِ الجدْبِ؛ لأنَّه قابَلَه بكونِ إنزالِ المطرِ لإرادتِه إحياءَ الأرضِ بقولِه: ﴿ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾، فلا جرَمَ أنْ يكونَ موتُها بتقديرِ اللهِ؛ للعِلْمِ بأنَّ موتَ الأرضِ كان بعدَ حياةٍ سبَقَت مِن نوعِ يكونَ موتُها بتقديرِ اللهِ؛ للعِلْمِ بأنَّ موتَ الأرضِ كان بعدَ حياةٍ سبَقَت مِن نوعِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/ ٢٨).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/ ٢٨، ٢٩).



هذه الحياة؛ فصارتِ الآيةُ دالَّة على أنَّه المُتصرِّفُ بإحياءِ الأرضِ وإماتتِها، ويُعلَمُ منه أنَّه مُحْيِي الحيوانِ ومُمِيتُه بطريقةِ لَحْنِ الخِطابِ(۱). فانتظَمَ مِن هذه الآياتِ المُفتتَحةِ بقولِه: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ هذه الآياتِ المُفتتَحةِ بقولِه: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتُهُم مِّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [العنكبوت: ٦١] إلى هنا، أُصولُ صِفاتِ أفعالِ اللهِ تعالى، وهي: الخلق، والرزقُ، والإحياءُ، والإماتةُ؛ مِن أَجْلِ ذلك عُقِّبَت بأمْرِ اللهِ نبيَّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بأنْ يَحمَدَه بكلام يَدُلُّ على تَخصيصِه بالحمْدِ(١).

- قولُه: ﴿ بَلُ أَكُثُرُهُمُ لَا يَعَقِلُونَ ﴾ إضرابُ انتقالٍ مِن حَمْدِ اللهِ على وُضوحِ الحُجَجِ، إلى ذَمِّ المشركينَ بأنَّ أكثرَهم لا يَتفطَّنُونَ لنُهوضِ تلك الحُجَجِ الدُحجَجِ، إلى ذَمِّ المشركينَ بأنَّ أكثرَهم لا يَتفطَّنُونَ لنُهوضِ تلك الحُجَجِ الواضحة، فكأنَّهم لا عقْلَ لهم؛ لأنَّ وُضوحَ الحُجَجِ يَقْتضي أنْ يَفطُنَ لِنتائجها كلُّ ذي مُسْكة مِن عقْل؛ فنُزِّلوا مَنزلة مَن لا عُقولَ لهم. وإنَّما أُسنِدَ عدَمُ العقْلِ إلى أكثرِهم دونَ جَميعِهم؛ لأنَّ مِن عُقلائهم وأهلِ الفِطنِ منهم مَن وضَحَت له تلك الحُجَجُ، فمِنهم مَن آمَنوا، ومِنهم مَن أصَرُّوا على الكفْر عِنادًا (٣).

- وفيه مُناسَبةٌ حَسنةٌ، حيث قال هنا: ﴿ وَلَينِ سَأَلْتَهُم مَّن نَزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَ الْيَقُولُنَّ ٱللَّهُ ﴾، وقال في سُورةِ (الجاثية): ﴿ وَالْخِلَفِ ٱلْيَلِ وَالْخِلَفِ ٱلْيَلِ وَالْخَلَفِ ٱلنَّهُ رِفَعَ الْزَلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن رِّذَقِ فَأَخْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا [الجاثية: ٥]، وقال

<sup>(</sup>۱) لحنُ الخطاب: هو أن يكونَ المسكوتُ عنه موافقًا للمنطوقِ في الحُكم، ويُسمَّى أيضًا: فحوى الخطاب. وقيل: إنْ كان أَوْلى بالحُكم مِن المنطوقِ به فيُسمَّى فَحْوى الخطاب، وإن كان مساويًا فيُسمَّى لحنَ الخطاب. وقيل: هو مفهومُ المخالَفةِ. وقيل: هو دَلالةُ الاقتضاءِ أي: دلالةُ اللفظِ فيُسمَّى لحنَ الخطابِ. وقيل: هو مفهومُ المخالَفةِ. وقيل: هو دَلالةُ الاقتضاءِ أي: دلالةُ اللفظِ التزامًا على ما لا يستقلُّ الحكمُ إلَّا به، وإن كان اللفظُ لا يقتضيه وضعًا. يُنظر: ((شرح تنقيح الفصول)) للقرافي (ص: ٥٣)، ((نفائس الأصول)) للقرافي (٢/ ١٤١)، ((المختصر في أصول الفقه)) لابن اللحام (ص: ١٣٢)، ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (٢/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/ ٣٠).



في سُورةِ (البقرةِ): ﴿إِنَّ فِي حَلَقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَاخْتِلَفِ ٱلنِّسَ وَالْفَهُاكِ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءِ فَأَحْيَا وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي جَعْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ﴾ [البقرة: ١٦٤]؛ فخُصَّت سُورةُ (العنكبوتِ) بـ (مِن) في قولِه: ﴿مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾ وأُخلِي الموضعانِ الآخرانِ منها؛ لأنَّه لَمَّا كان سياقُ الكلامِ هنا في مَساقِ التَّقريرِ، كان المَقامُ مُقْتضيًا للتَّأكيدِ بزيادةِ (مِن) في قولِه: ﴿مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا ﴾؛ إلْجاءً لهم إلى الإقرارِ بأنَّ فاعلَ ذلك هو اللهُ دونَ أصنامِهم؛ فلذلك لم يكُنْ مُقْتضًى لزيادةِ (مِن) في آيةِ (البَقرة) وفي آيةِ (الجاثية): ﴿فَأَخِيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَ مَوْتِهَا ﴾ (الجاثية: ٥].

- ومن المناسبة أيضًا أنَّه قال هنا: ﴿ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لقمان: ٢٥]؛ فاختُصَّت الأُولى سُورة (لُقمان): ﴿ بَلُ أَكُثُرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ [لقمان: ٢٥]؛ فاختُصَّت الأُولى بقولِه: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾؛ وذلك لأنَّ الأوَّلَ في بقولِه: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾؛ وذلك لأنَّ الأوَّلَ في بقولِه: ﴿ لَا يَعْلَمُونَ ﴾؛ وذلك لأنَّ الأوَّلَ في التَّنبيه على البَعثِ والإحياء بعدَ الموتِ، فاستُعْمِلَ فيه ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ أي: لا يَفهَمون عن هذا الفِعلِ مثله، وفي مثل هذا يُقال: عقلْتُ كلامَه؛ إذا استَدْركْتَ وفهِمْتَ، ومَن تنبَّه على الشَّيءِ وعلَمَه بعدَ أَنْ لم يكُنْ مُتنبِّهًا عليه، يُستعمَلُ فيه مثلُ: فطنَ له، وعقلَه، وأذركَه، وشعَرَ به، وإنْ صحبَ كلَّ ذلك العلمُ أيَّا أنَّه عِلْمُ على وصْف. وليس كذلك الآيةُ في سُورة (لُقمانَ)؛ لأنَّ اللهَ وحُدَه خالقُ السَّمواتِ والأرضِ، وهم يَعلَمون الكَفَّارَ فيها مُقرُّون بأنَّ اللهَ وحُدَه خالقُ السَّمواتِ والأرضِ، وهم يَعلَمون ذلك، ويُثبَون معه آلهةً، فكأنَّهم لا يَعلَمون؛ فلذلك قال: ﴿ بَلُ أَكُثُرُهُمُ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ، فإذا عَبَدوا الأصنامَ العبادة الَّتي تَحِقُّ لِمَن خلَقَ السَّمواتِ السَّمُونَ السَّمُ العَبادة اللَّي تَحِقُّ لِمَن خَلَقَ السَّمواتِ السَّمُ السَّمُ السَّمُ السَّمواتِ السَّمواتِ السَّمواتِ السَّمواتِ السَّمواتِ السَّمواتِ السَّمواتِ السَّمواتِ السَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/۲۹).

ويُنظر أيضًا: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١٠٢٤، ١٠٢٥)، ((أسرار التكرار في القرآن)) للكرماني (ص: ٢٠٠)، ((فتح الرحمن)) للأنصاري (ص: ٤٣٩، ٤٤٩).



والأرضَ بإقرارِهم، فكأنَّهم لم يَعلَموا ما أقَرُّوا به، وثبَتَ معلومًا لهم(١١).

وفيه وجُهُ آخَرُ: أنّه وصَفَ أكثرَهم هنا بعدَم العقْلِ للتّعريف بإفراطِ قُصورِهم حتَّى استحَقُّوا الوصْفَ بصِفاتِ البهائم ومَن لا يصِحُّ خِطابُه؛ وذلك أنّ العقْلَ فُضِّلَ به الإنسان، وبه امتيازُه عن البَهيمة، ولا يُمكنُ العِلْمُ بشيء إلّا بعدَ حُصولِه والاتّصافِ به، وهو مَناطُ التّكليف، فإذا فُقد لَحِقَ فاقدُه بالبهائم؛ فإذا فُقدَ لَحِق فاقدُه بالبهائم؛ فإزالُ الماء مِن السَّماء وهو ماءٌ واحدٌ يكونُ عنه مُختلفُ النَّباتِ، وضروبُ الأشجارِ، وأنواعُ الثَّمرِ المختلفِ الحالاتِ مع وَحدةِ الماء المادّة؛ فمَن عقل هذا عقل وُجودَ الإنسانِ مِن نُطفة واحدة، كوحدة الماء النَّازلِ مِن السَّماء، ثمَّ يكونُ عن تلك النُّطفةِ شكلُ الإنسانِ، وما يَنْطوي عليه خلقُه، والمادَّةُ واحدةً؛ فالتَّلاقي والشَّبهُ بيْنَ الماءينِ وما يُوجِدُه سُبحانه عنهما أوضَحُ شَيءٍ لِمَن عقلَ، فكيف يَستبعِدُ العَودةَ مَن يُشاهِدُ ذلك أو يَعتبرُ به (۱۳)؟!

٥ - قوله تعالى: ﴿ وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَافَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوُّ وَلِعِبُّ وَإِنَ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ ٱلْحَيَوَانُّ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾

- قولُه: ﴿ وَمَا هَاذِهِ ٱلْحَيَاةُ ٱلدُّنَا ﴾ إشارةُ تَحقيرٍ وقلَّةِ اكتِراثٍ، وكيف لا وهي لا تَزنُ عندَ اللهِ جَناحَ بعَوضة (٣)؟!

- وفيه مُناسَبةٌ حَسَنةٌ، فقد زادَتْ هذه الآيةُ بتَوجيهِ اسمِ الإشارةِ إلى الحَياةِ، ولم تُوجّهِ الإشارةُ إلى الحياةِ في سُورةِ (الأنعام): ﴿ وَمَا ٱلْحَيَاوَةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((درة التنزيل وغرة التأويل)) للإسكافي (ص: ١٠٢٦ -١٠٢٨).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((ملاك التأويل)) لأبي جعفر الغرناطي (٢/ ٣٩٣).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٦٤)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٩)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣١).



لَعِبُّ وَلَهُو ﴾ [الأنعام: ٣٢]؛ ووجْهُ ذلك: أنَّ هذه الآيةَ لم يَتقدَّمْ فيها ما يَقْتضي تَحقير ها، وأمَّا آيةُ سُورةِ يَقْتضي تَحقير الحياة؛ فجيءَ باسم الإشارة لإفادة تَحقيرها، وأمَّا آيةُ سُورةِ (الأنعام) فتقدَّمَ قولُه: ﴿ حَقَّى إِذَا جَاءَتُهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْ يَحَسَرَنَنَا عَلَى مَا فَرَّطَنَا فِيهَا ﴾ [الأنعام: ٣١]، فذكر لهم في تلك الآيةِ ما سيَظهَرُ لهم إذا جاءتْهمُ السَّاعةُ مِن ذَهاب حَياتِهم الدُّنيا سُدًى (۱).

- وأمَّا تقديمُ ذِكْرِ اللَّهوِ هنا في قولِه: ﴿ وَمَا هَنذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّا إِلَّا لَهُوُ وَلَعِبُ ﴾ وذِكْرِ اللَّعِبِ في سُورةِ (الأنعام)؛ فلأنَّ آيةَ سُورةِ (الأنعام) لم تَشتمِلْ على السمِ إشارة يُقصَدُ منه تَحقيرُ الحياةِ الدُّنيا، فكان الابتداءُ بأنَّها لعَبُ مُشِيرًا إلى تَحقيرها؛ لأنَّ اللَّعِبَ أعرَقُ في قِلَّةِ الجَدْوى مِن اللَّهو (٢).

- والحَصرُ في قوله: ﴿ وَمَا هَنْدِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنِيَّا إِلَّا لَهْوُ وَلَعِبُ ﴾ حَصْرٌ ادِّعائيُّ، يُقصَدُ به المُبالَغةُ؛ لأنَّ الأعمال الحاصلة في الحياة كثيرة؛ منها اللَّهو واللَّعِبُ، ومنها غيرُهما، والمقصودُ مِن ذِكرِ الحياةِ هنا ما يَحصُلُ فيها ممَّا يُحبُّها النَّاسُ لأَجْلِه، وهو المُلائِماتِ. ووجهُ حَصرِ الحياةِ الدُّنيا في اللَّهوِ واللَّعِبِ -مع كونِ المُلائِماتِ كثيرةً، ومنها ما ليس بلَعبِ ولَهْو-: أنَّه لَمَّا كان مُعظمُ المُلائِماتِ يَستدعي صرْفَ هِمَّة وعَمل كانت مُشتمِلةً على شيء كان مُعظمُ المُلائماتِ يَستدعي صرْفَ هِمَّة وعَمل كانت مُشتمِلةً على شيء مِن التَّعبِ، وهو منافرٌ؛ فكان مُعظمُ ما يُحِبُّ الناسُ الحياةَ لأَجْلِه هو اللَّهوَ واللَّعب؛ لأنَّه الأغلبُ على أعمالِ النَّاسِ في أوَّلِ العُمُرِ، والغالبُ عليهم فيما بعدَ ذلك، إلَّا مَن آمَنَ وعَملَ صالحًا؛ فلذلك وقعَ القصرُ الادِّعائيُّ (٣).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٧/ ١٩٤) و(٢١/ ٣١). وقد تقدم تعريف القصر الادعائي(ص: ٢٠٨).



- ومِن المُناسَبةِ أيضًا: أنَّه قال في (الأنعام): ﴿ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ ﴾ [الأنعام: ٣٢]، وقال هاهنا: ﴿ وَإِنَ الدَّارُ الْآخِرَةَ لَهِى الْحَيُوانُ ﴾؛ وذلك لأنَّه لَمَّا كان الحالُ هناك حالَ إظهارِ الحسْرةِ، ما كان المُكلَّفُ يَحتاجُ إلى رادع قويِّ، فقال: ﴿ الْآخِرَةُ خَيْرٌ ﴾، ولمَّا كان هاهنا الحالُ حالَ الاشتغالِ بالدُّنيا، احتاجَ إلى رادع قويِّ، فقال: لا حياةَ إلَّا حياةُ الآخرةِ، وهذا كما أنَّ العاقلَ إذا عُرضَ عليه شَيئانِ، فقال في أحدِهما: هذا خيرٌ مِن ذلك، يكونُ هذا تَرجيحًا مع فحسْبُ، ولو قال: هذا جيدٌ، وهذا الآخرُ ليس بشَيء؛ يكونُ تَرجيحًا مع فحسْبُ، ولو قال: هذا جيدٌ، وهذا الآخرُ ليس بشَيء؛ يكونُ تَرجيحًا مع

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۳)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ١٩٩)، ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (۲/ ۲۱)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٣٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲/ ۲۱).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣١).





المُبالَغةِ، فكذلك هاهنا بالَّغَ؛ لِكُونِ المُكلَّفِ مُتوغِّلًا فيها(١).

- ومِن المُناسَبةِ أيضًا: أنَّه قال في (الأنعام): ﴿ غَيْرٌ لِلَّذِينَ يَنَقُونَ ﴾ [الأنعام: ٣٦]، ولم يقُلْ هاهنا إلَّا: ﴿ لَهِ يَ الْحَيَوانُ ﴾؛ وذلك لأنَّ الآخرة خيرٌ للمُتَّقي فحسْبُ، أي: المُتَّقي عن الشِّركِ، وأمَّا الكافرُ: فالدُّنيا جنَّتُه، فهي خيرٌ له مِن الآخرةِ، وأمَّا كُوْنُ الآخرةِ باقيةً، فيها الحياةُ الدَّائمةُ، فلا يَختَصُّ بقَوم دونَ قوم (١).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٧٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/ ٧٦).





#### الآيات (١٥-١٩)

### غَريبُ الكُلمات:

﴿ اللهُ لُكِ ﴾: السُّفن، وواحِدُه وجَمْعُه بلَفظ واحد، وأصلُ الفلك: الاستِدارةُ في الشَّيء، ولعلَّ السُّفنَ سُمِّيت فُلْكًا؛ لأنَّها تُدارُ في الماء (١٠).

﴿ وَيُنَخَطَّفُ ﴾: أي: يُقتَلُ، ويُسلَبُ، ويُنهَبُ، ويُسْبَى، والخطفُ: الأخذُ بسُرعة، وأصلُه: استِلابٌ في خِفَّةِ (٢).

﴿ مَثْوَى ﴾: أي: مَنزِكُ، وأصْلُ الثَّوَاءِ: الإقامةُ مع الاستِقرارِ؛ يُقالُ: ثَوَى يَثْوي ثَواءً (٢).

#### المعنى الإجماليُّ:

يُبيِّنُ اللهُ تعالى حالَ المشركينَ عندَما يَنزِلُ بهم البلاءُ، ويُحيطُ بهم، فيقولُ:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٦٧)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (٤/٥٥٤)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ١٦٢)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٩٩).

<sup>(</sup>۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤٣)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (۲/ ١٩٦)، ((المفردات)) للراغب (ص: ٢٨٦)، ((تذكرة الأريب)) لابن الجوزي (ص: ٢٨٩)، ((تفسير القرطبي)) (٣١٣/ ١٣٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((غريب القرآن)) لابن قتيبة (ص: ٢١٤)، ((غريب القرآن)) للسجستاني (ص: ٢٢٤)، ((التبيان)) ((المفردات)) للراغب (ص: ١٨١)، ((مقاييس اللغة)) لابن فارس (١/ ٣٩٣)، ((التبيان)) لابن الهائم (ص: ٢٩٥).



فإذا رَكِبَ المُشرِكون في السَّفينةِ وخافوا الغَرَقَ، أخلَصوا الدُّعاءَ لله وأفرَدوه بالطَّاعة؛ ليُخَلِّصَهم مِنَ الهلاكِ، فلمَّا نجَّاهم اللهُ مِن الهلاكِ وأَمِنوا إلى البَرِّ، أشرَكوا بالله غيرَه! لِيَجحَدوا نِعمةَ الله عليهم، ولِيَتمتَّعوا حتَّى حينٍ، فسوف يَعلَمونَ عاقِبةَ كُفرهم!

ثمَّ يُذَكِّرُهم الله تعالى بنِعمةِ الحرَم الآمِنِ الَّذي يَعيشونَ في جِوارِه، فيقولُ: أَوَلم يَرَ هؤلاء المُشرِكونَ مِن قُريش أَنَّا جَعَلْنا مكَّةَ حَرَمًا آمِنًا سَالِمًا أهلُه مِن كُلِّ سوء، وغَيرُهم مِنَ العَرَبِ حوْلَهم خائِفونَ في بلادِهم مِنَ القَتلِ والنَّهبِ كُلِّ سوء، وغَيرُهم مِنَ العَرَبِ حوْلَهم خائِفونَ في بلادِهم مِنَ القَتلِ والنَّهبِ والسَّبي؟! أفبالباطِل يُؤمِنونَ، وبنِعمةِ الله الَّتي أنعَم بها عليهم يَجحدونَ، فيشركونَ بعِبادةِ اللهِ غَيرَه؟!

ثمَّ يُخبِرُ أَنَّه لا أحدَ أظلَمُ ممَّن اختلَقَ على اللهِ كَذِبًا، أو كذَّب بالنَّبِيِّ وبالقُرآنِ حينَ جاءَه، أليس في جهنَّمَ مأْوًى للكافرينَ؟!

ثمَّ يَختمُ الله تعالى السُّورةَ ببيانِ عاقبةِ المُجاهِدينَ، فيقولُ: والَّذين جاهَدوا في اللهِ بعَمَلِ مَراضِيه وترْكِ مَساخِطِه لَنُوفِّقنَّهم إلى الطُّرُقِ الموصِلةِ إلى الرِّضوانِ، وإنَّ الله لَمَعَ المُحسِنينَ بالنَّصر والهدايةِ.

### تَغسيرُ الآيات:

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا خَتَم الآية السَّابِقة بما أَفهَمَ أَنَّ المُشرِكينَ لا يَعلَمونَ، والَّتي قَبْلَها بأَنَّ أَكثَرَهم لا يَعقِلونَ؛ سَبَّب عن ذلك قولَه: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ





لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، فصَحَّ أنَّهم لا يعلَمونَ؛ لأنَّهم لا يعقِلونَ؛ حيثُ يُقِرُّونَ بعَجزِ آلهتِهم ويُشرِكونَها معه! ففي ذلك أعظَمُ التهَكُم بهم (١٠).

وأيضًا لَمَّا ذكرَ اللهُ تعالى أنَّ المُشرِكينَ مُقرُّونَ باللهِ إذا سُئِلوا: مَن خَلَق العالَمَ، ومَن نزَّل مِنَ السَّماءِ ماءً؛ ذكرَ أيضًا حالةً أخرى يَرجِعونَ فيها إلى اللهِ، ويُقرُّونَ بأنَّه هو الفاعِلُ لِما يُريدُ، وذلك حينَ رُكوبِ البَحرِ، واضْطِرابِ أمواجِه، واختلاف رياحِه (٢).

﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِكِ دَعَواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾.

أي: فإذا رَكِبَ المُشِركونَ في السَّفينةِ، وخافوا الغَرَقَ والهلاكَ، أخلَصوا للهُ الدُّعاءَ، وأفرَدوا له الطاعة؛ لِيُخلِّصَهم مِن تلك الشِّدَّةِ، وتَركوا اللُّجوءَ إلى الهَّهم وقد عَلِموا أنَّها لا تَنفَعُهم (٣)!

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٧٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>۳) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۱)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۳۱۳)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

ممَّن قال: إنَّ المرادَ بالدِّينِ هنا: الدُّعاءُ: الثَّعلبيُّ، وجلال الدين المحلي، والعليمي، وابن عاشور: يُنظر: ((تفسير الثعلبي)) (١٩٢/١٤)، ((تفسير الجلالين)) (ص: ٥٣٠)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (١٩٢/٣٣).

قال أبو السعود في نظير هذه الآية مِن سورة يونسَ الآية (٢٢): (﴿ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾ مِن غيرِ أَنْ يُشرِكوا به شيئًا مِن آلهتِهم، لا مخصَّصينَ للدُّعاء به تعالى فقط، بل للعبادة أيضًا؛ فإنَّهم بمُجَرَّد تخصيصِ الدُّعاء به تعالى لا يكونون مُخلِصينَ له الدِّينَ). ((تفسير أبي السعود)) (٤/ ١٣٤). وقال ابن جرير: (﴿ دَعُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ﴾ يقولُ: أخلَصوا لله عند الشَّدَّة الَّتي نزلَتْ بهم التَّوحيد، وأفرَدوا له الطَّاعة، وأذعَنوا له بالعُبودة، ولم يَستغيثوا بالهتِهم وأنْدادِهم، ولكنْ بالله الَّذي خلَقهم). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٤١).



﴿ فَلَمَّا نَجَّنْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾.

أي: فلمَّا نجَّى اللهُ المُشرِكينَ مِنَ الهلاكِ في البَحرِ، وأوصَلَهم إلى البَرِّ آمِنينَ؛ انقَلَبوا مُشركينَ باللهِ غَيرَه، وتركوا دُعاءَه وعبادتَه وَحْدَه (١)!

كما قال تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىكُمُ إِلَى ٱلْبَرِّ أَعْرَضْتُمُ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَنُ كَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٦٧].

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ١١٠٠).

القِراءاتُ ذاتُ الأثر في التَّفسيرِ:

في قُولِه تعالى: ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ قِراءتانِ:

١ - قِراءة ﴿ وَلْيَتَمَتَّعُوا ﴾ بإسكانِ اللامِ، وهي لامُ وعيدٍ وتهديدٍ في لفظِ الأمر، كقولِه تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ (٢) [فصلت: ٤٠].

٢ قِراءة شُولِيَتَمَنَّعُوا ﴾ بكسرِ اللَّامِ. قيل: اللامُ هنا للتَّعليلِ، وقيل: هي للأمرِ
 في معنى الوعيدِ والتَّهديدِ، فتكونُ بمعنى القراءةِ الأولى (٣).

﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ ﴾.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤١)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٦٦)، ((تفسير القرطبي)) (٣٦٢/ ١٣٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٥).

<sup>(</sup>٢) قرأ بها ابنُ كثيرٍ، وحمزةُ، والكِسائيُّ، وخلَفٌ. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٤٤). ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٨٢)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٦١)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٥٥).

<sup>(</sup>٣) قرأ بها الباقون. يُنظر: ((النشر)) لابن الجزري (٢/ ٣٤٤).

ويُنظر لمعنى هذه القراءةِ: ((الحجة)) لابن خالويه (ص: ٢٨٢)، ((معاني القراءات)) للأزهري (٢/ ٢٦١)، ((حجة القراءات)) لابن زنجلة (ص: ٥٥٥).





أي: يُشرِكُ أولئك الكُفَّارُ بعدَ إنجائِهم؛ لِيَجحَدوا نِعمةَ اللهِ عليهم، ولِيَتَمتَّعوا بدُنياهم القَصيرةِ الفانيةِ بَقيَّة أعمارِهم، ثمَّ لا يكونُ لهم نصيبٌ في الآخِرةِ الدَّائِمةِ الباقية (۱).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۱۸)، ٤٤١)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٢٦)، ((تفسير القسير ابن جرير)) (ص: ٢٣٦)، القرطبي)) (ص: ٣٦٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦٥ / ٢٩٥)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٢ / ٣٣).

ممَّن اختار أنَّ اللَّامَ في قوله: ﴿ لِيَكْفُرُوا ﴾ وقوله: ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ للتَّعليلِ، أي: (لام كَيْ): الزَّجَّاجُ، والسمرقندي، والشوكاني، والألوسي. يُنظر: ((معاني القرآن وإعرابه)) للزجاج (٤/ ١٧٤)، ((تفسير السمرقندي)) (٢/ ٢٤٠)، ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤٤)، ((تفسير الألوسي)) (١/ ٢٤٤).

وقيل: اللَّامُ في ﴿ لِيَكُفُرُوا ﴾ ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُوا ﴾ للأمرِ على معنى الوعيد. والمعنى: لِيَجَدوا نعمةَ الله، ولِيَتمتَّعوا بباقي عُمُرِهم؛ فسوف يَعلَمونَ عاقبةَ كُفرِهم. وممَّن قال بهذا المعنى: الواحديُّ. يُنظر: ((الوسيط)) (٣/ ٢٦٤).

وقال ابنُ جرير: (لام قوله ﴿ لِيكَفْرُوا ﴾ صلَحَتْ أن تكونَ بمعنَى كَيْ؛ لأنّها شرطٌ لقَوله: ﴿ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴾ بالله، كيْ يكْفُروا بما آتَيْناهم مِن النّعَم، وليس ذلك كذلك في قوله: ﴿ وَلِيتَمَنّعُوا ﴾ لأنّ إشراكَهم بالله كان كفرًا بنعمته، وليس إشراكُهم به تَمَتُّعًا بالدُّنيا، وإنْ كان الإشراكُ به يُسَهِّلُ لهم سبيلَ التَّمَتُّع بها، فإذْ كان ذلك كذلك، فتوجيهه إلى معنى الوعيدِ أَوْلَى وأحَقُّ مِن توجيهِه إلى معنى: وكَيْ يَتَمَتَّعوا). ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٤٢).

وممَّن اختار أنَّ اللَّامَ في قولِه: ﴿ لِيكَفُرُواْ ﴾ لامُ الأمر: البَغَويُّ، وابن الجوزي، وابن جُزَي، والعُلَيمي. يُنظر: ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٦٧)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٢١٥)، ((تفسير البغوي)) (٥/ ٢٦٤). ابن جزي)) (٢/ ٢٩١)، ((تفسير العليمي)) (٥/ ٢٦٤).

وقيل: اللَّامُ في كِلا الفِعلَينِ: لامُ العاقبةِ. والمعنى: ولكِنْ شِرْكُهم هذا بعْدَ نِعمتِنا عليهم بالنَّجاةِ مِن البَحرِ؛ لِيَكونَ عاقبتُه كُفرَ ما آتَيْناهم، ومُقابَلةَ النِّعمةِ بالإساءةِ، ولِيُكمِلوا تمتُّعَهم في الدُّنيا الَّذي هو كتمَتُّعِ الأنعامِ، ليس لهم همُّ إلَّا بُطونُهم وفُروجُهم. وممَّن قال بهذا: السعديُّ. يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٦).

وقيل: اللَّامُ هنا للعاقبة في حَقِّ هؤ لاء المشركين، وأمَّا بالنِّسبةِ إلى تقديرِ الله عليهم ذلك فهي لامُ التَّعليل. وممَّن قال بهذا: ابنُ كثير. يُنظر: ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٥). =



#### ﴿ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾.

أي: فسوف يَعلَمُ الكُفَّارُ عاقِبةَ كُفرِهم حين يَرَونَ ما يَلقَونَ مِن عذابِ اللهِ (۱)! ثمَّ ذكَّرهم الله تعالَى بنِعَمِه (۲)، فقال:

﴿ أُولَمْ يَرَوْا أَنَا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُ أَفَيِٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴿ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكَّرَ اللهُ تعالى المُشرِكينَ حالَهم عندَ الخَوفِ الشَّديدِ، ورأُوا أَنفُسَهم في تلك الحالة راجِعة إلى اللهِ تعالى؛ ذكَّرَهم حالَهم عندَ الأمنِ العَظيمِ؛ فإنَّهم في أخوَفِ ما كانوا دَعَوُا اللهَ مُخلِصينَ ومُعتَرِفينَ بأنَّ هذه النِّعمةَ لا تكونُ إلَّا مِنَ اللهِ، وهذا مُتناقِضٌ (٣)!

﴿ أُولَمْ يَرُواْ أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنْخَطُّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ﴾.

أي: أَوَلَمْ يَرَ هؤلاء المُشرِكونَ مِن قُرَيشٍ أَنَّا جِعَلْنا بِلَدَهم مكَّةَ حَرَمًا مَصونًا

= قال ابن كثير: (هذه اللَّامُ يُسَمِّيها كثيرٌ مِن أهلِ العربيَّةِ والتَّفسيرِ وعُلماءِ الأصولِ: لامَ العاقبة؛ لأنَّهم لا يَقصِدون ذلك، ولا شَكَّ أنَّها كذلك بالنِّسبةِ إليهم، وأمَّا بالنِّسبةِ إلى تقديرِ الله عليهم ذلك وتقييضِه إيَّاهم لذلك فهي لامُ التَّعليل). ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٥).

قال ابنُ عاشور: (الكفرُ هنا ليس هو الشِّركَ، ولكِنَّه كُفْرانُ النَّعمة؛ بقرينة قَوله: ﴿ بِمَا ءَاتَيْنَهُمْ ﴾؛ فإنَّ الإيتاءَ بمعنى الإنعام، وبقرينة تفريعِه على ﴿ يُشْرِكُونَ ﴾؛ فالعِلَّةُ مُغايرةٌ للمَعلولِ، وكُفرانُ النَّعمة مُسَبَّبٌ عن الإشراكِ؛ لأنَّهم لَمَّا بادَروا إلى شؤونِ الإشراكِ فقد أَخَذوا يَكفُرونَ النَّعمة). ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٣٣).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ۲۶۲)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٢٦)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٥٦/٢٧، ٧٧).



مِنَ النَّهِبِ والتَّعدِّي، سالِمًا أهلُه مِن كُلِّ سوء، والحالُ أنَّ غَيرَهم مِنَ العَرَبِ حَوْلَهم يَنْهَبُ بعضُهم بعضًا، ويَقتُلُ بعضُهم بعضًا، ويَسْبي بعضُهم بعضًا (١٠)؟!

كما قال تعالى: ﴿ وَقَالُوٓا إِن نَتَبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُنَخَطَفْ مِنَ أَرْضِنَآ أَوَلَمْ نُمَكِّن لَهُمْ حَرَمًا ءَامِنَا يُجُبَىٰ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّ شَيْءٍ رِّزْقًا مِّن لَّدُنّا ﴾ [القصص: ٥٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ لِإِيلَافِ قُـرَيْشٍ \* إِ النفِهِ مِ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ \* فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَاذَا ٱلْبَيْتِ \* ٱلَّذِي ٱطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَ امْنَهُم مِّنْ خَوْفِ ﴾ [قريش: ١ - ٤]. ﴿ أَفِيا ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا تبيَّنَ أَنَّه لا وجْهَ لِشِرْكِهم ولا لِكُفرِهم هذه النِّعمةَ الظَّاهِرةَ المكشوفة، تسَبَّب الإنكارُ في قَوله (٢):

﴿ أَفِياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ ٱللَّهِ يَكُفُرُونَ ﴾.

أي: أفبِالشِّركِ يُؤمِنُ أولئك القَومُ، وبالنِّعمةِ الَّتي أنعَمَ بها عليهم (٣) يَجحَدونَ،

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤٢)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٤٢٦)، ((تفسير ابن كثير)) (٦/ ٢٩٥)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٧)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٦)، ((أضواء البيان)) للشنقيطي (٦/ ٦٣١).

قال القرطبي: (فأذكرَهم اللهُ عزَّ وجلَّ هذه النِّعمة ؛ لِيُذْعنوا له بالطَّاعة ، أي: جعلْتُ لهم حرَمًا آمِنًا أَمِنوا فيه مِنَ السَّبْي والغارة والقَتلِ، وخلَّصْتُهم في البَرِّ كما خلَّصْتُهم في البحر، فصاروا يُشرِكون في البحر! فهذا تعجُّبٌ مِن تناقُضِ أحوالِهم). ((تفسير القرطبي)) (٣١٤ / ٣٦٤). (٢) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (٤١/ ٤٧٩).

<sup>(</sup>٣) قيل: المرادُ بهذه النِّعمةِ: خُصوصُ نعمةِ الأمنِ في مكَّةَ الَّتي اختَصَّهم اللهُ تعالى بها. وممَّن قال بذلك: ابنُ جرير، وابن كثير. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٤٤٣/١٨)، ((تفسير ابن كثير)) =



## فيَجعَلونَ مَوضِعَ شُكرِهم له شِرْكَهم بعبادةِ غَيرِه(١)!

﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَغِينَ اللَّهُ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِيلَ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ اللَّهُ ﴾.

### مُناسَبةُ الآية لِما قَبْلَها:

لَمَّا أُوفَى الله تعالى المشركينَ ما يَستأهلونَه مِن تَشنيعِ أحوالِهم، وسُوءِ انتظامِ شُؤونِهم، جاء في عَقبِه بتَذييلٍ يَجمَعُها في أنَّها افتراءٌ على الله، وتكذيبٌ بالحقّ، ثمَّ جَزاهم الجزاءَ الأُوفَى اللَّائقَ بحالِهم؛ وهو أنَّ النَّارَ مَثواهُم (٢).

## ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْ كُذَّبَ بِٱلْحَقِّ لَمَّا جَآءَهُ ﴾

أي: ولا أحدَ أظلَمُ مِمَّن اختلَقَ على اللهِ كَذِبًا، فادَّعى عليه ما لم يَقُلْه وما لا يَرضاه؛ كَمَن زَعَم أنَّ له شريكًا، أو كذَّب بمُحَمَّدٍ وبالقرآنِ حينَ جاءَه، مِن غيرِ أن يُمهلَ نَفْسَه للنَّظَر والتَّأَمُّلُ<sup>(٣)</sup>.

﴿ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَ فِينَ ﴾.

أي: أليس في جهنَّمَ مأوًى ومقامٌ دائِمٌ للكافِرينَ (٤)؟!

<sup>=</sup> وقيل: المرادُ: جِنسُ النِّعَمِ الَّتِي أُوتوها؛ كإنجائِهم مِن الغرَقِ وغيرِ ذلك. وممَّن قال بذلك: البِقاعي، وابنُ عاشور، وابنَ عثيمين. يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٧٩)، ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٧٠٤، ٤٠٨).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤٣)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٣٦٤)، ((تفسير ابن كثير)) (ر7 (٢٩)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (۲۱/ ٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤٤)، ((الوسيط)) للواحدي (٣/ ٢٢٦)، ((تفسير القرطبي)) (ص: ٣٦٢). ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٨٠)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٣٦).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (١٨/ ٤٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (٣٦/ ٣٦٤)، ((نظم الدرر)) =





## ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ شَبُلَنَّا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ اللهَ ﴾.

### مناسَبةُ الآيةِ لِما قَبْلَها:

لَمَّا ذَكر حالَ المشركينَ الجاحِدينَ للتَّوحيدِ، الكافِرينَ بنِعَمِ الله؛ أَرْدَفه بحالِ عباده الصَّالحينَ، فقالَ(١):

﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَّهُمْ شُبُلُنَا ﴾.

أي: والَّذين بَذَلوا جُهْدَهم للعَمَل بما يُرضي اللهَ، وتَرْكِ ما يُسخِطُه (٢) لَنَدُلَّنَّهم

= للبقاعي (١٤/ ٤٨١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٦)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢١١، ٢١١).

(١) يُنظر: ((تفسير الشوكاني)) (٤/ ٢٤٥).

(۲) ممَّن اختار العمومَ في معنى الجهادِ: الزمخشريُّ، وأبو حيان، والبِقاعي، والقاسمي. يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ۲۰۵)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ۳۱۷)، ((نظم الدرر)) للبقاعي (۱۸/ ۲۸۱)، ((تفسير القاسمي)) (۷/ ٥٦٥).

قال أبو حيان: (﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا ﴾: أطْلَق المجاهَدةَ، ولم يُقيِّدُها بمُتعلَّق؛ ليتناوَلَ المُجاهَدةَ في النَّفْسِ الأمَّارةِ بالسُّوءِ، والشَّيطانِ، وأعداءِ الدِّينِ. وما وَرَد مِن أقوالِ العَلماءِ فالمقصودُ بها المثالُ). ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٧).

وقال ابن عطيَّة: (هي قبْلَ الجهادِ العُرفيِّ، وإنَّما هو جهاذٌ عامٌّ في دينِ الله، وطلَبِ مَرْضاتِه). ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٦).

وقيل: المرادُ: بقولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا ﴾ أي: مُجاهَدةُ الكفَّارِ والمشركين، وقتالُ أعداء الله. وممَّن قال بذلك في الجملة: ابنُ جريرٍ، ومكِّي، والواحديُّ، والبغوي، وابن الجوزي، والرسعني، والقرطبي. يُنظر: ((تفسير ابن جريرً)) (١٨/ ٤٤٤)، ((الهداية الى بلوغ النهاية)) لمكي (٩/ ٥٦٥)، ((الوجيز)) للواحدي (ص: ٧٣٨)، ((تفسير البغوي)) (٣/ ٥٦٥)، ((تفسير البخوي)) (٣/ ٤١٤)، ((تفسير الرسعني)) (٥/ ٣٦١)، ((تفسير القرطبي)) (١٣/ ٢٦٥). (وتفسير ابن جرير)) وممَّن قال بنحوِ هذا القولِ مِنَ السَّلفِ: ابن زيد، وأبو سورة. يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (٨/ ٢٥٠). ((تفسير النعلبي)) (٧/ ٢٩٠).

وقال ابنُ جُزَي: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَنهَدُواْ فِينَا ﴾ يعني: جهادَ النَّفْس؛ مِنَ الصَّبر على إذايةِ الكفَّار، =



ونُوَفِّقَنَّهم إلى الطُّرُقِ المُوصِلةِ إلينا وإلى رضْوانِنا في الدُّنيا والآخرةِ(١).

كما قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوْا زَادَهُمْ هُدَّى وَءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴾ [محمد: ١٧].

وقال سُبحانَه: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَأَنْقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِٱلْحُسُنَىٰ \* فَسَنْيَسِّرُهُ, لِلْيُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥ – ٧].

﴿ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾.

أي: وإنَّ الله لَمَعَ المُحسِنينَ بالحِفظِ والنَّصرِ، والإعانةِ والهدايةِ(٢).

= واحتمالِ الخروجِ عن الأوطانِ، وغيرِ ذلك. وقيل: يعني: القتالَ، وذلك ضعيفٌ؛ لأنَّ القتالَ لم يكن مأَمورًا به حينَ نُزولِ الآيةِ). ((تفسير ابن جزي)) (٢/ ١٢٩). ويُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٦).

وقال الألوسي: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا ﴾ في شأنِنا ومِن أَجْلِنا ولوجِهنا خالصًا؛ ففيه مُضافٌ مُقدَّرٌ). ((تفسير الألوسي)) (١١/ ١٥).

وقال ابن القيم: (قال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾، وقال ﴿ وَجَهِدُواْ فِي اللّهِ ﴾ ... وهذا يُفهَمُ منه معنيان؛ أحدُهما: أنَّ ذلك في مَرْضاتِه وطاعتِه وسَبيلِه، وهذا فيما يفعَلُه الإنسانُ باختيارِه ... والثَّاني: أنَّه بسببه وبجهتِه حَصَل ذلك، وهذا فيما يُصيبُه بغيرِ اختيارِه، وغالبُ ما يأتى قَولُهم: «ذلك في اللهِ» في هذا المعنى، فتأمَّلْ قولَه ...: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا ﴾؛ فإنَّه يترتَّبُ عليه الأذى فيه سُبحانَه، وليست «في» هاهنا للظرفيَّة، ولا لمجرَّدِ السَّببيَّة، وإن كانت السَّببيةُ هي أَصْلَها). ((عدة الصابرين وذخيرة الشَاكرين)) (ص: ٤٩).

(۱) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤٤)، ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ٣٦٤، ٣٦٥)، ((تفسير ابن كثير)) (۲۹/ ٢٩١)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٣٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٦، ٣٧)، ((تفسير ابن عثيمين – سورة العنكبوت)) (ص: ٤١٣).

قال ابن عاشور: (سُبُلُ الله: الأعمالُ الموصِلةُ إلى رِضاهُ وتَوابِه). ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٦). ويُنظر: ((تفسير ابن عطية)) (٤/ ٣٢٦).

(۲) يُنظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۸/ ٤٤٤)، ((الوسيط)) للواحدي (۳/ ٤٢٦)، ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٣٧/٢١)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢١٦).



كما قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَعُ ٱلَّذِينَ اتَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُم مُّعُسِنُونَ ﴾ [النحل: ١٢٨]. وعن أبي هُريرةَ رَضيَ اللهُ عنه، ((أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم كان يومًا بارزًا للنَّاسِ، إذْ أتاه رجُلُّ يمشي... قال: يا رَسولَ اللهِ، ما الإحسانُ؟ قال: الإحسانُ أن تَعبُدَ اللهُ كأنَّك تَراهُ، فإنْ لم تكُنْ تَراهُ فإنَّه يَراكَ))(١).

## الغَوائدُ التَّربَويَّةُ:

١ - قال تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَواْ ٱللّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمّا بَعَيْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمُ يُشْرِكُونَ ﴾ فلا ينبغي للمؤمنِ أنْ يَستَنَّ بالكافرِ، فلا يَفزَعَ إلى الدُّعاءِ إلَّا عندَ الشَّدائدِ (١)!

٢- في قُولِه تعالى: ﴿ فَلَمَّا بَحَنهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ سَفَهُ مَن يَجعَلُ النَّعَمَ سببًا للأشر والبَطَرِ؛ فإنَّ مَن فَعَل ذلك فيه شَبَهُ مِن هؤلاء المشركينَ؛ لأنَّ الواجبَ على مَن أنعَمَ اللهُ عليه بنِعمةٍ أنْ يَزدادَ عِبادةً للهِ عزَّ وجلَّ؛ لأنَّ العبادة مِن الشُّكر، فإذا أنعَمَ عليك ربُّك بنِعمةٍ فازدَدْ له شُكرًا (٣).

٣- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعَوُاْ اللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَنهُمْ إِنْ اللّهَ مُ اللّهِ يَعْلَى اللّهِ عَلَى أَنَّ مَعرِفَةَ الرَّبِّ في فِطرة كُلِّ إنسان، وأنَّهم إنْ غَفَلوا في السَّرَّاء فلا شَكَّ أَنَّهم يَلُوذُونَ إليه في حالِ الضَّرَّاء؛ فعُلِمَ أَنَّ الاشتِغالَ عَفَلوا في السَّرَّاء فلا شَكَّ أَنَّهم يَلُوذُونَ إليه في حالِ الضَّرَّاء؛ فعُلِمَ أَنَّ الاشتِغالَ بالدُّنيا هو الصَّادُّ عن كلِّ خير، وأنَّ الانقطاعَ عنها مُعِينُ للفِطرةِ الأولى المُستقيمة؛ ولهذا نَجدُ الفُقراءَ أقرَبَ إلى كلِّ خير (٤).

<sup>(</sup>١) رواه البخاري (٤٧٧٧) واللفظ له، ومسلم (٩).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((النكت الدالة على البيان)) للقصاب (٤/ ١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٢٠٠).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٧٧).



3- في قُولِه تعالى: ﴿ وَلِيَتَمَنَّعُواً فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾ الحَذَرُ الشَّديدُ ممَّا عليه بعضُ المُسلِمينَ اليومَ، الَّذين ليس لهم هَمُّ إلَّا التَّمَتُّعَ بالدُّنيا فقط؛ فهؤلاء لا يتحدَّثون إلَّا عن الرَّفاهية والتَّرفيه، لكنْ أمراضُ القلوبِ وعِلَلُ وانحرافاتُ القلوبِ قَلَّ أَن يَتكلَّموا عنها، مع أَنَّها هي الأصلُ، فإذا مَرضَتِ القُلوبُ، فما الفائدةُ مِن ترفيهِ الأبدانِ؟! ثُمَّ إِنْ نَزلَتْ نِقمةٌ مِن اللهِ ازدادوا حَسرةً - والعياذُ باللهِ، فترفيهُ القلوبِ بطاعةِ اللهِ سبحانه وتعالى هو الَّذي فيه الفائدةُ الحقيقيَّةُ للبدنِ وللقَلبِ ولكُلِّ شَيءٍ؛ قال سُبحانه وتعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَلَقُوبِ بطاعةً اللهِ سبحانه وتعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكِرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَلَقَلْ مُؤْمِنٌ فَلَنُونَ اللهِ النَّذِي مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) وهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْرِينَهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١) النحل: 9 النحل: 9 النحل: 9 النحل الله النحل الله النحل اله النحل اله الله النحل اله النحل الهوا النحل اله المنافِقِي المُنْ المُن الله المنافِقة الله المنافِقة اللهِ المنافِقة اللهُ المنافِقة اللهُ المنافِقة اللهُ المنافِقة اللهُ المنافِقة اللهُ المنافِقة اللهُ المنافِقة الله المنافِقة اللهُ المنافِقة الله الله الله المنافِقة الله الله الله الله الله الله المنافِقة الله الله المنافِقة الله المنافِقة الله المنافِقة الله المنافِقة الله المنافِقة الله المنافِقة المنافِقة الله المنافِقة الله المنافِقة المنافِقة المنافقة الله المنافقة المنافق

٥- قَولُ الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فيه دَلالةٌ على أنَّ أحرَى النَّاس بموافقةِ الصَّوابِ أهلُ الجهادِ(٢).

٦ - قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فيه دَلالةٌ على أنَّ مَن أحسَنَ فيما أُمِرَ به أعانه اللهُ، ويسَّرَ له أسبابَ الهدايةِ (٣).

٧- قَولُه تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَاهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ فيه دَلالةٌ على أنَّ مَن جَدَّ واجتهد في طلَبِ العِلمِ الشَّرعيِّ، فإنَّه يَحصُلُ له مِن الهداية والمَعونة على تحصيلِ مَطلوبِه أمورٌ إلهيَّةٌ خارجةٌ عن مَدرَكِ اجتهادِه، وتيسَّر له أمرُ العِلم؛ فإنَّ طلَبَ العِلمِ الشَّرعيِّ مِن الجهادِ في سبيلِ الله، بل هو أحدُ نَوْعَيِ الجهادِ الَّذي لا يقومُ به إلَّا خواصُّ الخَلقِ، وهو الجِهادُ بالقَولِ واللِّسانِ، أحدُ نَوْعَيِ الجهادِ اللَّذي لا يقومُ به إلَّا خواصُّ الخَلقِ، وهو الجِهادُ بالقَولِ واللِّسانِ،

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٤٠٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((المصدر السابق)).





للكُفَّارِ والمُنافِقينَ، والجِهادُ على تعليمِ أمورِ الدِّينِ، وعلى ردِّ نزاعِ المخالِفينَ للحُقَّ، ولو كانوا مِن المُسلِمينَ(١).

٨- في قولِه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ عَلَّقَ سُبحانه الهداية بالجهاد، فأكمَلُ النَّاسِ هداية أعظَمُهم جِهادًا، وأفرَضُ الجهاد: جِهادُ النَّفْسِ، وجهادُ الشَّيطانِ، وجهادُ الدُّنيا؛ فمَن جاهدَ هذه الأربعة في اللهِ هداه اللهُ سُبُلَ رضاهُ الموصِلةَ إلى جنَّتِه، ومَن تَرَكَ الجهادَ فاتَه مِن الهُدَى بحسَبِ ما عَطَّلَ مِن الجهادِ (٢).

# الغُوائدُ العلميَّةُ واللَّطائفُ:

١- قَولُ الله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِ ٱلْفُلُكِ دَعُواْ ٱللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَعَمَاهُمْ
 إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ ﴾ فيه إشارةٌ إلى أنَّ المانِعَ مِن التَّوحيدِ هو الحياةُ الدُّنيا، وبيانُ ذلك هو أنَّهم إذا انقطع رجاؤُهم عن الدُّنيا رجَعوا إلى الفِطرةِ الشَّاهِدةِ بالتوحيدِ، ووَحَدوا وأخلصوا، فإذا أنجاهم وأرجاًهم عادوا إلى ما كانوا عليه مِن حُبِّ الدنيا، وأشركوا(٣)!

٢- في قولِه تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوُاْ ٱللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ ٱللِّينَ ﴾ أنَّ اللَّجوءَ إلى اللهِ في حالِ الشِّدَّةِ أمرٌ فِطْرِيُّ؛ بدليلِ أنَّ هؤلاء غَلَبَتْهم فِطْرَتُهم حتَّى دَعَوُا اللهَ وحْدَه مُخلصينَ له الدِّينَ (٤).

٣- في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلْكِ دَعَوْاْ ٱللَّهَ مُغَلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَعَمُهُمْ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير السعدي)) (ص: ٦٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((الفوائد)) لابن القيم (ص: ٥٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الرازي)) (٢٥/٢٥).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٣٩٩).



إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمَ يُشُرِكُونَ ﴾ أنَّه سبحانه يَستجيبُ للمُضْطَرِّ، ولو كان كافرًا؛ لِمَوضِعِ اضْطِرارِه وإخلاصِه، وللإخلاصِ عندَه سُبحانَه مَوقِعٌ وذِمَّةٌ، وُجِد مِن مؤمنٍ أو كافرٍ، طائع أو فاجرٍ (۱).

٤ - في قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِٱلْفُلُكِ دَعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا بَحَمْهُمْ إِلَى ٱلْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ ﴾ أنَّ الكافر كان يُوحِّدُ الله في الشِّدَةِ والبلاءِ، دونَ النِّعمةِ والرَّخاءِ (٢)؛ وعليه فإنَّ إشراكَ السَّابقينَ أهْوَنُ مِن إشراكِ مَن أشركَ مِن المتأخِّرينَ والرَّخاءِ وفي الشِّدَةِ، وأيضًا مِن هذه الأُمَّةِ؛ لأنَّ المُشرِكينَ المتأخِّرينَ يُشرِكون في الرَّخاءِ وفي الشِّدَةِ، وأيضًا لا يَدْعونَ الله سبحانه وتعالى، لكنْ يَدْعُون أولياءَهم (٣)!

٥- في قوله تعالى: ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا ﴾ سؤالٌ: أنّه يُشكِلُ على هذا أنّ مثلَ هذه الصِّيغة تأتي في سياقاتٍ أخرَى، وقد جَمَعهم اللهُ تعالى في آية واحدة؛ قال تعالى: ﴿ وَمَنُ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِى إِلَى وَلَمْ يُوحَ إِلَيْ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنُولُ مِثْلَ مَا أَزَلَ ٱللّهُ ﴾ [الأنعام: ٣٣]، وأيضًا قولُه تعالى: ﴿ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّن مَنعَ مَسَاحِد ٱللّهِ أَن يُذْكَرَ فِهَا ٱسْمُهُ ﴿ [البقرة: ١١٤]، وورَدَ في الحديثِ: ((ومَن أَظْلَمُ ممَّن ذَهَب يَخْلُقُ كَخَلْقي)) (٤)!

### والجوابُ مِن أحدِ وجهَينِ:

الأوَّل: أنَّ هذه الأشياء جميعَها اشتركَتْ في المرتبةِ العُليا مِن الظُّلم؛ فكلُّها في مقام الأظْلَميَّةِ، ف (أفعلُ التَّفضيلِ) لا تمنعُ التَّساوي، ولكنَّها تمنعُ الزِّيادة.

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۲۳)، ((فتاوي نور على الدرب)) لابن عثيمين (۱۳۸/ ۱۲).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((مجموع الفتاوى)) لابن تيمية (٨/٥٠).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين- سورة العنكبوت)) (ص: ٣٩٨).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري (٩٥٣)، ومسلم (٢١١١) من حديث أبي هُرَيرةَ رضي الله عنه.





وعلى ذلك فلا مُعارَضةَ ألبتَّةَ بينَ الآياتِ؛ فهؤلاءِ المذكورونَ لا يُوجَدُ أحدٌ أظلَمُ منهم، وهم مُتساوونَ في مرتبةِ الظُّلْم.

الثّاني: أنَّ هذه المواضعَ تتخصَّصُ بصلاتِها، ومعنَى (تتخصَّصُ بصلاتِها): أنَّ كُلَّ واحدة تختصُّ ببابِهاً؛ فيكونُ المعنَى: لا أحدَ مِنَ المُفْتَرِينَ أظلَمُ مِمَّنِ افتَرَى على اللهِ كَذِبًا، ولا أحدَ مِنَ المُفْتَرِينَ أظلَمُ مِمَّنِ افتَرَى على اللهِ كَذِبًا، ولا أحدَ مِنَ المانِعِينَ أظلَمُ مِمَّنْ أُخَدَ اللهِ، ولا أحدَ مِنَ المُعْرِضِينَ أظلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ المانِعِينَ أظلَمُ مِمَّنْ مَنعَ مَساجِدَ اللهِ، ولا أحدَ مِنَ المُعْرِضِينَ أظلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بآياتِ رَبِّهِ فأعرضَ عنها... إلخ (۱).

7- ذَكَر اللهُ تعالى لفظة «السَّبيل» في القرآن بصيغة الإفراد، كقوله سبحانه: ﴿ وَأَنَّ هَٰذَا صِرَطِى مُسَتَقِيمًا فَاتَيْعُوهُ وَلاَ تَنْبِعُوا السُّبُل فَنَفَرَقَ بِكُمْ عَن سَييلِهِ ﴾ [الأنعام: ١٥٣]، وذَكَر في مواطنَ أُخرَى في القرآنِ الكريم لفظة «السَّبيل» بصيغة الجَمْع، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُ دِينَهُمْ شُبُلنَا ﴾ وقوله: ﴿ وَمَا لَنَا أَلّا نَنُوكَ لَ عَلَى اللهِ وَقَدْ هَدَننا شُبُلنَا ﴾ [إبراهيم: ١٢]، ووجه ذلك: أنَّ السَّبيلَ المضافَ إلى اللهِ تعالى تارةً يكونُ مفردًا، وتارةً يكونُ جمعًا؛ لكنْ إذا كان جمعًا غيرَ مضافٍ إلى اللهِ فهو سُبُلُ الضَّلالِ، يُفْرَدُ السَّبيلُ المضافُ للى اللهِ حوهو الإسلامُ -، وتُجْمَعُ سُبُلُ الضَّلالِ؛ لأنَّها متفرِّقةٌ: هذا نصرانيٌّ، وهذا يهوديُّ، وهذا شيوعيُّ، وهذا بعثيُّ، الضَّلالِ؛ لأنَّها متفرِّقةٌ: هذا نصرانيٌّ، وهذا يهوديُّ، وهذا شيوعيُّ، وهذا بعثيُّ، وهذا مُلكِ وما جَمَعَه اللهُ تعالى مِن السَّبيلِ المضافِ إليه؛ فإنَّما يَجْمَعُه لِتَنَوُّع العباداتِ الَّتِي هي سبيلُ اللهِ عزَّ وجلَّ: السَّبيلِ المضافِ إليه؛ فإنَّما يَجْمَعُه لِتَنَوُّع العباداتِ الَّتِي هي سبيلُ اللهِ عزَّ وجلَّ: السَّبيلِ المضافِ إليه؛ فإنَّما يَجْمَعُه لِتَنَوُّع العباداتِ الَّتِي هي سبيلُ اللهِ عزَّ وجلَّ: وجلَّ:

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((العذب النمير)) للشنقيطي (١/ ٥١٢، ٥١٣)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة الأنعام)) (ص: ١٢٢، ١٢٢)، ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٤١٠).

والوجهُ الأوَّلُ مخرَّجٌ على قاعدةِ: (نفْيُ التَّفضيلِ لا يَستلزِمُ نفْيَ المساواةِ). يُنظر: ((قواعد التفسير)) لخالد السبت (٢/ ٢٨).



هذه صلاةٌ، وهذه زكاةٌ، وهذا صيامٌ، وهذا حبُّج، وهذا جهادٌ، وهذا أمرٌ بمعروفٍ ونهيٌ عن منكر، وهذه دعوةٌ إلى اللهِ عزَّ وجلَّ؛ فصار جمْعُه له وجهٌ، وإفرادُه له وجهٌ آخَرُ، أمَّا سُبُلُ الضَّلالِ فإنَّها مُتفرِّقةٌ؛ فلا تكونُ إلَّا مجموعةً(١).

٧- المؤمِنُ يُثابُ على الحَسنةِ بحسنةٍ أُخرَى، فإذا عَمِلَ بعِلمِه وَرَّثَه اللهُ عِلْمَ ما لم يَعلَمْ، وإذا عَمِل بحَسنةٍ دَعَتْه إلى حَسنةٍ أخرى؛ قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ مَا لَم يَعلَمْ، وإذا عَمِل بحَسنةٍ دَعَتْه إلى حَسنةٍ أخرى؛ قال الله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ الْمَدَوْأُ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ جَنهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَا ﴾، وقال أيضًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْمَتَدَواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ تَعَوْنَهُمْ ﴾ وقال أيضًا: ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱلْمَتَدَواْ زَادَهُمْ هُدًى وَءَانَنَهُمْ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الل

٨- الجهادُ مُوجِبُ للهدايةِ الَّتي هي مُحيطةٌ بأبوابِ العلم، كما دَلَّ عليه قَولُه تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ شُبُلنَا ﴾، فجعَل سُبحانَه لِمَن جاهدَ فيه هداية جميع سُبُله تعالى، ولهذا قال الإمامانِ عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ وأحمدُ بنُ حَنْبُل وغيرُهما: (إذا اختَلَف النَّاسُ في شَيءٍ فانظُروا ماذا عليه أهلُ الثَّغْرِ؛ فإنَّ الحقَّ معهم؛ لأَنَّ الله يقولُ: ﴿ وَالَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ سُبُلنَا ﴾)(٣).

9- في قُولِه تعالى: ﴿ لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلُنَا ﴾ لم يَقُلْ: ﴿ لَنَهُدِينَهُم إلى ﴾، بل قال: ﴿ سُبُلُنَا ﴾، فعَدَّى الهداية بنَفْسِها إلى المفعولِ الثَّاني؛ فيَشْملُ ذلك هداية الدَّلالة وهداية التَّوفيق، ومنه قولُه عزَّ وجلَّ في سورة الفاتحة: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ٱلمُسْتَقِيمَ ﴾ وهداية التَّوفيق، ومنه قولُه عزَّ وجلَّ في سورة الفاتحة: ٦] لم يَقُلْ: ﴿ آمْدِنَا آلِي الصَّراطِ المستقيم ﴾، بل قال: ﴿ آمْدِنَا ٱلصِّرَطَ ﴾؛ فيشملُ الهداية فيه؛ فالهداية الدَّلالة إليه، أي: يَدُلُّك على الصِّراطِ المستقيم، والهداية فيه: أن يُوفِقك للعَمَلِ في إطارِ هذا الصِّراطِ؛

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((لقاء الباب المفتوح)) لابن عثيمين (اللقاء رقم: ١٣١).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((جامع الرسائل)) لابن تيمية (١/ ٢٢٩).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((مجموع الفتاوي)) لابن تيمية (٢٨/ ٤٤٢).





فقولُه تعالى: ﴿ لَنَهُدِينَهُمْ سُبُلَنَا ﴾ يَشملُ الأَمْرَينِ: هِدايةَ الدَّلالةِ والعِلمِ، وهدايةَ التَّوفيق والإرشادِ (١٠).

• ١ - مَن تأمَّل فاتحة هذه السُّورة ووسَطَها وخاتمَها وجَد في ضِمْنِها أَنَّ أَوَّلَ اللهُ و المَّدِرَة واسترَّرُهُ و السُّورة و سَطَه صبرٌ و تَوكُّلُ، و آخِرَه هدايةٌ و نصرٌ (٢).

#### بلاغةُ الآيات:

ا - قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلُكِ دَعُواْ اللّهَ تُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمّا بَصَدهُم اللهِ اللّهِ الزامِهم بما يَقْتضيه دُعاوهم حينَ لا يُشرِكون فيه إلها آخرَ مع اللهِ، بعدَ إلْزامِهم بمُوجباتِ اعترافاتِهم؛ فإنَّهم يَدْعون يُشرِكون فيه إلها آخرَ مع اللهِ، بعدَ إلْزامِهم بمُوجباتِ اعترافاتِهم؛ فإنَّهم يَدْعون أصنامَهم في شُوونِ مِن أحوالِهم ويَستنصرونهم، ولكنَّهم إذا أصابهم هَوْلٌ توجَهوا بتضَرُّعِهم إلى اللهِ. وإنَّما خصَّ بالذِّكرِ حالَ خَوفِهم مِن هَولِ البحرِ في هذه الآية وفي آيات كثيرة -مثلُ ما في سُورة (يُونسَ)، وما في سُورة (الإسراء) - ؛ لأنَّ أسفارَهم في البَرِّ كانوا لا يَعْتَريهم فيها خَوفٌ يعُمُّ جميعَ السَّفر؛ لأنَّهم كانوا يُسافرون قوافلَ، معهم سلاحُهم، ويَمُرُّون بسُبُل يألفونها، فلا يَعترضُهم خَوفٌ يُسافرون قوافلَ، معهم سلاحُهم، ويَمُرُّون بسُبُل يألفونها، فلا يَعترضُهم حَوفٌ عامِّم في البحرِ فإنَّهم يَفْرَقون مِن هَولِه، ولا يَدفَعُه عنهم وَفْرةُ عدَد، ولا قوقَ عُدَد، فهم يَضَّرَعون إلى الله بطلبِ النَّجاة، ولعلَّهم لا يَدْعُون أصنامَهم ولا قوتُ عُدَد، فهم يَضَّرَعون إلى الله بطلبِ النَّجاة، ولعلَّهم لا يَدْعُون أصنامَهم حينتَذ، فأمَّا تَسخيرُ المخلوقاتِ فما كانوا يطْمَعون به إلَّا مِن اللهِ تعالى، وأيضًا مَنْ مُولِف عندَ رُكوبِهم في البحرِ؛ لقلَّة إلْفِهم برُكوبِه؛ إذ كان مُعظَمُ أسفارهم في البَراري (٣).

- وأفادتِ الفاءُ في قولِه: ﴿ فَإِذَا رَكِبُواْ فِي ٱلْفُلِّكِ ﴾ تَفريعَ ما بعْدَها على

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ١٣٤).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: ٢٤٧).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٢).



ما قبْلَها، والمُفرَّعُ عليه مَحذوفٌ، ليس هو واحدًا مِن الأخبارِ المُتقدِّمةِ بِخُصوصِه، ولكنَّه مجموعُ ما تدُلُّ عليه قوَّةُ الحديثِ عنهم وما تَقْتضيهِ الفاءُ، والتَّقديرُ: همْ -أي: المُشرِكون- على ما وُصِفوا به مِن الغفلةِ عن دَلائلِ الوَحدانيَّةِ، وإلْغائِهم ما في أحوالِهم مِن دَلائلِ الاعترافِ للهِ بها؛ لا يَضَّرُعون إلَّا إلى اللهِ، فإذا رَكِبوا في الفُلْكِ دَعَوُّا اللهَ؛ فضمائرُ جمْعِ الغائبينَ عائدةٌ إلى المشركينَ (۱).

- والرُّكوبُ هو الاستعلاءُ على الشَّيءِ المُتحرِّكِ، وهُو مُتعَدِّ بنفْسِه كما في قولِه تعالى: ﴿ وَٱلْخِيَّلَ وَٱلْمِعِيرَ لِتَرْكَبُوهَا ﴾ [النحل: ٨]، واستعمالُه هاهنا وفي أمثالِه بكلمة (في)؛ للإيذانِ بأنَّ المركوبَ في نفْسِه مِن قَبِيلِ الأمكنةِ، وحَركتَه قَسْريةٌ غيرُ إراديَّةٍ (٢).

- وفي قوله: ﴿إِذَا هُمَ يُشْرِكُونَ ﴾ جِيءَ بحرْفِ المُفاجأةِ (إذا)؛ للدَّلالةِ على أنَّهم ابتَدَروا إلى الإشراكِ في حِينِ حُصولِهم في البَرِّ، أي: أَسْرَعوا إلى ما اعْتادوهُ مِن زِيارةِ أصنامِهم والذَّبح لها(")!

- وفي تَسميتِهم مُخلِصينَ: ضرْبٌ مِن التَّهكُّمِ (٤)؛ فأمَّا على أنَّ المرادَ بالدِّينِ المِلَّةُ فظاهرٌ، وأمَّا على أنَّ المرادَ الطَّاعةُ؛ فلأنَّهم لا يَستمِرُّونَ على هذه الحال، فهي قبيحةٌ باعتِبار المآل(٥).

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٦٤)، ((تفسير البيضاوي)) (۱۹۹/٤)، ((تفسير أبي حيان)) (۸/ ٣٦٦)، ((تفسير أبي السعود)) (۷/ ٤٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) ((/ 87))، ((تفسير أبي حيان)) (/ 877).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٢٦٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١١/ ١٤).



### ٢ - قوله تعالى: ﴿ لِيكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَكُمْ وَلِيَتَمَنَّعُواْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴾

- الأمرُ في قولِه: ﴿ لِيَكُفْرُواْ .. وَلِيَتَمَنَّعُواْ ﴾ على سَبيلِ التَّهديدِ، كقولِه: ﴿ أَعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ ﴾ [فصلت: ٤٠](١)، وذلك على القولِ بأنَّ اللَّامَ فيهما لامُ الأمرِ.

٣- قوله تعالى: ﴿ أُولَمْ يَرَوُّا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنًا وَيُنَخَطَّفُ ٱلنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمُّ الْهَالِ يُؤْمِنُونَ وَيِنِعْمَةِ ٱللّهِ يَكُفُرُونَ ﴾ هذا تَذكيرٌ خاصٌ لأهلِ مكَّة، وإنَّما خُصُّوا مِن بيْنِ المشركينَ مِن العرب؛ لأنَّ أهلَ مكَّة قُدوةٌ لجميع القبائلِ، وأكثرُ قبائلِ العرب كانوا يَنتظرون ماذا يكونُ مِن أهْلِ مكَّة، فلمَّا أسلَمَ أهْلُ مكَّة يومَ الفتْح، أقبلَتُ وُفودُ القبائلِ مُعلِنةً إسلامَهم. والجُملةُ مَعطوفةٌ على جُملة ﴿ فَإِذَا رَكِبُولُ فِي ٱلْفَلُكِ دَعَوُّا ٱللَّهَ ﴾ [العنكبوت: ٦٥]، باعتبارِ ما اشتملَت عليه تلك الجُملةُ مِن قَورِيعِهم على كُفرانِ نِعَمِ اللهِ تعالى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملةُ بقولِه: ﴿ وَينِعْمَةِ اللهِ يَعَالَى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملةُ بقولِه: ﴿ وَينِعْمَةِ اللهِ يَعَالَى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملةُ بقولِه: ﴿ وَينِعْمَةِ اللهِ يَعَالَى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملةُ بقولِه: ﴿ وَينِعْمَةِ اللهِ يَعَالَى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملةُ بقولِه: ﴿ وَينِعْمَةِ اللهِ يَعَالَى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملة بقولِه: ﴿ وَينِعْمَةِ اللهِ يَعَالَى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملة بقولِه: ﴿ وَينِعْمَةِ اللهِ يَعَالَى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملة بقولِه: ﴿ وَينِعْمَةِ اللهِ يَعَالَى؛ ولذلك عُقبَت هذه الجُملة بقولِه: ﴿ وَالنَّهُ اللهُ يَكُفُرُونَ ﴾ (٢٠).

- والاستِفهامُ في قولِه: ﴿ أَوَلَمُ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا ءَامِنَا ﴾ استِفهامٌ إنكاريُّ، جُعِلَت نِعمةُ أَمْنِ بلَدِهم كالشَّيءِ المُشاهَدِ، فأنكرَ عليهم عدَمَ رُؤيتِه (٣).

- قوله: ﴿ حَرَمًا ءَامِنَا ﴾ أي: آمِنًا أهْلُه عمَّا يَسوؤُهم مِن السَّبْيِ والقتلِ، على أنَّ أَمْنَه كِنايةٌ عن أمْنِ أهلِه، أو على أنَّ في الكلامِ مضافًا مقَدَّرًا (١٠٠). وقيل: لَمَّا أَمِنَ كُلُّ مَن دخَله، كان كأنَّه هو نفْسَه الآمِنُ (٥٠). وقيل: بل الصَّوابُ أنَّ الحرَمَ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٦)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٣).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٦٤)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٣، ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الألوسي)) (١١/ ١٤).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((نظم الدرر)) للبقاعي (١٤/ ٤٧٨).



نفْسَه آمِنٌ؛ ولهذا عصمه الله سبحانه وتعالى مِن كلِّ أحدِ(١).

- والمُضارعُ في المواضعِ الثَّلاثةِ - ﴿ وَيُنَخَطَّفُ ﴾ ﴿ يُؤْمِنُونَ ﴾ ﴿ يَكُفُرُونَ ﴾ -: دالُّ على تجدُّدِ الفِعل (٢).

- قولُه: ﴿ أَفِياً لَبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعِمَةِ اللهِ يَكُفُرُونَ ﴾ فيه تقديمُ الصِّلتَينِ ﴿ أَفِياً لَبَطِلِ ﴾ ﴿ وَبِنِعُمَةِ اللهِ عَلَى طَرِيقِ المُبالَغةِ (٣)، أو الإظهارِ كَمال شَناعة ما فَعَلوا(٤).

٤ - قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْرَىٰ عَلَى ٱللهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِٱلْحَقِ لَمَّا جَآءَهُۥ أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوَى لِلْحَنفِرِينَ ﴾
 أَلَيْسَ فِي جَهَنَمَ مَثْوَى لِلْحَنفِرِينَ ﴾

- افتتَحَ تَشخيصَ حالِهم بالاستِفهام عن وُجودِ فريقِ هم أظلَمُ مِن هؤلاء النَّذين افترَوا على اللهِ، وكذَّبوا بالحقِّ؛ تَوجيهًا لأذهانِ السَّامعينَ نحْوَ البحثِ هلْ يَجِدون أظلَمَ منهم؟ حتَّى إذا أجادوا التَّأَمُّلَ، واستَقْرَوْا مَظانَّ الظَّلَمةِ، واستَعْرَضوا أصنافَهم؛ تَيَقَّنوا أنْ ليس ثَمَّة ظُلْمٌ أشَدُّ مِن ظُلْم هؤلاء (٥٠).

- وتَقْييدُ الافتراءِ بالحالِ المُوكِّدةِ في قولِه: ﴿كَذِبًا ﴾؛ لِزِيادةِ تَفظيعِ الافتراءِ؛ لأنَّ اسمَ الكَذِبِ مُشتَهَرُ القُبْحِ في عُرْفِ النَّاسِ، وإنَّما اختيرَ الافتراءُ؛ للدَّلالةِ على أنَّهم يَتعمَّدونَ الاختلاقَ تعمُّدًا لا تُخالطُه شُبْهةٌ (٢).

- وتَقْييدُ تَكذيبِهِم بالحقِّ بقولِه: ﴿ لَمَّا جَآءَهُ ؟ لإدماج ذَمِّ المُكذِّبين بنُكرانِ

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عثيمين - سورة العنكبوت)) (ص: ٤٠٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير البيضاوي)) (٤/٠٠٢).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٧).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٤).

<sup>(</sup>٦) يُنظر: ((المصدر السابق)) (٢١/ ٣٥).



نِعمة إرسالِ الحقِّ إليهم الَّتي لم يَقْدُروها قَدْرَها، وكان شأْنُ العُقلاءِ أَنْ يَتطلَّبوا الحقُّ، ويَرحَلوا في طَلبه، وهؤلاء جاءهم الحقُّ بيْنَ أيديهم فكذَّبوا به! وأيضًا فإنَّ (لَمَّا) التَّوقيتيَّةَ تُؤْذِنُ بأنَّ تَكذيبَهم حصَلَ بِدارًا عندَ مَجِيءِ الحقِّ، أي: دونَ أَنْ يَترُكوا لأنفُسِهم مُهلةَ النَّظر(۱).

- وجُملةُ ﴿ أَلِيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَيْفِينَ ﴾ بَيانٌ لجُملةِ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ أَفْلَكُمُ مِمَّنِ أَفْلَكُمُ مِمَّنِ أَفْلَكُمْ مِمَّنِ أَلْكُمْ مِمَّنِ أَلْكُمْ مِمْنِ أَلِكُمْ مِمْنِ أَلِكُمْ مِمْنَونَ هَمْ وَهُو بِأَلْفَاظِهُ وَنظُمِهُ يُفِيدُ تَمَكُّنَهُم جُملةً ﴿ أَلِيْسَ فِي جَهَنَّمَ وَهُو بِأَلْفَاظِهُ وَنظُمِهُ يُفِيدُ تَمَكُّنَهُم مُنْوَى لِلْكَفِينَ ﴾، وهو بألفاظه ونظمه يُفيدُ تمَكُّنهم مِن عذابِ جهنَّمَ وَهُو بألفاظه ونظمه يُفيدُ تمَكُّنهم من عذاب جهنَّمَ وَهُو إلله بعُنوانِ الكافرينَ وللتَّذيهِ على استِحقاقِهم ذلك الطَّويلةُ والسُّكني. وعُلِّق ذلك بعُنوانِ الكافرينَ وللتَّنبيهِ على استِحقاقِهم ذلك لأَجْل كُفْرهم (٢).

- والاستفهامُ في قولِه: ﴿ أَلِشَنَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوَى لِلْكَنِينَ ﴾ تَقريرٌ لِثَوائِهم في جهنَّمَ، أي: أَلَا يَستوجبونَ الثَّواءَ فيها، وقد فعَلوا ما فعَلوا مِنَ الافتراءِ على اللهِ تعالى، والتَّكذيب بالحقِّ الصَّريحِ؟! أو إنكارٌ واستبعادٌ لاجترائِهم على ما ذُكِرَ مِن الافتراءِ والتَّكذيب مع عِلْمِهم بحالِ الكَفَرة، أي: أَلَمْ يَعْلَموا أَنَّ في جهنَّمَ مَثُوًى للكافرينَ حتَّى اجْتَرؤوا هذه الجَراءة (٣)؟! فالهمزةُ للاستفهام التَّقريريِّ، وأصْلُها: إمَّا الإنكارُ بتَنزيل المُقِرِّ مَنزلةَ المُنكِر؛ لِيكونَ إقرارُه أَشَدَّ

<sup>(</sup>۱) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (۳/ ٤٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٨)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٥).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٥، ٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٨).



لُزومًا له، وإمَّا أَنْ تَكُونَ للاستفهامِ، فلمَّا دَخَلَت على النَّفي أفادَتِ التَّقريرِ على وجْهِ لأَنَّ إنكارَ النَّفْي إثباتُ للمَنْفيِّ، وهو إثباتُ مُستعمَلٌ في التَّقريرِ على وجْهِ الكِنايةِ. وهذا تَقريرُ لمَنْ يَسمَعُ هذا الكلامَ، وجُعِلَ كَوْنُ جهنَّمَ مَثْواهم أَمْرًا مُسَلَّمًا معروفًا -بحيث يُقرُّ به كلُّ مَن يُسْأَلُ عنه - كِنايةً عن تَحقُّقِ المَغَبَّةِ على طَريقة إيماء الكِناية (۱).

- والتَّعريفُ في (الكافرين) تعريفُ العهْدِ، أي: لهؤلاء الكافرينَ، وهم الَّذين ذُكِروا مِن قَبْلُ بأَنَّهم افتَرَوا على اللهِ كذِبًا، وكذَّبوا بالحقِّ، فكان مُقْتضى الظَّاهرِ الإتيانَ بضَميرِهم، فعُدِلَ عنه إلى الاسم الظاهرِ؛ لإحضارِهم بوصْفِ الكُفْرِ (٢٠).

٥- قوله تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهُدِينَهُمْ شُبُلَنَاْ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ ختَمَ تَوبيخَ المشركينَ وذَمَّهم بالتَّنويه بالمؤمنينَ؛ إظهارًا لمَزيدِ العِناية بهم، فلا يَخُلو مَقامُ ذَمِّ أعدائِهم عن الثَّناءِ عليهم؛ لأنَّ ذلك يَزِيدُ الأعداءَ غيظًا وتَحقيرًا. والَّذين جاهَدوا في اللهِ هم المؤمنونَ الأوَّلونَ؛ فالمَوصولُ بمَنزلةِ المُعرَّفِ بلامِ العهْدِ. وجِيءَ بالمَوصولِ؛ للإيماءِ إلى أنَّ الصِّلةَ سببُ الخَبرِ (٣).

- وفي قوله: ﴿ وَٱلَّذِينَ جَهَدُواْ فِينَا لَنَهْدِينَهُمْ ﴾ إيجازٌ بالحذْفِ؛ فقد أطلَقَ المُجاهَدةُ ولم يُقيِّدُها بمَفعولٍ؛ لِيَتناوَلَ كلَّ ما يجِبُ مُجاهَدتُه؛ مِن النَّفْسِ الأُمَّارةِ بالسُّوءِ، والشَّيطانِ، وأعداءِ الدِّين (٤٠).

<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٣٦).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((تفسير أبي حيان)) (٨/ ٣٦٧)، ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٦).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/٣٦).

 <sup>(</sup>٤) يُنظر: ((تفسير الزمخشري)) (٣/ ٤٦٥)، ((تفسير البيضاوي)) (٤/ ٢٠٠)، ((تفسير أبي حيان))
 (٨/ ٣٦٧)، ((تفسير أبي السعود)) (٧/ ٤٨)، ((الجدول في إعراب القرآن)) لصافي (٢١/٢١)،
 ((إعراب القرآن وبيانه)) لدرويش (٧/ ٤٦١).





- وفي قولِه: ﴿ لَنَهُ دِيَنَهُمُ شُبُلُنَا ﴾ إيماءٌ إلى تَيسيرِ طَريقِ الهجرةِ الَّتي كانوا يتأهَّبون لها أيَّامَ نُزول هذه السُّورة (١٠).

- وجُملةُ ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ تَذييلٌ للآيةِ، مُؤكَّدٌ بكَلِمتَي التَّوكيدِ (إنَّ) واللَّامِ (٢٠). وإنَّما جِيءَ بها مَعطوفةً؛ للدَّلالةِ على أنَّ المُهِمَّ مِن سَوقِها هو ما تَضمَّنتُه مِن أحوالِ المؤمنينَ، فعُطِفَت على حالتِهم الأُخرى، وأفادَتِ التَّذييلَ بعُموم حُكْمِها (٣٠).

- والمُرادُ بِ ﴿ الْمُحْسِنِينَ ﴾ جميعُ الّذين كانوا مُحسنينَ، أي: كان عمَلُ الحَسناتِ شِعارَهم، وهو عامٌ. وفيه تَنويهُ بالمؤمنينَ بأنَّهم في عِدادِ مَن مَضى مِن الأنبياءِ والصَّالحينَ، وهذا أوقَعُ في إثباتِ الفوزِ لهم ممَّا لو قِيل: فأولئك المُحسِنون؛ لأنَّ في التَّمثيلِ بالأُمورِ المُقرَّرةِ المشهورةِ تَقريرًا للمَعاني (٤٠).

- وهذه خاتمةٌ شريفةٌ للسُّورة؛ لأنَّها مُجاوبةٌ لِمُفْتَتَحِها، ناظرةٌ إلى فَريدة قِلادتِها ﴿ أَحَسِبَ ٱلنَّاسُ أَن يُتَرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [العنكبوت: ٢]، لامِحةٌ إلى واسطة عِقْدِها ﴿ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِى وَسِعَةٌ فَإِيَّنَى فَأُعَبُدُونِ ﴾ [العنكبوت: ٢]، وهي في نفْسها جامعةٌ فاذَّةٌ (٥).



<sup>(</sup>١) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٢) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٠٦/١٢).

<sup>(</sup>٣) يُنظر: ((تفسير ابن عاشور)) (٢١/ ٣٧).

<sup>(</sup>٤) يُنظر: ((المصدر السابق)).

<sup>(</sup>٥) يُنظر: ((حاشية الطيبي على الكشاف)) (٢٠٦/١٢).





تمَّ بحمدِ الله المجلدُ الثَّالثُ والعشرونَ ويليه المجلدُ الرَّابعُ والعشرونَ ويليه المجلدُ الرَّابعُ والعشرونَ وأوَّلُه تفسيرُ سورةِ الرُّومِ













#### الفهرس

| الآيات (١٤ – ١٧) ٢٥                    | سورةُ القَصَصِ                         |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| غَريبُ الكَلِماتِ                      | أسماءُ السُّورةِ١٣                     |
| المعنى الإجماليُّ                      | بيانُ المكِّيِّ والمَدَنيِّ١٣          |
| تَفسيرُ الآياتِ ٦٧                     | مَقاصِدُ السُّورةِ١٤                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٧٢             | موضوعاتُ السُّورةِ ١٤                  |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٧٤ | الآيات (۱–۲)                           |
| بلاغةُ الآياتِ٧٧                       | غَريبُ الكَلِماتِ                      |
| الآيات (۱۸ – ۲۱) ۸۲                    | المعنى الإجماليُّ١٦                    |
| غَريبُ الكَلِماتِ                      | تَفسيرُ الآياتِ                        |
| المعنى الإجماليُّ ٨٣                   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ               |
| تَفسيرُ الآياتِ٨٤                      | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٥ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ               | بلاغةُ الآياتِ                         |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٩١ | الآيات (٧-١٣)                          |
| بلاغةُ الآياتِ                         | غَريبُ الكَلِماتِ                      |
| الآيات (۲۲–۲۰) ٥٥                      | المعنى الإجماليُّ ٣٨                   |
| غَريبُ الكَلِماتِ                      | تَفسيرُ الآياتِ                        |
| المعنى الإجماليُّ ٩٧                   | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٤٩            |
| تَفسيرُ الآياتِ٧٩                      | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٩ |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٠٢            | بلاغةُ الآياتِ                         |

| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٦٥ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٠٥ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| بلاغةُ الآياتِ                          | بلاغةُ الآياتِ                          |
| الآيات (٤٣–٤٦)                          | الآيات (۲۱–۲۸)                          |
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | غَريبُ الكَلِماتِ                       |
| المعنى الإجماليُّ                       | المعنى الإجماليُّ١١٣                    |
| تَفسيرُ الآياتِ ١٧٧                     | تَفسيرُ الآياتِ                         |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٨٣ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١١٧             |
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١١٩ |
| الآيات (٤٧ - ٥٠)                        | بلاغةُ الآياتِ                          |
| غَريبُ الكَلِماتِ ١٩٤                   | الآيات (۲۹–۳۰)                          |
| المعنى الإجماليُّ١٩٤                    | غَريبُ الكَلِماتِ                       |
| تَفسيرُ الآياتِ ١٩٥                     | المعنى الإجماليُّ١٣٢                    |
| الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ٢٠١           | تَفسيرُ الآياتِ                         |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٠٢ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٤٢             |
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٤٣ |
| الآيات (٥١-٥٦)                          | بلاغةُ الآياتِ                          |
| غَريبُ الكَلِماتِ ٢١٥                   | الآيات (٣٦–٤٢)                          |
| المَعنى الإجماليُّ                      | غَريبُ الكَلِماتِ١٥٥                    |
| تَفسيرُ الآياتِ                         | المعنى الإجماليُّ١٥٦                    |
| الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ ٢٢٤           | تَفسيرُ الآياتِ١٥٧                      |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٢٦ | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ١٦٤             |

| بلاغةُ الآياتِ                          | بلاغةُ الآياتِ                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| الآيات (۷۱–۷۰)                          | الآيات (٥٧ – ٥٩)                        |
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | غَريبُ الكَلِماتِ                       |
| المعنى الإجماليُّ١٩١                    | مُشكِلُ الإعرابِ                        |
| تَفسيرُ الآياتِ                         | المعنى الإجماليُّ                       |
| الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ٧٩٧            | تَفسيرُ الآياتِ                         |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٩٧ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٤٤ |
| بلاغةُ الآياتِ                          | بلاغةُ الآياتِ                          |
| الآيات (٧٦–٧٨)                          | الآيات (۲۰ – ۲۷)                        |
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | غَريبُ الكَلِماتِ                       |
| المعنى الإجماليُّ                       | المعنى الإجماليُّ                       |
| تَفسيرُ الآياتِأ                        | تَفسيرُ الآياتِ ٢٥٢                     |
| الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ١٠٠٠           | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ              |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٢٢ | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٦١ |
| بلاغُة الآياتِ                          | بلاغةُ الآياتِ                          |
| الآيات (٧٩–٨٤)                          | الآيات (۲۸ – ۷۰)                        |
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | غَريبُ الكَلِماتِ                       |
| مُشكِلُ الإعرابِ ٣٣٣                    | المعنى الإجماليُّ                       |
| المعنى الإجماليُّ                       | تَفسيرُ الآياتِ ٢٧٩                     |
| تَفسيرُ الآياتِ ٣٣٤                     | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ٢٨٢           |
| الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ٣٤٣           | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٨٣ |

| الآيتان (۸-۹)                           | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٤٥ |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| المعنى الإجماليُّ ٤٠٧                   | بلاغةُ الآياتِ                          |
| تَفْسيرُ الآيتَينِ٧٠٠                   | الآيات (٨٥-٨٨)                          |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٤١١            | غَريبُ الكَلِماتِ ٣٥٧                   |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤١٢ | المعنى الإجماليُّ ٣٥٧                   |
| بلاغةُ الآيتَينِ                        | تَفْسيرُ الآياتِ ٣٥٨                    |
| الآيتان (۱۰–۱۱) ۲۱3                     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٦٦ |
| المعنى الإجماليُّ١٦                     | بلاغةُ الآياتِ                          |
| تَفسيرُ الآيتينِ                        | سورةُ العَنكَبوتِ                       |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ ٤٢٠            | أسماءُ السُّورةِ                        |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٠  | بيانُ المكِّيِّ والمَدَنيِّ             |
| بلاغةُ الآيتينِ                         | مَقاصِدُ السُّورةِ ٣٨١                  |
| الآيتان (۱۲–۱۳)                         | مَوضوعاتُ السُّورةِ ٣٨١                 |
| غَريبُ الكَلِماتِ ٤٢٧                   | الآيات (١-٧)                            |
| المعنى الإجماليُّ ٤٢٧                   | غَريبُ الكَلِماتِ ٣٨٣                   |
| تَفسيرُ الآيتَينِ ٤٢٨                   | مُشكِلُ الإعرابِ ٣٨٣                    |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ                | المعنى الإجماليُّ ٣٨٣                   |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٣١ | تَفْسيرُ الآياتِ ٣٨٤                    |
| بلاغةُ الآيتينِ                         | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٣٩٣             |
| الآيتان (۱۶–۱۰) ٢٣٦                     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٩٧ |
| غَريبُ الكَلِماتِ ٤٣٦                   | بلاغةُ الآياتِ                          |

| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ                         | المعنى الإجماليُّ ٤٣٦                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٨٧          | تَفسيرُ الآيتَينِ                       |
| بلاغةُ الآياتِبلاغةُ الآياتِ                     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٣٩ |
| الآيات (۲۸–۳۰) ۹۹                                | بلاغةُ الآيتينِ                         |
| غَريبُ الكَلِماتِ ٩٩                             | الآيات (١٦ – ١٨) ٤٤٤                    |
| المعنى الإجماليُّ ٩٩                             | غَريبُ الكَلِماتِ ٤٤٤                   |
| تَفسيرُ الآياتِ ٢٠٥٥                             | المعنى الإجماليُّ ٤٤٤                   |
| الفَوائِدُ التَّربويَّةُ٢٠ ٥                     | تَفْسيرُ الآياتِ ٢٤٥                    |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٥٠٣          | الفَوائِدُ التَّربويَّةُ                |
| بلاغةُ الآياتِبلاغةُ الآياتِ                     | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٥٠ |
| الآيات (۳۱–۳۰)                                   | بلاغةُ الآياتِ ٤٥٣                      |
| غَريبُ الكَلِماتِ ١٠٥                            | الآيات (۱۹ –۲۳) ۸٥٤                     |
| المعنى الإجماليُّ١٥                              | غَريبُ الكَلِماتِ ٤٥٨                   |
| تَفسيرُ الآياتِأاه                               | المعنى الإجماليُّ ٤٥٨                   |
| الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ١٦ ٥                   | تَفْسيرُ الآياتِ ٢٥٩                    |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ١٧ ٥         | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ ٤٦٦           |
| بلاغةُ الآياتِ                                   | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٤٦٦ |
| الآيتان (٣٦–٣٧) ٢٩ ه                             | بلاغةُ الآياتِ                          |
| غَريبُ الكَلِماتِ ٢٩ ٥                           | الآيات (۲۶–۲۷) ۱۷۹                      |
| المَعنى الإِجماليُّ ٢٩٥                          | المعنى الإجماليُّ ٤٧٩                   |
| تَفسيرُ الآيتين٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | تَفسيرُ الآياتِ ٤٨٠                     |

| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٧٩ه | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ ٣٣٥          |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٣٣٥ |
| الآيات (٤٨ – ٥٢) ٩٤٥                    | بلاغةُ الآيتينِب ٣٤٥                    |
| غَريبُ الكَلِماتِ ١٩٥                   | الآيات (۳۸–٤٠) ۸۳۸                      |
| المعنى الإجماليُّ ١٩٥                   | غَريبُ الكَلِماتِ                       |
| تَفسيرُ الآياتِ٥٩٥                      | المَعنى الإجماليُّ ٥٣٩                  |
| الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ               | تَفسيرُ الآياتِ ٣٩٥                     |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٢٠٣ | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ ٥٤٥          |
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٥٤٥ |
| الآيات (٥٣ – ٥٥) ٢١٥                    | بلاغةُ الآياتِ ١٨٥٥                     |
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | الآيات (٤١ – ٤٤) ٢٥٥                    |
| المعنى الإجماليُّ                       | غَريبُ الكَلِماتِ ٥٥٢                   |
| تَفسيرُ الآياتِ ٢١٥                     | المعنى الإجماليُّ ٥٥٢                   |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٦١٨ | تَفسيرُ الآياتِ ٥٥٣                     |
| بلاغةُ الآياتِ                          | الفَوائِدُ التَّرَبَويَّةُ ٥٥٨          |
| الآيات (٥٦–٥٩)                          | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٥٥٥ |
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | بلاغةُ الآياتِ ٥٦٣                      |
| المعنى الإجماليُّ ٢٢٤                   | الآيات (٥٥ – ٤٧) ٨٦٥                    |
| تَفسيرُ الآياتِ ٦٢٥                     | المعنى الإجماليُّ ٥٦٨                   |
| الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ ٢٢٩           | تَفسيرُ الآياتِ ٢٩٥                     |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٦٣١ | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ٧٧٠            |

| الآيات (٦٥–٦٩)                          | بلاغةُ الآياتِ ٢٣٥                      |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| غَريبُ الكَلِماتِ                       | الآيات (٦٠–٢٤)                          |
| المعنى الإجماليُّ                       | غَريبُ الكَلِماتِ                       |
| تَفسيرُ الآياتِ ٦٦٢                     | المعنى الإجماليُّ ٢٤١                   |
| الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ١٧١            | تَفْسيرُ الآياتِ ٦٤٢                    |
| الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٦٧٣ | الفَوائِدُ التَّربَويَّةُ ٢٤٩           |
| بلاغةُ الآياتِ ٦٧٧                      | الفَوائِدُ العِلميَّةُ واللَّطائِفُ ٦٤٩ |
| الفه س                                  | بلاغةُ الآبات                           |

